# الانتيانكار

ا بُحَامِع لَمْذَاهبُ فَعْهَاء اللَّهُ صَارَوَعُلَمَاء الأقطار فِيماتَصَمَّنَهُ المَوطَّا مِنْ مَعَانى الرأى وَاللَّه وَشِرْح ذَلَكَ مُكِلِّمَ إِلاَيِجَازَ وَالاَجْصَار

مَاعَلْ ظَهْرِ الأَرْضِ. بَعْدِكِابٍ اللهِ أَصَحُّ مِن كِتَابٍ مَالِكِ "الإنداظاف"

تَصْنِيْكُ عَلَيْكُ لِمُ

ابن عب البر الإم الحافظ أبي مريوسف بن عَبْ الله ابن محمّد بن عبد البرالنمري الأندلسيّ

٣٦٨ه ٢٦٦ه لَقَنْكَانَ أَبُوعُمَرِينَ عَبْدَ التَّرِينَ تُحُورِ السِكَرِ وَاشْتُهُورَ فَصِلْهُ التَّرِينَ السَّلَادِ وَاشْتُهُورَ فَصِلْهُ الْمِنْكِلِينَ السَّلَادِ السَّلِينَ السَّلَادِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّل

> يُطْبَعُ لأَوَّلِ مَرَّةِ ڪَامِلاً فِ ثَلاثين بُحَلَّدًا بالفهَارِسُ العِلْمِيَّةَ عَنْ خَسُنُ سَغَ خَطِيَّةٍ عَــَزِيَّةٍ المُحَــَـلَّدُ الْخَامِسُ

المجسلدا كا رس وَقَنَّ أُصُولُهُ وَخَتَجَ نصُوصَهُ وَرَقَهُمُّا وَقَنَّ مَسَائِلُهُ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ

الدكنور عبالمغطائم فلعجي

دَارُالوَعْثَ حَلبٌ . القَـاهِرَة

دَارِ قَيْبَةَ لِلْطِلْبَاعَةِ وَالنَّشْرِّ دَمْشَقَ - بَيْرِونَت

## الإستذكار

#### المجلد الخاميس

٥ - كتاب الجمعــة ٦ - كتاب الصلاة في رمضان

٧ - كتاب صلاة الليل ٨ - كتاب صلاة الجماعة

من الحديث (۱۹۷) إلى الحديث (۲۹۸) ومن النص (۱۹۳۷) إلى النص (۲۷۰۰)

### ت الطبعة الأولى القاهرة شوال ١٤١٣ المصادف آذار ( مارس ) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تعليقاته العلمية وتخريجاته الحديثية دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذي وثقة المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، وبدولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .

كتاب الجمُعُتَّة كتاب الصَّلاة فِي رَمَضان كتاب صسَلاةِ اللَّيْل كتاب صسَلاة البِحَاعة





#### (١) باب العمل في غسل يوم الجمعة (\*)

١٩٧ - مَالِكُ ، عَنْ سُمَّى مُولَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : « مَنِ المَّاعَةِ الأولى، اعْتَسَلَ الْجَنَابَةُ (١٠ ، ثُمَّ رَاحُ٣) في السَّاعَةِ الأولى،

(\*) المسألة - ١٩٤ - يسن الاغتسال والنطيب وليس أحسن الثياب لمن يأتي الجمعة : سنة عند الجمهور ، مستحب عند المالكية ، ووقت الغسل من فجر الجمعة إلى الزوال، وتقريبه من ذهابه للصلاة أفضار.

(\*) المسألة : - ١٩٥٥ - للتبكير إلى الجمعة درجات في الثواب لحديث أبي هريرة التالي
 في هذا الباب ، وليس للمبادرة بالذهاب وقت معين ، فله أن يذهب قبل الأذان ، أو وقت الهاجرة ، الذى يبتدئ بقدر ساعة قبل الزوال .

 (١) ( من اغتسل ) : يدخل فيه بعبومه كل من يصح منه التقرب سواء كان ذكراً أو أنك...

(٢) (عُسل الجنابة ) : وفي رواية : غسل الجمعة .

(٣) (ثم وأح) : أي ذهب أول النهار ويشهد لهذا ما رواه أصحاب الموطأ عن مالك في و الساعة الأولى » ومن راح في الساعة الثانية » قال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس ، وبه قال القاضي حسين ، وإمام الحرمين ، والرواح عندهم بعد زوال الشمس .

وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار ، وبه قال الشافعي ، وابن حبيب المالكي .

والساعات عندهم من أول النهار ، والرواح يكوِن أول النهار وآخره .

وقال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخر، أو في الليل. وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخير أن الملاتكة تكتب من جا، في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ، ثم من جا، في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة ، ثم من جا، في الساعة الثانية ، ثم في الخاصة ، وفي رواية النسائي: السادسة ، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه سلم كان بخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال فدلً على أنه لا شي، من الفضيلة لمن المع علمي التيكير إليها والترغيب في جاء بعد الزوال ، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التيكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحو ذلك ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النذاء يكون حينذ ويحرم التخلف بعد النداء .

فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (') . وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِقَةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ . وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِيّةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً . وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَاسِيّةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، حَضَرَتِ الْمَلاكِكَةُ ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكَرَ »('') .

() ( قَرْبُ يَدَدُهُ عَ أَي تصدق بيدنة متقربا إلى الله تعالى ، وقيل : المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب عن شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية ، وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تغاوت المبادرين إلى الجمعة وأنَّ نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا ، ويدل عليه أن في مرسل طاووس رواه عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة والبدنة تطلق على الإبل والبقر ، وخصصها مالك بالإبل ، ولكنَّ المراد ههنا من البدنة : الإبل بالاتفاق ، لأنها قربلت بالبقرة وتقع على الذكر والأنشى ، وقال بعضهم : المراد بالبدنة عاليدنة عالى الناقة بلا خلاف .

(۲) هر بهذا الإسناد في د الموظأ ، ١ /١٠١ في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة، ومن طريقه: أخرجه البخاري (٨٨١) في الجمعة: باب فضل الجمعة، ومسلم (٨٥٠) (١٠) في طبعة عبد الباقي في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٩) باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، وأبر دارد (٥٣١) في الطهارة: باب الفسل يوم الجمعة، وأنسائي ٩٩/٣ في الجمعة: باب وقت الجمعة، وأحمد ٢٠٠٢، ٤٠٠.

وبإسناده عن الشافعي ، عن ابن عبينة ، عن الزهري ، عن ابن المسبب ، عن أبي هريرة أخرجه الشافعي في (الأم) (١ : ١٩٥) ، باب و التبكير إلى الجمعة ، ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٩٥٦) من طبعتنا ص (٣٠ : ٣٤٠) ، باب و فضل التهجير يوم الجمعة ، ، وهو بدون رقم في صفحة (١٥٨٧) من طبعة عبد االباقي ، ورواه النسائي في الصلاة (٣٠ : ٩٨) ، باب و التبكير إلى الجمعة ، ، وابن ماجه في الصلاة حديث (١٠٩٧) ، باب و ما جاء في التهجير إلى الجمعة ، (١ : ٣٤٧) ، والبهقي في سنته الكبرى (٣٠ : ٢٢٨) ، والبهقي في سنته الكبرى (٣٠ : ٢٢٨) ، والسائن الصغير له (١ : ٢٣٩) ، الحديث رقم (١١٨)،

وقد أورده المصنف مختصرا ، وأثبتُه بنصه كاملا في موطأ الإمام مالك (١٠١ : ١٠١) .

٥٦٣٧ - فيه الندبُ إلى الاغتسال يومَ الجمعة ، والأحاديثُ في غُسلِ الجمعة كثيرُ جداً ، منها ما ظاهرهُ الوجوبُ ، ومنها ما هُوَ ندبُ . وسَتُبَيّنُ معنى ذلك كُلّه في هذا الباب .

٥٦٣٨ - وأمَّا ذكرُهُ فيد السَّاعات الخمس ، وأنَّ الصَّلاةَ كانت في السَّادسَةِ فإنَّ أَهلَ العلم مُخْتَلَفُونَ في تلك الساعات(١١) :

٩٦٣٥ - فقالت طائفة : أرادَ الساعات من طلوع الشَّسْ وصَفَاتِها ، وهُوَ الصَّالِعِ السُّمْسِ وصَفَاتِها ، وهُو الصلالا البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة ، وهُو قولُ الثوريُّ ، وأبي حنيفة ، والشي مُ ركتر العلماء كلهم يستحبُّ البكور إليها .

. ٦٤٠ - قالَ الشافعيُّ : ولو بكرَ إليها بعدَ الفَجْرِ وقبلَ طلوعِ الشُّمْسِ لَكَانَ

<sup>(</sup>١) صغرة القرل أن الجمهور حماوا الساعات المذكررة في المديث على الساعات الزمانية كما في سائر الأيام ، وقد روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال :« يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » وأما أهل علم الميقات فيجملون ساعات النهار ابتداحا من طلوع الشمس ويجعلون المصة التي من طلوع الشمس من حساب الليل والساء النهار النهارة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما يبن طلوع الشمس وهو أحد الرجهين للشافعية ، وقال الماوردي أنه الأصح ليكون قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب ، وقال الروياني: إن ظاهر كلام والشوي أن التبكير يكون من طلوع الفجر وكذلك صاحب المهذب قبله ثم الرافعي والدوي ، ولهم وجه ثالث أن التبكير من الزوال كقول مالك حكاه البغري والروياني ، وفيه وجه رابع حكاه الصيدلاتي أنه من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير ، وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الرجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم واللبلة عليها ، وإفا المراد تربب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : ﴿ الْأَفْضَلُ ﴾ والعبارة على ما في النسختين تبدو أوضح لو لم تبدأ بقوله :

(1)1:-:

٥٦٤١ - وذكرَ الأثرمُ : قِيلَ لأحمد بنِ حنبلٍ : كانَ مالكُ يقولُ : لا يَتْبَغِي
 التُهْجير<sup>(۲)</sup> يومَ الجمعة بَاكراً ! .

٥٦٤٢ - قال : هذا خلاف حديث (٣) النبيُّ عليه السلام .

٩٦٤٣ - وقال : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا ، والنبي - عليه السلام - يقول : « كالمهدى جَزُوراً » (٤)

٥٦٤٤ - وأمًّا مالكُ فذكرَ يحيى بنُ عمر ، عَنْ حرملةَ أَتَهُ سَأَلُ ابنَ وهب عَنْ تَفْسيرِ هذه السَّاعَاتِ : أهرَ التُذُرُّ<sup>(ه)</sup> مِنْ أُوَّلُ ساعاتِ النَّهَارِ ، أَو إِمَّا أُراد بِهذا القول ساعات<sup>(١)</sup> الرواح<sup>(٧)</sup> ؟

0٦٤٥ - فقال ابنُ وهب : سألتُ مالكا عَنْ هذا فقالَ : أمَّا الذي يقعُ في قلَّم في فالله عَلَم الذي يقعُ في قلَّم في فألم فالله الله على أولاً تلك قلْم فإله أراد ساعة وأحداً تكونُ فيها هذه الساعات : مَن راحَ في أولاً تلك الساعة ، أو الثَّالثة ، أو الرابعة ، أو الخامسة ، وكو لم يكن كذلك (١٨) ما صُلِّب الجمعةُ حتَّى يكونَ النهارُ تسعَ ساعات في وقت العَصرِ ، أو قريباً من ذلك.

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في و الأم ، (١ : ١٩٦) ، باب و التبكير للجمعة ، .

 <sup>(</sup>٢) ( التهجير ) : السير في الهاجرة ، وهي نصف النهار ، والتهجير إلى الشيء:
 التبكير والمبادرة أيضاً ، وفي (ص) : « التضجير » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفى (ص) : « خلاف النبي » ، وهو سقط .

<sup>(</sup>٤) ( الجزور ) : الناقة تجزر ، أي تنحر ، والذي سبق في الحديث : « بدنة » .

<sup>(</sup>٥) (القدو) : الذهاب وقت الغدوة ، وهي البكرة ، أو ما بين الفجر وطلوع الشمس .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ساعة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) الرواح: العشى ، أو من الزوال إلى الليل ، ويقابله الصباح .

<sup>(</sup>٨) كذا في (ك) ، وفي (ص) : كِل ذلك ، تحريف .

٥٦٤٦ - وكانَ ابنُ حبيب ينكرُ قولَ مالك هذا وعيلُ إلى القول الأول.

٥٦٤٧ -وقالَ : قولُ مالكِ هذا تَحْرِيفٌ في تَأْوِيلِ الحديثِ ، ومُحَالُ مِنْ

٨٦٤٨ - قال : وذلك أنَّهُ لا تكونُ ساعات في ساعة واحدة .

٥٦٤٩ - قالَ : والشُّمْسُ إِنُّما تزولُ في السَّاعة السادسَة منَ النهار، وهو وَقُتُ الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة . فَدَلَّ<sup>(١١)</sup> ذلكَ على أنَّ الساعات المذكورات في هذا الحديث هي ساعاتُ النَّهار المعروفات ، فبدأ بأوَّل سَاعَات (٢) النَّهار فقالَ: مَنْ راحَ في السَّاعة الأولى فكأنُّما قَرُّبَ بَدَنَةً ، ثُمٌّ قالَ في الخَامسَة : بيضةً ، ثُمٌّ انقطعَ التهجير وحانَ وقتُ الأذان .

. ٥٦٥ - قالَ : فشَرَحُ الحديث بَيِّنُ في لَفْظه ، ولكنَّهُ حُرِّفَ (٣) عَنْ موضعه ، وشُرحَ بالخُلْف منَ القول ومالا يتكوّن ، وزهَد شارحهُ الناسَ فيما رغَّبَهم فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منَ التهجير (٤) في أوَّل النَّهار ، وزعمَ أنَّ ذلك كلُّهُ إنَّما يَجْتَمَعُ في ساعة واحدة قُرْب زوال الشُّمْس.

٥٦٥١ – قالَ : وَقَدْ جاءت الآثارُ بالتهجير إلى الجمعة في أوَّل النَّهار وَقَدْ سُقْنا (٥) ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيانٌ وكفايةً.

٥٦٥٢ - هذا كلُّهُ قولُ ابنِ حبيبٍ.

٥٦٥٣ - قالَ أَبُو عمر : هَذَا كُلُهُ تَحَاملُ (٦١) منْهُ على مالك ، فَهُر الذي

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : يدل ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : الساعات ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : حــذف ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : التخبير ، تصحيف . (٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : سمعنا ، تصحيف .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) : تحايل ، تصحيف .

قَالَ القولَ الذِّي أَنْكَرَهُ وَجَعَلَهُ خُلْفًا مِنَ القَوْلِ وتحريفاً مِنَ التَّأُوبل .

٥٦٥٤ - والذي قالهُ مالكُ تَشْهَدُ لَهُ الآثارُ الصَّحَاحُ مِن روايةِ الآئمَةِ. ويشهدُ لَهُ أيضاً العَمَلُ بالمدينةِ عندُهُ ، وهذا مَّا يَصحُ فيهِ الأحتِجَاجُ بالعمَلِ ، لَأَنَّهُ أَمَّرُ متردُّدٌ كُلَّ جمعة لا يخفى على عامَّةِ العلماءِ .

٥٦٥٥ - فَمِنَ الْآثارِ الَّتِي يَحتجُ بِهَا مالكٌ : مَا رواهُ الزهرِيُّ ، عَنْ سعيد بنِ السيب ، عَنْ أَبِي هَرِيةً ، عَنْ النبيَّ - عليه السلامُ - قالَ : وإِذَا كَانَ يوم الجمعة قامَ على كُلُّ باب مِنْ أَبْرَابِ المُسجد ملائكةً يَكْتُبُونَ النَّاسَ : الأولَّ فالأولَّ ، فالمَجِرُّ إلى الجمعة كالمهدي بدنةً (١) ، ثُمُّ الذي يليه كالمهدي بقرةً ، ثمُّ الذي يليه كالمهدي بكشاً » حتَّى ذكرَ الدجَاجَةَ والبيضَةَ وفإذا جَلَسَ الإمامُ طويتِ الصَّحُفُ والسِيضَة وفإذا جَلَسَ الإمامُ طويتِ الصَّحُفُ واستَّمحُوا الحَظِيةَ (١) ».

٥٦٥٦ - وَقَدْ ذكرُنا الإِسْنَادَ إلى الزهريّ في ( التمهيد ) مِنْ طرق جلبناً
 فيها الاختلاف عَنْهُ فيه ، وقدْ ذكرتاهُ عَنْ غيره أيضاً من وجُوه .

٧٥٧° - ألا تَرَى إلى ما في هذا (٢٠) الحَديث أَثَّةُ قالَ : ﴿ يَكْتَبُونَ النَّاسُ : الأُوَّلُ فَالأُوَّلُ ؟ المُهجرُ إِلَى الجُمعةِ كالمهدي بَدَتَةً ، ثَمُّ الذي يَلِيه ، ، فجعلَ الأُوَّلَ مهجَّراً .

٥٦٥٨ - وهذه اللَفظةُ إِنَّما هي مأخُودَةُ مِنَ الهِاجَرَةِ والهجير<sup>(4)</sup> ، وذلكَ وقَتُ النهوضِ إِلى الجَمعَةِ ، وليسَ ذلكَ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ ، لأَنَّ ذلكَ الوقتَ بِهِ هاجرةُ (<sup>6)</sup> ولا هجيرٌ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : بربــــه ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) تقدم أثناء تخريج الحديث رقم (١٩٧) أول هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك)، وفي (ص) : في الحديث . وما أثبتناه أشبه .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : المهاجرة والمهجير ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : مهاجرة ، تصحيف .

٥٦٥٩ - وفي الحديثِ : « ثُمَّ الذي يليه ، ثُمَّ الذي يليه » ، ولُمْ يذكرِ السَّاعَات

٥٦٦ - والطرقُ بذلك اللفظ كثيرةً مذكورةً في « التمهيد » ، وفي بعضها: المتعجلُ إلى الجمعة كالمهدي بدنةً ، وفي (١ أكثرها : « المهجرُ إلى الجمعة كالمهدى بدنةً » ، الحديثُ .

٥٦٦١ - وفي ١١ بعضها ما يدلُّ على أنَّهُ جَعَلَ الرَّائِحِ ٢١ إلى الجمعةِ في أولَّ السَّاعَةِ كالمهدي بدنة ، وفي آخرِها كذلك . وفي أولِّ السَّاعةِ الثانيةِ كالمهدي بقرةً ، وفي آخرها كذلكَ .

3777 - وهذا كلُّهُ مذكورٌ في التمهيد(٣) ، والحمدُ لله .

0378 - وَقَالَ بعضُ أَصْحَابِ الشَّافَعَيُّ : لَمْ يُرِدِ النَبِيُّ - عليه السلام . بالمهجو<sup>(1)</sup> إلى الجمعة كالمهدي بدنة النَّاهِضَ إليها في الهجيو<sup>(0)</sup> والهاجرة ، وإنَّما أَرَادَ بذلك التَّارِكُ لأشْفَالِهِ وأعمالِهِ مِن طلبِ الدُّنيا للنهوضِ إلى الجمعة كالمهدي بدنة ، وذلك مأخُرةُ مِنَ الهجرة ، وهي تَرَكُ الوطنِ والنَّهوضُ إلى الله(١)، ومنه سُمَّى المهاجرون .

َ 3776 - وقالَ الشافعيُّ : أحبُّ التَّبكِيرَ إلى الجمعة ولا تُؤْتى إلا مشياً ٧٧. ٥٦٦٥ - وأمَّا قولهُ في حديث مالك ِ: « حضرَت الملاجكةُ يستمعُونَ الذُكُرَ »

<sup>(</sup>١ - ١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : الرابع ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ﴿ التمهيد ﴾ (٢٧ : ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : فالمهجر ، تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : التهجير والمهاجرة ، تصحيف .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) إليه ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) قالد الشافعي في ﴿ الأم ﴾ (١ : ١٩٦ ) .

فالذُّكُرُ هُنَا : الحُطَبُهُ .. وَقَدْ بَيْنَ ذلك في حديث ابنِ المسيب عَنْ أَبِي هريرة قولهُ : «يستمعُونَ التُّطَيْهُ » .

٥٦٦٦ - وَقَد اسْتَدَلُّ الشَّافعيُّ وأصحابُهُ بحديث هذا البابِ في تَفْضيِلِ البُدْنِ على البَقر ، والبقر على الضَّان في الضَّحايا والهدايًا .

٥٦٦٧ - وهذا موضعُ اختلفَ فيه الفقهاءُ :

٥٦٦٨ - فقال مالكُ وأصُعَابُهُ : أفضَلُ الطَّحَايا فحولُ الضَّانِ ، وإناثُ الضَّانِ الْفضَلُ مِنْ فِحول (<sup>(١</sup>المعزِ ، وفحولُ العزِ أفضلُ مِنْ إِنَّائِها ، وإِناثُ المعزِ أفضَلُ مَن الإبل والبقر<sup>()</sup> في الضَّحَايا .

٥٦٦٩ - واحتجُّ بعضُهم في ذلكَ بقولهِ تعالى : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبِّعِ عَظيمٍ ﴾ (سورة الصافات : ١٠٧)، وذلك كبشُ لا جملُّ ولا بقرةً .

مرة وضعًى رسولُ اللهِ بكيشيْنِ أَمْلَحَين (١٠ وأكثر ما ضحَّى بالكَبشِ لفدى بهِ
 إِسْحَاق، وضحَّى رسولُ اللهِ بكيشيْنِ أَمْلَحَين (١٠) ، وأكثر ما ضحَّى بالكَبائشِ ...

١٩٦١ - وذكر ابنُ أبي شببة عَنِ ابنِ عُليّة ، عَنْ ليث ، عَنْ مجاهد، قال : النّبُ العظيمُ : الشّاة .

<sup>(</sup>١-١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الأضاحي ، ح (٥٥٥٨) ، باب من ذيح الأضاحي بيده ، فتح الباري (١٠ : ١٨) .ومسلم في الأضاحي ، ح (٤٩٩٩ ، ٤٩٩٩ ) ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا تركيل ، والتسمية والتكبير (١ : ٤٦١) من تحقيقنا ، والنساني في الضحايا (٢ : ٢٠٠١ ) ، وابن ماجه في الأضاحي ، ح (٣١٠٥ ، ٣١٠٠) . باب أضاحي رسول الله ﷺ ، باب من ذيح أضحيته بيده (٢ : ٢٠٤٢ ، ١٠٥٠) ، والإمام أحمد (٣ : ٩٠٥ ، ١٠٥١ ، ١٠٤١ ) والدارمي (٢: ٧٥) ، والطيالسي (١٩٦٨ ) ، ومرضعه في السنن الكبرى (١٠٤٥ ) .

 <sup>(</sup> والأملع) من الكباش: ما يختلط بياض شعره بالسواد .

٥٦٧٢ - وَقَدْ روى الْخَنْيَنِيُّ (١ عَنْ هشام بنِ سعد ، عَنْ زيد بنِ أسلم، عَنْ عطاء ، عَنْ زيد بنِ أسلم، عَنْ عطاء ، عَنْ أَبِي هريرةً ، قالَ : قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - و تَرَلَّ جبريلُ في يوم عيد فقلتُ : يا جبريلُ ، كيفَ ترى عيدَنا ؟ فقالَ : يا مُحَمَّدُ ، لَقَدْ تَبَاعى بهِ أَهْلُ السَّمَاء ، وقالَ : اعلم يَا محمَّدُ أَنَّ الجَنْعَ (١) مِنَ الضَّانِ خيرَ مِنَ المَسْلُ مِنَ المعزِ والبقرِ والإبلِ ، ولو علمَ اللهُ فيحاً خيراً منه لفدى بهِ إبراهيمُ ابنَهُ » .

٥٦٧٣ - وهذَا حديثُ لا أعلمُ لَهُ إِسناداً غيرَ هذا ، انفردَ بِهِ الحُنيني<sup>(٣)</sup> وليسَ مَنْ يحتجُ بِهِ .

٥٦٧٤ - قال أبو عمر : (٤) الكبشُ أوَّلُ قربانِ تقبَّلُهُ اللهُ مِنْ أحدِ ابني آدم، ثُمَّ فدى بمثله الذبيحَ (٥) , وحسبُكَ بهذا كله فضلاً ».

(١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : روى عن هشام ، سقط بدل عليه كلام المؤلف الآمى قريبا.
 وهو إسحاقُ بن إبراهيم الحُنيَّئيُّ ، أبو يعقوب المُدَنَّي ، نزيل طَرْسُوس .

روي عن أسامة بن زيد بن أسلم ، وسفيان الثوري ، وشريك النخَعي ، وهشام بن سعد. قال أبو حاتم : رأيتُ أحمد بن صالم لا يرضاه .

وقال البخاريُّ : في حديثه نظر .

وقال النّسائيُّ : ليس بثقة .

وقال أبو الفتوح الأزْدِيُّ : أخطأ في الحديث .

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ : ضعيفٌ ،ومع ضعفه يُكتب حَديثُه .

وذكره أبو حاتِم بن حِبَّان في كتاب ﴿ الثُّقَاتَ ﴾ ، وقال : كان يخطئ .

التاريخ الكبير (۲۰۱۱:۱۰۱) ، والجرح (۲۰۸:۱۰۱) ، ثقات ابن حبان (۲۱۵:۸) ، الضعفاء للنسائي :۱۸ ، تهذيب التهديب (۲: ۲۲۲) .

(٢) الجذع من ولد الشاه : ما يكون في السنة الثانية .

(٣) كذا في (ك) . وفي (ص) الجنيني بالجيم . وهو تصحيف . انظر المشتبه : ٢٠٦ .

(٤) ثابت في (ك) : وساقط في (ص) .

(٥) الذبيح : وهو هنا إسماعيل عليه السلام .

١٦ - الاستذكار الجامع لمَذَاهب نُقَهاء الأمْصار / ج ٥

٥٧٥٥ - وقالَ الشَّافعيُّ : الإبلُ أحبُّ إليَّ أَنْ يُضَحَّى بِها منَ البقرِ، والبَقرُ أحبُّ إلى منَ الغنم ، والضَّانُ أحبُّ إلى منَ المعز .

٥٦٧٦ - وقال َ أبو حنيفةً وأصحابُهُ : الجزورُ في الأضُّعية أَفْضَلُ ما ضُحِّي به ، ثُمُّ يتلوهُ البقرُ ، ثُمُّ يَتْلُوهُ الشَّاءُ(١) .

٥٦٧٧ - وَمِنْ حجَّة مَنْ ذهبَ إلى هذا - حديث هذا الباب وما كانَ مثلهُ في تقديم البُدْنِ في الفضل مما يتقربُ به إلى الله قوله(٢١): «فَكَأَنَّمَا قربَ بدنةً ، ثُمُّ بقرةً ، ثُمُّ كَبْشا حتَّى الدجاجة والبيضة ، وإجماعُهم على أنَّ أَفْضَلَ الهدايا الإبلُ . فكانَ هذا الإجماعُ يقضى على ما اخْتَلْفُوا فيه منَ الضَّحَايا ، لأنَّها نُسُكان (٣) : شريعةً ، وقُرْبان .

٥٦٧٨ - وقَدْ قالوا أيضا : ما اسْتَيسَر من الهدي (٤) : شَاةً ، فَدَلُّ على نُقْصَان ذلك عَنْ مرتبة مَا هُوَ أعلى منه .

٥٦٧٩ - وَقَدْ سُئلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَفْضَل الرَّقَابِ(٥) ، فقالَ : « أَغُلَاهَا(٦) ثمناً ، وأَنفسها عندَ أَهْلها(٧)».

• ٥٦٨ - ومعلومٌ أنَّ الإبلَ أنفسُ وأغلى عندَ النَّاس منَ الغَنَم .

٥٦٨١ - قالَ : وأمَّا قولُهُ - تعالى - : ﴿ وَفَدَيناه بِذَبِّح عظيم ﴾ (سورة الصافات - ١٠٧) ، فجائزٌ أنْ يُطلقَ عليه عظيمٌ لما ذُكرَ عَن ابْن عباس: أنَّهُ رَعى في الجنَّة أربعينَ خريفاً ، وأنَّهُ الذي قرَّبهُ ابنُ آدم فتُقَبَّلَ منْهُ ، ورُفعَ إلى الجنَّة ، فلهذا قالَ فيه : ﴿ عظيم ﴾ : والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشاء: الغنم ، جمع شاة .

<sup>(</sup>٢) كلمة قوله بدل من كلمة حديث قبلها. (٣) النسكان: مثنى النسك ، وهو العبادة .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : المهدى ، تصحيف ، والهدي : ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم .

<sup>(</sup>٥) الرقاب: المراد بها هنا الأرقاء الذين يعتقون

<sup>(</sup>٦) في (ك) : أعلاها ، بالعين ، وهي رواية أخرى . ومثلها أغلى الآتية فهي بالروايتين . (٧) انظر الجامع الصغير بشرح السراج المنير: ١: ٢٤٦.

١٩٨٠ - ثُمُّ ذكرَ مالكُ في هذا البابِ أيضاً عن صفوان بنِ سُليم ، عَنْ عطاء بنِ يسار ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري ، عَنِ النبيُّ - عليه السلام- أَنَّهُ قالَ : « غُسُلُ يوم ١١١ الجمعة واجبُ على كُلُ محتلم ١١١)».

المُ اللهُ اللهُ

٥٦٨٢ - وهذان الحديثان ظَاهرُهُما الرجوبُ الذي هُوَّ لازمُ ، وَلا أَعلمُ أَحداً. أُرجبَ عُسْلَ الجمعةِ فرضاً ، إلاَّ أهل الظَّاهِ ِ ، فإنَّهم أُرجبُوهُ وجعلوا تاركهُ عَامداً

<sup>(</sup>١) في (ص) : غسل الجمعة ، وهو سقط ، وأثبتُ ما في (ك) ، والموطأ .

<sup>(</sup>۲) في (ص): و مسلم ، مكان و محتلم ، تحريف لما جاء في و المرطأ ، ١٠٢/١ ، وأحمد ورواية محمد بن الحسن : ٤٦ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٥٤/١ ، وأحمد ٣٠ ، والبخاري (٨٩٩) في الجمعة : باب غسل الجمعة ، و(٨٩٩) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ، ومسلم (٨٤٦) من طبعة عبد الباقي في الجمعة : باب وجوب غسل الجمعة على كل يالغ من الرجال ، وأبو داود (٣٤١) في الطهارة : باب في الفسل يوم الجمعة ، والنسائي ٣٣/٣ في الجمعة : باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ، والدارمي ٢٩٦١ ، والمحاري في وشرح معاني الآثاري ١٩٨١/١ ، والبينةي في و السائع ١٩٨٧ ، والممار ، والبن خزية في وصحيحه »

وأخرجه الشافعي (۱۵۵/ ، وعبد الرزاق (۱۵۳۷) ، والحميدي (۱۳۳۷) ، وابن أبي شببة ۹۲/۲ ، والبخاري (۱۵۸۸) في الأذان : باب وضوء الصبيان ، و(۲۲۱۵) في الشهادات : باب بلرغ الصبيان وشهادتهم ، وابن ماجه (۱۸۸۱) في الإقامة : باب ما جاء في الفسل يوم الجمعة ، والدارمي (۲۳۱۷ ، والطحاري و في شرح معاني الآثار» (۱۱۲/۱ وابن خزية (۱۷۶۲) ، من طريق سقيان بن عيينة ، عن صفوان بن سليم ،

<sup>.</sup> وأغرجه ابن خزيمة (۱۷٤۲ ) أيضاً من طريق أبي علقمة الفروي ، عن صفوان بن سليم. به .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من موطأ مالك (١٠١:١)

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١٠١) ، ورواية محمد بن الحسن : ٤٦ .

عاصياً للهِ ، وَهُمْ مَعَ ذلكَ يجيزونَ صَلاَةً الجمعة دونَ غُسْلِ لها واحتجُّوا بظاهرِ<sup>(١)</sup> الحديثَيْنِ اَللتَّيْنِ ذكرَنَاهُما وَهُمَا<sup>(۱۲)</sup> ثابتَانِ ، ولكنَّ المعنى فيهما غيرُ ظاهرِهما بالدُّلائل المرجبة إفراجهما عن الظاهر<sup>(۱۲)</sup> .

٣٩٨٥ - فَارْلُ ذلك ما ذَكرْنَاهُ فَي و التمهيد (١٤) مِنْ حديث الجُرَيْرِي ، عَنْ أبي نضرة عَنْ أبي سعيد الجدري ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أتى الجمعة فتوضاً فيها ونعمت ٥١)، ومَن اغتَسَلَ فالفسلُ الْفَسلُ (١٦).

٥٦٨٤ - فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معاً ، وفي هذا ما يدلُّ على أنَّ عُسَلَ الجمعة فضيلةً لا فريضةً ، قَلمَ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ على النَّدْبِ ، كَانَّهُ قالَ : وَإِجِبٌ غُسلَ الجُمْعَةِ الكَرْعَةِ وحسن المجالسةِ ، كَمَا تقولُ العربُ : وجِبَ حَقُّكَ : أي في كرّم الأخلاقِ والبِرُّ بالصديقِ ونحو هذا .

٥٦٨٥ - ومثلُ هذا حديثُ سَمْرَةَ ، ذكرنَاهُ أيضاً في « التمهيد»(٧) عن

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ فَظَاهُرُ ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « ذكرناهما ثابتان » ، وهو سقط .

<sup>(</sup>٣) نقله البدر العيني في « عمدة القاري » (٦ : ١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) « التمهيد » (١٦: ٣١٣ - ٢١٤) ، حيث قال: وهذا أوضح شرخ في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة ، وفيه دليلً على أنَّ حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره ، والأصل في الفرائض أن لا تجب إلا بيتين ، ولا يتين في إيجاب غسل الجمعة مع ما وصفنا.

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « فيها ونعمت » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٦) ذكره في كنز العمال ( ٧ : ٢١٢٦٧) عن أبي سعيد ، ونسبه لابن جرير وذكره
 الهيشمي في و مجمع الزوائد ۽ (٢ : ١٧٥) ونسبه للبزار ، ورواية البزار فيها : أسيد
 ابن زيد ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>V) و التمهيد ۽ (۲۱: ۱۹) .

قتادةً، عن الحسن ، عَنْ سَمُرةً بنِ جُنْدَب ، قالَ : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوضُّا يُومَ الجمعة فيها ونعمت ومَن اغتَسَلَ فالغُسلُ أَفضَلُ (١١) ». ٥٦٨٦ - وقالَ أبو عيسَى الترمذيُّ : قلتُ للبخاريُّ : قولهم : إنَّ الحسنَ لمْ يسمعُ منْ سُمُرةً إلاَّ حديثَ العقيقة (١٢) قالَ : قد سمعَ منْ أَحاديثَ كثيرةً ، وجعلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه : أحمد في المستد ٢٧،١ ، ٢٧ في مستد سمرة بن جندب رضي الله عنه والدارمي في السند ٢٩،١ ، ٢٧ في مستد سمرة بن جندب رضي الله عنه والدارمي في السنن ٢٩٠١/ ، كتاب الصلاة ، باب الفسل يوم الجمعة ، الحديث (٣٥٤) . والترمذي في السنن ٣٦٩/٢ ، كتاب الصلاة باب في الضوء يوم الجمعة ، الحديث (٤٩٧) وقال : (حديث حسن ) والنسائي في المجتبى من السنن ٩٤/٢ ، كتاب الجمعة (٤٤٧) ، باب الرخصة في ترك الفسل يوم الجمعة ، قوله : (قَبِهَا وَبِعَمَتُ ) تُطَلَّقُ للتجويز والتحسين .

 <sup>(</sup>٢) العقيقة : النبيعة ، وهي في الأصل الشعر الذي على رأس المؤلود ، وقيل : المراد مو
 الذيخ نفسه ، والعقيقة ، كانت في الجاهلية وأول الإسلام ثم تَستَعَ الأَصْحى كلُّ ذَيْعِ كان
 قبله ، كما تُستَعَ صومُ رمضان كل صَوْم قبله .

والحديث المشار إليه أخرجه الإمام أحيد فى مسنده ٧/٥ – ٨ و ١٢/٥ عن بهز عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سُمُرةً بن جُنْدُب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كل غلام رهينة بعقيقته تلبح عنه .

وقال بهز في حديثه : ويُدمى ويُسمَّى ويُحَلَق رأسه .

وأحاديث العقيقة وردت في البخاري : كتاب العقيقة باب (١٧) ، وفي سنن أبي داود في كتاب إيجاب الأضاحي ياب (٢١) ، وفي الترمذي في : كتاب الأضاحي باب (١٦) ر ١٩) . وفي النسائي في كتاب العقيقة باب (٢) ، وفي ابن ماجه كتاب : الذياتح باب (١) ، وفي الدارمي ": كتاب الأضاحي باب (٩) ، وفي الموظأ ص : ٢٧ه .ومسند أحمد : ١٩/٤ - ١٨ - ١٢٥ - ١٩/٣ و ٣٦٠ و ٣٠٥ و ونأخذ نص ابن ماجة على سبيل المثال : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا شعيب بن إسحق ، حدثنا سعيد بن أبي عروية ، عن قتادة عن الحسن عن سعرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «كلّ غلام مرتهن بعقيقته ، تُذبّح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويُسمّعُي ه .

روايتَهُ عَنْ سَمُرة سَمَاعاً وصَحَّحَها(١١).

٥٦٨٧ - وَمَنْ حديث يحيى بنِ أبي كثير ، عَنْ أبي سلمة ، عَنْ أبي سعيد الحدي ، قال : ثلاث من على كُلِّ مسلم يوم الجمعة : العُسلُ ، والسواك وعسُ<sup>(۱)</sup> طبيا إن وجد<sup>(۱۲)</sup>.

٥٦٨٨ - ومعلومٌ أنَّ الطيبَ والسواكَ ليسًا بواجبَيْنِ ، فكذلكَ الغُسْلُ ،

(١) هو الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار (٢٢ - ١١٠) أبو سعيد الإمام الزاهد العلم، من سادات التابعين ، نشأ بالمدينة وسمع عثمان يخطب ، شجاعاً ، حدث عن سَمُوة ، وعنه قتادة . قال ابن سعد : عالماً ، وفيعاً ، ثقة ، حجة ، ... وما أرسله فليس بحجة . وقال الذهبي : ٧٧ – التذكرة : هو مدلس فلا يُحتج يقوله عن من لم يدركه .

وهنا ذكر البخاري أن حبيب بن الشهيد سأل الحسن : ممن سمع حديث العقيقة فقال : من سُمَّرَةً بن جُنْلُب .

وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية : ٨٩/١ أن الحسن سمع حديث العقيقة من سعرة ، وساق الشواهد والأدلة ، وجزم ابن قيم الجوزية بسماع الحسن من سعرة في إعلام الموقعين ١٤٤/٢ ( طبعة الكليات) .

وقد أفرد التهانوي فصلا في و ثبوت سماع الحسن من أبى هريرة وسمرة ، ص ٣٥٨ قراعد في علوم الحديث تحقيق : فضيلة الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة .

وقرأت في نفس الكتاب ص ١٥٣ : وأما مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقلَّ ما يُستُطُّ منها . وقال أبو زُرعة : كل شيء قال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجدتُ له أصلا ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث ، وقال يحيى بن سعيد القطان : ما قال الحسن في حديثه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا وجدنا له أصلا إلا جديثاً أو حديثين .

وذكر الرامهُ رمزي عنه كان يرى المناولة سماعا .

(٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « وليمس طبياً » وما أثبتناه أولى ، وتكون « أن »
 المصدرية ملحوظة قبله ، وذلك معروف في العربية .

(٣) المصنف (٣ : ٢٠٠) ، حديث (٣١٨) .

واللهُ أعْلَمُ .

٥٨٩٩ - وأمَّا قولُ أَبِي هريرةَ : كَفُسُلِ الجَنَابَة فِائَدُ أَرَادَ الهينةُ والكَيْفِيَّةُ .. ففي هذا جاءَ تَشْبِيهُهُ لَهُ بِغُسُلُولِ (١ الجَنَابَة لاَ في (٢ ) الفَرْضِ والوجُوبِ بِما ذَكرْنَا مِنَ اللاَكْلُو ، مَعَ أَنَّهُ مَحفوظٌ مَعْلُومٌ عَنْ أَبِي هريرةَ أَنَّهُ كَانَ يَامُرُ بَالفُسُلُ ولاَ يُرجِهُ قَرْضاً ، ويقولُ فيه : كَفُسُلِ الجَنَابة .

٥٦٩٠ - ورواه سفيان وغيرة عن عاصم بن عبيد الله عن مولى لبني أدهم عن أبي هريرة : أنَّهُ خَرجَ إلى المسجد فلقى امرأة قد تطييّت ، فقال : أين تُريدينَ يا أمَّة الله ؟ قالت : إلى المسجد قال : ولله تطييّت ؟ قالت : نعم . قال : فارخعي فاغسلي (٣) عنَّك الطبب ، فإنَّ الله لا يَقبَلُ مِنْكِ حتى تَرْجعي فتَغسليه عنْك بعنسلك من الجنّائة ٤٠).

٥٦٩١ - وبعضُ رواةٍ هذا الحديثِ عَنْ عاصم يرفعهُ إِلَى النبيُّ ، عليه السلام.

٥٩٩٢ - والحديث المذكورُ في أوَّلِ هذا الباب عَنْ سُمَي ، عَنْ أَبِي صالح ، عَنْ أَبِي هريرةَ ، عَن النبيِّ عليه السلام : ﴿ مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعة غُسلُ المِنْنَاية ، ثُمُّ راحَ في السَّاعَة الأولى » ، الحديث - يشههُ أيضاً بِمَا وصَفْنًا ، وباللهِ توفيقُنا وقد ساوى أبو هريرةَ بَيْنَ الغُسلُ والطببِ للجمعة ، والطبِبُ قدْ أَجْمَعُواً على أنَّهُ ليس بواجب ، فكذلك الغسلُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : فغسل ، تصعيف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : لا الفرض ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : فاغتسلي ، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي : ٣ : ٢٤٦ .

٥٩٩٣ - رواهُ سفيانُ بنُ عيينة ، عن عمرو بنِ دينار ، عن طاووس ، قالَ : سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ : حَقُّ اللهِ عَلَى كُلَّ مسلم أَنْ يَعْتَسَلَ فَي كُلُّ سبعةِ أَيَّام يوما ، يَعْسَلُ كُلُّ شَيْءٍ منه ، وعَسَ مِنْ (١) طيب إِنْ كَانَ الأهله(١) .

٥٦٩٤ - وهذا الحَدَيثُ أثبتُ إِسَّنَاداً مِنْ حديثِ مالكو<sup>(٣)</sup> عَنْ سعيدِ بْنِ أَبِي سعيد، عَنْ أَبِي هريرةً .

٥٩٩٥ - وَقَدْ مضى في الطيبِ يومَ الجمعةِ في بابِ السواكِ ما فيدِ كفايةً ، والحمدُ لله .

آومًا قولهُ في حديث سَيْرة وأبي سعيد: « مَنْ تُوطناً يومَ الجمعة فَيها ونِعْمَتالاً ") » . فإنْ أبا حاتم ذكر عن الأصمعي (٥) أثلهُ سأل عن تفسير ذلك أ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ وَعُسْ طَيْبٍ ﴾ ،هو سقط أدى إلى تحريف .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الجمعة ، ح (۸۹۷) ، ياب و هل على من لم يشهد الجمعة غسل» ومسلم في الجمعة ، ح (۱۹۳۱) من طبعتنا ، ص (۳ : ۳۲۹) ، ورقم (۸٤۹) في طبعة عبد الباقي ، ياب و الطبيب والسواك يوم الجمعة» ، وهو في مصنف عبد الرزاق رقم (۲۹۷) عن معمر ، وفي السان الكبرى (۱۸۵۰–۱۸۹) .

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ حديث سعيد ﴾ ، وما أثبتناه أوضح .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : « فيها ونعت » ، وهو تحريف ، والحديث تقدم في (٥٦٨٥) .

<sup>(</sup>٥) الأصنّعي (١٢٧ - ٢٦٥) هو الإمامُ العلامةُ المائظُ ، حجةُ الأدب ، لسانُ العرب ، أبي سعيد عبدُ الملك بن قيب بن عبد الملك بن علي بن أصنّع بن مُظهِّر بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنّم بن قتيبة بن معنى بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عبلان ابن مُحسَر بن نوار بن مَعدُ بن عدنان ، الأصمعيُّ البصريُّ ، اللغويُّ الأخباريُّ ، أحدُ الأعلام . يقال : اسمُ أبيه عاصمُ ولقبه قُريب .

المنظم ، يعن السم بيد تسميم على طالب العلم إذا لم يَعْرِف النحوَ أن يدخُلُ في جُملة وكان يقولُ : إنَّ أخرفَ ما أخافُ على طالب العلم إذا لم يَعْرِف النحوَ أن يدخُلُ في جُملة قوله عليه السلام : ﴿ مَنْ كَذَبَ عَلَيْ فَلْيَتَبِواْ مَفْعَلُهُ مِن النَّارِ ﴾ .

وكان الأصمعيُّ بتُقي أن يُفَسِّر الحدّيث ، كما يتَّقي أن يُفَسِّرُ القُرآن .

فقالَ: فبها(١١) : أيّ بالسنَّةِ أخَذَ ونعمتِ الخصلةُ هي . أو قالَ : ونعمت الخصلةُ فَعَلَ.

٥٦٩٧ – قالَ أبو حاتم : ونعمتُ بالناء في الوصْلِ والوقْفِ هنا .

٥٦٩٨ - قال أبو عمر : لو كَانَ الفُسلُ للجمعة وَاجِيا قَرْضاً لكانَ مِنْ فَرَاثُ لكانَ مِنْ فَرَاثُ المَانَ مِنْ فَرَاثُ المُحْدِقَ الْأَبْهِ .

َ ١٩٩٩ - وقد أُجَمِعُ العلَماءُ على أنَّ صَلاَةً مَنْ شَهِدَ الجمعة على وضُومٍ دَونَ غسل جائزةً مَاضيةً .

ُ ٥٧٠ - وَيَدَلُكَ على ذلكَ أيضاً أنَّ عثمانَ دخلَ يومَ الجمعة وعمرُ يخطبُ فقالَ عمرُ : أيَّةُ ساعة هذهِ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنين انقلبتُ مِنَ السُّوقِ فسمعتُ

قال المَبرَّد : كان الأصمعيُّ بحراً في اللغة ، لا نعرِفُ مثله فيها ، وأكثر تواليفه مختصرات ، وقد فُقَد أكثرها ، وقد ذكرها ابن النديم في الفهرست : ١٧ .

ترجمته في تاريخ ابن معين : ٧٧٤ ، التاريخ الكبير ٢٠٨٥ ، المعارف لابن قتيبة : ٥٤٠ ، علاه ، ٥٤٥ ، الحبر ١٥٤ ، المقات النحويين للزبيدي : ٢١ – ١٥ ، طبقات النحويين للزبيدي : ١٦٧ – ١٧٤ ، أخبار النحويين البصريين : ٥٨ – ١٧ ، تاريخ أصبهان ٢٠٠/١ ، الفهرست ٢٠ ، ١١ ، تاريخ بغداد ١٠/١٠ – ٢٠٠ ، الأنساب للسمعاني ٢٩٣١ ، زهة الأليا : ١١٧ – ١٩٢١ ، إنباه الرواة ٢٩٧/١ – ٢٠٠ ، تغيب الأسماء واللغات ٢٧٣٧ . وفيات الأعيان ١٧٠/١ – ١٧١ ، تاريخ أبي النما ٢٠/١ ، تذهيب التهذيب ٢٠/١ ، العبر ٢٠/١ ، ميزان الاعتدال ٢٧/٢، أبير مرآة الجنان ٢٠/٢ ، ميزان الاعتدال ٢١٢/٢ ، مرآة الجنان ٢١٤ ، عبديب التهذيب ٢٥/١ ، الزامة ٢١/١٠ ، ووضات الجنات ٥٤١ ، بغية الوعاة ٢١٥/١ ، ١١٢/١ النجوم الزامة ٢/١٠ ، ووضات الجنات ١٨٥ – ٢١٤ ، بغية الوعاة ١١٢/١ ، ١١٢ ، المؤسل ٢٤٥ ، طبقات المفسرين ٢٠١ ، الزهر ٢٠/٤ ، شفرات الذهب ٢٠٣ ، طبقات المفسرين ٢٠/١ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « فيها » ، تحريف .

النَّداءَ ، فعازدتُ على أنْ توضَّاتُ ؛ فقال عمر الوضَّوءُ أيضاً وقدْ علمتَ أنَّ رسولَ اللّه – صلى اللّه عليه وسلم – كانَ يأثرُ بالفُسلُو، ولم يأمرُ بالحروجِ إلى الفُسلُو، ولا بالإعادةِ إذا صلاّها بالوضّوءِ بغيرِ غُسلُو. وعثمان قدْ علمَ مِنْ ذلك ما حملهُ على شهروها بغيرِ غُسلُو.

#### - - -

٢٠٠ - وَهَذَا الحديثُ رَوَاهُ مالكُ في هذا البابِ عَنِ ابنِ شهابٍ ،
 عَن سالم بنِ عبد الله أثنُه قالَ : دَخَلَ رَجُلُ مِنْ أُصحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم - المسجد يَوم الجمعة وعمر يخطبُ ، وذكرَ
 الحديث (١).

 <sup>(</sup>١) وتتعته : ثقال عُمَرُ : أَيَّهُ سَاعَة هذه ؟ ثقال : يَا أَمِيرَ النَّوْمَدِينَ ، اثْقَلْتُ مِنَ السَّرِق ، فَسَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَصَّاتُ . فقال عَمْرُ : وَالْوَصُوءَ أَيْضًا ؟ وقلاً عَلِيثَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَمْ كَانُ بَامُرُ بِالنِّسُل .
 أَنْ رَسُولَ الله عَلَمْ كَانُ بِامْرُ بِالنِّسُل .

والحديث رواه مالك في الموطأ (١٠:١) عن ابن شهاب ،عن سالم (مرسلاً ) .
وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة ، ثم قال : سألتُّ محمداً ( يعني البخاري ) عن
هذا ؟ فقال : الصحيح حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه . وانظر « الفتح » ٣٩٠/٢.
ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي ١٥٧/١ ، والطحاوي في « شرح مماني
الآثاري ١٧/١ .

ومن طريق مالك موصولاً أخرجه البخاري (A۷۸) في الجمعة : باب فضل الغسل يوم الجمعة ، والطحاوي ۱۸۸/ ، والبيهقي في « السنن » ۲۹٤/۱ من طريق جويرية ابن أسما ، عن مالك ، عن الزهري ، به .

وأخرجه البيعقي أيضاً "(٩٤٧ من طريق روح بن عبادة، عن مالك ، عن الزهري ، به . وأخرجه الشافعي (١٥٧/ ، وعيد الرزاق (٥٣٩٧) ، والترمذي (٤٩٤ في الصلاة : باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ، من طريق معمر ، عن الزهري ، به . وأخرجه الترمذي (٤٩٥) من طريق الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، به .

واحرجه الترمدي (١٤٦٥ من طريق الليت ، عن يونس ، عن الرسمي ، به . وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبالسي(١٤٢/ ، وابن أبي شبية ٢ /٩٣ ، والبخاري (٨٨٧ ) في الجمعة ، ومسلم (٨٤٥) (٤) من طبعة عبد الباقي=

٥٧٠١ - ولم يقل : إنه عثمان ، وصَع أنه عثمان من طرق كثيرة لهذا
 الحديث . وقد ذكرتها في « التمهيد » ، وذكرتا هناك من وصل الحديث
 وأسنده ، ومَن قطعة وأوسلة (١)، وما فيه من المعاني والتوجيهات ،

في الجمعة ، والدارمي ٣٦١/١ ، والبيهتي في و السنزي ٢٩٤/١ ، والطحاوي في وشرح معاني الاثار ، ١١٨/١ .

ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٩٤/٢ ، والطحاوي ١٩٧/١.

(١) تحت عنوان : حديث تاسع لابن شهاب ، عن سالم - مرسل ، يتصل من وجوه ثابتة.
 أورد ابن عبد البر هذا الحديث في و التمهيد » (١٠٠ : ٦٨) ، ثم قال :

هكذا رواه أكثر رواة الموظأ عن مالك مرسلا - عن ابن شهاب ، عن سالم لم يقولوا عن أيه . ووصله عن مالك روح بن عبادة ، وجويرية بن أسما ، وإبراهيم بن طهمان ، وعشان بن الحكم الجذامي ، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، ويحيى بن مالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن مهندي ، والوليد بن مسلم ، وعبد العزيز بن عمران ، ومحمد بن عمر الواقدي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ، والتعنبي - وفي رواية إسماعيل بن إسحاق عنه ؛ فرووه عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه :

ثم ورد المصنف رواية روح بن عبادة قال حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، قال : بينما عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة ، إذ جاء رجل ، فذكر الحديث (السنن الكبرى ١ / ٢٩٤٢) .

ثم قال : وأما حديث جويرية ، عن مالك ، فذكر إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن سالم، الله بن محمد بن أسماء ، عن سالم، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة ، إذ دخل رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – من المهاجرين الأولين ، فناداه عمر: أية ساعة هذه ٢- وذكر الحديث (فتع الباري ٣ /٧ - ١٠)

وكذلك رواه إسماعيل عن القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه -مسندا حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق - فذكر الحديثين جميعا - كما ذكرناه سواء ، وقد (روينا) حديث جويرية (هذا) عن نافع ، عن ابن عمر-ليس فيه ذكر مالك . ومعلوم أن سماع جويرية من نافع صحيح -وإن كان قد روى أيضا عن مالك عن نافع-أحاديث.

#### والحمد للو(١١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، ويعيش بن سعيد ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال :
حدثنا محمد بن الهيثم ، قال : حدثنا أبر غسان : مالك بن إسماعيل – إملاء من كتابه،
قال : حدثنا جويرية ، عن نافع . عن ابن عمر ، قال : بينما عمر – فذكر الحديث ( فتح
الباري ٩/٣) وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن
عمر ، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب – الحديث – سواء منهم :
معمر ، وأبو أويس ، وغيرهما ، ويقولون إن سماع أبي أويس من ابن شهاب مع مالك
واحد – وأن عرضهما كان على ابن شهاب واحد .

فأما حديث معمر ، فذكره عبد الرزاق عن معمر ؛ وأما حديث أبي أويس فحدثناه عبد الرارث بن سفيان ، قال الرارث بن سفيان ، قال عبد حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس الشامي ، قال حدثنا أبراهيم ابن أبي العباس الشامي ، قال حدثنا أبر أويس . عن الزهري . عن سالم، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة يوم الجمعة - فذكر الحديث . (مصنف عبد الرزاق ٣ / ١٩٥٧) .

وعند ابن شهاب أيضا في هذا الباب ، حديث آخر . عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : و من جاء منكم الجمعة ، فليغتسل ». روا جماعة عن 
ابن شهاب ، منهم معمر ، وابن عيبنة . ورواه الزبيدي عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، 
عن عمر بن الخطاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : و من جاء منكم الجمعة 
، فليغسل » ( مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٩٤٤) .

وليس هذا الحديث عند مالك في الموطأ بهذا الإسناد ، وهو – عنده – عن نافع ، عن ابن عمر . وهذا الحديث أبيضاً عند الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة ، فليغتسل به، وليس عنده حديث ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أن عمر بينما هو يخطب . وقد يمكن أن يكون ذلك كله حديثاً واحداً – والله أعلم .

- (١) خلاصة المعاني والترجيهات المتعلقة بهذا الحديث ، وذكرها المصنف في والتمهيد » (١٠ : ٧٧ - ٨٩) :
- ا أن الرجل المذكور في الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك ، قال معمر : الرجل هو عثمان بن عفان ، مصنف عبد الرزاق (٣ : ١٩٥٥) ، وحديث رقم ٥٩٩٢ .
- ٢- قوله في الحديث : أي ساعة هذه لم يُرد به الاستفهام ، وإنما هو توبيخ في لفظ=

 الاستفهام، معروف في لسان العرب تقول إذا انكرت القول أو الفعل - : أي شي هذا ؟ ومنه قول عمر أيضاً لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : أنت قائل لمكة خير من المدينة ؟

٣ - وأما قوله : يا أمير المؤمنان ، انقلبت من السوق ، فإن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أول من دعى بأمير المؤمنين ، وإنما كان يقال لأبي بكر - رضى الله عنه - :

خليفة رسول الله ، وكان يقال لعمر : خليفة أبي بكر - حتى تسمى بهذا الاسم . ٤ - أورد الخبر الدال على تسمى الفاروق عمر : أمير المؤمنين عن موسى بن عقبة ، عن الزهرى أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة : لأي شيء كان أبو بكر يكتب من خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عمر يكتب من خليفة أبي بكر ، ومن أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين ؟ فقال : حدثتني الشفاء - وكانت من المهاجرات الأول - أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل العراق : ابعث إلى برجلين جلدين نبيلين ، أسألهما عن العراق وأهله ، فبعث إليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة ، وعدى بن حاتم ، فلما قدما المدينة ، أناخا راحلتيهما بفناء المسجد ، ثم دخلا المسجد ، فإذا هما بعمرو بن العاص ، فقالا له : استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين ،فقال عمرو : أنتما أصبتما اسمه ، نحن المؤمنون وهو أميرنا ، فوثب عمرو (فدخل) فقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين ، فقال عمر : وما بدا لك يا ابن العاصى في هذا الاسم ؟ ربه، يعلم لتخرجن مما قلت ؟ فقال : إن لبيد بن ربيعة ، وعدى بن حاتم ، قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ، ثم دخلا المسجد فقالا لي : استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين ، فهما - والله - أصابا اسمك ، أنت الأمير ونحن المؤمنون ؛ قال : فجرى الكتاب من يؤمئذ قال يعقوب : وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان .

٥ - وفي الحديث في هذا الباب (أيضا) شهود الخيار والفضلاء السوق ، ومعناه التجر فيه؛ وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر ، لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلات يعتمرونها إلا بعد حين ، وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا كله ، دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرف.

٣ - وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعونه ، ومن تجر فيه إلى وقت النداء ، فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت ، لأن الله - تعالى - إغا أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء للسعى إلى ذكر الله لا لغير ذلك .

قال ابن القاسم : قال مالك : لا أرى أن يمنع أحد الأسواق يوم الجمعة ، لأنها كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت ، قال : والذاهب إلى السوق عثمان ، قيل = له: أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة ؟ قال : لا .

٧ - وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما يكون على غير الوجوب فرضا ، وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامر الله وأوامر رسوله - عليه الصلاة والسلام ، وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك ، فكرهت ذكره ههنا.

ومن الدليل على أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل يوم الجمعة ليس بغرض واجب ، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالاتصراف للغسل ، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك ؛ ولو كان الغسل واجياً فرضاً للجمعة ، ما أجزأت الجمعة إلا به ، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث ، أو بالغسل للجنب ، ولو كان كذلك، ما جهله عمر ولا عثمان .

٨ - وقد أجمع المسلمون - قدياً وحديثاً - على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب ، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ، ومعنى الكتاب . وهذا مفهوم عند ذوي الألباب ؛ إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب ، اختلفوا فيه : هل هو سنة مستون للأمة ، أم هو استجباب وفضل ، أو كان لعلة فارتفعت وليس يسنة ؛ فذهب مالك والثوري ، وجماعة من أهل العلم ، أن غسل الجمعة سنة مؤكنة لأنها قد عمل بها رسول الله ﷺ والخلفاء بعده والمسلمون ، فاستحبوها وندبوا إليها ، وهذا سبيل السنن المذكورة ثم ذكر بعد ذلك حجة من ذهب هذا المذهب .

٧٠٢ - وقرلُ عمر في هذا الحديث : الوضُوءُ أيضاً ، وقدُ علمت أنَّ رسولَ الله كانَ يَأْمُرُ بالغُسْلِ ! مثل قولِه - عليه السلام - في حديث ابن شهاب عن ابن السباق أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة مِنَ الجُمع : « يا مَحْشَرَ السلمينَ ، إنَّ هذا يومُ قَدْ جَعَلُهُ اللهُ عيدًا فاغْتَسلواً (١٠) ع. .

٥٧٠٣ - وَقَدْ ذكرنا الحديثَ فيما مضى مِنْ هذا الكتابِ ، وذلكَ في بابِ السواك .

٥٧٠٤ - وذكرنا في ( التَّمْهيد » أنَّ عمرَ أُولُ مَنْ تسمَّى بأميرِ المؤمنين وأُوردنا الخبر بذلك وَما كان سببه هناك (١٣).

٥٧٠٥ - وفي حديث ابن شهاب هذا من الفقه أيضًا : شهود الفضلاء السوق ، وطلبهم الرزق بالتجارة . وفيه أنَّ السوق يرم الجمعة لم يكن النَّاس يُعنون منه إلا في وقت النَّاء ، لقوله تعالى : ﴿ إِذَا يُومَ للصلاةِ مِنْ يُومَ الْجُعُة فَاسْعُوا إلى ذكر الله الآية (٩ من سورة الجمعة ) .

٥٧٠٦ - وَمَنِ الدَّليلِ أَيضا على أَنَّ الأَمْرَ<sup>(٢)</sup> بالغسلِ للجمعةِ ليسَ على الرجوبِ ما روثةُ عائشةٌ ، وابنُ عمر ، وابنُ عباسٍ ، وأبو سعيدٍ في الرجهِ الذي مِنْ أَجْلَدِ أَمُور به .

٧٠٧ - وقد ذكرنا الأسانية عَنَهم بذلك في و التمهيد»<sup>(1)</sup> ، فمن ذلك أنَّ يحيى بن سعيد الأتصاري قال : سألتُ عَمْوة عَنْ غُسلُ الجُمعة ، فذكرت أنَّها سَمعت عائشة تقرلُ : كانَ الناس عَمَال أنفسهم (٥) يروحُون بهيئتهم فقيلَ لَهُم : لو

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحاشية قبل السابقة نقلاً عن التمهيد (١٠: ٧٦ - ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « أن الغسل» ، وهو سقط.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٠ : ٨٤) وما قبلها وما يعدها .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الاستذكار ، وفي التمهيد ، وهذا موافق لرواية الشافعي ، وأحمد ومعنى :
 عمال أنفسهم يقومون بأعمالهم لا يتولاها عنهم غيرهم .

٣٠ - الاستذكار الجامع ليتكاهب فقهاء الأنصار / ج ٥
 اغتسائتم ١١٠) ١.

٨٠٥ - وروى إسماعيلُ بنُ أُميَّة ، عَنْ تافع ، عَن ابن عمر ، قال : كانَ الناسُ يَغْدُونَ في أعمالهم ، فإذا كانتِ الجمعةُ جَانُوا وعليهم ثيابٌ دَرِنة (١٦) وألوانها متغيرةً ، قال : و مَنْ جَاءَ مَتْكُم الحَلية التي رسولِ الله ، فقال : و مَنْ جَاءَ مَتْكُم الجمعة فليغتسلُ ، ويتخذ ثوين لجمعته سوى ثويي مَهَتَنه (١٢) .

= روردت في روايات أخرى : ﴿ مُهَانَ أَنفسهم ﴾ ، والمهان : جمع المهان ، وهو الحادم، يريد أنهم يتولين المهنة وأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خَدَمُ يكفونهم المهنة والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي يدنه وعَرق لا سيما في البلد الحار ، فرعا تكون منه الرائحة الكريهة ، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة . ﴿ معالم السنن ﴾ ١٩١٨ .

(۱) أخرجه أبد داود (۳۵۲) في الظهارة : باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، بهنا الإسناد وأخرجه الشافعي (۱۵۵/ ، وعبد الرزاق (۴۲۵) من سفيان بن عبينة ، وابن أبي شيبة ۱۹۵/ عن هشيم ، وأحمد ۱۲/۱ ، ۲۲/۱ من وكبع ، عن سفيان ، والبخاري (۱۹۰۳) في الجمعة : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، عن عبدان ، عن عبد الله بن الميارك ، ومسلم (۱۹۵۷) من طبعة عبد الباقي في الجمعة : باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، عن محمد بن رمح ، عن الله ، و الطحاوي في « شرح مماني الآثار » ۱۷/۱۱ من طريق عبيد الله ، و البيهتي في « السان » ۱۸۹۲ ، من طريق جعفر بن عون ،كلهم عن يحيى بن سعيد بينا الإسناد .

وأغرجه البخاري (٢٠٧١) في البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده ، من طريق عبد الله بن زيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي الأسود النوفلي ، عن عروة ، عن عاشقة.

وعلقهُ البخاري (٢٠٧١) أيضاً عن همام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة، ووصله ابن خزيّة في و صحيحه » (١٧٥٣) عن محمد بن الوليد ، عن قريش بن أنس، عن هشام ، به ، . ووصله أبر نميم في و المستخرج » من طريق هدبة ، عن هشام ، به . كما ذكر الحائظ في و الفتح » ٣٠٠/٤ .

- (۲) (درئة ) = وسخة ، وفي (ص) : د ردية ، ، وهو تحريف .
  - (٣) انظره في التمهيد (١٠ : ٨٣ ) .

٥٧٠٩ - وفي « الموطأ » لمالك عن نافع عن ابن عمر أله كان لا يروح إلى الجمعة إلا أدهن وتطيب ، إلا أن يكون حراماً ١١٠ ، ولم يذكر غسلا .

• ١٧٥ - ورَوى الدّرَاوَرَدَي عَنْ عمرو بنِ أبي عمرو ، عن عكرمة : أنْ ناساً مِنْ أَهْلِ العراق جا تُوا فقالوًا : يا ابنَ عباسٍ ، الغُسْلُ يومَ الجمعة وأجبُ ؟ قالَ :
 لا م ولكنّهُ أَطْهِرُ وأَطْيبُ ، وخيرٌ لمنِ اغْتَسْلَ . وَمَنْ لَمْ يَغْتَسُلُ قُلا حرجَ ،
 وسأخبركُم كيفَ بدُهُ الفسلُ ؟

كانَ الناسُ مجهودينَ ، يلبسُونَ الصوف ، ويعملُون على ظهورهم .وكانَ مسجدُهم ضَيَّقاً متقاربَ السقف ، إنَّما هو عَرِيش (٢٦) ، فخرجَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في يوم حارُ وقد عَرقَ النَّاسُ في ذلك الصوف ، حتَّى ثارتُ منْهم رياحٌ ، أذى بذلك بعضُهم بعضًا ،فلمًا وجدَ رسولُ الله تلكَ الريحَ قالَ : «أَيُّها النَّاسُ ، إذا كانَ هذا اليوم فاغتسلُوا (٣٦) » ثُمُّ جاءَ اللهُ بالخيرِ ، ولبسُوا غيرَ الصُّوف ، وكُفُوا العملَ ، ووسعَ مسجدُهم ، وذهبَ الذي كانَ يؤذي به بعضُهم بعضًا مِنَ المَّدِق .

٧١١ - وَقَدْ تَقَدُّم عَنْ أَبِي سعيد أَنَّهُ قَرَنَهُ بالسواكِ والطيبِ يومَ الجمعةِ .

٧٩١٢ - وفي إجماع الجمهور مِنْ علماء المسلمينَ عَلى سقوط وجوب العُسلُو يومَ الجمعةِ وجوبَ فرض في الله الله على أنَّ مَنْ شَهِدَ الجمعة بغيرِ عُسلُ أَجزأتُهُ الجمعةُ ٤٠ - ما يغنى عن كُلُّ قول .

 <sup>(</sup>١) في الموطأ برواية محمد بن الحسن : (٨٧) : .... و إلا وهو مدهن متطيب ، إلا أن
 يكون محرماً » .

 <sup>(</sup>۲) عريش = خيمة من خشب وثمام وهو نبت ضعيف شبيه بالخوص ، وربما حشي به ، وسُدُ به خصاص البيوت .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبر داود في الطهارة - باب و الرخصة في ترك الفسل يوم الجمعة ،، عن
 القعنبي، عن الدراوردي به ، والبيهقي في السنن الكبري (٣ : ١٨٤٩).

 <sup>(</sup>۵ – ٤) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

٥٧١٣ - إلا أَنْهُمُ اختلفُوا : هَلْ غُسْلُ الجمعة سُنةُ مَسنونةُ للأمة ، أَمْ هُوَ اسْتحْبابُ وقضلُ ، أَمْ كانَ (١) لعلة فارتفعتْ وليسنَ بَسنَة ؟ .

٥٧١٤ - فذهب مالك والثوريُّ وجماعةً من أهل العلم أنَّ غسل الجمعة سُنةً
 مؤكدةً ، الأنها قد عمل بها رسولُ الله والخلفاءُ بعدهُ والمسلمونَ ، واستحبُّوها ،
 ونَدبُوا إليها . وهذا سبيلُ السُنن المؤكنة .

٥٧١٥ - ومنْ حجّتهم أنْ رَسولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - أمَر بالغُسلِ للجمعة بقوله : « مَنْ جاءَ منْكُم الجمعة فليغتسل (١)».

٥٧١٦ - وما ذكرنًا مِنَ الآثارِ بِلَقْظِ الأَمْرِ<sup>(٣)</sup> والوجُوبِ فيما تقدَّمَ مِنْ هذا الباب.

٥٧١٧ – ثُمَّ جامتِ الآثارِ المذكورةُ بجوازِ شهودِه بِغَيْرِ غُسْلُمِ ، وبائَّهُ أَنضَلُ إن اغْتَسَلَ ، يدلُّ<sup>(٤)</sup> على أنَّ ذلك أمرُ سُنَّة لا قَرْض<sub>َرٍ</sub> .

« ورَوى ابنُ وهب ، عَنْ مالك : أَنهُ سُئلَ عَنْ غُسلِ الجمعة واجبُ الله عَنْ غُسلِ الجمعة واجبُ الله عَن عُسلِ الجمعة واجبُ الله عَن الحديث واجبُ . قالُ : ليسَ كلُ (٥) ما جاء في الحديث يكونُ كذلك .

٥٧١٩ - ورَوى أشهب عَنْ مالكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الجمعةِ أَوَاجِبٌ هُو ؟
 قال : هو حَسَنٌ ، وليسَ بواجبٍ

. ٥٧٢ - وهذه الروايةُ عَنْ مالكِ تدلُّ على أنَّهُ مستَحَبُّ ، وذلكَ عندُهُم دونَ منزلة السُّنة ، إلاَّ أنَّ رواية ابنِ وهب عَنْهُ أنَّهُ سُنَةً عليهِ أكثرُ أُصْحَابِهِ ، ابنُ عبدِ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : إن كانت لعلة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٠٢ ، وسيأتي بعد قليل بإسناده ، حديث رقم (٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) وفي (ص) ؛ بلفظ الرجوب. وما أثبتناه أتم وأوضع

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ص) ، وقد يكون قبلها : وهذا ، ولكنها سقطت . على أنه يمكن تقديرها ،
 وبناء الكلام عليها .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ليس ما جاء ، سقط .

الحكم ، وغيرهُ .

٥٧٢١ - وقد قال ابنُ القاسم فيمنْ أتى الجمعة ولَمْ يغتسلْ: فإنَّهُ (١) يخرجُ منَ المسجد إذا كانَ الوقتُ واسعًا ، ثُمَّ يَغْتَسلُ ، وقالهُ ابنُ كنانةً .

- قالَ ابنُ كنانةً : إِنِّما تُركَ عَمرُ ردًّ عثمان للغُسْلِ لضيقِ الوقْتِ ،
 ولو كانَ فيه سعةً لردّةُ حتى يغتسلَ .

٥٧٢٣ - ذكر عبدُ الرزاق عَن ابنِ جريجٍ ، قالَ : سألتُ عطاء قلتُ لهُ :
 الغُسلُ واجبُ يومَ الجمعة ؟ قالَ : نعمْ ، وَمَنْ تَركَهُ فليسَ بآثم .

3٧٧٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّهْهِيدِ (٢٠ حديثَ الأَعَمَّسُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي مِلْحَ ، قَنْ تَوضُّأُ أَبِي هِرِيرةً ، قالَ : قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ تَوضُّا أَفَى الْجُمَعَةُ وَالسَّمَّةُ وَأَنْصَتَ غُفِرٌ لَهُ مَا بِينَ الجَمعةِ إلى الجَمعةِ إلى الجَمعةِ ، وَزِيَادة ثلاثةِ أَيَّامٍ . ومَنْ مَسَّ الحصى فقد لفا هـ (٣٠) .

٥٧٢٥ - وهذا حديثُ ثابتُ عَنِ النبيِّ - عليه السلامُ - ليسَ فيه إلا الوضوءُ
 للجمعة دونَ غُسْلُمٍ . رواهُ أبو معاويةً وجماعةً مِنْ أُصْحَابِ الأعمشِ عَن الأعمشِ،
 هكذا .

(١) كذا في (ك) ، و (ص) ولا مكان للفاء هنا .

(۲) و التمهيد ۽ (۱۰ : ۸۸) .

(٣) أخرجه مسلم في الصلاة ، ح (١٩٥٥) من طبعتنا ، ص (٣ : ٣٤٢) ، باب و فضل
 من استمع وأنصت في الخطبة » .

أخرجه أبو داود في الصلاة (١٠٥٠) ، باب و فضل الجمعة ي. (١ : ٢٧٦) .

وأخرجه الترمذي في الصلاة (٤٩٨) ، ياب و ما جاء في الوضوء يوم الجمعة » (٢ : ٣٧١) ورواه ابن ماجه في الصلاة (١٠٩٠) ، ياب و ما جاء في الرخصة في ذلك » (١ : ٣٤٩ - ٣٤٩) .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن مس الحصا لغا) فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة .

وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة .والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود ٥٧٢٦ - وذكرَ عبدُ الرزاقِ عَن ابنِ عبينةَ ، عن مِسْعر ، عَنْ وبرةَ ، عَنْ همام ابنِ الحارثِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قالَ: الغسلُ يومَ الجمعةِ سُنُةُ ١١٪ .

٥٧٢٧ - وكانَ الشافعيُّ يقولُ : إِنَّهُ سُنَّةً ، ويحتجُّ في تفسير لفظ الحديث في وجوبه بحديث عائشة : كانَ النَّاسُ عَمَّال أَنفسهم . الحديث ، وبحديث سَمْرة : « وَمَن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَنْضَلُ » . وقَدْ ذَكرْنَاهُما وَمَا كانَ في معنَاهُما فيما تقدمً منْ هذا الباب .

٥٧٢٨ - وَوَهَيَتْ طَائفةً مِنْ أَهلِ العِلْمِ إِلَى أَنْ غُسْلَ الجمعة لِيسَ بواجب وجوب سُنتُة ، ولكنّهُ مُستَحَبً مُرَعَبٌ فيه ، كالطّيب والسّواك .

بِ السَّرِ، وَفَقَدَ السَّنَابُ الطَّيْبُ يُغْنِي عَنْهُ ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّهُ كَانَ لَعَلَمْ قَدْ

زَالتُّ على ما بيئًا في الآثارِ عَنْ عائشة وابن عمر وابنِ عباس وغيرهم . "الله عَنْ مُرَكِّنَا في الآثارِ عَنْ عائشة وابن عمر وابنِ عباس وغيرهم .

- ٥٧٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي « التمهيد» عَنِ القاسم بنِ محمد : أَنَّهُمْ ذَكُوا عُسُلًا الجمعة عِنْدَ عائشة فقالت : إِنَّما كانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ العاليةُ (٢) فيحضرون الجمعة عِنْدَ عائشة فقالت : إِنَّما كانَ النَّاسُ الجمعة وبهم وسَحٌ ، فإذا أَصَابَهمُ الرُّوحُ (٣) سَطَعَتْ أُرواحُهم (٤) فتأذى بهم النَّاسُ فذكُرُوا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « أو لا تغتسلون (٥)».

٧٣١ - وذكرَ عبدُ الرزاقِ عَن الثوريُّ عَن الأعمشِ عَن إِبراهيم ، قالَ كانُوا لا يرونَ غُسْلًا وَاجِباً إِلاَّ غسلَ الجَنَابةِ ، وكانُوا يَسْتُحبُّونَ غُسْلُ الجمعةِ .

٥٧٣٢ - وقالَ عبدُ الكريم بنُ مالكِ الجزريُ<sup>(٦٦</sup> : الطَّيبُ يُجزي مِنَ الفُسْلِ بوم الجمعة .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢٠٠) ، حديث (٥٣١٦) .

 <sup>(</sup>۲) العالية: قرى بظاهر الدينة، وهي العوالي.
 (۱) العرب : نسبم الربع.
 (۱) سطعت أرواحهم: ارتفعت راتحتهم وانتشرت، والربح بمعنى الراتحة تجمع على أرواح ورباح.

 <sup>(</sup>٩) سنن النسائي (٣ : ٩٤) والسنن الكبرى للبيهقي (٣ : ١٨٩) ، ومصنف عبد الرزاق
 (٣ : ٢٠٠) ، حديث (٥٣١٥) ، والتمهيد (١٠ : ٨٤) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) ، وذكره في ميزان الاعتدال : ٢ : ٦٤٥ .

٢٠١ - وأمًّا حديثُهُ عَنْ نافع عَن ابن عمر : أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال « إذَا جَاء أُحدُكُم الجمعة فليغتسل (١١) » .

٥٧٣٣ - فَقَد ذكرتًا في التمهيد (٢) اخْتلاف الأَلْفَاظ عَنْ مالك في ذلك :

٥٧٣٤ - فبعضُهم يقولُ عَنْهُ كَما قالَ يحيى : « إِذَا جَاءَ أُحدُكُم » .

٥٧٣٥ - ومنهم مَنْ يقولُ : « إذا راحَ أحدُكُم إلى الجمعة » .

(۱) أخرجه مالك في « المرطأة ۱۰۲/۱ عن نافع بهذا الإسناد ومن طريق مالك أخرجه أحمد ۲۶/۲ ، والبخاري (۸۷۷) في الجمعة : باب فضل الفسل يوم الجمعة ، والنسائي ۹۳/۳ في الجمعة : باب الأمر بالفسل يوم الجمعة ، والدارمي ۱۳۱۸، والنسائي ۹۳/۳ في الجمعة : باب الأمر بالفسل يوم الجمعة ، والدارمي ۱۳۹۲، والطحاوي في « السنن » ۱۳۹۸، و وأخرجه من طرق عن نافع ، يه : الحميدي (۱۲۰ وابن أبي شببة ۹۳/۳ و و و و ۹۳ و آحمد ۲۲/۳ ر ۱۹۵۷ و و و و ۱۸۵۸ و و و آحمد ۱۳۸۲ و و و و ۱۸۵۸ و و و السنن » ۱۹۸۸ و و و و ۱۸۵۸ في الجمعة ، وابن ماجه (۱۸۸۸) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الفسل يوم الجمعة ، والطحاوي ۱۷۵۸ ، والطبراني (۱۳۵۲) ، والبيهةي في « السنن» ۲۹۷۷ ، وابن خزية (۱۷۵۰) و (۱۷۵۱) .

وأخرجه من طرق عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ابنِ عمر : الشافعي 
١٥٤/١ ، وعبد الززاق (٥٢٠١) ، (١٠٤١) ، والحميدي (١٠٤٨) ، والطيالسي 
١٥٤/١ ، ١٤٣ ، وأحدد ١٩/٣ و ٣٧ ، والبخاري (١٩٩٤) في الجمعة : باب هل على 
من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ، و(١٩٩٩) باب الحطية على 
المثير ، ومسلم (١٩٤٤) في الجمعة ، والترمذي (١٩٤١) في الصلاة : باب ما جاء في 
الاغتسال يوم الجمعة ، وابن الجارود (٢٨٣) ، وابن خزيمة (١٧٤٩) والطحاوي 
الاغتسال يوم الجمعة ، وابن الجارود (٢٨٣) ، وابن خزيمة (١٧٤٩) والطحاوي

وأخرجه الظيالسي (۱۶۲/ عن شعبة ، وابن أبي شيبة ۱۳/۱ عن شريك وأبي الأحوص ، وأحمد ۱۳/۷ ، ۵۷ من طريق سفيان ، والطحاوي ۱۱۵/۱ من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق ، عن يحيي بن وثاب ، عن ابن عمر .

وأخرجه أحمد ١١٥/٢ ، والطحاوي ١١٥/١ . من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن يحيى بن وثاب ونافع ، عن ابن عمر .

(۲) « التمهيد » (۱۶ : ۱۶۶ – ۱۴۷) .

٥٧٣٦ - ومنْهُم مَنْ يقولُ : ﴿ إِذَا أَتَى أَحدَكُمُ ﴾ ، والمعنى كلُّه سواء .

٥٧٣٧ - وذكرتًا هناكَ مَن جعلَ الحديث مِن أصحابِ نافع عن نافع ، عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَمْ الله ، ومن جعلهُ عَن نافع ، عَن الله عَمْ الله عَمْ ، عَنْ خفصةً ، وخالف في لفظه فقالَ : « على كُلُّ محتلم الرواحُ إلى الجمعة ، وعلى مَنْ راحَ إلى صلاةً الجمعة الفَسْلُ » . وكُلُهم يرفعُونَهُ إلى النبيَّ - عليه السلام - من غير خلاف .

٥٧٣٨ -وقَدْ أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَنِ اعْتَسلَ بعدَ صَلاةٍ الجمعةِ يوم الجمعةِ فليسَ بَعْتسل للسُّنَّة ولا للجمعة ، ولا فاعل لما أمرَ به .

٥٧٣٩ - فدل ذَلك على أنَّ الغسل للجمعة وشهودَها لا لليوم ، وَدَلَّ على أنَّ حديثَ جابو عن النبيِّ - عليه السلام - أنَّهُ قالَ : « الغُسْلُ وَاجِبُ على كُلُّ مُحتلم في كُلُّ أسبوع يوماً ، وهو يوم الجمعة » أنهُ ليسَ على ظَاهِو ، وأنَّ المعنى فيه على ما ذكرُنا .

٧٤٠ - وأماً ألفاظ حديث ابني عمر هذا : « إذًا جَاءَ أحدكُم الجمعة » ، أو « إذًا رَاحَ أحدكُم إلجمعة عند أو « إذًا رَاحَ أحدكُم إلى الجمعة فليغتسل » فيدلُ على أنَّ الغسل إنَّما يجبُ عند الرواح ، والله أعلم .

٥٧٤١ - وإلى هذا ذهبَ مالكُ – قالَ في الموطأ : مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعةِ أُوَّلَ نهارهِ ، وهوَ يريدُ بذلك غُسْلَ الجمعةِ ، فإِنَّ ذلكَ الغُسْلَ لا يجزي عَنْهُ حَتَّى يغتسلَ لرواحِهِ .

٧٤٢ - وذلكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال(١) : ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجمعةَ فليغتسلِ(٢) » .

٥٧٤٣ - قال مالكُ : مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعةِ مُعجَّلًا أَو مؤخَّرًا ، وهُو يَنْوي بذلكَ غُسُلَ الجمعةِ فأصَابِهُ ما ينقشُ وضُوءٌ ، فليسَ عليه إلاِّ الوضُوءُ ، وغُسْلُهُ

<sup>(</sup>١) كذا في (ص) و (ك) ، وزاد في الموطأ بعد (قال) عبارة : في حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٠٢ .

ذلكَ مُجزئُ عَنْهُ (١) .

٥٧٤٤ - ومذهبُ الليث في ذلكَ كمذهب مالك على اختلاف عَنْهُ ، وعَن الأوزاعي أيضاً في ذلك .

٥٧٤٥ - ورُوي عَنْهُما أَنَّهُ يجزيه إن اغْتَسَلَ قبلَ الفَّجْرِ للجنابةِ والجمعةِ .

٥٧٤٦ - وقالَ الليثُ : بَعْدَ الفَجْر .

٥٧٤٧ - وذهب الشَّافِعيُّ وأبو حنيفة (٢) إلى أنَّ مَنِ اعْتَسَلَ للجمعة بُعْدَ الفَجْر أجزأهُ من غُسْله .

٥٧٤٨ - وهُو قولُ الحسن البصريِّ والنخعيُّ .

٥٧٤٩ - وبه قالَ أحمدُ ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والطبري .

. ٥٧٥ - وهُوَ قولُ ابن وهب صاحب مالك .

٥٧٥١ - وقالَ أبو يوسَف : إذَا اغْتَسَلَ بعدَ الفَجْرِ ثُمُّ أحدثَ فَتَوضُّأ ثُمُّ شَهِدَ الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غُسل .

٧٥٧ - وقالَ أَبُو يوسفَ : إِنْ (٣) كَانَ الغُسْلُ لليومِ فاغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ ثُمُّ أحدثَ فصلًى الجمعة بوضُوءٍ فغسلُهُ تَامٌّ ، وإنْ كانَ الغُسْلُ للصَّلاَةِ فإنِّما شَهِدَ الجمعة على وضُوء .

٥٧٥٣ - وقالَ مالكُ : مَن اغْتَسَلَ للجمعة عنْدَ الرواح ، ثُمُّ أُخْدَثَ فتوضُّأ رِشَهِدَ الجمعة أَجزأُهُ غَسْلُهُ . وإنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يريدُ الجمعةَ لَمْ يجزِهِ مِنْ غُسل الجمعة .

٥٧٥ - وقالَ الثوريُّ : إذا اغْتَسَلَ يومَ<sup>(٤)</sup> الجمعة بَعدَ الفَجْرِ مِنْ جَنَابة أُو غيرها أجزأه من غُسل الجمعة .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : وأبو حنيفة والثوري . (١) الموطأ : ١٠٣

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : إذا . وكلامه الآتي يرجح ما في (ك) .

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « اغتسل الجمعة » ، وهو سقط .

٥٧٥٥ - قالَ الطُّحَاوِيُّ : فهذا يَدُلُّ على أنَّ الغُسْلَ عندُهُ لليوم لا للرواحِ إلى الحمعة .

٧٥٦ - وقالَ الأوزاعيُّ : الغُسلُ هُوَ للرواحِ إلى الجمعةِ ، فإِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفُجْرِ لَمْ يجزه منْ غُسلُ الجُنَّابِة ، وهذَا خلافُ ما تقدَّمَ عَنْهُ .

Vovo - وقال الشَّافعيُّ : الغُسُلُ للجمعة سُنَّةُ ، ومنِ اغْتَسَلَ للفَجْرِ للجَنَابَةِ ولها أجزاهُ ، وإن اغْتَسَلَ لها دونَ الجنابَة وهُو جَسْبُ<sup>(١)</sup> لَمْ يجزه .

٥٧٥٨ - وقالَ ابنُ الماجشون : إذا اغْتَسَلَ ثُمُّ أُحدثَ أُجزأُهُ الغُسلُ .

٥٧٥٩ - فهذا يمكنُ أَنْ يكونَ منْهِبُهُ في ذلك كمنهبِ مالك ، ويمكنُ أَنْ يكونَ كمنذهبِ مالك ، ويمكنُ أَنْ

٥٧٦ - وقال الأثرَمُ : سُئِلَ ابنُ حنبل عَنِ الذي يُغْتَسلُ سَحَرَ الجمعةِ ثُمُّ
 يحدثُ : أيغتسلُ أُمْ يجزيه الوضُوءُ ؟ فقالَ : يجزيهِ . ولا يعيدُ الفُسلَ .

٥٧٦١ - ثُمُّ قالَ : ما سمعتُ في هذا بأعلى منْ حديث ابنِ أَبْزَى .

٥٧٦٢ - وحديث ابنِ أَبزى ذكرَهُ ابنُ أَبِي شيبةً ، قالَ : حدَّثنا ابنُ عيينةً عَن عبدةَ بنِ أَبِي لبابةً ؛ عَنْ سعيد بن عبد الرحمن بنِ أَبزى ، عَنْ أَبيه ؛ أَنَّهُ كَانَ يُغتَسلُ يومَ الجمعة ثُمُّ يحدثُ يُعدَّ الفُسلُ ، فيتوضًا ولا يعيدُ عُسُلاً .

٥٧٦٣ - قال أبو عمر : هَذَا يَدلُ على المداومةِ ، وعلى أنَّهُ كَانَ غسلهُ
 قَبْلُ الرواح .

٥٧٦٤ - واختَلفَ العلماءُ فيمنِ اغْتَسَلَ للجمعة وهُوَ جنبُ ولم يذكر جنابتَهُ : ٥٧٦٥ - فذهبتْ طائفة منهم إلى أنَّهُ يجزي مِنْ غُسُلِ الْحَالَةِ وإن كانَ ناسِياً

٥٧٦٥ - فذهبت طائفة مِنْهم إلى أنّه يجزي مِنْ غَسَلِ الحَنَابَةِ وإِن كانَ ناسِياً لها في حين الغُسُلِ .

٥٧٦٦ - وممنَّ ذهبَ إلى ذلكَ ابنُ كنانةً ، وأشهبُ ، وابنُ وهب ، ومطرُّفُ . وابنُ نافعِ ، ومحمدُ بنُ مسلمة ، وابن الماجشون . وهؤلاء كُلُهم أصحابُ مالك .

<sup>(</sup>١) قوله « وهو جنب ۽ = ثابت في (ك) دون (ص) ، والعبارة به أوضع .

٧٦٧ - وَبِه قالَ الزنيُّ صَاحبُ الشافعيُّ .

٥٧٦٨ - وقال آخرون : لا يجزيه ذلك عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ حتَّى ينوي غُسْلَ
 الجَنَابة ، ويكونُ ذاكراً لجنابته في حين غُسْله ، قاصداً إلى الاغتسال منها .

٥٧٦٩ – وعمنْ ذَهَبَ إلى هذا ابنُ القاسم ، وحكاهُ ابنُ عبدِ الحكم عَنْ مالكِ ، وهُوَ قولُ الشَّافعيُّ وأكثر أُصْحَابِه ، وبه قالَ داودُ .

٥٧٧ - ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ مَن إغْسَلَ للجنابَة لا ينوي الجمعة مَعيا أنَّهُ غيرُ مغتسل للجمعة ولا يجزيه مِن غُسل الجمعة ، إلا ما رواهُ محمد بن الحكم عَن الشهب أنَّهُ قال: يجزيه غُسلٌ الجَنَابَة مِن غُسلو الجمعة .

٧٧١ - وُقد رَوَاه أبو إسحاق البرقيُّ أيضاً عَن أشهَب.

٥٧٧٥ - وهو قول مالك وأصحابه : أنَّ مَنْ تَيَمَّمُ للفريضة جازَ أنْ يصلي به صَلَاةً السُنْة والنافلة ، ولا يَجْزِئُ عَنْداً واحد مِنْهم أنْ يتيمَّمُ للنَّافِلةِ فيصلي بهِ الفريضة .
 الفريضة .

٥٧٧٣ - وهذا يقضي لقول أشهب .

١٧٧٥ - وقال عبدُ العزيز بنُ أبي سلمة ، والثوري ، والشافعيُّ ، والليثُّ ابنُ سعد والطبريُّ : المغتسلُ للجنابة يومَ الجمعة عِمنَ عُسْلُ الجمعة ومِنَ الجنابة جينه مِينًا ، إذا نوى عُسْلَ الجنابة وإنْ لمْ يَدْوِ الجمعة .

٥٧٧٥ - وأجمعُوا على أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ ينوي غُسُلُ الجناية والجمعة جميعاً في وقت الرواح أنَّهُ يجزيه منهما جَميِعاً ، ولا يضرُّهُ اشتراكُ النَّبةِ في ذلك ، إلا قرماً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وبعضَ المتأخرين ، فإنَّهم شَدُّوا فأفْسَدُوا الغُسُل إِذَا اشترك فيه الفرْضُ والنَّمْلُ ، وهذا لا رَجَّهَ لهُ .

٥٧٧٦ - ولو نوى بوضُوء(١) الفريضة والنافلة لَمْ يضرُّهُ .

٧٧٧ - وقالَ الأثرمُ : قلتُ لابنِ حنبل : رَجُلُ اغْتَسَلَ يومَ الجمعةِ مِنْ جنابة

<sup>(</sup>١) في (ك) : « بوضوئه » .

يَنُوي بِهِ غُسُلَ الجمعة ، فقال : أَرْجُو أَنْ يجزيهِ مِنْهِما جَميِعا . قُلْتُ لَهُ : يُروى عَنْ مالكِ أَنَّهُ قَالَ : لا يجزيهِ عَنْ واحدِ مِنْهِما ، فَانْكَرُهُ .

٥٧٧٥ - قال أبو بكر: حدثتا أحمد بنُ أبي شعيب، قال : حدثتا موسى بنُ
 أعين عَنْ ليثٍ عَن نافع عَن ابنِ عمر أنّهُ كان يغتسِلُ للجمعة والجنابة غُسلا
 واحداً.

(٧) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب<sup>(ه)</sup> ٧٠٧- ذكرَ فيه مَالكُ عَنْ أَبِي الزُنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ

(a) المسألة : ١١٦ - الإنصات أثناء الخطبة : سنة عند الشافعية للحاضرين ، ويكره لهم الكلام فيها ، غديث : « إذا قلت لصاحبك : أنصت ، يوم الجمعة ، والإمام يخطب، فقد لغوت » ، رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نبل الأرطار ) (٧٧:٣) . واستثنى الشافعية ومثلهم المنابلة من الإنصات أموراً : منها ، إنذار أعمى من الرقوع في يتر ، أو من دب إليه عقرب مثلا ، ومنها تشميت العاطس ، ورد السلام ، والصلاة على النبي ﷺ عند سماع ذكره .

وقال المنظية : يكره تحريا الكلام من قريب أو بعيد ، ورد السلام ، وتشميت العاطس، وكل من قريب أو بعيد ، ورد السلام ، ولو العاطس، وكل من حرم في المنطبة ، فيحرم أكل وشرب وكلام ، ولو تسبيحًا أو أمرًا بعروف ، بل يجب عليه أن يستمع ويسكت ، وإشارة الأخرس المفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيم وغيره .

وقال المالكية والحنايلة : يجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الحطبة ، ويحرم الكلام ، فلا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ، وأباح الحنايلة : الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء ، لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة ، والدعاء لا يجب الإنصات له ، وأباحوا لمن يعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي على خفية .

ولا يحرم الكلام على الخطيب ، ولا على من سأله الخطيب ، كأن يأمر إنسانا لغا ، أو خالف السنة ، أو ينهاه فيقول : أنصت ، أو لا تتكلم ، أو لا تتخط أعناق الناس ونحو ذلك ، وجاز للمأموم إجابته إظهارا لعذره ، لحديث سليك التالي في هذا الباب .

ذلك ، وجاز للماموم إجابته إظهارا لعدوه ، تحديث سبك التالي مي هذا الباب . وانظر في هذه المسألة : مغنى المحتاج (١ : ٢٨٧) ، بدائم الصنائع (١: ٢٦٤) ، الكتاب مع اللباب (١٠٤١) ، مراقي الفلاح : ص (٨٨) ، الشرح الكبير (١ : ٣٨٧) ، الشرح الصغير (١٠٩٠) ، بداية المجتهد (٣٠٠-٣٢٥) ، كشاف التناع (٢: ٣٧) ، الفقة الإسلامي وأداته (٢٩٤٢ – ٢٩٩) . يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْتَ »(١) .

#### \* \* \*

٥٧٧٩ – وبَعضُ الرواةِ<sup>(٢)</sup> عنْ مالك يقولُ فيه : والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعة. ٥٧٨ – وكذلك اختلفتُ فيه الألفَاظُ عَنْ أَبِي هريرةً . وقَدْ ذكرتَاهَا فَي التمهيدِ<sup>(٢)</sup> .

٥٧٨١ - ولمالك فيه غير هذا الإسناد . وقَدْ ذَكَرْنَاهُ في التمهيد (١٤) .

(١) رواه مالك في كتاب الجمعة رقم (٦) ، باب و ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب » (١٠٣٠١) ، ومحمد بن الحسن في روايته للموطأ : ٨٨ ، ونصه فيه إذا قلت لصحبك : أنصت ، فقد لغرت والإمام يخطب » ، والشافعي في ( المسند) (٤٠٣) ، وفي (الأم) (١٠ : ٢٠٣) ، باب و الإنصات للخطبة » ، والإمام أحمد (٤٨٥٠) ، وأبو داود في الصلاة حديث (١٩١٢) ، باب والمكالم والإمام يخطب » ، والدارمي (٤٦٤١) ، كلهم من طريق مالك ، عن ابن شهاب الزهري بهذ الإسناد .

شهاب الزهري بهذ الإسناد .
وأخرجه البخاري في أبواب الجمعة من كتاب الصلاة حديث (٣٩٤) ، باب و الإنصات
يرم الجمعة ، فتح الباري (٢ : ١٤٤) ، ومسلم في الصلاة رقم (١٩٣٣) ، من طبعتنا
ص (٣ : ٣٩١) ، باب و في الإنصات يوم الجمعة » ويرقم (١١ - (٨٥١ ») ، ص
جاء في كراهية الكلام والإمام يغطب » (٢٩٧١) ، والنسائي في الصلاة
جاء في كراهية الكلام والإمام يغطب » (٢٩٧١) ، والنسائي في الصلاة
(٢٠: ٢٩١)، باب و الإنصات للخطبة يوم الجمعة » ، والدارمي (١: ٣٦٤) ، وأجمد
(٢٠: ٢٧٢ ، ٣٩٠ ) ، وابن خزية (١٩٨٥) ، كلهم من طرق عن الزهري به .
وأخرجه الإمام أحمد (٢: ١٤٤٢) ، ومسلم رقم (١٩٣٥) ، ص (٣: ٣٣٢) من طبعتنا،
ويرقم (١٧) ص (٢٠٣١) من طبعة عبد الباقي ، وابن خزية (١٨٠١) ، والشافعي
ورقم (١٤) في مسنده من طرق سفيان بن عبينة ، عن أبي الزناد به ، وجمع البيهةي هذه

<sup>(</sup>٢) في (ك) : « الرواة له » . (٣) « التمهيد » (١٩ : ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

٥٧٨٢ - ومعنى قولِهِ : ﴿ قَدْ لَغَوْتَ ﴾ : أي جنتَ بالباطِلِ وما ليسَ بحقُّ ، واللغُو ُ : البَاطَلُ .

٣٧٨٣ - قال قتادة في قوله تعالى : ﴿ وإذا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَاماً ﴾ (الآية (٧٢) من سورة الفرقان) قال : لا يساعدونَ أَهْلَ البَّاطِلِ على باطلِهم .
١٧٧٥ - قال : والزُّورُ : الكَذبُ .

٥٧٨٥ – وقالَ أبو عبيد : اللغوُ : كلُّ شَيْءٍ مِنَ الكَلَامِ ليسَ يحسن ، والفحشُ أشدُّ مِنَ اللغوِ ، واللغوُ والهجرُّ في القولِ سواءً ، واللُغوُ واللَّغا لغتانِ . ٥٧٨٦ - قالَ العَجَاجُ<sup>(١)</sup>:

عَن اللُّغا ورَفَث التُّكلُّم(٢) .

٥٧٨٧ - ولا خلافَ عليه بينَ فقهاءِ الأَمْصَارِ في وجوبِ الإِنْصَاتِ للخطَبَةِ<sup>(١٣)</sup> عَلَى مَنْ سَعَهَا .

٥٧٨٨ - واخْتُلِفَ فيمنْ لَمْ يَسْمَعْها . وجاءَ في هذا المعنى خلافٌ عَنْ بعضٍ

(١) هو الدَّبَّاج بن رؤية بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ، وأبو الشعثاء المتوفى نحو
 سنة ٩٠ هـ ، ولد في الجاهلية ، قال الشعر فيها ثم أسلم ، وعاش إلى أيام الوليد بن
 عبد الملك ، ففلج ، وأقعد .

وهو أول من رفع الرجز ، وشبهه بالقصيد ، وكان لا يهجو ، وهو والد (رؤية) الراجز المشهور أيضاً

له ديوان في مجلدين .

شرح شواهد المغني ١٨ ، الشعر والشعراء ٢٣٠ .

(۲) قبله : « ورب أسراب حجيج كظم » .

حجيج : حجاج ، وكظم عن اللغا : ممسكون عنه ؛ جمع كاظم والرفث : الفحش من القول . وفي (ص) : عند مكان : عن ، وهو تحريف .

انظر الديوان : ٥٩ ، والمحتسب (٢٤٧:٢) ، واللسان (لغا) ، وشواهد الكشاف : ١٣٥.

(٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : للجمعة ، وهو تحريف .

٤٤ - الاستذكار الجَامع لمَذَاهب قُقَهاء الأمصار / ج ٥ -----

### المتأخرين :

٥٧٨٩ - فرُوي عَنِ الشعبيِّ وسعيد بنِ جُبير ، وإبراهيمَ النخعيُّ ، وأبي بردةً: أنَّهم كانُوا يتكلمُونَ والإِمامُ يخطبُ ، إِلاَّ في حينِ قراءَ القرآنِ في الخُطْبَةِ خاصةً .

· ٧٩٥ - وفعلهُم هذا مردودٌ عندَ أهلِ العلمِ بالسنةِ المذكُورةِ في هذا البابِ ، وأحسنُ أحوالهم أَنْ يقالَ : إنّهم لم يبلغهُم الحديثُ في ذَلك ، لأنّهُ حديثُ انفردَ بِه

أهلُ المدينة ، ولا علمَ لمتقدِّمي أهلُ العراق به .

٥٧٩١ - واختلفَ العُلماءُ في وجوبِ الإِنصاتِ على من شُهدَ الخُطْبَةُ إِذَا<sup>(١)</sup> لم يسمعُهَا لبعده من الإمام :

٧٩٢ - فذهب مالك ، والشافعي والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعي (٢) إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة ، سمع أو لم يَسْمَع .

٥٧٩٢ م - وقد كانَ عثمانُ يقولُ في خطبته : اسْتَمعُوا ، وأنْصتُوا .

 $^{0}$  849 - فإنَّ المُنْصِتَ الذي لا يَسْمَعُ  $^{17}$  لَهُ من الْأَجْرِ $^{7}$  مثل ما للمُسْتَعِعِ الصَّامت .

3٧٩٤ - وعن ابنِ عمرَ ، وابنِ عباسٍ : أنَّهما كانًا يكرهانِ الكلامَ والصلاةَ بعدَ خروجِ الإِمامِ<sup>(٤)</sup> ، ولا مخالفَ لهؤلاء من الصحابة .

٥٧٩٥ - فسقطَ قولُ من قالَ بقولِ الشُّعبيُّ ومَن تَابَعَهُ .

٧٩٩٦ - وذكرَ عبدُ الرزاق ، عن التَّوريُّ ، عن حماد ، عَنْ إبراهيم ، قال :

ب المنه و المراقب الروق ، عن التوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إِنَّي لأَقْرَأُ حزبي إذا لَمْ أُسْمَعَ الإِمامَ بَالْخُطَبَةِ بِومَ الجُمعةِ<sup>(0)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : إنما ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر الأوزاعي في (ص) ، وذكره في (ك) .
 (٣-٣) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>.</sup> ٤) خروج الإمام : أى للخطية .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢١٣) ، حديث (٥٣٧٤) .

\_\_ ٥ - كتاب الجمعة (٢) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - ٤٥

٥٧٩٧ – وعن ابن جُريج ، عَنْ عطاء ، قال : يَحْرُمُ الكَلاَمُ (١) ما كانَ الإمامُ على المنتبر ، وإنْ كانَ قَدْ دَهَبَ في غيرِ ذَكرِ الله ، قال : ويومُ عَرفة والعيدين كذلك في الخطية (٢) .

٥٧٩٨ - قال ابنُ جريج : قُلتُ لعطاء : أُستِّحُ وَاهْلُلُ وَادْعُو اللهَ في نَفْسي
 يومَ الجُمعةِ وأنّا أَعْقِلُ أَلْحُطلَةً ؟ قال : لا ، إلا الشيء اليسير ، واجعَلهُ بَيْنَكَ ويَينَ

َ ٥٧٩ - ثُلَتُ لعطاء : كُنْتُ لاَ أَسْمَعُ الإِمامَ أَسَبَعُ وأَهَلَلُ وأَدْعُو اللّهَ لِنَفْسِي وَلاَهْلَى ، وأَسْمَيْهم بالسَّمَانُهم . قالَ : نعم <sup>(2)</sup> .

٥٨٠ - وعن مَعْمَر قال : سُئِلَ الزُهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ والتَّكْبِيرِ والإِمامُ
 يَخْطُبُ، قالَ : كَانَ يُؤْمِرُ بالصَّمْت .

٥٨٠١ - قُلْتُ : فَإِنْ ذَهَبَ الإِمامُ في غيرِ ذكر اللهِ في الجمعةِ ٢ قالَ : تَكِلُمُ
 نْ شَنْتَ .

٥٨٠٢ – قالَ معمر : وقالَ قتادةً : إِنْ حدثُوا فلا تحدثُ<sup>(٥)</sup>.

٥٨٠٣ - وَقَدْ مَضى في « التَّمْهيد » مِن هذا كثيرٌ .

٥٨٠٤ - وَمِمْنُ يَرى أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الإِمامُ في غيرِ ذكرِ اللهِ والموعظةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ:
 الليثُ بنُ سعد ، وعروةُ بنُ الزبير ، وابنهُ عبد الله بنُ عروةً .

٥٨٠٥ – والأسَانيدُ عَنْهم في التَّمْهيد<sup>(١)</sup> .

٥٨٠٦ - وأمَّا عكرمةُ ، وعطاءُ بنُ عَبد الله الخراسَانيُّ ، فقالاً : مَن قالَ :

- (١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « الإمام» ، وهو تحريف .
   (٢) مصنف الرزاق (٣ : ٢٤: ) ، حديث (٥٣٧٧) .
- (٣) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢١٢) ، حديث (٥٣٧١ ) .
  - (٤) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢١٣) ، حديث (٥٣٧٦) .
- (٥) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢١٣) ، حديث (٥٣٧٥) .
  - (٦) و التمهيد» (١٩ : ٣٤) .

صَه ، والإمَامُ يَخْطُبُ قَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغا فَلا جمعةً لَهُ(١) .

٥٨٠٧ - قال أبو عمر : يريدُ في تمام أجْرِ الذي شاهدَ الخُطْبَة صَامتًا ١٧٠ ، أَي الذي شاهدَ الخُطْبَة صَامتًا ١٧٠ ، أَي لا جُمعةً لهُ مثل جمعة هذا ، والله أعثمُ ، لأنَّ الفقها ، في جميع الأَمْصَارِ يقولونَ : إنَّ جمعتُهُ مُجزيةً عَنْهُ ، ولا يُصَلِّي أَرْبَعا .

٨٠٨ - قال ابن وهب: مَنْ لَغَا كَانَتْ صَلائهُ ظَهْراً ، يعني في الفَصْل.
 ٨٠٨ - قال: وَلَمْ تَكُنْ لُهُ جمعةً وحُرمَ فضْلها .

٨٨٠ - وقال ابنُ جريع: قُلتُ لعطاء: هَلْ تَعَلَّمُ شَيئًا يَقْطعُ جمعة الإنسانِ
 حتى يَجِبَ عليهِ أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا مِنْ كلامٍ ، أو تخطي رِقاب النَّاس ، أو غير ذلكَ: قال : لا(٢) .

٥٨١١ - وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الصَّلاة وإنْ كَانَتْ قُصُرَتْ للخُطْبَة (14 كَانَ قُبلَ الإحرام منها، للخُطْبَة (14 كَمَا رَعَم بعض الفقهاء - فإنَّها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها، فقد يدرك المصلى من الجمعة ركّعة وتفوتة الخُطبة ، فتجزيه صَلاة ركفتين .

٥٨١٢ - وقالَ بعضُ الفُقهاءِ : لو أَدْرَكَهُ في التُّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

٥٨١٣ - وسياتي القُولُ في ذَلكَ في مُوضعه منْ هذا الكتاب إنْ شاء الله .

٥٨١٤ - وافْتلقُوا في تَشْميت العَاطِسِ ورَدَّ السَّلامِ في الثَّطَبَةِ<sup>(4)</sup> : فقالَ مالكُ وأصحابهُ : لا يُرُدُّ السَّلامُ ، ولا يُشَمَّت العَاطِسَ .والإمِامُ يَخْطُبُ إِلاَّ أَنْ بَرَدُّ

<sup>(</sup>١) انظر السنن الكبرى (٣: ٢٢٠) ، وهو فيها مرفوع عن عليّ .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ صلتا ﴾ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢١٢) ، حديث (٥٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « قصرت الخطبة » ، وعبارة (ك) أشبه .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١١٧ - في تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة :

<sup>-</sup> قال المالكية : لا يسلم ولا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس .

قال الحنفية: يُكره تحريًا الكلام من قريب أو من بعيد ، ورد السلام ، وتشميت العاطس
 واستثنى الشافعية والحنابلة من الإنصات أمورا منها : تشميت العاطس إذا حمد الله=

إشارةً كما يرده (١) في الصلاة .

٥٨١٥ - وهو قولُ أكثر أهل المدينة ، منهم سعيدُ بنُ المسيب وعروةُ .

٥٨١٦ - وهذا قولُ أَبِي حَنيفَةً وأصَّحابِهِ قالوا<sup>(٢)</sup> :لا يَردُّ السَّلامَ ، ولاَ يُشَمَّتُ العَاطِسَ

٥٨١٧ َ - وقالَ التَّورِيُّ<sup>(٢)</sup> والأوزاعيُّ وغيرُهما : لا بَأْسَ بِرَدُّ السَّلاَمِ وتشميت العَاطس ، والإمامُ يَخْطُبُ .

٨٨٨٥ - وَهُو قُولُ الحَسن البصريُّ ، والنخعيُّ ، والحُكم ، وحماد ٍ ، والشعبيُّ ، والزهريُّ .

٩ ٨٩٥ - واختَلَفَ في ذلك قولُ الشَّانعيُّ : فقال بالعراق كقولِ مالك ، وقالَ بصر : ولا يستر : ولا يستر المسلم رَجُلُ لم يَسْمَع الحُطْبة كرهتُ ذلك ، ورَأْيتُ أن يَردُ عليه بعضُهم ، لأنَّ ردُ السَّلام مَرْضٌ .

. ٥٨٧ –ُ قالَ : ولو شمَّتَ عاطِسًا قَدْ حَمِدَ اللهُ رَجُوتُ أَنْ يَسَعَمُ فَضَلَهُ ، لأَنْ التشميتَ سُنَّةً .

٥٨٢١ - وافْتَارَهُ المزنيُّ ، وحَكى البُويَطيُّ عنهُ : أَنَّهُ لا بأسَ بِرَدُّ السَّلاَمِ وتشميت العَاطِسِ والإمامُ يَعْطَبُ في الجمعةِ وغيرها .

٥٨٢٢ - وكذلكَ حَكَى إِسحاقُ بنُ منصور ، عَنْ أحمد بنِ حنبل ، وإِسحاق ابنِ راهويه .

٥٨٢٣ - وكذلكَ حَكَى الأثْرَمُ عَنْ أحمد أيضًا .

٥٨٢٤ - وقَدْ رُوي عنْ أحمد أيضًا : إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الخُطْبَةَ شَمَّتَ وَرَدُّ السُّلامَ،

<sup>=</sup> تعالى ، وحمد العاطس إذا عطس خفية ، ومنها رد السلام وإن كان البد، به للداخل مكروها لأنَّ ردَّ السلام واجب ، ومنها : الصلاة على النبي ﷺ عند سماع ذكره .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ك) ، وفي (ص) : د يرى ، ، وهو تحريف

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « قال » ، وهو تحريف .
 (۳) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « أبو حنيفة » ، وهو تحريف يدل عليه ما قبله .

وهو قولُ عطاءٍ .

٥٨٢٥ - وقالَ الطُّحَاوِيُّ : لمَّا كَانَ مَامُورًا (١) بِالإنْصَاتِ للخُطْبَةِ كَمَا هُوَ مأمورُ بالإنْصَات في الصُّلاة (١) لم يُشَمَّتْ كَمَا لا يُشَمَّتْ في الصُّلاة .

٥٨٢٧ - قالَ أبو عمر : الذي عليه أصحابنًا أنَّ الصَّمَّتَ فَرْضُ وَاجِبُ بسُنَّة النَّبِيُّ - عليه السلام - وَهِي سُنَّةً مجتَّمَعٌ عَليها مَعْمُولُ بها .

٥٨٢٨ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ وَلَغَا لاَ إِعَادَةً عليه للجُمعة ، ولا يقالُ لَمُ: صَلَّها ظَهُوا ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا على مَا وصَفْنا دَلَّا على أَنَّ الإِنْصَاتَ ليسَ مِنْ فَوَايْضِها ، لأَنَّ الشَّالَ فِي فَرَائِضَ الصَّلَاةِ أَنْ يَفسدَ العمل بشرِكِها ، فهذا يَدَلَّكَ على أَنَّ الإِنْصَاتَ ليسَ بَفْرُض ، واللهُ أَعْلَهُ .

### \* \* \*

٣٠٣ - وَذَكَرَ مَالكُ أَيضًا في هذا الباب عن ابْن شهاب ، عَنْ ثَعَلَبَة ابْنِ مَالكُ الْقُرْطَيِّ (٥) ؛ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ ؛ أَنَهم كَانُوا فَي زَمَّانِ عُمَرَ بْنِ الْمِي مَالكِ الْقُرْظِيِّ (٥) ؛ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ ؛ أَنَهم كَانُوا فَي زَمَّانِ عُمَرُ ، وَلَخَطَّاب ، يُصَلُّونَ ، يَصَلُّونَ ، يَصَلَّى مَا وَجَلَس عَلَى المنبَر ، وَأَذُنَّ المُؤذَّثُونَ (قالَ تَعَلَيْكُ ) جَلَسنَا تَتَحَدُّث . فَإِذَا صَحَدًا ، فَلَمْ يَتَكَلَمُ منَّا أَحَدُلا) .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : مأموما ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) بالإنصات لم يشمت ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) : وفي (ص) : للجمعة ، تحريف

<sup>(</sup>٤) في (ص) : بالمخاطب ، تحريف تدل فحوى الكلام عليه .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الموطأ ، وفي (ص) القرطبي ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) الموطأ : ١٠٣ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٨٧ .

٨٢٩ – قَالَ البُنُ شِهابٍ : فَخُروجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وكَلَامُهُ يَقَطَعُ الكَاذَمَ .

. أُهُمَّ - قال أبو عمر : ألاَ تَرَى إِلَى قُولِ ثَعَلَبَةً : أَنْصَتَنَا ، فَلَمْ يَتَكَلَّمُ مِنَّا أَمَدُ ، وقول ابن شهاب : كَلامُ الإِمَام يَقْطُعُ الكَّلاَمُ ؟

مُهُ مَّ وَهِنَا كُلُّهُ يَدَلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالإِنْصَاتِ لِيسَ بِرَأَي، وإِنِّما هُو سَنَّةً يُحتجُ بِها كَمَا احتَجُ ابنُ شهاب، لأنَّ قولهُ: خُرجُ الإمام يَقْطَعُ الصَلاَة، وكلامُهُ يَقَطعُ الكلامَ خَبَرُ عَنْ عِلْمِ عَلَيْهُ لا عَنْ(١) رأي اجْتَهَدَهُ ١١ وهو يَرَدُ عَنْد(١) أَصَابِنا حديث جابر، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي هُريرة: « أنَّ النبيَّ عليه السلامُ أَمَرَ مَنْ جَاءَ والإمامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتِينِ » . أَمَرَ بذلكَ سُليكًا الغطفانيُ وغيرةً .

٥٨٣٢ - واختَلَفَ القُلْهَاءُ في المسألة (\*) : قَذَهبَ مالِكٌ ، وأبو حَنيفَةً

(١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « من » ، وهو تصحيف .

(٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « اخترعه » ، وهو تحريف .

(٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « على » ، وهو تحريف .

(٤) يأتي الحديث في الفقرة (٥٨٤١ ) .

 (\*) المسألة - ۱۱۸ - يسن عند الشافعية والحتابلة للداخل إلى المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركمتين تحية المسجد ، لمديث جابر التالي ، وما عدا تحية المسجد تحرم الصلاة بجرد صعود الخطيب المنبر ، حتى وإن لم يباشر بالخطبة .

وقال أبو حنيفة ومالك : إذا خرج الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام ، فلا تصلى تحية المسجد ولا غيرها ، وتكره ، وإغا يجلس الداخل ولا يركع ، ودليلهم قول النبي على المسجد ولا غيرها ، وتاب الناس : و اجلس ، فقد آذيت » . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ( نيل الأوطار ) (٣ - ٢٥٢) ، وأجاز المالكية التحية لداخل يقتدى به من عالم أو سلطان أو إمام ، لا لغيرهم .

وانظر في هذه المسألة : المجموع (٤٢٧:٤) ، المهذب (١١٥:١) ، المغني (٢: ٢١٥) ، المغني (٢: ٢١٥) ، التوانين الفقهية ص (٨١) ، بياية المجتهد (١ : ١١٥) ، التوانين الفقهية ص (٨١) ، بياية المجتهد (١ : ١٥٨) ، الفقه الإسلامي وأدانه (٢ : ٢٩٧) .

وأَصْحَابُهُما ، والثوريُّ ، والليثُ بنُ سعد ، إلى أنَّ مَنْ جَاءَ يَومَ الجمعة والإمامُ يَخْطُبُ ، ودَخُلَ المسجدَ أنْ<sup>(١)</sup> يَجْلِسَ ولا يُركُعَ لحديثِ ابنِ شهابِ هذا ، وهُوَ سُنُّةً وعملُ مستَفيضُ فَى زَمَنِ عُمَرَ وغيره .

٥٨٣٣ – ويشهد بصحة ما ذَهبُوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه السلام – ما رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ ، قالَ : قالَ السلام – ما رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ سعيد بن المسيب ، عَنْ أَبِي هريرة ، قالَ : قالَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – « إِذَا كَانَ يوم الجُمعة كانَ على كلَّ باب مِن أَبُوابِ المسجدِ ملائكة يَكتُبُونَ النَّاسَ على مَنَازِلِهم ، الأُولَّ فالأُولَّ . فإذا خَرَجَ الإمامُ طُويت الصَّحفُ ، واستعفوا الخطبة "(١)

# (١) كذا في (ص) ، ولا محل للفظ (أن) هنا

(۲) بهلذا الإسناد أخرجه مسلم في الصلاة ح (۱۹۵۱) من طبعتنا ص (۳: ۳۵) ، باب و فضل التهجير يوم الجمعة » عن يحيى بن يحيى وعمو الناقد ، عن سفيان ، عن الزهري ، والنسائي في الصلاة (۳: ۹۸) ، باب « النبكير إلى الجمعة » وابن ماجه في الصلاة ، ح (۱۹۰۷) باب « ما جا، في النهجير إلى الجمعة » (۱: ۳۵۷) ، والإمام أحمد في « مسنده » (۲: ۲۳۹) كلهم من طريق سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة .

وأخرجه البخاري (٩٢٩) في الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة ، و (٣٢١١) في
يد، الخلق : باب ذكر الملاتكة ، ومسلم (١٨٥٠) (٢٤) من طبعة عبد الباقي في
الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة ، والنسائي ١١٦/٧ في الإمامة : باب التهجير
إلى الصلاة ، ٩٧/٣ – ٩٨ في الجمعة : باب التبكير إلى الجمعة ، والدارمي
٣٦٣/١ ، وأحمد ٢٥٩/٢ ، ٢٨٠ من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر ، عن
أبي هريرة ، ولفظ مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إذا كان يومُ الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملاتكة يكتبين الأولّ فالأولّ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف ، وجاؤوا يستمعين الذكر ،ومثل المهجر كمثل الذي يُعدى البدنة ، ثم كالذي يُهدى يقرة ، ثم كالذي يُهدى الكيش ، ثم كالذي يُهدى الدجاجة، ثم كالذي يُهدى البيصة » .

وأخرجه البخاري (٣٢١١) . والدارمي ٣٦٢/١ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة .

٥٨٣٤ – فهذا يدلُّ على أنَّهُ لا عملَ إذا خَرَجَ الإمامُ إلاَّ استماع الخُطبةِ ، لطيَّ الصُّحُفِ فيما عدا ذلكَ . واللهُ أَعَلمُ ( وما رواهُ عبدُ الله بنُ بسرِ عنِ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم - في معنى ذلك أيضًا ( ) .

٥٨٣٥ - حدُّتنا عبدُ اللهِ بنُ محمد ، حدُّتنا محمدُ بنُ بكرِ قالَ : حدُّتنا أبو داود . قالَ : حدُّتنا هارونُ بنُ معروف ، قالَ : حدُّتنا بشرُ بنُ السريُّ<sup>(٢)</sup> قالَ : حدُّتنا معاويةُ بنُ صالح ، عَنْ أبي الزَّاهِريَّة (٢) ، قالَ : كُنَّا مَع عبد اللهِ بنِ بُسر

(١-١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

(٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « السير في » ، وهو تحريف .

(٣) هر حُدَيْر بن كُريْب الحَضْرِميُّ ويقال: الحِمْيْريُّ ، أبو الزَّاهرية الحِمْسِيُّ ، وكان أميًا لا
 يكتب .

روى عن : جُبِيْر بن تُغير الخَشرميّ وخُدُيفة بن اليمان ، وذي مِخبَر الحِبْشيُّ ، ورافع أبي الحسن الشَّامِيِّ ، وعبد الله بن بُسر المازني (دس) ، وعبد الله بن عَمرو بن العاص وغيرهم .

روى عنه : إبراهيم بن أبي عَبَلة ، والأخْرَص بن حكيم ، وابنه حُميَد بن أبي الزَّاهريّة ، ومُعاوية بن صالح الحَضَرَمي وأبو بشر الأمَلُوكيُّ .

قال أبو بكر بن أبي خَيْثَمَةٌ وعُثمان بن سعيد الدّارميُّ عن يحيى بن مَعَين ، وأحمدُ بنُ عبد الله العجّلي ، ويعقوب بن سُغيان ، والنّسائيُّ : فِقَةً .

وقال أبو حاتم : لا بأسَ به .

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ : لا بأسَ به إذا روى عنه ثِقَةً .

في خلافة عمرين عبد العزيز.

قال محمد بن سَعْد : توفي سنة تسع وعشرينَ ومئة في خلاقة مروان بن محمد ، وكان ثقة إن شاء الله ، كثير الحديث .

وكذلك قال خُليفةُ بن خَيَاط ، وأبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البَلاَثُرَيُّ في تاريخ وفاته.

وقال أبو عُبيد القاسم بن سَلاَم : مات سنة مئة .

وكذلك قال البخاري ، عن عَمرو بن عليّ ، وقال : أخشى أن لا يكون محفوظًا . وحكى أبو بكر بن أبى خيشمة ، عن يحيى بن مَعين ، وأبي الحسن المدانني : أنه توفي

=

صاحب النبيّ - عليه السلام - فجاءً رَجُلُ يَتَخَطّى رِقَابَ النَّاسِ ، فقالَ عبدُ اللّهِ ابنُ بُسْرٍ : جَاءَ رَجُلُ يتخطّى رِقَابَ النَّاسِ يومَ الجُمعةِ والنبي - عليه السلام -يَخْطُبُ ، فقالَ النبيُّ - عليه السلام : « اجلسْ ، فَقَدْ آذَيتَ (١) ».

٥٨٣٦ - قالًا أبو عمر : لَمْ يأمرهُ بَالرَكُوعِ ، بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَجْلَسَ دُونَ أَنْ يَرَكُعَ

٥٨٣٧ - وذهبَ الشافعيُّ وابنُ حنبل ، وإسحانُ ، وأبو ثورِ وداودُ ، والطبريُّ إلى أنْ كُلُّ مَنْ دَخَلَ المسجِدَ والإمامُ يَخْطُبُ أَنْ يُركُعَ ، لحديثِ جابرٍ وأبي سعيد الحدريُّ ، وأبي هريرةً عَن النبيُّ – عليه السلام – لما ذكرنا .

٨٣٨ - ولحديث أبي قنادةً عَنِ النبيِّ عليه السلام : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحدُكُم ِ المسجِدَ فليركَعْ ركعتينِ ، قَبْل أَنْ يَعْلِسَ ، ٢٠٠ ، يريدُ في كُلُّ وقت لَمْ يُنهُ فيهِ عَنِ

<sup>=</sup> روى له البُخاريُّ في كتاب القراءَ خلف الإمام وغيره ، والباقون سوى التُرمذيُ . ترجمته في طبقات ابن سعد : ٧/ . 20 ، وتاريخ ابن معين : ٢/٤٠٤ ، وطبقات خليفة : ٢٠١١ ، والعلل لأحمد : ١ / ٢٨٤ ، وتاريخ البخاري الكبير (٢٦١) والمعرفة وتاريخه الصغير : ٢١٠١ ، ٢٠١٠ ، وثقات العجلي الترجمة (٢٦٢) والمعرفة ليعقوب: ٢٠٤٧ ، ٢٠٤٠ ، ٥٨٥ ، والمرسخ أبي زرعة العمشقي : ٢٤ ، ٢٠٤ ، ٥٨٥ ، والمراسيل لابن أبي حاتم : ٩٤ وثقات ابن حبان (٤ : الكتي للدولابي : ١/ ١٨٠ ، والمراسيل لابن أبي حاتم : ٩٤ وثقات ابن حبان (٤ : ١٩٨٠) والحليم المهرم : ١٩٠٨ ، والمراسيل الإبن أبي حاتم : ١٩ وثقات ابن حبان (٤ : ١٩٠٨) ، وتهرب المهرات المهرم : ١٩٠٨ ، والبداية والنهاية : ١٩٠٨ ، وتهذيب ابن حجر : ٢١٨ / ٢٠ . ٢١٥ .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (١٠٣:٣) في كتاب الجمعة : باب و النهى عن تخطي رقاب الناس والإسام على المنبر بوم الجمعة » ، وأبر داود في الصلاة (١١١٨) باب و تخطي رقاب الناس يوم الجمعة » والإمام أحمد في المسند (١٩٨: ١٩٠) ، وصححه الحاكم (١: ٢٨٨) ، روافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في موضعين من كتاب الصلاة ، باب و إذ دخل المسجد فليركع ركعتين».
 عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وباب و ما جاء في التطوع مثنى مثنى» عن مكى =

- ٥ - كتاب الجمعة (٢) بابما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - ٥٣

الصُّلأة .

٥٨٣٩ - وَنَدْكُرُ مِنْهُ هَا هَنَا طُرِقًا ، فَنَقُولُ : إِنْ نَهَيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَبَعْدُ العَصْرِ وعَندَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وغروبها يَقْتَضَى الإِبَاحةَ كَذَلكُ<sup>(١)</sup> فَيِما عَدَا هَذَه الأوقات .

٥٨٤ - وحديثُ أبي قتادةً مبنيُ (٢) على ذلك ، ومعنى (٢) حديثِ أبي قتاةً:
 أمرُ عليه السلامُ منْ دَخَلَ يومَ الجُمعةِ والإمامُ يَخْطُبُ أَنْ يركمَ ركعَتِينِ .

٥٨٤١ - حدثنا عبدُ الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمدُ بنُ زهير ، قالَ محمدُ بنُ محبوب ، قالَ : حدثنا حفصُ بنُ غياث ، عَنِ الأعمشِ ، عَنْ أبي سفيان، عن داود ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةَ قالَ : جاءَ سليكُ الفطفاني - ورسولُ الله يخطبُ يومَ الجمعة - فقال لهُ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - : «صَلَيْتَ ؟ قالَ : لا قال : صلَّ ركعتَيْن وتجوزَ فيهما (١٤) .

و استحباب تحية المسجد بركعتين » وهو الحديث ذو الرقم (٦٩ - « ٧٩٤») ص (٤٩٥:١) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (٤٧٠ - ٤٨٤)، باب و ما جا، في الصلاة عند دخول المسجد » ( ١ : ١٢٧) ، والترمذي في الصلاة حديث (٣١٦) ، باب و ما جا، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين » ، والنسائي في الصلاة (٢ : ٥٣) ، باب و القول عند دخول المسجد وعند الحروج منه » ، وألبن ماجد في الصلاة (١٣ : ١)، باب ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى بركع »(١: ٢٣٤). (١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : و الإباحة فيما » ، وما أثبتناه أبين .

 <sup>(</sup>۲) كذا نى (ك) ، ونى (ص) : « يضنى » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « من » وهو تحريف .

 <sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود نبي الصلاة (١٩١٦) ، باب و إذا دخل الرجل والإمام يخطب ، .
 وابن أبي شيبة في المصنف (٢ : ١٩٠٠) ، والشحاري في و شرح معاني الآثاره(١٠)
 ٣٦٥) من طرق عن حفص بن غياث به ، نحوه .

ابنُ عبد الله الأنصاري منْ رواية عمرو بن دينار ، وأبي الزبير ، وأبي سفيان : طلحة بن نافع ، كلهم عَنْ جابر (١١) .

- وأُخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ، ح (١١١٤) باب و فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ۽ عن داود بن رشيد ، وبه نحوه .
- (١) أخرجه الشافعي في « مسنده، ١٤٠/١ ، والطيالسي (١٦٩٥) ، والدارمي ٣٦٤/١. والبخاري (٩٣٠) في الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أُمْرَهُ أَن يصلي ركعتين . و(٩٣١) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ، و(١١٦٦) في التهجد : باب ما جاء في النطوع مثنى مثنى ، ومسلم في الجمعة -باب « التحية والإمام يخطب » (٨٧٥) في طبعة عبد الباقي وأبو داود (١١٥) ، والترمذي (٥١٠) في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي ١٠٣/٣ في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ، وابن ماجه (١١١٢) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ، وابن خزیمة (۱۸۳۲) و (۱۸۳۳) ، (۱۸۳۴) ، والطحاوي ۳۹۵/۱ ، والبيهقي
  - ١٩٣/٣ و ٢١٧ ، وابن الجارود (٢٩٣) ، والبغوي (١٠٨٣) ، والدارقطني ١٤/٢ من طرق عن عمرو بن دينار ، عن جابر .
  - وأخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩) في الجمعة : باب التحية والإمام يخطب ، وابن خزيمة (١٨٣٥) عن علي بن خشرم ، بهذا الإسناد . وأخرجه كذلك مسلم ، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن
  - وأخرجه عبد الرزاق (٥٥١٤) ، وأحمد ٣١٦/٣ ٣١٧ و ٣٨٩ ، والطحاوي ٣٦٥/١ ، والبيهقي ١٩٤/٣ ، والدارقطني ١٣/٢ -١٤ و ١٤ من طرق عن الأعمش، به .
  - وأخرجه الشافعي ١٤٠/١ ، ومسلم (٨٧٥) (٥٨) ، والنسائي في و الكبري، كما في « التحفة » ٣٤٠/٢ ، والبيهقي ١٩٤/٣ من طريقين عن أبي الزبير ، عن جابر ،
  - وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣ ، وأبو داود (١١١٧) ، والدارقطني ١٣/٢ من طريق الوليد أبي بشر ، عن أبي سفيان ، يه .

٥٨٤٣ – ورواهُ الأعْمَشُ ، عْن أبي صالح ، عَنْ أبي هريرةَ عَنِ النبيُّ – عليه السلام (١).

٥٨٤٤ - ورواهُ عياضُ بنُ عبدِ اللهِ بن أبي سَرْح ، عَنْ أبي سعيدِ الخدريّ ، عَن النبيُّ ، عليه السلام<sup>(٢)</sup>.

٥٨٤٥ - وهُوَ عندَ أَبِي عبينةً ، عَنْ محمدِ بِنِ عجلان ، عن عباضِ ، عن أبي سعيد ، وعن عمرو بن دينار ، عن جابر .

٨٤٦ - وكانَ سُفيانَ بنُ عيينة إذا جاءَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ صَلَى

٥٨٤٧ – ورواهُ عَنْ عمرِو بن دينارِ : حمادُ بن زيد أيضًا ، وغيرُهُ .

٥٨٤٨ - قال أبو عمر : قَدْ قَدَّمْنَا قولَهُ - عليه السلام - لِلَّذِي تُخَطَّى الزُّقَابَ : « الجُلسُ » .

٥٨٤٩ - واستعمالُ الحديثينِ يكونُ بأنَّ الدَّاخِلَ إِنْ شَاءَ رَكَعَ ، وإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْكُعْ ، كَمَا قالَ مالكُ بإثرِ حديث أَبِي قتادةً .

(١) تقدم في (١٤٨٥).

(٢) عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلاً دخلَ المسجد يوم الجمعة والنبي على النبي المسجد يوم الجمعة والنبي على النبير فدعاء فأمره أن يُصلِّي ركعتين ، ثم دَخلَ الجُمْعَة الثالية وهو على النبير فَدَعاهُ فَامْرَهُ أَنْ يُصلِّي رَكْمَتَيْنِ ، ثم دَخلَ الجمعة الثالثة ورسولُ الله على على المنبر ، فَدَعَاهُ فَامْرَهُ أَنْ يُصلِّي رَكْمَتَيْنِ .

وأخرجه أحمد ٢٥/٣ ، والنسائي ١٣/٥ في الزكاة باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردُ عليه ، والبيهتي ١٨١/٤ من طريق يحيى بن سعيد .

وأخرجه الحميدي (٧٤١) ، وأبو داود (١٩٧٥) في الزكاة : باب الرجل بخرج من ماله ، والنسائي ١٩٧٣ - ١٠٧ في الجمعة : باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته ، والترمذي (٥١١) في الصلاة : باب ما جاء في الركمتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ، والطحاوي ٣٦٦/١ من طريقين عن محمد بن عجلان ، عن عياض بن عبد للله بن سعد بن أبي سرح ، به - وبعشهم يزيد فيه على بعض .

· ٥٨٥ - قالَ : وذلكَ حَسَنُ ، وليسَ بواجب (١١) .

١٨٥٨ - وأمًّا قولُهُ في حديث ابن شهاب عَنْ ثعلبة بنِ أبي مالك: إنَّهم كانُوا في زمان عمر بنِ الخطاب إذا خرج عمر ، وجلس على المنبر ، وأذَنَّ المؤدِّنُ").

٥٨٥٢ - فهذا مَوضعٌ فيه بَعْضُ الإشكالِ على مَنْ لَمْ تَشَعْ عنايتهُ بعلم الآثارِ عن السكّف . فإنهُ قَدْ شُبّه على قوم مِنْ أَصْحَابِنَا في موضع الآثارِ في يوم الجُمعة ، وأنكرُوا أنْ يكونُ الآثانُ يوم الجُمعة بين يدي الإمام كان في زمنِ النبيُ - عليه السلام - وأبي بكر وعمر ، وزعمُوا أنَّ ذلك حَدَثَ في زمنِ هشام بنِ عبد الملك .

٥٨٥٣ - وهذا قولُ يَدْلُأُ على قِلْة عِلْمِ قائِلِهِ بذلك .

٥٨٥٤ - ورُوي عَوْ<sup>(٣)</sup> السَّائِبِ بنِ يزيد ، قالَ : كانَ النَّدَاءُ يومَ الجمعة إِذَا جَلَسَ الإِمامُ على المنبرِ على عَهْدِ النبيِّ - عليه السلام - وأبي بكر وعمر . فَلمَّا كانَ عثمانُ وكُثُرُ النَّاسُ زَادَ النَّداءُ الثَالثَ على الزوراء<sup>(1)</sup> .

ه ٨٨٥٥ - هكذا ذكرَ البُخارِيُّ<sup>(٥)</sup> عَنْ آدم بنِ أَبِي إياسٍ ، عَن ابنِ أَبِي ذَبْبٍ ، عن الزهريُّ ، وقالَ فيه : الثَّنَاءُ الثالثُ .

<sup>(</sup>١) لم تذكر هذه العبارة في إثر الحديث في و الموطأ ، .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الموظأ (٩٠٣) : المؤذنون ، وهي بهذا اللفظ في الحديث المتقدم وقم (٩٠٣)
 (٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : وروى السائب ، سقط يدل عليه الكلام الأتي .

 <sup>(4)</sup> في معجم البلدان : الزوراء : دار عثمان بن عفان بالمدينة ، وفي القاموس : الزوراء : موضع بالمدينة قرب المسجد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٥٠/٣) ، والبخاري في الجمعة (٩٩٢) باب الأذان يوم الجمعة فتح الباري (٣٩٢:٢) والترمذي (٥٩٦) في الصلاة : باب ما جاء في أذان الجمعة والبيهقى ١٩٩/٣ ، من طرق عن ابن أبي ذنب ، عن الزهرى ، به .

وأخرجه الشافعي ١٦٠/١ ، والبخاري (٩١٣) في الجمعة : باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ، و(٩١٥) باب الجلوس على المنبر عند التأذين ، و(٩٩٦) باب التأذين عند =

٥٨٥٦ - وكذلك رواهُ ابنُ وهب ، عن يونس ، عَن ابنِ شهاب ، عَن السائبِ ابنِ زيدِ مثله سوا ، وجعل النَّداءُ الذي أُحدْثَهُ عثمان على الزوراء نداءٌ ثالثًا .

٥٨٥٧ - وذكرُهُ أبو داود وغيرُهُ مِنْ طريقِ ابنِ وهب وغيرهِ .

٥٨٥٨ - والنَّدَاءُ الثَّالثُ هُوَ الإقَامَةُ .

٩٨٥٩ - ورواهُ مَعْسر ، عَنِ الزُّغْرِيُّ ، عن سعيد بنِ المسيّب ، قالَ : كانَ الأَذَانُ يومَ الجمعة على عهد رسُولِ الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر أذانًا واحدًا (١) عين يخرِجُ الإمامُ فَلمًا كانَ عثمانُ كُثُرَ النَّاسُ فزادَ الأَذَانَ الأُولُّ وأَرادَ أَنْ يَتَهِينًا النَّاسُ للجمعة . أنْ يَتَهِينًا النَّاسُ للجمعة .

. ٨٦٦ - فهذا يدلُّ على أنَّ الأذانَ الذي زادَهُ عشمانُ إِنَّما هُوَ أَذَانُ ثَانٍ على الزوراء قبلَ الأذان بين يدي الإمام .

وَكُونُ مِنْ الْمُسْتِدِ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّائِ اللَّهُ مَنِ السَّائِ اللَّهِ مِنْ يَزِيد ، عن سعيد بنِ المسيب أنَّ الأَذَانَ إِنِّنَا كَانَ بِينَ يَدِي الإمامِ فِي عَهْدِ رسولَ اللَّه – صلى الله عليه وسلم -

وأبي بكرٍ ، وعمر . ٥٨٦٢ – وقدُّ رَفعَ الإشكالَ في ذلك روايةُ ابنِ إسحاق ، عَنِ الزهريُّ ، عن

٥٨٦٢ – وقد رفع الإِشكال في ذلك رواية ابنِ إسحاق ، عنِ الزهري ، عن السائب بن يزيد .

٥٨٦٣ - حدُّتنا عبدُ اللهِ بنُ محمد ، حدُّتنا محمد ُ بنُ بكر ، حدُّتنا أبو داود حدُّتنا المعلى ، قالَ : حدُّتنا محمد بنُ سلَّمةً ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهريُّ، عن السائب بنِ يزيد ، قال : كانَ يؤذُّنُ بينَ يدي النبيُّ - عليه السلام - إذا جَلسَ

<sup>=</sup>اغطية ، والنسائي ۱۰۰/۳ ، ۱۰۱ في الجمعة ، وأبو داود (۱۰۸۷) في الصلاة : ياب النداء يوم الجمعة ، والبيهقي ۱۹۲/۳ ، ۲۰۰ ، من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه ابن أبي شبية ۲۲۲/ ، وأبو داود (۱۰۸۸) وابن ماجه (۱۱۳۵) ، من طرق

عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، يه . (١) سقط ( أذانا واحداً » في (ص) ، وذكر في (ك) .

٥٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصار / ج ٥

على المنبر يومَ الجمعة ، وأبي بكر ، وعمرَ . فلمَّا كانَ عثمانُ وكَثُرَ النَّاسُ زادَ^١١) النداء على الزوراء .

٥٨٦٤ - فهذا نَصُّ<sup>(٢)</sup> في الأذان يوم الجمعة بينَ يدي الإمام . وعلى هذا العملُ عنْدُ العلماء في أمْصَارِ المسلمين بالعراقِ والحجازِ وغيرهما مِنَ الآفاقِ .

٥٨٦٥ - واختلفَ الفقهاءُ هَلْ يؤذَّنُ بين يدي(٢٦) الإمام مؤذَّنُ واحِدُ أو مؤذُّنُونَ؟.

٥٨٦٦ - فذكرَ ابنُ عبد الحكم ، عَنْ مالك قالَ : إذا جَلسَ الإمامُ على المنبر، ونادى المنادي مُنعَ النَّاسُ مِنَ البيع تلك السَّاعة .

٥٨٦٧ - وهذا يَدُلُأُ على أنَّ النَّداءَ عنَدهُ واحدٌ بينَ يدي الإِمامِ .

٥٨٦٨ - ويَشْهَدُ لهذا حديثُ ابنِ شهابٍ ، عن السَّائب(٤) بن يزيد أنَّهُ لَمْ

يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد .

٥٨٦٩ - وهذا يحتملُ أنْ يكونَ أرادَ بِلالاً المواظب على الأذانِ ، دونَ ابن

أم مكتوم وغيره . ٠ ٥٨٧ - والذي في « المدونة » منْ قول ابن القاسم روايتهُ عَنْ مالك ، قالَ:

فإذا جَلسَ الإمامُ على المنْبرِ وأخذَ المؤذَّنُونَ في الأذان حرمَ البَيعُ (٥).

٥٨٧١ - فذكر المؤذنين بلفظ الجَمْع .

٥٨٧٢ - ويشهدُ بهذا حديثُ ابن شهابِ ، عَنْ تُعلبةً بن أبي مالك القُرَظيّ (٦) : أَنَّهُمْ كَانُوا في زَمَن عمر بن الخطاب يُصلُّونَ يومَ الجُمعة حتَّى يخرجَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : وإذا ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : نص الأذان ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) يؤذن مع ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : السلف ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذا القول في المدونة .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) : القرطبي ، تحريف .

عمرُ ، فإذَا خرجَ ، وجلسَ على المنبر ، وأذَّنَ المؤذُّنُونَ ، هكذا بلفظ الجماعة .

٥٨٧٣ - ومعْلُومٌ عندَ العلماء أنَّهُ جَائزٌ أنْ يكونَ المؤذُّنُونَ واحدًا وجماعةً في كُلُّ صَلاة ، إذا كَانَ مُتَرَادفًا لا يمنعُ منْ إِقَامَة الصَّلاة في وقتها .

٥٨٧٤ - وأمَّا حكايةُ قول(١١) الشَّافعي فقالَ : أحبُّ إلىَّ أنْ يكونَ الأذانُ يومَ الجمعة حينَ يجلسُ الإمامُ على المنبر - بينَ يديه ، فإذا قَعَدَ أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ (٢)، قامَ الإمامُ يخطُّبُ ، فذكرَ المؤذَّنَ بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم .

٥٨٧٥ - قال : وكانَ عطاء ينكرُ أنْ يكونَ عثمانُ أُحدَثَ الأَذَانَ الثاني ،

وبقولُ : أحدَثَهُ معاويةً . ٥٨٧٦ -قالَ السَّافعيُّ : وأيُّهما كانَ فالأذانُ الذي كانَ عل عَهْد رسول الله-

المُؤَذُّونَّ بِينَ يدَيُّهُ ، وَامِتَنعَ النَّاسُ مَنَّ البيع والشِّراءِ وأخذُوا في السَّعْي إلى الجُمعة ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذُّنُونَ مِنَ الأَذَانِ قَامَ الإِّمَامُ فخطَبَ خطبَتيْنِ "، هكذا قالَ : وأَذُّنَ الْمُؤذِّنُونَ بَيْنَ يديه ، بلفْظَ الجماعة .

٨٧٨ - وَقَدْ أَجْمُعَ القُقهَاءُ أَنَّ الأَذَانَ بعَرَفةً يكونُ بينَ يدي الإمام . ٥٨٧٩ - وفيما أُورِدْنَا منَ الأُثَر عَن السُّلُف وعَنْ أَنْمَة الفُّقَهَاء مُا فيه بيانٌ

وشفاءً إنَّ شَاءَ اللَّه .

٤٠٠٤ - وأُمَّا حديثُ مالك بن أبي عامر (٤) عن عثمان بنِ عفان في تسوية الصفوف(٥) فَهُو أمرٌ مجتمعٌ عليه .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : حكاية الشافعي ، وسياق الكلام يتطلب كلمة (قول) . (٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : فإذا قام ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ينهى عنه عند البيع ، تخليط .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، والموطأ ، وفي (ص) : مالك عن عثمان ، سقط .

<sup>(</sup>٥) يريد الحديث الذي في الموطأ (١٠٤) :

٠ ٥٨٨ - والآثارُ عَن النّبيِّ - عليه السلام - كثيرةٌ فيه .

٥٨٨١ - منها : حديثُ حميد ، عن أنس ، قالَ : أقيمتِ الصَّلاةُ ، فأَقْبَلَ علينا النبيُّ - عليه السلام - بوجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرُ ، فقال : « تَرَاصُّوا ، وأصَّلِحُوا صفوقَكُم . إِنِّي أَرَاكُم مِنْ ورا مِ ظَهْرِي (١٠ » .

= ٢٠٤ - مَالكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْ مَوْلَى عمر بْنِ عُبِيدِ الله ، عَنْ مَالك بْنِ أَبِي عَمْرٍ ؛ أَنْ عُشَانَ بْنَ عَقَانَ كَانَ يَقُولُ ، فِي خُطْبَتْه ، قَلْ مَا يَدَعُ ذَلكَ إِذَا خَطَبَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَعْطُبُ يَوْمُ الجُمْعَة فَاسَتَعْعُوا وَٱنْصَتُوا ، فَإِنْ للمُنْصَتِ السَّامِعِ . فَإِذَا قَامَتِ للمُنْصَتِ السَّامِعِ . فَإِذَا قَامَتِ السَّامِعِ . فَإِذَا قَامَتُ السَّامِعِ . فَإِذَا قَامَتُ السَّامِعِ . فَإِذَا وَالسَّمُونَ ، وَخَاذُوا بِالمَتَنَاكِبِ . فَإِنْ اعْتَدَالَ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مِنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ الصَّمُونَ مَنْ تَمَامُ السَّمُونَ مَنْ مَامَ السَّمُونَ مَنْ مَامُ السَّمُونَ مَنْ مَامُ السَّمُ السَّمُ الْمَامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَا السَّمُونَ مَنْ مَامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ مَنْ السَّمَانُ السَّمُ السَّمَانُ مَنْ السَّمُ اللَّمُ اللَّهُ الْمَامُ الْمُعَلِّقُ السَّمُ السَّمُ الْمَامُ الْمَنْفَاتِ السَّمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعَلِّقُونَ مَنْ مَامُ اللْمُعُمُ اللَّمُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمَامُ الْمُعَلِّقُ الْمَنْفَاتِ الْمُعَلِّقُ الْمَنْفَاتِ الْمُعَلِّقُ الْمَعْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُؤْمِنِ مِيْلِولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

ثُمُّ لاَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَاتِيَهُ رِجَالَ قَدْ وَكُلُهُمْ بِتَسْوِيِةَ الصَّقُوفِ ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتُوتْ قَيْكُيْرُ .

(١) الحديث عن حُميَّد الطويل : عن أنس بن مالك ، قال : أَوْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ
الله صلى اللهُ عليه وسلم برَجْهه حِنَ قامَ إلى الصَّلاَة ، قَبْلَ أَنْ يُكبِّر ، فقال :
 « أَقَيْمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء طَهْرى » .

وأخرجُه النسائي ٩٢/٢ في الإمامة : باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، عن على بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حُميد بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن أبي شبية ٢٩٨/١ عن هشيم ، والشافعي ١٣٨/١ عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق (٣٤٨/١) عن عبد الله بن عبر وأحدد ١٣٨/١ من طريق ابن أبي عدي، و ١٣٥/٢ ، ٣٢٩ من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان ، و١٨٢/١ من طريق عبد الله بن بكر و ٢٩٣/١ من طريق عبد الله بن بكر و ٢٨٣/٣ من طريق عبد الله بن بكر و في الأذان : باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ، والبخاري (٢٧١) السنء ٢١/٢ من طريق زائدة بن قدامة ، والبخاري (٢٧١) : باب إلزاق المنكب والقدم بالقدم في الصف ، من طريق زهير ، والبيهقي في « عبد الطويل ، بهذا الإسناد .

٥٨٨٢ - وحديثُ شعبةً ، عَنْ قتادةً ، عَنْ أنس ، عَنِ النبيِّ - عليه السلام قالَ : « سَوُّوا صفوفَكُم ، فإنَّ ذلكَ منْ تَمام الصَّلاَةِ (١١) » .

٥٨٨٣ - وحديثُ عائشةً ، عَن النبيُّ - عليه السلام - قالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ

= وأخرجه عبد الرزاق (۲٤۲۷) و (۲٤٦٣) عن معمر ، وأحمد ۲۸٦/۳ ، والنسائي ۱۹۱۷ في الإمامة : باب كم مرة يقول استووا وأبو عوانة ۳۹/۲ من طريق حماد بن سلمة،كلاهما عن ثابت ، عن أنس .

وأخرجه البخاري (٧١٨) في الأذان : باب تسرية الصفوف عند الإقامة وبعدها ،ومسلم (٣٩/٢ ) . ( ١٣٥٤) ( ١٩٥٣ ) . ( ١٩٥٣ ) . ( ١٩٥٣ ) . ( ١٩٥٣ ) . ( ١٩٥٣ ) . ( ١٩٠٤ ) . ( البيهةي ١٠٠٠ من طرق عن عبد الرارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وأخرجه أبر يعلى (٢٢٩١) من طريق حداد ، عن ثابت ،وحميد ، عن أنس .

(١) الحديث عن شعبة ، عن قتادة عن أنس، عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
 «سَوُوا صُغُوفَكُم ، فَإِنَّ تَسْرِيعَ الصَّفَّ من تَمَام الصَّلَاة » .

أخرجه البخاري (۷۲۳) في الأذان : باب إقامة ألصف مَن قام الصلاة ، وأبو داود (۱۹۸۸) في الصلاة : باب تسرية الصفوف ومن طريقه البيهقي في والسنن، ۹۹/۳ ، وأخرجه البيهقي ۱۰۰/۳ أيضًا من طريق عثمان بن سعيد ، ثلاثتهم عن أبمي الوليد الطيالسي ، عن شعبة .

وأخرجه أبو داود (٦٦٨) أيضاً ، ومن طريقه البيهقي ٩٩/٣ ، ١٠٠ عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، به .

وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۵۳) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، بهلنا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (۱۹۸۲) ، وابن أبي شيبة ۲۵۱۸ ، وأحمد ۱۷۷/۳ و ۲۵۶ و ۲۷۶ و ۲۷۹ ر ۲۹۱ ، ومسلم (۳۶۳) في الصلاة : باب تسوية الصغوف واقامتها ، وابن ماجه (۹۹۳) في الإقامة : باب إقامة الصغوف ، وأبو عوانة ۴۸/۳ ، والدارمي ۲۸۹/۱ ، وأبو يعلمي (۲۹۹۷) و (۳۰۵۷) و (۳۲۷۷) ، والبيهةي ۲۹/۳ - ۲۰۰ ، وابن خزيمة (۱۵۵۳) أيضاً ، من طرق عن شعبة ، به ، وأخرجه عيد الرزاق (۲۲۲۷) ، ومن طريقه أبو يعلمي (۲۲۸۸) عن معمم ، عن قنادة ، به . ٦٢- الاستذكار الجَامع لِمَلَاهِبِ فُقُهَاءِ الأَمْصارِ / ج ٥ -------

وملائكتَهُ يصلُّونَ على الذينَ يَصلُون الصُّفُوفَ (١١ ٪ .

٥٨٤٤ - وحديثُ البراء بنِ عازب : كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-إِذَا أَقيمتِ الصَّلَاةُ مَسَحَ صَدُورَنَا ، وقالَ : ﴿ رُصُّوا المَنَاكِبَ بِالمَنَاكِبِ ، والأقدامَ بالأقدام ، فإنَّ اللهَ يحبُّ في الصَّلاَةِ ما يحبُّ في القتالِ : كَأَنَّهُم بُنْيانُ مَرْصُوصٌ (٢١) .

ه ٨٨٥ - وأمَّا قولُهُ : إِنَّهُ كَانَ لا يكبُّرُ حتَّى يأتيهُ<sup>(١)</sup> رجالَّ قَدْ وكُلُهم بتسويَةِ الصفُوفِ فِيخبرونَهُ أَنْ قد استُوتْ فيكبّر<sup>(٤) -</sup>فيه<sup>(٥)</sup> مِنَ الفقْهِ أَنَّهُ لا بأسَ بالكَلاَمِ بينَ الإقامَة والإخْرَام .

٥٨٨٦ - وفيه أنَّ العَملَ بالمدينة على خلاف ما رواهُ العراقيونَ : أنَّ بلالاً كانَ يقولُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم .: لا تَسْبِقْني بآمين (١٠) .

٥٨٨٧ - واستدلُّوا بذلكَ على أنَّهُ كَانَ - عليه السلام - يكبرُ قبلَ فراغِ بلالٍ مَنَ الإقامة ، وقالُوا : يكبُّرُ الإمامُ إذا قالَ المؤذُّنُ : قَدْ قَامَت الصَّلاةُ .

٨٨٨٥ - وَقَدْ ذَكَرْتُنَا هَذَهِ المُسْأَلَةَ فَيَمَا مَضَى مِنْ هَذَا الكتابِ ، فَلاَ مَعْنَى الْإِعَادَتِهَا الإِعادَتِهَا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزية في صحيحه (١٥٥٠) ، والحاكم في و المستدرك » (١ : ٢١٤) ، والحاكم في و المستدرك » (١ : ٢١٤) ، والبيهقي في و السنن الكبرى » (١ : ١٠٠١) وجاء عند ابن ماجه ، ح (١٠٠٥) ، وليس وأبى داود (١٧٦) بلفظ : و إنَّ الله وملاتكته يُصلون على ميامن الصفوف » ، وليس بحفوظ .

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود : ١ : ٣٣٢ ، والقتع الرباني : ٥ : ٣٠٠ . ونهاية الجديث من قوله تعالى في سورة الصف : ٤ ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الموطأ : وهو ما يقتضيه نظم الكلام . وفي (ص) يأتيهم ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في الموطأ : ١٠٤ ، وفي (ص) : فكبر ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ص) ، والأكثر : ففيه .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقى: ٢ : ٢٣ .

٥ - كتاب الجمعة (٢) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - ٦٣

٥٨٨٩ - والمعنى في ذلك أنَّهما وجهان ... (١١) في حين تكبير الإمام .

٢٠٥ - وأما حديثُهُ عَنْ نافع عن أبن عمرَ أَنَّهُ رأى رجلين يَتَحدُثان والإمام يخطُّب يومَ الجمعة فحصيهما (٢) أن اصمتا (١٣) .

\* \* \*

٨٩٥ - ففيه تعليم كيف الإنكار لذلك ؟ لأنَّهُ لا يجوزُ أنْ ينكرَ عليهما
 الكّلام بالكلام في وقت لا يجوزُ فيه الكلام .

٥٨٩١ - وفيه أنَّهُ لا يُفسدُ ذلك عليهما صَلاَتَهما كما ذكرنا ، لأنَّهُ لَمْ يأمرهُما بإعادة الصَّلاة ظهراً ولا غيرها .

٢٠٦ - وكذلكَ حديثُ سعيد بن المسيّب في الذي شَمّت العاطسَ :
 قالَ لَهُ : لا تَعُدُ (٤٠) ، ولَمْ يأمرْ بإعادة الصّلاة .

\* \*

٥٩٩٧ - وهذا القولُ إِنِّما كانَ مِنْ سعيدٌ ومِنَ السَّائِلِ لَهُ بعدَ السَّائِمِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وسؤال مالك لابنِ شِهابِ عن الكلامِ يومِّ الجمعة إِذَا نزلَ الإِمامُ عَنِ المنبرِ قَبْلُ أَنْ بكيِّرٌ ، قالَ : لا بأسَ بذلك - يدلُّ على علمِ مالك باخْتِلاف النَّاسِ في هذه المسألة قديًا .

٥٨٩٣ - وهي مأخُوذَةُ عنْدَ العراقيين منْ حديثِ بلال المذكور ، لكنُّ العَمْلُ والنُّمِيْا عِنْدَ أَهْلِ المدينة بخلافِ ما ذهبَ إليهُ العراقيونَ في ذلك . والأمُرُّ عندي فيه مباحُ كلُّهُ ، والحمدُّ لَلهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ، لعل مكانه : (مباحان) .

<sup>(</sup>٢) حصههما : رماهما بالحصباء : أي الحصى .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الموطأ في الموضع السابق .

## (٣) باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة(\*)

٢٠٧ - مَالكُ ، عَن ابْن شَهاب ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ<sup>١١١</sup>؛ مَنْ أَدْركَ مِنْ
 صَلاة الجُمُعَة رَكَعة ، قَلْيُصلُ إليها أَخْرَى .

\* \* \*

٥٨٩٤ - قالَ ابْنُ شهابِ : وهَيَ السُّنةُ (٢).

٥٨٩٥ - قَالَ مَالكُ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكُتُ أُهْلَ الْعَلْمِ بِبَلَدْنَا .

٢٠٨ - وذلك أن رسُول الله ﷺ ، قال : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصلاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرُكَ الصلاةِ آ١٠)».

\* \* \*

(چ) المسألة : - ١٩١٩ - قال الجمهور: إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام ، فقد أدرك
 الجمعة وأتمها جمعة ، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية أتمها ظهراً .

وقال الحنفية : من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى معه ما أدرك وأكمل الجمعة وأدرك بذلك الجمعة ، حتى وإن أدركه في التشهد ، أو في سجود السهو، وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ، ودليلهم قوله ﷺ : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » . رواه أحمد ، وابن حيان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، مرفوعا.

نصب الراية (٢٠ ـ ٢٠) ، فتح القدير (١ - ٤١٩) ، مغني المحتاج (١ : ٢٩٩)، كشاف القناع (٢ : ٢٨) ، المغنى (٣١٢:١) ، سنن البيهقى الصغرى (١ : ٧٤٧) .

(١) كذا في (ك) ، و ﴿ الموطأ ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ أَنه قال ﴾ .

(٢) الموطأ : ١٠٥ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٧٩ .

(٣) الحديث عن أبي هريرة ، تقدم برقم (١٣) باب و من أدرك ركعة من الصلاة بمن المجلد
 الأول ، ص (٢٥٧) ، وخرجناه هناك ، ونزيد هنا أن الحديث أخرجه الشافعي في
 ومسنده و (١ : ١٥) ، والحميدي (٩٤٦) ، والإمام أحمد (٢٤١٤، ٢٥٤، ٢٥٠، ٧٧٠ ،

٥٩٩٦ - قال أبو عمر : احتجُّ مالكُ لمذهبِه في ذلك بأنَّهُ العملُ العمولُ بِهِ ببلدهِ . وأنَّ القُتنيَا عليه عندهُ ، وأتى بالدَّلِيلِ في ذلك مِنْ عمومِ السُنَّةِ ، لأَنَّها لَمْ يُخَصَّ فيها جمعة مِنْ غيرِها .

٥٨٩٧ - وفي ذلك دليلٌ على علمه باختلاف السُّلف في هذه المسألة .

٥٨٩٨ - قَمَنَ الحَلَافِ فِيهَا أَنْ جَمَاعَة مِنَ التَّابِعِينَ مُنْهِم عطاءً بِنُ أَبِي رباح،
 وظاووس، ومجاهد، ومُكحولُ ، قالوا : مَنْ فاتَنْهُ الخطبة بومَ الجمعة صلَّى
 أربها.

٥٩٩٩ - وحجَّتُهم أنَّ الإِجْمَاعَ مُنْعَقِدُ أنَّ الإِمامَ لَو لَمْ يخطبُ بالنَّاسِ لَمْ يُصَلُّوا إِلاَّ أَرْبَعًا .

٥٩٠٠ - وفي هذه المسألة قول آخر ، وذلك أنَّ مَالكا ، والشافعي ، وأصحابكهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، وزفر بن الهذيل ، ومحمد بن الحسن - في الأشهر عنه - والليث بن سعد(١١) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل ، قالوا : من(١ أدرك ركفة من صكرة الجمعة مَعَ الإمام صلى١) إليها أخرى . ومن لم يدرك ركفة تامة مَعه) صلى١) إليها أخرى . ومن لم يدرك ركفة تامة مَعه) صلى١) إليها أخرى . ومن لم يدرك ركفة تامة مَعه) صلى١) إليها أخرى .

٩٠١ - قالَ أحمدُ ابنُ حَنبل : إِذَا قَاتَهُ الرُّكُوعُ صَلَى أَرْبَعًا ، وإِذَا أَدْرُكَ رَكْعَةً صَلَى إلِيها أَخْرِيًّا .

 ٩٩٠٢ - وروي ذلك (٤) عَنْ غيرِ واحد مِنْ أَصْحَابِ النبيّ - عليه السلام -مِنْهم ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنسٌ .

٥٩٠٣ - قال أبو عمر : قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُم في « التمهيد » (٥) ، وعن

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « سعيد » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « ركعة صلى » وماأثبتناه أوضع .
 (٥) ما مد الحارث من فاره في (م) ... اترا في در المراكبة المراك

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص).

<sup>(</sup>ه) « التمهيد » (۲ : ۱۶ : ۲۶) .

إِبراهيمَ النخعيُّ ، وسعيد ِ بنِ المسيّبِ ، والزهريُّ ، وعلقمةً ، والحسنِ البصريُّ ، وعُبيدةَ السُّلماني

٩٠٠٤ – (أوقال ابنُ شهابٍ : هُوَ السُّنَّةُ\) ، وَهُو قُولُ إِسحاق وأَبِي ثُورٍ ، وقالَ الزُّهُرِيُّ : هِي السُّنَّةُ .

٥٩٠٥ حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، حدثنا الله ، حدثنا الله ، حدثنا عبد الحميد بن حبيب ، حدثنا الأرزاعي ، قال : سالت الأوري عن رجل قائته خطبة الإمام يوم الجمعة ، وأدرك السكة قال : حدثنى أبو سلمة عن أبي هريرة قال :

٢٠٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكُها (٢) ».

\* \* \*

٩٩٠٦ - وروى ابنُ عيينة ، عَنْ معمر قال : سألتُ الزهريُّ عَنِ الرُّجُلِ يُدْرِكُ
مِنَ الجمعة رَكْعَة ، فقال : يضيفُ إليها أخرى ، لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ - قال : «مَنْ أُدْرَكُ مِنَ الصَّلاَة رَكْعَة فَقَدْ أَدْرُكَ الصَّلاَة » .

٩٩٠٧ - وفي المسألة قول ثالث : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إِذَا أَخْرَمَ في الجمعة قَبْلَ سَلام الإمام صَلَّى ركعتين .

٨٠٨ - رُوي ذلك عَنِ النخعيُّ أيضًا .

٩٠٨ م- وهذا قُولُ الحكم ، وحماد ٍ.

٩٠٩ - وبه قالَ داود . وحجَّتُهم قولُهُ - عليه السلام- , مَا أَدْرُكَتُم فَصَلُوا . ومَا قَاتَكُمُ فَاتِبُوا<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>۲) الموطأ : ٢٠٥ ، وقيه : و فقد أدرك الصلاة » . (٣) المدث تقريف كان الملات بالربيد ما جارف الزيام الملات من طفه : حراذا

 <sup>(</sup>٣) الحديث تقدم في كتاب الصلاة ، باب و ما جاء في النداء للصلاة » ، وطرفه : و إذا تُؤبُ بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون .. » .

٥٩١ - قالوا: ومَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ جُزْءً قَبْلَ السَّكَامِ فَهُوَ مَامُورٌ بالدُّخُولِ
 فيها مَعَ الإمام .

٥٩١١ - ومعلومٌ أنَّ الذي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ فَإِنَّمَا يقضي مَا فَاتَهُ ، وذلكَ رَكْعَتَان لا أربع .

٩٩١٢ - قال أبو عمر في قوله - عليه السلام : ﴿ مَنْ أَدْرَكُ رَكَعَهُ مِنَ السَّلَامِ : ﴿ مَنْ أَدْرَكُ رَكَعَهُ مِنَ الصَّلاةِ فَعَدُ أَدْرُكُ الصَّلَاةَ ﴾ وقَدْ أَجْمَعُوا أَنْ إِدْرَاكُهَا بِإِدِراكِ الرَّكُوعِ مَعَ الإِمامِ - دليلٌ على أَنْ مَنْ لَمْ يدركُ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةٌ فَلَمْ يدركُها . هذا مفهومُ الخطابِ ، ومَنْ لَمْ يدركُها لَرْمَهُ أَنْ يُصلَّى ظهراً أَرْبَعًا .

٥٩١٣ - وَقَدْ جَعَلَ رسولُ اللهِ الذي لا يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً تَامَّةً في حكم مَنْ لَمْ يدركْ مِنْهَا شيئًا ، وهُو أُولَى ما قيلَ في هذا البابِ ، واللهُ الموفقُ للصوابِ .

٥٩١٤ - وأمًّا قولُ مالكِ في الذي يصيبُهُ الزَّحَامُ يومَ الجمعة فيركغُ ١١ ولا يقدرُ على أنْ يقدرُ على أنْ يقدرُ على أنْ يقدرُ على أنْ يَسْجُدَ ، إِنْ كَانَ قَدْ رُعَى يقدمُ الإمامُ أو (١٦) يفرغَ مِنْ صلاتِه : إِنَّهُ إِنْ قَدَرُ على أَنْ يَسْجُدَ ، إِنْ كَانَ قَدْ رُعَى النِّسُ أَلِي النَّاسُ . وإِنْ لَمَ يقدرُ على أنْ يَسْجُدَ حَتَى يَفْرُعُ الإمامُ مِنْ صلاتِهِ ، فإنَّهُ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُتَلِيعًا ١٤) صلاتَهُ طَهْرًا أَرْبَعًا (١٤).

٥٩١٥ - قال أبو عمر : مَنْ رُوحمَ عَنْ رَكْمَة لِمْ تَتَمَ لَهُ مَعَ الإِمامِ حَتَّى سَلَمَ ولا كانَ مُّنْ عَقَدَ مَعَ إمامه في الجُمعة ركْفَة غيرها فهذا رَجُلَ يجبُ عليه أَنْ يُصَلِّي ظُهُرًا أَرْبُعًا ، لأَنَّهُ لَمْ يَدركُ مِنْ صَلاَتِه ركْفَةً مَعَ إمَامه فيبني عليها ، فهذا وَجِبُ عليه الابْتِذَاءُ عِنْدَ النَّقُهَا ، لا يقولونَ فيه : يستحبُّ ذَلك لَهُ .

<sup>(</sup>١) ثابتة في والموطأ ، ، وساقطة في (ص) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ﴿ الموطَّأَ ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ ويفرغ ﴾ وهو سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في « الموطأ » ، وفي (ص) : « يفتدي » ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) و الموطأ ، ١٠٥ ، ولم يذكر الصنف جواب ( أما ) التي صدر بها كلام مالك ، وقد يكون تقديره : فهو المعمول به مثلاً .

٦٨- الاستذكار الجامع لِمَدَاهِبٍ فُقَهَا وِ الأَمْصَارِ / ج ٥

٥٩١٦ - وَوَجُهُ الاسْتَحِبَّابِ مِنْ مالكِ ها هنا قَهُوَ على معنى اختياره،ومذهب مِنْ مذاهبِ مَنْ قَبْلُهُ مِنَ الفقهاءِ الذينَ وصُفْنًا أَتَوَالَهِم ، وذلكَ واجبُّ عِنْدُهُ وعندُ أَصْحَابِه .

٧ ۗ ٩٥ - وإذا كانَ ذلكَ فرجْهُهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الابتداءُ بالظَّهْرِ في الذي زُوحِمَ، ولمْ يدرك غيرَ تلك الركمةِ التي زُوحِمَ عَندَ سجودِها حتَّى سَلَم الإمامُ ، واللَّهُ أَعلمُ.

\* \* \*

## (٤) باب فيمن رُعَف يومُ الجمعة(١)

٥٩١٨ - قالَ مالكُ : مَنْ رَعَفَ يومَ الجمعة والإمامُ يَخْطُبُ ، فخرجَ وَلَمْ يَرْجِعُ حتَّى فَرَغُ الإمامُ مِنْ صَلَاتِه فإنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا (٢) .

٥٩١٩ - وقالَ مالكُ في الذي يَركُمُ مَعَ الإمامِ ركْفَةً يومَ الجمعةِ ثُمُّ يَرْعُكُ (٢) فيخرج ثُمُّ يأتي ، وقَدْ صَلَى الإمامُ الركعتينِ كلتيهما : إِنَّهُ يَبني بِركَعة أُخرى مَا لَمْ يَتَكَلّم (٤) . لَمْ يَتَكَلّم (٤)

٥٩٢ - قال مالك : ليس على مَنْ رَعَفَ أو أَصَابَهُ أُمرٌ لابدُ لهُ مِنَ الخروجِ
 أَنْ يَستُذُونَ الإمام يومَ الجمعة إذا أراد أنْ يَخْرُجُ (١٠).

٥٩٢١ - قال أبو عمر : لم يختلف قولُ مالك وأصْحَابِه : إِنَّ الرَّاعِفَ في صَلَاة الجمعة وغيرها ، وفي خطبة الجمعة - يخرجُ<sup>(دَّ)</sup> ، فيغسَلُ الدُّمْ عَنْدُ ، ثُمُّ يرْجِعُ فيصلي مَعَ الإمامِ ما أَدْرِكَ ، ثُمُّ يقضي ما فاتَهُ .

٥٩٢٢ - ولا يضرُّهُ عملهُ ذلكَ مِنِ اسْتِدِبَّارِ القِبَّلَةِ وغسلِ الدُّمِ ، فإِنْ عملَ غمرَ ذلك اسْتَانَفَ

٣٩٢٥ - وكذلك إِنْ تَكَلَّمَ عَامداً لَمْ يَبْنِ . فإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى إِذَا كَانَ قَدْ عَقَدَ رَخْعَةً وأكملها مَعَ إِمامه ثُمَ رَعَفَ ، لأنَّ الجُمعة لا يعملها إلا في المسجدِ أو في رحابه حيث تؤدى(١) الجمعة .

١١) تقدم موضوع و الرعاف ۽ في باب و ما جاء في الرعاف ۽ من كتاب الطهارة في المجلد الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲) «الموطأية: ۱۰۲. ۱۳۷۱: النادات النادات التادات

<sup>(</sup>٣) كذا في ﴿ الموطأ ﴾ ، و (ك) ، وفي (ص) : ﴿ رعف ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) « المرطأ » : ١٠٦ . (٥) « المرطأ » ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « يرجع » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) كذا ني (ك) ، وني (ص) : « نودي ۽ ،وهو تحريف .

٥٩٢٤ - ولا يبني الراعفُ عِنْدُ مالك وجمهورِ أَصْحَابِهِ إِلاَّ إِذَا أَتُمَّ<sup>(١)</sup> رَكُفَةً يَسْجُدُ<sup>(٢)</sup> فيها مَعَ الإمام ثُمَّ رَعَفَ ، في الجُمعة وغيرها .

٥٩٢٥ - وَمَنْ رَعَفَ فِي الجمعة قَبْلَ إِكْمَالِ رَكَعَة بِسَجْدَتَيها أَو فِي الخَطْبة ولَمْ يطمع فِي إدراكِ الرُكْعَةِ الثَّانِيةِ مَعَهُ لَمْ يكنْ عليهُ أَنْ يأتي المُسْجِدَ وابتدأ صَلاتَهُ طُواً (٣).

٥٩٣٦ - فإنْ عَادَ إلى المُسْجِدِ فَأَدْرُكَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا مَعَ الإِمامِ بنى عليها . رَكْعَةً ، وتَتْ لُهُ جِمعةً .

٥٩٣٧ - فإِنْ صَلَى رَكْمَةً وبعضَ أخرى ، ثُمُّ رَعَفَ خرجَ وغَسَلَ الدُّمَ وابتدأُ الثَّانيَّةَ مَنْ أُولِها وبنى على الأولى .

٨٩٦٥ - وقال محمدُ بنُ مسلمةً ، وعبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ : يبني على ما
 مضى من الثّانية .

٥٩ ٩ - وَقَدْ أُوضَحْنَا مُسَائِلَ هذا البابِ ، وذكرُنَا ما اختلفَ فيهِ أُصْحَابُ <sup>(ع</sup>مالك هنا ، وفي كتاب الحَتَلانِ قولِ مالك<sup>ع)</sup> وأُصْحَابهِ .

. ٥٩٣٠ - ومضى في باب الرعاف معان من هذا الباب . وأوضَحْنَاهُ في التمهيد ، والحمدُ لله .

٥٩٣١ - وأمَّا قولُهُ : ليسَ على مَنْ رَعَفَ أَو أَصَايَهُ أَمَرُ لابدُ لَهُ مِنَ الحروجِ أَنْ يَسْتَأْذَنَ الإمامَ يومَ الجمعةِ إِذَا أَرادَ أَنْ يخرجَ .

٩٣٢ ٥ - قال(٥) أبو عمر : رأى ذلك قومٌ مِنَ التابعين وتأولُوا في(٦) ذلك

<sup>(</sup>١) ني (ك) : « عقد » .

<sup>(</sup>٢) في (ك): « بسجدتيها مع الإمام » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « كلها » وما أثبتناه أوضع .

<sup>(</sup>٤) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) . (ص) . والأكثر : ﴿ فَقَالَ ﴾ . (٦) كذا في (ك) . وفي (ص) : ﴿ تَأْوَلُوا ذَلَكَ ﴾ سقط .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأَذْنُوه ﴾ (سورة النه, الآنة (٦٢) ) .

٥٩٣٣ - وتأوَّلُ أكثرُ أهْلِ العلمِ ذلكَ على السَّرَايا<sup>(١)</sup> تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ لا تخرجُ إلاَّ بإذْن الإمَام .

٥٩٤٤ - والفَقَهَاءُ اليوم على ما قالهُ مالكُ ، لأَنْدُ<sup>(٢)</sup> كَان يَضيقُ على النَّاسِ ويعجزُهم مَعَ كبارِ المسَاجِد وكثرةِ النَّاسِ ، وما جعلَ اللهُ في الدينِ مِنْ حَرَجْ . والآيةُ عندُهُم معناها في الغَزو وخروج السُّرايا .

٥٣٥ - وَقَدْ رَوَى سَفِيانُ الثورِيُّ ، عَنْ خالد الحَدَاء ، عَنْ محمد بن سيرين قالُّ : كَانُوا يَسْتَأَذْنُونَ الإِمامَ يومَ الجمعة في الرَّجُل يُحدثُ أَو يَرْعُفُ والإِمامُ يَخْطُبُ بُومَ الجمعةِ ، فلمًا كَانَ رَمانُ زياد كِثُرُ ذلك فقالَ زيادُ : مَنْ أَخَذَ بالْفَهِ فَهُوَ إِذْنُ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « السوا بالخروج » . تحريف (والسرايا) جمع السرية ، وهي القطعة من الجيش .

<sup>(</sup>٢) لأنه : أي الاستئذان المفهوم من المقام ، أو الهاء ضمير الشأن .

## (a) ياب ما جاء<sup>(١)</sup> في السعي يوم الجمعة<sup>(+)</sup>

٢١٠ - مَالكُ ؛ أَنَّهُ سَالُ ابْنَ شهابِ عَنْ قَوْلُ الله عَزَ وَجَلُ ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا اللهَ عَزَ وَجَلُ ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوديَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمُ الجُمْعَة فَاسْعَوا إلى ذكرِ الله﴾ (سورة الجمعة الآية ٩) فَقَالُ إَبْنُ شَهَابِ ؛ كَانَ عُمْزٌ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرُونُهَا ؛ إِنَّ نُوديَ لِلصَلاَةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكرِ اللهِ(٣).

\* \* \*

٥٩٣٦ - قال أبو عمر : روَى هذا الخِبرَ سقيانُ بنُ عُبِينةَ ، عَن الزُّهريُّ ، عن سالم ، عَنْ أَبِيه ، قال : ما سمعتُ عمرَ يقرَوُها قَطَ<sup>رَاء</sup>) : ( فامضُوا إلى ذكر الله).

٥٩٣٧ - قال أبو عمر : قد احْتَجُّ مالكُ في هذا البابِ لمعنى السعي في هذا الموضع أنَّهُ ليسَ الاشْتِدَادُ والإِسْرَاعُ ، وأنَّهُ العملُ نَفْسُهُ - بِما فيهِ كفايةً مِنْ كتاب الله فأحسن الاحتجاج<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا في « الموطأ » ، وفي (ص) : « باب السعي » ،وما أثبتنا أدق .

<sup>(</sup>ه) المسألة : - ١٧٠ - إن السعى للجمعة واجب حكمه حكم الجمعة ، لأنه ذريعة إليها . كما ورد في الآيات القرآنية الكرية التالية في هذا الباب ، وكذا ترك أعمال التجارة من بيع وشراء ومختلف شنون الحياة ، فإنه أمر لازم لئلا يتشاغل المرء عنها ، ويؤدي ذلك إلى إهمالها وتعطيلها ، ويندب المشي إلى المسجد بسكينة ووقار ، بمدة كافية وهي ساعة قبل صلاة الجمعة أو أكثر أو أقل ، حيث إن التبكير إلى الجمعة له درجات في الثواب ، أما وجوب السعي إليها عند الجمهور فهو بالنداء إليها بالأذان الذي بين يدي الخطيب ، وقال الحنفية : بالأذان الأول عند الزوال.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ص) ، والمقام يقتضي أن لفظ ( إلا) سقط بعد كلمة قط ،وانظر الكشاف:
(٢ : ٨٥ ، ٨٥٤)، وفيه أيضا : و وعن عمر – رضي الله عنه – أنه سمع رجلا بقرأ:
(فاسعوا) ، فقال : من أقراك هذا ؟ قال : أبي بن كعب فقال : لا يزال يقرأ المنسوخ .
ولر كانت (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي » .

<sup>(</sup>٤) انظر الموطأ : ١٠٧ .

٩٣٨ - وفي هذا الحديث دكيل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مُصحَف عثمان على جهة التُفسير ، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملاً من القرآن ، ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان ، وإن لم يُقطع عليه بالله كتاب الله ، كما يُغطع عليه بالله كتاب العدل ، وإن لم يُقطع على منعها .

٥٩٣٩ - وقَدْ كانَ ابنُ مسعود (١ يقرؤُها كَمَا كانَ يقرؤُها عَمَرُ : ( فامضُوا إلى ذكر الله ) .

. ٥٩٤ - وكانَ ابنُ مسعود (١ يقولُ : لو قرآتُها : ﴿ فَاسْعَوا ۚ إِلَى ذَكُرِ اللَّهِ ﴾ لَسَعَيْتُ حَتَّى يسقطَ رِدَائي .

٩٩٤١ - والسُّعْيُ أيضًا في اللغة : الإسْرَاعُ والجَرْيُ .

٥٩٤٢ - وذلكَ معروفٌ في لسانِ العَرَبِ ، كَمَا أَنْهُ معروفٌ فيه أَنْهُ العملُ .
 ٥٩٤٣ - ألا تَرى إلى قوله - عليه السلامُ : « إذا (١٤) ثُوبُ ٢١) بالصلاة فلا

تَأْتُوها وأنْتُم تَسعَونَ (٤) يَ تَجْرونَ وتسرعُونَ وتشتدُونَ .

٩٤٤ - وَمِنَ السَّعْنِي الذِي هُوَ العملُ - قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أُرادَ الآخرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولئك كان سَعْيُهِم مشكوراً ﴾ (سورة الإسراء الآية١١).

ه ٩٤٥ – وقال : ﴿ إِنُّما جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فَيَ الأَرْضَ فَسَاداً ﴾ (سورة المائدة الآية ٣٣).

٩٩٤٦ - وقال : ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُم فِي الْحِيَاةِ الدُّنْيا﴾ (سورة الكهف الآية (١٠٤).

٥٩٤٧ - وهو كثيرٌ في القرآن .

<sup>(</sup>١-١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

 <sup>(</sup>۲) في (ص) : إني ، وهو تحريف .
 (۳) ثم . . . . . . . السالة الإنتان .

<sup>(</sup>٣) ثوب: دعي إلى الصلاة .

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس أطراف الأحاديث .

٧٤- الاستذكار الجامع لمناهب فقهاء الأمصار / ج ٥

۹٤۸ - قال زهير :

ولم يَفْعِلُوا ولَمْ يُلامُوا ولَمْ يَأْلُوا (١١)

٥٩٤٨ – فاب رهيو : سَعَى بَعْدَهم قومٌ فَلَمْ يُدركوهمُ

<sup>(</sup>١) من قصيدة في مدح هرم بن سنان بن أبي حارثة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري . ولم يألوا : لم يقصروا يقول : تقدم هؤلا - في المجد والشرف ، وسعى على آثارهم قوم آخرون ليدركوهم وينالوا منزلتهم فلم ينالوا ذلك . ولم يلاموا على تخلقهم ، لأنهم ليقصروا في السعى ، والمنزلة التي طلبوها أبعد من همتهم . انظر الديوان : ١١٤٥ والأم للشافعي (١٩٠١٠).

# (١) باب ما جاء في الإمام ينزلُ بقرية يوم الجمعة (\*) في السفر (١)

٩٤٤٥ - قالَ مالكُ : إنْ كَانَت القريةُ عَا تَجِبُ فيها الجمعةُ - يعني لكبرها وكثرة النّاسِ فيها وأنّها ذاتُ سُوق ومَجْمَع للنّاسِ فإنّه يُجمّعُ بهم بخطبة،

(\*) المسألة -١٢١- يندرج تحت هذه المسألة عدة مسائل أهمها :

ا - لا تجب الجمعة على مسافر .

ب - تجب الجمعة على المقيم في المصر ، أو القرية ، سمع النداء أو لم يسمعه .

ج - من شروط صحة الجمعة : الجماعة ، فنال الشافعية والحنابلة : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين ، ودليلهم حديث كعب الذي أخرجه أبر داود برقم (١٠٦٨) واستدركه الحاكم (١ : ١٨٨) وصححه ، ووافقه الذهبي والمتضمن أن عدد المصلين في أول صلاة جمعة بالمدينة مع أسعد بن زرارة كانوا أربعين رجلا ، وما رواه البيهتي عن ابن مسعود أند 拳 جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ، ولم يثبت أنه ﷺ صلى بأقل من أربعين ، فلا تجوز بأقل منه ، فلو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة ، لم تصع الجمعة ، لأن العدد شرط فيها .

أما أقل الجماعة عند المنتفية: ققد قال أبر حنفية ومحمد: أدناه ثلاثة سرى الإمام ، وقال أبر يوسف: اثنان ، لأن أقل الجمع الصحيح إنما هر الثلاث ، والجماعة شرط مستقل في الجمعة ، والجمعة مشتقة من الجماعة ، ودليلهم: أن النبي على كان يخطب ققدم عبر تحمل الطعام فانفضوا إليها وتركرا رسول الله على قائما وليس معه إلا اثنا عشر رجلا منهم أبر بكر وعمر وعشان وعلى رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، وقد أقام الجمعة بهم ، وروي أن مصعب بن عمير قد أقام الجمعة بالمدينة مع اثني عشر رجلا ، لا الثين فإنه ليس بالجمع ، ولا حجة له في حديث أسعد بن زرارة ، لأن الإقامة بالأربعين وقع اتفاقا ، وقد روي في خير آخر أن أسعد بن زرارة أقامها بسبعة عشر رجلا ، وقع اتفاقا ، وقد روي في خير آخر أن أسعد بن زرارة أقامها بسبعة عشر رجلا ، ورسول الله على أقامها بائني عشر رجلاً حين انفضوا إلى النجارة وتركوه قائما ، ولأبي يوسف حجج أخرى ساقها الكاساني في (بدائع الصنائع ) (١ - ١٢٨) .

وقيد المالكية العدد باثني عشر رجلاً للصلاة والخطية ودليله حديث العير التي جاءت بالتجارة ، وانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً .

(١) العنوان في (ص) : باب الإمام ينزل يوم الجمعة في السفر واخترنا العنوان كما جاء =

ويجزيه ويجزيهم .

٥٩٥ - قال : وإنْ كَانَت القَرْيَةُ لا تجبُ فيها الجمعة لم يُجمَّعُ بِهم ، وإنْ
 جمعَ فليست جُمُعةً لهُ ولا لمنْ مُعَهُ مِن المسافرين ، ولا الأقل تلك القرية . ويتم أهل تلك القرية صلاتهم ، يبنون على الركعتين اللين صلوا مَعَهُ ظهر ١٢١) .

٥٩٥١ - وكذلك ذكرَ ابنُ عبد الحكم عَنْهُ : بينُونُ ، وليسَ عليهم أَنْ يَبْتَدُنُوا، وتجزيه صَلاَتُهُ وتجزي كلَّ مسافر مَعهُ ، إِلاَّ أَنَّها ليستُ جمعةً ، وإِنَّما هي صَلاَةً سَفَر .

٥٩٥٢ - وقالَ ابنُ نافع عَنْ مَالك ٍ: يُتمُّون بَعْدَ إِمَامِهِم ، وصَلاتُهم جائزةً .

٥٩٥٣ - وقالَهُ ابنُ نافعٍ فيما رَوى يحيى بنُ يحيى عَنْهُ .

٥٩٥٤ - وقالَ ابنُ التَّاسمِ في " المدوَّنَةِ " : لا جمعةً لهُ ولا لَهم ، ويعيدُ ويعيدُونَ ، لاَنُهُ جَهَرَ عَامِداً ٢٧٨.

٥٩٥٥ - وذكرَ ابنُ المواز ، عَن ابنِ القاسِم : أَثَدُ قالَ : أَمَّا فَصَلَائَهُ تَامَّةُ ، وأَمَّا هُمْ فعليهم الإعادَةُ .

٥٩٥٦ - وأمًّا قولهُ : ليسَ عَلَى مُسَافر جمعةً<sup>٣١)</sup> فإجْمَاعٌ لاخلاَتَ فيه . ٥٩٥٧ - وقد رُدي ذلك<sup>٤١)</sup> عن النبي - عليه السلام - من أخبار الآخاد .

<sup>=</sup> في الموطأ لأنه ، أجمع وأتم .

<sup>(</sup>١) كلام الإمام مالك كما في الموطأ : ١٠٧ هو :

قال مالك : إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة ، والإمام مسافر . فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه .

قال مالك : وإن جمع الإمام - وهو مسافر - يقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ، ولا لأهل تلك القرية . ولا لمن جمع معهم من غيرهم . وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم عن ليس بمسافر - الصلاة .

وقد ذكره المؤلف مع التصرف في العبارة .

<sup>(</sup>٢) المدونة : ١ : ١٥٩ . (٣) له بال ١٨ ( . . احد الا . . . . . . . . . . . . . . .

 <sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٠٧ ، وعبارته : ﴿ وَلا جَمْعَةُ عَلَى مُسَافَرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : وقد روي عن النبي ، وما أثبتناه أبين .

--- ٥ - كتاب الجمعة (٦) باب ما جاء في الإمام ينزلُ بقرية بومَ الجمعة في السُّفَرِ - ٧٧

٥٩٥٨ - وسيأتي القولُ في مِثْدَارِ السَّفَرِ الذي تَقْصُرُ<sup>(١)</sup> فيه الصلاةُ في موضعه إنْ شاءَ اللهُ .

٩٩٥ - قال أبو عمر : الصُوابُ ما رواهُ ابنُ نافع ، وابنُ عبد الحكم في هذا البابِ ، وهُوَ ظَاهرُ ما في الموظأ وهذا الذي لا يصخُ عندي غيره (٢٠) ، وليسَ جهرُهُ من باب الاجتهاد في التَّاويل فَلا يضرهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « تقتصر » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

## (٧) باب ما جاء (١١) في الساعة التى في يوم الجمعة (\*)

٢١١ - مَالكُ ، عَنْ أَبِي الزّنادِ ، عَنْ الأعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنُّ رَسُولَ الله ﷺ ، ذكرَ يَومُ الجُمعة ، نقالَ : ﴿ فيه سَاعةٌ ١١ لا يُوافقُهَا عَبْدُ مُسْلُم ، وَهُو قَالمُ يُصلِي ، يَسْأَلُ اللهَ شَيْنًا ، إلا أُعطَامُ إِيَّاهُ » وأَشَارَ

(١) كذا في المرطأ ، (ك) ، وفي (ص) : ﴿ بَابِ السَّاعَةِ ﴾ وما أثبتناه أولى .

(\*) المسألة: - ۱۹۷۰ وروّد الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وأصحاب السان، وفي مسند الإمام أحيد عن فضل يوم الجيعة الذي هدانا الله له ، وأن فيه خلق الله آدم ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، وأن الشمس لا تطلع على يوم خير من يوم الجمعة ، وهذا الموضوع يمكن الرجوع إليه يتوسع في هديه ﷺ في الجمعة وذكر خصائص يومها من كتاب ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) لابن قيم الجوزية ، وكتاب ( خصوصيات يوم الجمعة ) للسيوطي .

(٢) الساعة : أ - هي اسم لجزء مخصوص من الزمان .

(١) جداد الساعة لا تزال باقية ، ولم ترفع ، وسترى في هذا الباب رد المصنف علن من زعم أنها وقعت ، ودليله ما رواء عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٢٩٦) عن ابن جريح قال : أخبرني داود بن أبي عاصم ، عن عبد الله بن يُحتَّس عن صالح مولى معاوية قال : قلت لأبي هرية : زعموا أن البلة القدر قد رُفعت ، قال : كثب من قال كذلك ، قلت : فهي في كل يدعر ومضان أستقبله ؟ قال : نعم ، قال قلت : هل زعموا أن الساعة في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استُجبب له قد رُفعت ؟ قال كذب من قال ، قلت : فهي في كل جمعة أستقبلها ؟ قال: تعم . ( إسناده قدي : عبد الله بن يحنس : ذكره البخاري وابن أبي حاتم في يذكرا فيه جرحاً ) وفي مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢٦٧) أيضاً عن عُمر بن در عن يحيى ابن أسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أن رسول الله محك كان في صلاة العصر يوم الجمعة ، ابن أسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أن رسول الله حك كان في صلاة العصر يوم الجمعة ، اوالني خلفه ، إذ سنَح كلب يم بين أيديم ، فخرَّ الكلب قمات قبل أن يُر فلما أقبل النبي فقال الرجل : أنا دعوت عليه . فقال النبي \* قال دوم : انا دعوت عليه . فقال النبي \* قال ذو وت عليه في ساعة الستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه . فقال النبي \* قال دوم عليه في ساعة المنتجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الدعوت عليه في ساعة على هذا الدعاء \* و دعوت عليه في ساعة على مناء المعاء \* و دعوت عليه في مناء \* و دعوت عليه في ساعة على هذا الد

وفي رواية ابن زنجويه : « لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب » .

ج – لما ثبت أنها باقبة ، هل هي في كل جمعة ، أو في جمعة واحدة من كل سنة ؟

## رَسُولُ اللَّه ﷺ بيده ، يُقَلِّلُها(١) .

قال كعب الاحبار : في كل سنة يوم ، فقال أبو هريرة بلى في كل جمعة ، قال : فقرأ
 كعب التوراة ، فقال صدق رسول الله ﷺ

رواه أبو داود والنسائي والترمذي فرجع كعب إليه . د – في بيان وقتها وهو على أقوال :

فقيل هي مخفية في جميع اليوم كليلة القدر قاله ابن قدامة ، وحكاه القاضي عياض وغيره ونقله ابن الصباغ عن كعب الأحيار ، والحكمة في إخفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياء في خلقه تحسينا للظن بالصالحين .

وقبل إنها تنتقل في يوم الجُمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية قال الغزالى: هذا أشبه الأقوال وجزم به ابن عساكر وغيره وقال المحب الطبرى : إنه هو الأظهر .

وقيل إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة ذكره ابن أبي شيبة .

- وقبل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر من طريق أبي جغفر الرازي عن إبت ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قوله وقبل مثله وزاد ومن العصر إلى الغروب رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة وتابعة فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وأظهر ما في وقتها أنه من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ومن الأذان إلى انقضاء الصلاة .
- (١) بهذا الإستاد أخرجه مالك في المرطأ في الجمعة (١ : ١٠٨) ، باب و ما جاء في الساعة التي في يدم الجمعة عديث الساعة التي في يدم الجمعة » . فتح الباري (٢: ٤١٥) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٩٣٦) ، من طبعتنا (٣٣٣٣) وباب و في الساعة التي في يوم الجمعة » وبرقم (١٩٣٦) من طبعة عبد الباقي، والإمام أحمد في مستنة (٤٨٦:٢) .
- ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبرب بن أبي تميمة السختيائي ، عن محمد بن سيرين أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠ : ٢٣٠) ، والبخاري في الدعوات حديث (١٤٠٠)، باب و البدعاء في السلاة حديث (١٩٣٧) مباب و البدعة ع ، ومسلم في الصلاة حديث (١٩٣٧) من طبعتنا ص (٣ : ٢٣٣) ، باب و في الساعة التي في يوم الجسعة » ، ويرقم (١٤) ص (٢ : ٥٨٤) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصلاة (٣ : ١١٥) ، باب وذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجسعة » . وأخرجه الإمام أحمد (٢ داكر)، باب و ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة » ، من طريقين عن أبرب ، به .

• 8٩٦ - هكذا يقولُ عاملةُ رواةِ الموطَّأ في هذا الحديث إلا تعبية بنَ سعيد، وابنَ أبي أريس وعبدَ الله بنَ يوسف التَّنيسي وأيًا المصعبِ، فإنِّهم لم يقولُوا في روايتهم لهذا (١١) الحديث عَنْ مالكِ: « وهُوَ قائمٌ يُصَلّي ».

٥٩٦١ - وهُوَ محفوظٌ في حديثِ أبي الزنادِ هذا منْ رواية مالك وغيرهِ عَنْدُ. وفي رواية أيرب ، عَنْ محمد بن سيرين ، عن أبي هريرةً .

٥٩٦٢ - وقد ذكرنا ذلك في التمهيد (٣) .

= وأخرجه البخاري في الطلاق حديث (٥٣٤٤) ، باب و الإشارة في الطلاق والأمور». ومسلم في ، الموضع المشار إليه في الفقرة السابقة ، والإمام أحمد (٢ : ٢٥٥) .

ومن طريق محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث (١٩٤٠) من طبعتنا ص ( ٣ : ٣٣٤) ، باب و الساعة التي في الجمعة ، وبرقم (١٥) ص (٢ : ٨٤٥) ، من طبعة عبد الباقي ، وعبد الزؤاق في ( المصنف ) (٥٥٧٢) ، والإمام أحمد (٢ : ٢٨٠ ، ٤٨٧ ، ٤٨٤ ، ٤٨٩ ، ٤٨٨ ) .

ومن طريق لهمام بن منيه ، عن أبمي هريرة أخرجه الإمام أحمد (٣١ : ٣١٧) ، وعبد الرزاق (٥٧١) .وصلم رقم (١٩٤١) من طبعتنا ص (٣ : ٣٣٥) ، ويرقم تابع لرقم (١٥) ص (٢ : ٥٨٤) من طبعة عبد الباقع .

ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد (٢ : ٢٨٤) ، والنسائي (١١٥:٣) .

(١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ رَوَاهُ الْمُوطُأُ إِلَّا ﴾ ، وهو سقط .

(٢) في (ص) : ﴿ فَهَذَا ﴾ ، وهو تحريف .

(٣) « التمهيد » المجلد ١٩ ، ص (١٧) ، حيث أخرج رواية ورقاء بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هربرة ، عن النبي ﷺ في الجمعة ساعة لا بواققها عبد مسلم – وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه . قال : وأشار رسول الله ﷺ بيده وقيض أصابعه كأنه يقللها .

ثم أخرج رواية أيرب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال أبر القاسم ﷺ : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شبئا إلا أعطاه إياه قلنا : ما يقللها ؟ قال : يزهدها ، وغيره يقول يصفرها كأنه يشير إلى ضيق وقتها .

وقد روى ابن جريع ، عن عطاء ، أنه سمع أيا هريرة يقول : في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها المسلم شيئا وهو يصلى إلا أعطاه، قال: ويقول أبو هريرة بيده يقللها هكذا موقوفا. ٥٩٦٣ - وفي هذا الحديث دكيلً على فَضْلٍ يوم الجمعة على سَانِرِ الأيَّام ،
 ودكيلً على أنْ فيه ساعة هي أفْضَلُ منْ سَائر سَاعاته .

َ ٩٩٦٤ - واَلْفَضَائِلُ لَا توردُ<sup>(١)</sup> بقياسَ ، وإِنَّمَا فيها<sup>(١)</sup> التسليمُ لمَنْ يَنزِلُ عليه الوحيُ بما غابَ عَنْهُ .

ه ٩٦٥ - فأمًا قولُهُ : ﴿ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى ﴾ فإنَّهُ يحتملُ القيامَ المعروفَ ، ويحتملُ أَنْ يكونَ القيامُ هُنا المراطبةُ على الشَّيْءِ لا الوقوفُ ، مِنْ قولِهِ تعالى : ﴿ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائمًا ﴾ (سورة آل عمران ، الآية ٧٥) .أي مواظبا بالاختلاف والاحتصار ٣٠) ،

٩٦٦ - وعلى هذا التأويل يخرُّجُ جماعةُ الآثارَ (٤).

٩٩٧٧ - ولا يبعدُ أنْ يكونَ على قولِ مَنْ (٥) قالَ: إِنَّهَا بعدَ العصرِ ، لأَنَّهُ ليسَ بوقتِ صلاةٍ ، ولكنهُ وقتُ مواظبة في انتظارها .

٩٦٨ - قالَ الأعشى :

<sup>(</sup>١) كذا في (ص) ، وفي (ك) : « تدرك » .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) ﴿ فيه ﴾ ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : « الاختصار » ، تحريف . وفي « التمهيد » (١٨ : ١٨) « أي مواظباً بالاختلاف والاقتضاء » . والمعنى : مواظباً بالتردد عليه ، وملازمته ، وترك الفياب عنه .

 <sup>(</sup>٤) في و التمهيد » (١٩ : ١٨ - ١٩) وردت العبارة هكذا : و وإلى هذا التأويل
 يذهب من قال : إن الساعة بعد العصر .....

 <sup>(</sup>٥) في (ص) : و على ما قال من قال ، وما أثبتناه أقوم وأوضع .
 (١) الوغم = الحرب والقتال ، والثأر .

 <sup>(</sup>٧) من تصيدة مدح فيها : قيس بن معد يكرب ، وفي (ص) : على الرغم من أنفه ،
 مكان : على الرغم من أنفه ، وهو تحريف . انظر ديوان الشاعر : ٣٩

بالذُّحْلُ<sup>(١)</sup> والمداومَةُ على طَلَبِ الوترِ حتَّى يدركَهُ .

٩٩٠ - وأمَّا السَّاعةُ المذكورةُ في يومِ الجمعةِ فاختلفَتْ فيها الآثارُ المؤعدُ، وكذلك الحُتلَفَ فيها العلماءُ.

٥٩٧١ - وقالَ قَومٌ : قَدْ رفعتْ .

99۷ - وهذا ليسَ بِشَيِّمْ عَنَدنا ، لحديث ابنِ جريع عَنْ داود ابن أبي عاصم<sup>(۲)</sup> عن عبد اللهِ بنِ يُعتَّس مُولى معاوية (۱۳ قال : قُلْتُ لاَبِي هريرة : زعَمُوا أنَّ السَّاعَةُ التي في يومِ الجمعة لا يَدْعُو فيها مُسلَمُّ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ - قَلْ رُفعتْ. قال : كَنْبَ مَنْ قالَ ذلكَ ، قُلْتُ : فهي في كُلُّ جمعة أَسْتَقِلُها؟ قالَ : تَعم<sup>(1)</sup> .

٩٧٣ - قال أبو عمر : على هذا تُواتَرتِ الآثارُ ، وبَهِ قالَ علما ، الأمْصَار، إلا أنّهم اخْتَلْقُوا .

٥٩٧٤ - فذهبَ عبدُ الله بنُ سلام إلى أنَّها بَعْدُ العَصْرِ إلى غروبِ الشُّمْسِ ، وقالَ بقولِهِ ذلك جماعةً .

٥٩٧٥ - ومنْ حجَّتهم حديثٌ يرويه ابنُ وهبِ ، عن عمرو بن الحارث ، عَن

الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان ، عَنْ أَبِي سلمةً ، عَنْ جابر ، عَنْ النبيَّ - عليه السلام - قال: « يومُ الجُمعة الثَّنَا عَشْرةً ساعةً ، فيها سَاعةً لا يوجدُ مُسُلِمُ يِسالُلُ اللهُ فيها شَيئًا إلا أعطاهُ ، فَالتَّمِسُوها آخرَ سَاعةٍ فيَ العَصْرِ »(١٠)

<sup>(</sup>١) ( الذحل ) : الثأر ، وفي « التمهيد » : المطالبة بالرغم .

<sup>(</sup>٢) في (ص) كرر عبارة : عن داود بن أبي عاصم ، لغير حاجة .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن يُحتَس مولى معاوية ، يروي عن أبي هريرة ، روى عنه داود بن أبي
 عاصم ، ذكره البخاري في و التاريخ الكبير » (١٠٣٠: ١٠٣٠) ، وابن أبي حاتم في
 والجرح والتعديل » ( ٢٠٤: ٢٠٤) ، فلم يذكراه بجرح ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٥ : ٥٣)

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٣: ٢٦٦) .

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الصلاة ، ح (١٠٤٨) ،باب و الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة»
 (١ : ٢٧٥) ، والنسائي في الصلاة ح (١٣٨٩) ،باب و وقت الجمعة » (٣ : ٩٩).

٥٩٧٦ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ قُولَهُ فِي هَذَا الحَديثِ ﴿ فَالْتَمْسُوهَا آخَرَ سَاعَةً بَعْدَ العَصْرِ » هُوَ مَنْ قُولُ أَبِي سَلْمَةً .

٥٩٧٧ - وقال آخرون : السَّاعةُ المذكّورةُ يومَ الجمعةِ هي سَاعةُ الصّلاةِ ، وَحينُها منَ الإحرام فيها إلى السّلام منها .

مُهُهُ ٥ - وَاخْتَجُوا بَحديث عَمْرِهَ بِن عَوْ الْزَنَي(١) قال : سَعْتُ رُسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقَولُ : ﴿ إِنَّ فِي الجَمَّعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لا يَسَالُاً العبدُ فيها شيئًا إِلاَّ أُعطى بقولِهِ » . قبلَ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هِي ؟ فقالَ : ﴿ مِنْ حِيْ ثَقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الأَنْصِرافِ مِنْهَا (٢) » .

(١) ني (ك) : و المدنى ، وهو تحريف . انظر و أسد الغابة ، (٤ : ٢٥٩) .

(٢) بهذا الإسناد رواه الترمذي في الصلاة ، ح (٤٩٠) ، ياب و ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة » (٢ : ٣٦١) ، وابن ماجه في الصلاة باب و ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة » ، وقال الترمذي : حسن غريب .

والحديث في إسناده و كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » وقد ضعفوه جدا ، بل رماه بعضهم بالكلب . وقال اللغبي في الميزان : و وأما الترمذي فروى من حديثه : الصلح جائز بين المسلمين ، وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي » .وهو غلو منه ، فإن تصحيح الترمذي معتمد عند العلماء ، وتصحيحه ترثيق للراوي ، وذهاب منه إلى أنه لم يرض الكلام فيه ، ونقل في التهذيب عن الترمذي قال : و قلت لحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة - : كيف هو ؟ قال : هو حديث حسن ، إلا أن أحمد كان يحمل على كثير ، يضعفه ، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه » . فهذا البخاري بوافق الترمذي على تحسين هنا المديث والاحتجاج به ، وكفى بهما شهادة للراوي أن حديثه صحيح أو

وفى الباب عن أبى موسى ، وأبي ذُرُّ ، وسَلَمانَ ، وعبد الله بن سَلام ، وأبي لُبابَة ، وسعد بن عَبَادَةَ » ( وأبي أمَامَةَ ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه البخاري في الصحيح ٢ /٤١٥ كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة ، الحديث (٩٢٥) وأخرجه مسلم في الصحيح ٥٨٤/٣ من طبعة عبد الباقي كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة الحديث (٨٥٢/١٥) . ٥٩٧٩ - وَهُوَ حديثُ لَمْ يروهِ - فيما علمتُ - إلاَّ كثيرُ بنُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو ابن عوف ، عَنْ أُبيه ، عَنْ جدَّه ، وليسَ عَنْ يحتجُّ به(١٠) .

٥٩٨ - وقالَ آخرون : السَّاعةُ المذكورةُ يومَ الجمعةِ مِنْ حين يفتتحُ الإِمامِ
 الخُطبةُ إلى الفَرَاعُ منَ الصَّلاة .

٥٩٨١ - واحتجوا بحديث أبي مرسى ، عن النبيّ - عليه السلام - قال : «إنَّ في الجمعة ساعة لا يَسألُ العبد فيها ربَّهُ إلا أعطاهُ » . قيل يا رسولَ الله ، أيُّ ساعة هي ؟ قال : « مِنْ حين يقومُ الإمامُ » ، أو « مِنْ حين يجلسُ الإمامُ إلى أنْ تقومَ الصُلاةُ »(٢).

٥٩٨٧ – رواهُ ابنُ وهبِ ، عَنْ مَخْرَمةً (٣) بنِ بُكَيرٍ ، عن أبيه ، عن أبي بردةً . عَنْ أَبِيه ، عن النبيِّ ، عليه السلام .

٥٩٨٣ - ورَوى روحُ بنُ عبادة ، عَنْ عوفٍ ، عن معاويةً بنِ قرةً ، عن أبي

(١) كُثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المزني :

قال ابن معين : ليس بشيء . وقال الشافعي وأبو داود : ركنٌ من أركان الكذب ، وضرب أحمد على حديثه .

وقال الدارقطني وغيره : متروك ، وقال أبو حاتم : ليس بالمتين ، وقال النسائي : ليس ثقة . وقال مطرف بن عبد الله المدني :رايته ، وكان كثيرً المحصومة ، لم يكن أحد منْ أصحابنا بالخذّ عنه .

ذكره العقيلي في الضعفاء

وقال ابن عدي : عامُّةُ ما يرويه لا يتابع عليه .

ترجمته في : تاريخ ابن معين (٤٩٤:٢) ، التاريخ الكبير (٢١٧:٤) ، الجرح والتعديل (١٥٤:٢:٣) ، المجروحين (٢٢١:٢) ، الضعفاء الكبير(٤:٤) ، ميزان الاعتدال (٣: ٢-٤) ، تهذيب التهذيب (٨: ٢١) .

(۲) رواه مسلم في الصلاة ، ح (۱۹٤۲) من طبعتنا ، ص (۳۳۵:۳) ، باب و الساعة
 التي في يوم الجمعة » ، وأبو داود في الصلاة ، ح (۱۰٤۹) ، باب و الإجابة أية
 ساعة هي في يوم الجمعة » (۱ : ۲۷۱) .

(٣) في (ص): « عكرمة » ، وهو تحريف .

بردةً بنِ أَبِي موسى : أنَّهُ قالَ لابنِ عمَر : هِيَ السَّاعَةُ التي يخرِجُ فيها الإِمامُ إِلَى أَنْ تُقضَى الصَّلاةُ . فقالَ ابنُ عمر : أصابَ اللهُ بِكَ١٠٠ .

٥٩٨٤ - ورَوى عبدُ الرحمنِ بنُ حُجَرْة ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ امْرَأَتُهُ سَالتُهُ عَنِ السَّاعَةِ التي يستجابُ فيها يوم الجمعة للعبدِ المؤمن . فقالَ لها : مَعَ زَيغٍ<sup>(٢)</sup> الشَّمْسِ بيسير إلى ذراع . فإنْ سالتني بعدها فأنت طالِقٌ .

٥٩٨٥ - ورَدِي وكيعٌ ،عن محمد بن قيس قال: تذاكرنا عند الشعبيّ السَّاعَةُ التي ترجى في يوم الجمعة ، قالَ : هي ما بينَ أَنْ يُحْرُمُ البيعُ إِلَى أَنْ يَحَلُّ.

٥٩٨٦ - ورَوى جريرٌ ، عَنْ إِسماعيل بنِ سالم ، عَنِ الشعبيُّ : أَنَّهُ كَانَ يقولُ عَي السَّاعَةِ اللَّي الشيئاءِ
 قي السَّاعَةِ الَّي تُرجَى في يوم الجمعةِ : هِيَ ما بينَ خروج الإمام إلى انقضاءِ
 الصَّلاة .

٥٩٨٧ - وقال ابنُ سيرين : هي السَّاعةُ التي كَانَ يُصلِّي فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - .

٥٩٨٨ - وَقَدْ رَوَى حصين (٣) ، عن الشعبيُّ ، عن عوف بنِ حصيرة (٤) قال : السَّاعَةُ (١) التي تُرجَى في الجمعة مِنْ حين تُقامُ الصَّلَاةُ إلى انْصِرافِ الإمامِ .

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود (٤:٢) .

<sup>(</sup>٢) ( زيغ الشمس): ميلها عن وسط السماء.

<sup>(</sup>٣) هو حصين بن عبد الرحمن السَّلمي .

<sup>(</sup>٤) كنا في (ك) ، (ص) ، وفي د التمهيد » (٢٠ : ٢٢) : « عوف بن حضيرة » ، والشعبي إنا يروي عن عوف بن مالك الأشجعي (مرسلاً) حيث تال أبر حاتم : ما يمكن أن يكون سع من عوف بن مالك الأشجعي . ( المراسيل لابن أبي حاتم ١٩٠٠) ولكن هذا الأثر في مصنف ابن أبي شبية (١٣٠٠) ، وفيه : « عوف بن حضيرة » وترجم ابن حيان في الثقات (٧: ٢٩٦) لعوف بن حصيرة بالصاد ، ولكنه قال :يروي عن حين ، والشعبي ، روى عنه الكرفيون : شريك وغيره وانظر التاريخ الكبير (١٠٠٠) در (١٠٠٠)

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « الصلاة » ، وهو تحريف .

٥٩٨٩ - وَقَدْ ذكرْنا أَسَانيدَ هذه الأحاديثَ كلُّها في التمهيد(١١) .

. ٩٩٩ - ويشهدُ لهذه الأقاويلِ ما جاءً في حديث مالكِ في هذا البابِ :

قوله و وأشَارَ بيده يُقَلِّلُها ﴾ أي يُصَغَرُها . \* 444 م = - نَبُّحَدُّ أَنْتُنَا مَنْ ذَهُ مَا اللهِ أَنْ المدارِدِ (٢) عليُّ ، عد النبيُّ -

0990 - ويَحتِجُ أَيضًا مَنْ ذَهَبَ إلى هذا بحديث (٢) علي من النبي - عليه السلام - أثَّهُ قالَ : ﴿ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وفاحت الأَقْياءُ ، وراحَت الأَوْاحُ فاطلَبُوا إلى الله حَوَانِجَكُم ، فإنّها سَاعَةُ الأَوَابِينَ ءَ (٣) ، ثُمُ تَلا : ﴿ إِنَّهُ كَانَ للأَوَابِينَ عَثُورًا ﴾ ( الإسراء : ١٧ ) .

٥٩٩٢ - واحتج أيضًا مَنْ قالَ ذلكَ بحديث أبي هريرة هذا ، عَن النبي عليه السلام - قوله : « وهُو قَائمٌ يصلي . قال : وبعد العصر لا صكلةً في ذلك
 الوقت ، ولا يَجُورُ لاحد أنْ يقومَ تَبُصلَى في ذلك الوقت .

٥٩٩٣ - وظاهرُ الحديث أولى مِن ادَّعاءِ<sup>(٤)</sup> البَّاطِنِ فيهِ .

٥٩٩٤ - وممن قالَ : إِنُّها يَعْدُ العَصْرِ إِلَى غروبِ الشُّمْسِ - ابنُ عباسٍ .

٥٩٩٥ - رواهُ سعيدُ بنُ جُبَير ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : السَّاعَةُ التي تُذَكَّرُ يومَ الجمعة ما بينَ صَلاَة العَصْرِ إلَى غروبِ الشَّمْسُ(٥) .

٥٩٩٦ - وكانَ سعيدُ بنُ جبيرٍ إِذَا صَلَى العَصْرَ لَمْ يكلُّم أحدًا حتَّى تغربَ

<sup>(</sup>۱) ﴿ الْتَمْهِيدُ ﴾ (١٩ : ١٩ – ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ حديثُ ﴾ ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) الفتح الكبير (١ : ١١٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان . كنز العمال (٢ : ٣٣٤٨) .
 فاحت : رجعت .

فات : رجعت . الأفياء : جمع في ، . وهو الظل الذي يكون بعد الزرال لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جهة الشرق .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : د من الباطن ۽ ، وهو سقط .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ١٤٣) .

الشمس (١) .

۲۱۲ - وأما حديثُ مالك ، عَنْ يزيد بنِ الهاد(۲) ، عَن محمد بنِ إبراهيم ، عَنِ أبي سلمةً ، عن أبي هريرةَ أَنهُ قال : خرجتُ إلى الطورِ ، فلقيتُ كَعْبَ الأحبارِ ، وساقَ الحديثُ إلى آخرِه(۲).

\* \* \*

(١) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

(۲) في (ص) : « المعاد »، وهو تحريف

(٣) الحديث رواه مالك في كتاب الجمعة :

٢١٢ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد الله بْن الْهَاد ، عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِث التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدَ اَلرَّحْمِنَ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ذَرَجْتُ إِلَى الطُّرِّرِ ، فَلَقَيْتُ كَعْبُ الأَحْبَارِ . فُجَلَسْتُ مَعْهُ . فَحَدَّتُني عَن التُّورْاة، ۚ وَخَدُّتُتهُ عَنْ رَسُول الله ﷺ . فَكَانَ فيمَا خَدُّثْتُهُ ، أَنْ قُلتُ ۚ ! قَالُّ رَسُولًا الله على : ﴿ خَيْرُ يُومْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشُّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَة . فيه خُلقَ رسود الله على : ﴿ حَمِير يَوْمِ طَعَتَ عَلَيْهُ الْمَنْسَفَى ، يَوْمُ الْجَعْهُ ، فَيْهُ طَلَقَ الْجَنَّةُ مَ وَفِيهِ عَلَى ، وَفِيهُ مَاتَ ، وَفِيهُ تَقَوْمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى ا فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ فَالَ أَبُو هُرِّيْرَةً : فَلَقَيْتُ بَصْرَةً بْنَ أَبِي بَصْرَةً الْغَفَّارِيُّ ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنُ أَقْبَلْت؟ فقلَت : مِنْ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْ أَدْرُكُتُّكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُ إِلَيْه ، مَا خَرَجْتَ . سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَّهُ يَقُولُ : ﴿ لا تُعْمَلُ الْمَطْيُ الَّ إِلَى ثَلَاثَةً مَسَاجِدً : إِلَى السَّجْدِ الْحَرَامُ ، وإلَى مَسْجُدِي هِذَا ، وَإِلَى السَّجْدِ الْحَرامُ ، وإلَى مَسْجُدِي هِذَا ، وَإِلَى السَّجْدِ الْجَدِيلِ مَنْ أَلَّهُ اللهِ مُرْزِرًةً : ثُمُّ لِقَيْتُ عَبْدُ اللهِ ستنجد إنهيد \* أو بهيد وصحيح \* . بُنَ سَلامُ ، فَحَدُّلْتُهُ بِمَجْلِسَى مَعَ ۚ كَمْبِ الأَخْبارِ ، وَمَا حَدَّلْتُهُ بِهِ في يَرْمُ الجُمُعَة. فَقُلْتُ قَالَ كِمْبُ ذَلِكَ في كُلِّ سَنّة يَوْمُ . قالَ : قالَ عَبْدُ اللّه بُنُ سَلَامٍ : كَذَبَ كَعْبٌ . فَقُلْتَ : ثُمُّ قَرُّا كَعَبُّ النَّوْرَاةَ ، فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام : صَدَّقَ كَعْبُ . ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام : قَدْ عَلَمْتُ أَيُّهُ سَاعَة . قَالَ أَبُو هُرُيْرَةً: فقلتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِها وِلاَ تَضَنَّ عَلَيٍّ . فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٌ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمُ الجُمُعَةَ ۖ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً : فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ =

## ٩٩٧ - [ ثُمُّ قال : بصرةُ بنُ أبي بصرةَ الغفاري ـ

= آخرَ سَاعَة في يَوْمِ الجُمُعَة ؟ وَقَدْ قال رَسُولُ الله عَلَيْهُ ﴿ لا يُصَادَفُهَا عَبْدُ مَسْلُمُ وَهُو يُعْمِدُ أَللهُ بِنُ مُسْلِمٌ وَهُو يُعْمِلُ فَيَهَا ؟ فقال عَبدُ الله بْنُ سَكُمْ : أَلَّمْ بَقُلْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ مَنْ جَلْسَ مَجْلَسًا يَتَنَظُرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاّةً حَتَّى يُصَلَى؟ ﴾ قال آبُر هُرُيْزَة : فَقُلْتُ بَلَى . قال: فَهُو ذَلك .

هو في و المراقع يصدي و المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الساعة التي في و المراقع المراقع التي في يوم المراقع و المراقع

وأخرجه عبد الرزاق (۵۵۸۳) من طريق الأعرج ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، و(۵۵۰ه) من طريق ابن جريج عن رجل ، عن أبي سلمة ، كلاهما عن أبي هريرة مختصراً . وأخرجه أحمد ۷،۶/۲ ، والحاكم ۲۷۹/۱ و ۷۶۶۲ من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة مختصراً .

وأخرجه الدارمي ٣٦٨/١ من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال: التقبت أنا وكعب ، فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يعدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن فيها الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل فيها خيراً إلا أعطاه إياه .

وأخرج طرفا منه : مسلم (٨٥٤) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة ، والترمذي (٤٨٨) باب ما جاء في فضل يوم الجمعة ، والنسائي ٩٨/٣ - ١٠ في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة ، وأحمد ٥٩/٢ ٤٠١، من طريق عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلق آدمُ ، وفيه أدخلَ الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقرم الساعة إلا في يوم الجمعة » .

وأخرجه أحَمد ٢ / ٥٤٠ من طريق عبد الله بن فروخ ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٥١٨/٢ م ٥١٩ من طريق سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة ، هدانا الله له ، وأصل الناسُ عنه ، فالناسُ لنا فيه تبعُ ، هُر لنا ، ولليهود يوم السبت ، وللتصارى يوم الأحد ، إن فيه لساعةً لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه ي .

٥٩٩٨ - فلم(١١) يَقُلُ في هذا الحديث - فيما علمتُ - : فلقيتُ بصرة بن أبي بصرةً الغفاري في حديث مالك هذا ، عَنْ يزيد بن الهاد ، عَنْ محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبي سلمة ، عَنْ أبي هريرةَ غيره وسائر الرواة - إنَّما فيد... (٢) عَنْ أبي هريرةَ : قَالَ : لقيتُ أبا بصرةَ ، لا بصرةَ بن أبي بصرةَ . ٥٩٩٩ - وأظنُّ الوهُمَ جاءَ فيه منْ يزيد ... .٣)، والله أعلمُ .

. . . ، - وَقَدْ ذَكُرْنَا بِصِرةَ (٤) وأَبَاهُ : أَبِا بِصِرةَ (٥) في كتاب الصَّحَابة بما

يَنْبَغي ، والحمدُ لله ] (٦) . ٦٠٠١ - وفي هذا الحديث منَ العلم وجُوهٌ : منْها الخروجُ إلى المواضعِ التي يتبرُّكُ بشهودها والصُّلاة فيها ، لما بان منْ بَركَتها .

 ٦٠٠٢ - وليس في ذلك ما يعارض قولة (٢): « لا تُعمَل المطئ إلا إلى ثلاثة مَسَاجد » على مذهب أبي هريرةً ، وإنْ كانَ بصرةً بن أبي بصرةَ قَدْ خالفَهُ في ذلك ، فرأى قولهُ : « لا تُعمَل المطيِّ إلاَّ إلى ثلاثة مساجد » قولاً عامًا فيما سواها . والله أعْلمُ .

٣٠٠٣ - وكأنُّ أبا هريرةَ لمْ يَرَ النَّهْيَ عَنْ إِعْمَالُ المطيُّ فيما عدا الثلاثة المساجد إلا في الواجب مِنَ النُّدْرِ ، وكأنَّ عِنْدَهُ إعمالُ المطِيَّ في سَائِر السُّنَّن (٨)

<sup>(</sup>١) جراب ﴿ أَمَا ﴾ في قوله آنفًا : وأما حديث مالك . (٢) في (ك) خرم مكان هذه النقط ، ولعل الذي ذهب الخرم به : يقولون .

<sup>(</sup>٣) في (ك) أيضًا خرم في مكان هذه النقط ، ولعل الذي ذهب به الخرم هو : ابن الهاد .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١ : ٦٩) .

<sup>(</sup>٥) الاستبعاب (٢: ٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين من أول الفقرة (٥٩٩٧) إلى آخر الفقرة (٦٠٠٠) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٧) أي في حديث أبي هريرة الذي بدأ به الحديث في هذا الباب.

<sup>(</sup>٨) كذا في (ص) ، وفي (ك) : « التبرر »، وهو : الطاعة .

٩- الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ ثُقُهَاءِ الأمصارِ / ج ٥ \_\_\_\_\_\_

والمباح كزيارة الأخ في الله وشبهه - غيرُ داخل في النَّهْي عَنْ إِعمالِ المطيّ . ١٠٠٤ - وَقَدْ قَالَ مالكُ وجماعةً مِنْ أَهْلِ العلمِ - فيمنْ نَذَرَ رِياطًا(١) في ثغر يسده(٢) فإنَّه يلزمهُ الوفاءُ به حيثُ كانَ الرَّباطُ ، لأَثَّهُ طاعةً لله تعالى .

١٠٠٥ - قامًا مَنْ نذرَ صَلائًا في مسجد لا يَصِلُ إليه إلا برحلة وراحلة فلا
 يفعل ، ويصلّي في مسجد ، إلا في الثلاثة المساجد المذكورة . فَإِنَّهُ مَنْ نذرَ
 الـ 103 ما د تَـ ال ما

الصُّلاةً فيها خرجَ إليها .

١٠٠٦ - قالَ مالك مَنْ نَذَرَ أَنْ يصلَي في مَسْجِد لا يَصلُ إليه إلا برحلة فإنهُ يُصلَي في مسجد بلده ، إلا أَنْ يَنذَرَ ذلك في مسجد الله ، إلا أَنْ يَنذَرَ ذلك في مسجد الله ، وللدينة وبيت المتدس ، فإنْ نَذَرَ في هذه المساد الثلاثة الصلاة فعليه السيرُ إليها .

٧ . ٠ أ - وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يكونَ خَروجٌ أَبِي هَريرةَ إِلَى الطورِ لحاجة عنت هناكَ
 من أمورِ دُنياه وما يَعنيه مِنْها . فإنْ كانَ كذلك فليسَ خَروجُهُ مُنْ بابٍ لا
 تعمل (٤) المطبى فى شَيْء .

٨٠٠٨ - وأمَّا كعبُ الأحبارِ فَهُوَ كعْب بنُ مانعِ الحميريُّ مِنْ ذي رُعَيْن مِنْ
 حِيْب ، وقبلَ : مِنْ ذي هجر منْ حمير ، يكنى أبا إسحاق ، أسلمَ في زَمَنِ عُمَر ،
 وتوفي في آخر خلافة عثمان ، وقَدْ ذكرنا طرفًا مِنْ خَبره في التمهيد(٥) .

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « نذر في ثفر » ، وهو سقط . ( والرباط ) : مصدر
 رابط الجيش : إذا لازم حدود العدو .

 <sup>(</sup>۲) کذا في (ك) ، وفي (ص) : « سيده » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) . وفي (ص) : ﴿ في مكة ﴾ ، وهو سقط .

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ك) . وفي (ص) : « تعمد » ، وهو تحريف .
 (٥) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٣٦ : ٣٩ ) :

فكعب الأخيار هر كعب بن ماتع ، يكنى أبا أسحاق من آل ذي رعين من حمير ؛ ذكر الفلابي عن ابن ممين قال : هر كعب بن ماتم من ذي هجر الحميري .

1200

### = قال أبو عمر :

قيل : أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب ، وقيل كان إسلامه قبل ذلك ،وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، وكان من أعلم الناس بأخيار التوراة وكان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم فحسن إسلامه ، وكان له فهم ودين ، وكان عمر يرضى عنه وربما سأله ؛ وتوفي فى خلاقة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام .

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣ : ٤٩٠) وهو كعب بن ماتع المبيري البماني العلامة المبيري البماني العلامة المبيري المبيرية من المبين في أيام على المبير خلى المبير خلى المبير خلى المبير خلى المبير خلى المبير خلى المبير المبير خلى المبير المبيرة ومن المبير المبيرة ومن المبير المبير المبيرة ومن المبير ال

حدث عنه : عُمر ، وصُهْيب ، وغير واحد .

حدّث عنه : أبر هريرةً ، ومُعاويةً ، وابنُ عبَاس ، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي ، وهو نادر عزيز .

المباهي والرئيس من المسلم الم

وكان خبيراً بكُتُب اليهود ، له ذُونٌ في معرفة صحيحها من باطلها في الجُملة .

وقع له روايةً في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي

سكُّنَ بالشام بأخَّرة ، وكان يغزو مع الصحابة .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النمل ، يعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سياً مع سليمان عليه السلام : والأثرب في مثل هذه السياقات أنها مُتلقاة عن أهل الكتاب مما رُجد في صحفهم ، كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان ومما لم يكن ، ومما حُرُّك وبدل ونُسخ ، وقد أغنانا الله با هر أصح منه وأوضح وأبلغ ، ولله الحمد والمنة .

مراق ودين وسع ، وقد من المعالمية به المسلم المراقع وربيع ، والمع أو النبي وألم النبي وأخرج البخاري في و صحيحه و ٢٨١ / ٢٨١ ، ٢٨٢ في الاعتصام ، باب قول النبي وأخر و لا تسالم عن شيء ، من طريق حميد بن عبد الرحمن ، أنه سمع معاوية بعدت رهطًا من قريش بالمدين الملدين المدين على خلائو من أهل الكتاب ، وأن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكتاب . وما يحكيه كعب عن الكتب القدية فليس بحجة عند أحد من أهل العلم ، وهذا الكتاب والمدين المدين المدين عند أحد من أهل العلم ، وهذا لتتركن الأحاديث ، أو لأفتئك بأرض القردة ، وليس كل ما نُسب إليه في الكتب بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده ، قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها .

 ٢٠٠٩ - وفي هذا الحديث أيضًا إباحة الحديث عن التوراة لمن ١٠٠ علمها علم قريقين .

١٠١٠ - وكان كعب عالمًا بها الأنَّهُ كانَ حيرًا منْ أحبارٍ يهود ، وإنْ كانَ عربيُ النَّسب(١)، فإنْ منَ العَرب كثيرًا تَنْصُرُ (١)، وكثيرًا تهودَ .

٩٠١٢ - وفيه (٥) أَنُّ خِيرَ الآيَّام يومُ الجمعة ، وفي ذلك قضلُ بعضِ الآيَّام على بعضٍ ، ولا يُعلمُ ذلك إلا بتوقيف ، وقدْ صَحَّ قضلُ يوم الجمعة ، ويوم عاشوراء ، ويوم عوفة ، وجاء في يوم الاثنين والخميس ما جاء .

٦٠١٣ - ورَوى الأعمشُ ، عَنْ مجاهد ، عَن عبد الله بن ضمرة ، عن كعب الأحبارِ قال : الصَّدَقةُ يوم الجمعةِ تُضاعفُ ، وقد روى حصين ، عن هلال بن

طبقات ابن سعد ٤٤٥٧ ، طبقات خليفة : ت ١٣٨٥ ، المحبر : ١٣١ ، التاريخ الكبير ١٩٦٧ ، الماريخ المجبر ا ١٩٦٧ ، التاريخ الكبير ١٩٢٧ ، الجرح والتعديل ١٩٦٧ ، الكبير ١٩٢٧ ، المجرد أنساب العرب : ٣٤٤ ، أسد الغاية ٤٨٧٤ ، تهذيب الأسماء واللغات ١٩٨٢، تهذيب الكمال : ١٩٤٦ ، تذكرة المفاط ٤٩/١ ، العبر ١٩٥٦ الإصابة ٣١٥/٣ ، تهذيب التهذيب ٤٣٨/٨ النجوم الزاهرة ٤٠/١ ، خلاصة تهذيب الكمال : ٢٧٣ ، شذرات الذهب ٤/٨.

وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلم ، فإنهما لم يُستدا من طريقه شيئاً من الحديث ، وإنما جرى ذكره في « الصحيحين » عرضاً ، وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين ترثيق كعب ، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) ﴿ فَمَنْ ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « النفس » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « تنفر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) عقد المصنف في هذا الكتاب و جامع بيان العلم يه (٢ ؛ ٩٩) بابًا عنوانه : و باب إثبات المناظرة والمجادلة يه ذكر فيه خبر مجادلة الرسول ﷺ لأهل الكتاب ، ومباهلته لهم ، وخبر مجادلة الفاروق عمر البهود في جبريل وميكائبل ، والمباهلة : الملاعنة .

<sup>(</sup>٥) فيه : يريد حديث أبي هريرة في أول هذا الباب .

٥ - كتاب الجمعة (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - ٩٣

يساَف ، عن كعبِ الأحبار في يومِ الجمعةِ قالَ : تُضاعفُ فيه الحسنَةُ والسيئةُ، وأنهُ يُومُ القيامة .

٩٠١٤ - وفيه الخبرُ عَنْ خلقِ آدمَ وهبوطهِ إلى الأرْضِ ، وفي ذلك جوازُ الحديثِ عَنْ أمورِ ابتداءِ الحُلقِ ، وعمنْ بني إسرائيل وغيرهم .

٩٠١٥ - وأهلُ العلم يرونَ (١١ رواية ذلك عَنْ كُلُّ أُحدٍ ، الأَنَّهُ ليسَ (٢١ في حكم ولا في دَم ولا فرج ولا مال ولا حلال ولا حرام .

١٠١٦ - وَقَدْ أُوضَحْنا هذا المعنى في صَدْرِ كتابِ التمهيد (٣) .

 ٢٠١٧ - وفيه أنَّ آدم تيبَ عليه يوم الجمعة ، وإنْ كانَ في القُرآنِ المحكم أنَّهُ ﴿ فَتَلَقَّى آدمُ مِنْ رَبَّه كَلماتِ فَتَابَ عَلَيْه ﴾ (١٠) (سورة البقرة : الآية ٣٧ ) ليسَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ يروون ﴾ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في (ص) : « فيه » ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في « التمهيد > (١: ٤٣ – ٤٣) أوضح الصنف هذا العنى أثناء روايته لحديث أبى هريرة د حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، وحدثوا عنى ولا تكذبوا علي \* ، ونقل قول الإمام الشافعي :

قال الشافعي رحمه الله: هذا أشد حديث روي في تخريج الرواية عمن لا يوثق بخيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم منه أنه لا يبيح اختلاق الكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم ، فلما قرق بين الحديث عن بني إسرائيل ، وبين الحديث عنه ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد ، وأنه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به كل من سمعه منه ، كاثنا من كان ، وأن يخير عنهم بما يلقه ، لأنه - والله أعلم - ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكما ، وقد كانت فيهم الأعاجيب ، فهي التي يحدث بها عنهم ، لا شيء من أمور الديانة، وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو المحظور عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم إلا عمن يثق بخيره ، ويرى دينه وأمانته ، لأنها ديانة .

 <sup>(4)</sup> أول الآية في النسختين : ( تلقى) ، يغير فأء قبل التاء . كأن المؤلف يريد الاقتباس على أنه يلاحظ أن المخطوطات يكثر فيها حذف الواو والفاء من أوائل الآيات وما يثيتونه منهما .

٩٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصار / ج ٥

فيه أنَّ ذلك كانَ يوم جُمعة .

٦٠١٨ - وفيه إباحةُ الحديث عَن المستقبل منَ الأمور ، وإنْ كانَ منْ علم الغيب إِذَا كَانَ ذَلَكَ عَمَّنْ يُوثَقُ بِهِ في علمه ودينه ، وكَانَ الخبرُ ممَّا لا يَرُدُّهُ أَصْلُ منْ أصُول الشَّريعَة ، لأنَّ كُلُّ ما تردهُ أصولُ شريعتنا فباطلٌ .

٦٠١٩ - وليسَ في قوله : إنَّ السَّاعَةَ تقومُ يومَ الجمعة دليلُ على أنَّ الخبرَ بذلك(١) منْ علم السَّاعَة الذي لا يعلمهُ إلا هُو(٢) ، لأنَّ يومَ الجمعة مُتَكِّرِّ مَعَ أيام الدنيا فليس في ذكره ما يوجب متى هي ؟ .

٦٠٢٠ - وَقَدْ سَأَلَ عَنْهَا رسولُ اللَّه جبريلَ - عليه السلام - فقال : ما المستول عنها بأعلم من السائل .

١٠٢١ - وقالَ تعالى : ﴿ قُلْ إِنُّما عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لوَقْتُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ ( سورة الأعراف الآية (١٨٧) .

٩٠٢٢ - وقد ظهر كثير من أشراطها (٣) .

٣٠ ٢٣ – وقال تعالى : ﴿ لاَ تَأْتَيكُمْ إِلاَّ بَغْتَهُ ﴾ ( الأعراف الآية (١٨٧)

٢٠٢٤ - وقولُهُ : ومَا منْ دابَّة إلاَّ وهي مُصيخةً ، فالإصَاخَةُ الاستماعُ ، وهُوَ ها هنا سماعُ (٤) حذَر وإشفاق ؛ خشيةَ الفَجَّأةِ والبغْتَةِ .

٦٠٢٥ - وأصلُ الكلمة : الاستماعُ .

٦٠٢٦ - قالَ أعرابيُّ :

راعى سنينَ تتابعتْ جَدْبِــا وحديثها كالقطر يسمعم ويقولُ منْ فَرَح : أياربـــا(٥) فأصاخ يرجُو أنْ يكونَ حَيسًا

(١) في (ص) : بذلك ليس ، وهي زيادة تفسد المعنى .

(٢) في (ك): إلا الله. (٣) و التمهيد ۽ (٢٣: ٤١).

(٤) في (ص) : السماع ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) الحيا : المطر ، والبيتان في الأمالي : ١: ٨٤ ، والخصائص : ١: ٢٩ غير منسوبين. وفي الأمالي : هيا ، مكان : أيا ، وكل حرف نداء .

٦٠٢٧ - وقال أميةُ بنُ أبي الصلت :

وهمْ عنـــد ربُّ ينظرونَ قضَاءً \* يُصيخُونَ بالأسمَاعِ للوحي ركَّد (١) ٢- ١٠٢٨ وقال :

كُمْ مِنْ مُصِيخِ إِلَى أُوتارِ غانية من اَحَتْ عليه وقد كانتْ تُغنيد، ٢)

٢٩ . ٢ - وقالَ غيرُهُ يصفُ ثوراً بحريًا :

ويُصيخُ أحيانًا كما استمع الضل للصوت تاشد (١)

. ٣٠. - والمصلُّ : الذي قَدُّ أَصَل دابِتَهُ أَو بِعَيره أَو غلامَهُ ، يِقَالُ مَنْهُ (٤) : أَصَلُّ سِبِهُ فَهُو مُصَلُّ .

٦٠٣١ - والنَّاشِدُ : الطالبُ . يقالُ مِنْهُ : نشَدَتُ ضالتي (٥) أَنشُدُها : إِذَا طلبتُها ، وناديتُ عليها .

٩٠٣٧ - وأمَّا المنشيدُ قَهُوَ المعرَّفُ بالضَّالةِ . وقيلَ : هُوَ الدَّالُّ عليها ، والمعنى مُتَقَارِبٌ .

(١) ديوان الشاعر : ٦٨ ، ورواية الشطر الأول فيه :
 وسبط صفوف ينظرون قضا مه

وأصل السبط : المطر الغزير ، والمراد هنا : جموع .

(٢ - ٢) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) ، وبعد كلمة (قال) فيها خرم ، يبدو أنه ذهب
 باسم الشاعر . وفيها أيضا تعنيه بالعين المهملة ، والأشهد أنها تحريف تغنيه ، بالغين
 المجمة.

(٣) البيت لأبي داود الإيادي . انظر المخصص : ١٣ : ١٥١ ، واللسان : صيخ .

(٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أمية ، تحريف .

(٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ضالته ، تحريف
 (٦) . ذاك في قدله عليه السلام : « وما من داية ال

 (٦) وذلك في قوله عليه السلام: « وما من داية إلا وهي مصيخة يوم الجمعة ، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة ، إلا الجن والإنس » . ٦٠٣٤ - وأمَّا قولهُ : ﴿ فيها سَاعَةُ لا يُصَادفُها عبدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يَصِلِّي يَسَأَلُّ اللَّهَ شَيئًا إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ﴾ فقَد اخْتُلف في تلك الساعة .

٦٠٣٥ - وَقَدْ قدَّمْنا منْ ذلك ما فيه كفاية إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى .

٦٠٣٦ - وقولُ عبدِ اللَّه بنِ سلام فيهَا أَثْبَتُ شَيْءٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَقَدْ تَابِعَهُ ابنُ عباس وغيرهُ .

٦٠٣٧ - وفي سكوتِ أبي هريرةَ لعبدِ اللهِ بنِ سلام عندَ ما ألزمهُ في ذلك وأدخلَ عليه في مناظرتِه إِيَّاهُ - دليلٌ على متابعةِ أبي هريرةَ لهُ وتسليمهِ لقولِهِ ، واللهُ أعلمُ .

٣٠٠ - وَقَدْ رُوي بنحو قِولِ عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة : منها حديث موسى بن وردان ، عَنْ أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « التمس السّاعة التي في يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشّعس (١) » .

٦٠٣٩ - وَمَنْهَا حديثُ<sup>(٢)</sup> العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن عَنْ أَبيهِ ، عن أَبي هريرةَ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « السَّاعَةُ الَّتِي يُتُحَرَّى فيها الدُّعَاءُ يرمَ الجمعةِ هي آخرُ سَاعَةٍ منْ يوم الجمعة » .

١٠٤٠ - وحديثُ أبي هريرةَ عَنِ النبيِّ - عليه السلام - أنَهُ قالَ : «السَّاعَةُ
 التي يُستَجَابُ فيها الدُّعاءُ يومَ الجمعة بَعدَ العَصْرِ إلى غروبِ الشَّمْسِ »(٢) .

(٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أحاديث ، تحريف .

(٣) قال الترمذي في صحيحه : ( ٣٦١:٢) : ﴿ رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الصلاة ، ح (٤٨٩) ، ياب و ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (٢٠٠٤) من طريق محمد بن أبي حميد ، عن موسى بن وردان عن أنس ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الرجه ، ومحمد بن أبي حميد يضعف من قبل حفظه ، ويقال له : وحماد بن أبي حميد » . . . وهو منكر الحديث .

٥ - كتاب الجمعة (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - ٩٧

٩٠٤١ - وحديثُ جابرٍ ، عَنِ النبيِّ - عليه السلام - : « التَمسُوها آخرَ
 سَاعَة بَعْدُ العَصْرِ ١١٠) .

٩٠٤٢ – وحديثُ شعبة ، عَنْ إبراهيمَ بنِ ميسرةً (١) قال : أخبرني مَنْ أُرسلهُ عمرُ بنُ أُوس إلى أبي هريرة يسألهُ عَنِ السَّاعَةِ التي في يوم الجمعة . فقال : هي بعد العصر .

٦٠٤٣ - وشعبة ، عن الحكم ، عن ابن عباس مثله .

٦٠٤٤ - وشعبة ، عن يونس بن (٣) خباب ، عن أبي هريرة (٤) مثله .

٩٠٤٥ - وجريرٌ ، عن ليث ، عن مجاهد .

٦٠٤٦ - وطاووس عَنْ أبي هريرةَ أنَّهُ قالَ : في السَّاعةِ التي في يوم الجمعة بعد العصر حتى تظلع الشَّمْسُ .

٩٠٤٧ - قال : وكانَ طاووس إذا صلَّى العصر لا يكلمُ أحدا ، ولا يلتفتُ
 مَشْفُرلاً باللَّمَا ، والذَّكْر حتَّى تغيبَ الشَّمْسُ .

١٠٤٨ - وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها في التمهيد .

٩٠ - وذكرنا هناك عَنْ عبد الله بن سكام وكعب : هذه الساعة التي خلق الله فيها آدم ، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بالإستاد الحسن عنهما أيضًا

٠٠٠ - وَعَنْ طاووس : أَنْ السَّاعة مِنْ يومِ الجمعة التي تقومُ فيها السَّاعةُ.
 والتي أُنْزِلَ فيها آدَمُ والنّي لا يدُعو فيها المسلمُ بدعوة صَالِحَة إِلاَّ استجيبَ لهُ منْ عين تَصْغُرُ الشَّمْسُ إلى حين تغيبُ .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي : ٣ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : مسيرة ، وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب : ٤: ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : عن ، وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب : ٤ : ٣٤٢ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ص) ، وفي (ك) : خباب عن عطاء عن أبي هربرة . وكل من خباب وعطاء
 ابن أبي رباح قد روى عن أبي هربرة ، كما في تهذيب التهذيب : ٣: ١٣٤ ، ٧ ، ١٩٩ على الترتيب .

١٠٥١ - وأمَّا قولُهُ : فقالَ كعب : هي في كُلُّ سَنَة مرَّة (١) ، فقلتُ : بَلْ في كُلُّ جمعة ، ثُمُّ قَرأ كعب التوراة فقال : صَدَقَ رسولُ الله ففيه دَليلٌ على أنَّ العالمَ يخطئُ ، وأنَّهُ ربَّما قالَ على أكثر ظنَّه فيخطئهُ ظنَّهُ .

١٠٥٢ - وفيه أنُّ مَنْ سَمَعَ الحَطَأُ - وهَوَ يعلمهُ - ينكرُهُ ، ويردُّ على مَنْ

سمعَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ عندَهُ في ردِّه أَصْلُ صَحِيحٌ يركنُ إليه ، كَمَّا صَنَعَ أبو هريرةَ في إنكاره على كعب.

٦٠٥٣ - وفيه أنَّ العالمَ إذا رُدًّ عليه قولُهُ طلب التثبت فيه والوقوف على صحَّتِهِ حيثُ رجَاهُ فِي مظانِّهِ ومواضعِهِ ، حتَّى يصعُّ لهُ ، أو يصعُّ قولُ مخالفه فينصرف إليه.

١٠٥٤ - وفيه دليلٌ على أنَّ الواجبَ على كُلِّ مَنْ سَمعَ (٢) الحَقُّ وعرفَهُ

الانصراف إليه. ٩٠٥٥ – وأمَّا قولُهُ عَنْ أَبِي هريرةَ في هذا الحديث : فلقيتُ بَصْرةَ بنَ أَبِي

بصرةَ الغفاريِّ إلى آخر قصُّته مَعَهُ فهكذا في الموطُّأ : بصرة بن أبي بصرةً ، لمُّ يُختلفُ عَنْ مالكِ في ذلك ولا عَنْ يزيد بن الهادي فيما علمتُ .

٦٠٥٦ – وأما غيرُ<sup>٣١)</sup> مالك وغيرُ شيخه يزيد بنِ الهادي فإنَّهم يقولُون في هذا الحديث: فلقيتُ أباً بصرةً الغفاري.

١٠٥٧ - وأُبُو بصرةً اسْمُهُ جميلُ بنُ بصرةً على اخْتلافِ عَنهُ قَدْ ذكرتُهُ عندَ

ذكري له في كتاب الصَّحَابة (٤) . ١٠٥٨ – وروى القَعْنَبيُّ عَنِ الدَراوَرْديُّ ، عَنْ زيد بنِ أُسلمَ ، عَنْ الْمُقْبَريُّ ،

عَنْ أَبِي هريرةَ أَنَّهُ خرجَ إِلَى الطورِ يُصَلِّي فيهِ ثُمُّ أُقبلَ ، فلقى جميلَ بنَ بصرةً

<sup>(</sup>١) عبارة الموطأ : ١٠٩ ﴿ قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ﴾ . (٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : كل سمع ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذ في (ك) ، وفي (ص) : قول ، تحريف . (٤) انظر الاستيعاب : ٢ : ٦٤٧ ، وفيه : وقيل : اسمه حميل .

ه - كتاب الجمعة (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - ٩٩

الغفّاري ، فذكرَ الحديثَ على ما ذكرتُاهُ في التمهيد مِنْ طرق ،

٩٠٠ - وفي قول عبد الله بن سلام: كَذَبُ ١١ كمبُ ، ثُمُ قالَ : صَدَنَ كمبُ ، ثُمُ قالَ : صَدَنَ كمبُ دَيلُ ١١ على ما كانَ القرمُ عليهِ مِنْ إِنْكارِ ما يجبُ إِنكارُهُ والإِذعانُ إِلى المَنْ والرَّذعانُ إلى المَنْ والرَّغيرات بِه (١١) .

. ٢٠٦٠ - ومعنى قوَلِه : كَنْبَ كُعبُ : أي غلِطَ كَعْبُ ، وكذلكَ هُوَ معروفُ للمَرَب في أشْعَارها ومخاطَباتها .

لعرب في اشعارها ومحاطباتها .

٦٠٦١ - فَمنُ ذلكَ قولُ أَبِي طَالَبٍ :

كَذَبْتُمْ وبيت الله يُبزَى مُحمد ولا نُطاعنُ دُونهُ ونناضلُ (٣)

٦٠٦٢ - ألا تَرَى أنَّ هذا ليسَ من باب الكَلْبِ الذِي هُوَ ضدُّ الصَّدِّقِ ؟ إِنَّمَا
 هُوَ من بَابِ عَلَط الإِنْسَانِ . فيما يظنُّهُ ، فكأنَّهُ قال : كَذَبكم ظَنُّكُم .

٦٠.٦٣ - ومثلُ هذا قول زفر بن الحارث العبسي :

كَلْيَتُم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن يوم أغرُ محجل (٤)

٣٠٦٤ – وقالَ بعضُ شعراء همدان :

كذبتُم وبيت الله لا تأخذُونَها مراغَمة ما دام للسَّيف قائم (٥)

٦٠.٦٥ - وَمَنْ هذا ما رواهُ حمّادُ بنُ زيدٍ ، عَنْ أَيْرِب ، قَالَ : سَأَلتُ سعيدَ
 ابنَ جبير عَنِ الرّجُلِ بِاذَنُ لعيده في التَّرْويج : بيد من الطَّلاقُ ؟ قال : بيلدِ العَبْد .
 قالَ : إنَّ جابرُ بنَ زيد يقولُ : بيد السبَّد . قالَ : كَذَبَ جَابرُ .

٣٠.٦٦ – ومِنْ هذا قول عبادةً : كذَّب أبو محمدٍ .

<sup>(</sup>١-١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): الاعتراض، تحريف.

<sup>(</sup>٣) يبزى : يقهر ، ويستذل ، وفي الأصل : نبزى محمدًا ، تحريف . انظر اللسان (بزا) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحماسة : ١ : ٢٦٩ .

 <sup>(</sup>٥) مواقعة : مغالبة وقهرا ، والبيت لعمرو بن براقة ، وضمير تأخذونها لإبل كان نجلب
 عليها : الأمالي : ٢٣ ٢٢ ٠٠

١٠٦٧ - فععنى (١١) قول عبد الله بن سلام: كذب كعب : أي أخطأ ظنه ، وقوله : صَدَق كعب : أي أخطأ ظنه ،

٦٠٦٨- وفي قول عبد الله بن سلام : قد علمتُ أيُّ سَاعة هي ؟ دَيلُ على أنَّ للعالم أنْ يقولُ : قَدْ عَلمتُ كَنَا ، وأنَّا أَعْلَمُ كَنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الفَّخْرِ<sup>(٢</sup> .وما الفَّشُرُ<sup>٣</sup>) بالعلم إلاَّ حديثُ ينعمة الله .

. ٩٠٦٩ - وفي قول أبي هريرةَ : أُخْرَني بَها ، ولا تَضنَ عليُ : أي لا تَبْخَلُ علىُ - دليلُ على ما كانَ القرمُ عليه منَ الحرْص على العلم والبَحْث عَنْهُ .

. ٩٠٧ - وَفِي مُرَاجَعَة أَبِي هُرِيرَةً لَعِبَد اللّهِ بِنِ سَلاَمٍ حِينَ قَالَ : هي آخُرُ سَاعة مِنْ يوم الجُمعة ، واعتراضُهُ عليه باتُها ساعة لا يُصلَّى فيها ، لأنُّ رسولَ اللّه - صلى الله عليه . قال : ﴿ لا يُوافِقُها عِبدُ مُؤْمِنُ وَهُوَ يُصَلّي يَسَأَلُ اللّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » - دَلِيلٌ على إثبَّاتِ المعارضَة والمناظرة ، وظلب الحجَّة وموضع الصَّوابِ .

١٠٧١ - وفي إدغال عبد الله بن سكام عليه قول رسول الله - صلى الله عليه من الله الله - صلى الله عليه سلم - : « مَنْ جَلَسَ مجلسًا يَنْتَظُرُ الصَّلاةَ فهوَ في صلاة (١٣) وإذعان أبي هريرة إلى ذلك - دَليلٌ واضحٌ على ما كان عليه القرمُ مِنَ البَصرِ بالاحْتِجَاجَاتِ والاعتراضَات والإدغال والإلزامات في المناظرة ، وهذا سبيلُ أهمل العلم .

١٠٧٢ - وَعَنْ ابنِ عِماسٍ مثلَ قولٍ عِمدِ الله بن سلام في ذلكَ سواء .

٦٠٧٣ - وقَد ذكرتا كلُّ ذلك في التمهيد ، والحمدُ لله (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ص) بمعنى ، تحريف .

 <sup>(</sup>۲) كذ في (ك) ، وفي (ص) : العجز ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المرطأ : ١٠٩ ، وفي (ص) : من كان منتظرا للصلاة ، وفي (ك) : من كان ينتظر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) و التمهيد ۽ (٢٣ : ٤٤) وما يعدها .

## (A) باب الهيئة ، وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة(\*)

٢١٣ - مَالكُ ، عَنْ يَحْيَى بن سَعيد ؛ أَنَّهُ بَلَقَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ، قال: « مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَو إِنَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعُتِهِ ، سَوِى ثَوْبَي مَهْنَتِهِ» (١٠).

#### \* \* \*

٢٠٧٤ - هكذا هُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ رواةِ الموطُّأُ .

 ٦.٧٥ – وذكر ابنُ وهب ، عَنْ مالك ، عَنْ يحيى بنِ سعيد وربيعة بنِ أبي
 عبد الرحمن أنَّ رسولَ الله – عليه السلامُ – قالَ : « مَا على أُحدِكُم أنْ يُتَخِذَ ثَوْبَيْنَ لِمُعتَد سوى تُوبي مَهْلتَه ؟ » .

(\*) المسألة -۱۲۲- من سنن صلاة الجمعة ليس أحسن النياب أو التجمل . للأحاديث النبوية الواردة بذلك في هذا الباب ، وهذا بالإضافة إلى الاغتسال والتطيب ، والسواك، وليس أحسن الثياب ، ويندب ليس الأبيض يوم الجمعة .

(\*) المسألة - ١٧٤ - أما التخطي فهو : أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس وهذا مكروه باتفاق العلماء أثناء الخطية لغير الإمام ، ولغير فرجة ، لأنه يؤذي الجالسين ، ولقد نهى النبي حكّة عنه في حديث عبد الله بن بسر التالي : « اجلس فقد آذيت » ، وهذه الكراهة تحريبة عند الشافعية والحنفية ، وهي كراهية مطلقة عند الشافعية والحنابلة سواء أكان قبل الخطبة أم أثناءها ، لأن العلة هي إيذاء الجالسين ، ويكره التخطي عند المالكية قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة ، لأنه يؤذي الجالسين ، ولكنه ولكنهم أجازوا التخطي بعد الخطية للصلاة وقبل الصلاة لفرجة أو غيرها .

وللمهم الجارة المتطفى إذا كان المتخطى عمن لا يتأذى به كرجل صالح أو عظيم ، أو كانت الصفوف الأولى عمن لا تتعقد بهم الجمعة كالصبيان ، فيجب التخطى في هذه الحالة.

وأجاز الحنفية بشرط ألا يؤذي أحدا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده ، وأن بكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة ، وما عدا ذلك كره تحريما .

(١) الموطأ : ١١٠ ، وقد وصله ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٩١) باب و ما جاء في الناس الموطأ : ١٠٠ ، وقد وصله ابن ماجه في الناس يُعتَّى ، حدثنا عَشُوه بنُ أَبِي الناسة ، عَنْ عَاشَةٌ أَنْ النبي عَلَّهُ خَطْبَ سَلَمةً، عَنْ زُهْمِر ، عَنْ هَشَام بَن عُرَوَةً ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَاشَةٌ أَنْ النبي عَلَّهُ خَطْبَ النَّاسَ يَمْمَ الجَمعة . وَرَأَى عَلَيْهِم قِبابَ السَّارِ . فقال رَسُولُ اللَّه عَلَّه و مَا عَلَى أَحَدُهُم ، إِنْ وَجَدَ سَعَمَ مَاتِيه » .

# ٦٠٧٦ - وهُوَ مُرْسَلُ منقطعٌ يتَصِلُ مِنْ وجوهٍ حِسَانٍ ، وقَدْ ذكرتُها في التمهيد(١) .

= وصحمه ابن خزيمة (١٧٦٥) ، وزاد فيه : « وعن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، عن عاشقه ، وكذا ابن حبان ، الإحسان (٢٧٧٧) ولد شاهد قوي عند أبي داود (١٠٧٨) من طريق بونس ، وعمرو بن الحارث : أنَّ يحيى بن سعيد الأتصاري حدثه : أنَّ محمد ابن يحيى بن حبان حدثه أنَّ رسول الله على ... وهذا سند صحيح ، لكنه مرسل، وقد وصله أبو داود ، وابن ماجه كما قدمنا .

(١) قال ابن عبد البر في و التمهيد ، (٢٤ : ٣٤) وما بعدها:

وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي علله من حديث عائشة وغيرها : حدثني أبد الماعيل بن عبد الرحس القرشي ، قال حدثنا محمد بن البياس الحلبي ، قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عاشمة قالت : إن الناس كانوا عمال أنفسهم ، وكانت ثيابهم الأنمار ، قالت قكانوا يروحون بهيئتهم كما هي ، قالت : ققال رسول الله الله على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثرين سوى ثربي مهنته ي .

حدثني خلف بن القاسم ، قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا محمد بن خزية البصري بحسر ، قال حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو عبيدة ، قال حدثنا مهدي بن ميمون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائمة. قالت : قال رسول الله ﷺ : ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده .

وقد انتقده ابن حجر في الفتح (٢٣٠:١١) وقال : في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر ، فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث ، وسعيد بن منصور ، عن أبن عبينة وعبد الرزاق عن الثوري ،ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا ، ووصله أبو داود وابن ماجم من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن سلام ، قال : ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزعة وابن ماجه.

------ ٥ - كتاب الجمعة (٨) باب الهيئة ، وتخطى الرقاب ، واستقبال الإمام يوم الجمعة - ١٠٣

١٠٧٧ - والمَهْنةُ : الخِدمةُ ، بِفَتْح الميم .

٦٠٧٨ -قال الأصفعي : ولا يُقالَ بالكُسْرِ ، وأجازَ الكسائي فيه الكسرَ (١١) ،
 مثل الجلسة والرُكْبة .

٦٠٧٩ َ - ومعنى ثوبي مَهْنتهِ : أي ثوبي بِذلتهِ<sup>(٢)</sup>. يقالُ منه : امتهَننِي القَومُ: أي ابْتَثَلُوني .

. ٢٠٨٠ - والثوبان - واللهُ أعلمُ - قَميصٌ ورداءٌ أُوجُبَّةُ ورداءٌ .

١٠٨١ - وفي هَذا الحديث النَّدْبُ لِكُلِّ مَنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ الثُيَّابَ
 الحسانَ للأغيَّاد والجُمُعات ، ويتجمَّلُ بها .

٦٠٨٢ - وكانَ رسولُ اللهِ يفعلُ ذلك ، ويعتمُ ، ويتطيبُ ، ويلبسُ أحْسَنَ ما
 يجدُ في الجمعةِ والعيدِ . وفيهِ الأسوةُ الحسنَةُ . وكانَ يأمرُ بالطّيبِ ، والسواكِ ،
 والدّهن .

 $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ 

٦٠٨٤ - وقالَ عَمرُ بنُ الخطّابِ : إذا أَوْسَعَ اللّهُ عليكُم فأُوسِعُوا على انفسيكُم . جَمَعَ امرةُ عليهِ ثِيَابَهُ<sup>(1)</sup> وقال : إِنَّهُ ليعْجِبُني أَنْ أَنْظُر إلى القارِئ أَبْصُ الشَّارِئ .
 أَبْيضَ الشَّيابِ<sup>(0)</sup> .

٢١٤ - وذكر في هذا الحديث أيضاً عَنْ نافع ، عن ابن عمر : كَانَ لا يروحُ إلى الجمعة إلا ادّهنَ وتطبُّب ، إلا أنْ يكونَ مُحْرِمًا (١٠) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد القاموس : المهنة (بالتحريك ) ، والمهنة : ككلمة .

<sup>(</sup>٢) البذلة ، والمبذلة ، بالكسر : ما يمتهن من الثياب .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٣ : ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢ : ٩١١) . (٥) الموطأ في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) الموطأ : ١١٠ وفيه : حراما مكان و محرما » ، وهما بمعنى واحد .

٩٠٨٥ - وهي سُنَّةُ مَسْتُونَةً معمولٌ بها عندَ جماعة العُلمَاء .

 ٢١٥ - وأَمَّا قولُ أبي هريرة في هذا الباب: لأنَّ يُصَلِّي أحدُكُم بظهر الحَرَّةِ(١) خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدُ حتَّى إِذَا قَامَ الإِمامُ يَخْطُبُ جاءَ يَتَخَطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ .

#### \* \* \*

٦٠٨٦ - فإنَّ هذا المعنى مرفوعٌ إلى النبيِّ - عليه السلام - مِنْ حديث أبي هريرةَ وغيرهِ في<sup>(٢)</sup> تَخَطَّى رِقَابِ الناسِ يومَ الجمعةِ .

٩٠٨٧ - فين ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد ، عن النبي - عليه السلام- : « مَن النبي عليه السلام- : « مَن المُتَسَلَ يومَ الجمعة واستَن (٣) ومَسْ طبيًا إِنْ كَانَ عنْدهُ ولبسَ أَحسنَ ثبابِهِ ، ثمَّ خَرَجَ حتَّى أَنى المسَّجِدَ فلم يتخط وقاب النَّاسِ ، وأَتْصَتَ إِذَا أَحْسَبَ إِذَا اللهِ عَلَيْهَا » (١٠) .

٩٠٨٨ - وحديثُ عبد الله بن عمرو بن العاصي(٥) عن النبيُ - عليه السلام
 قال : « يَحْضَرُ الجمعةَ ثلاثةُ نَقَر : فَرَجلٌ حَضَرَها يَلغُو ، وهُو حظهُ مِنْها ،
 ورجلٌ حَضَرَها يَدْعُو فَهُو رجلٌ دَعَا الله ، إنْ شاءَ أعظاهُ وإنْ شاءَ مَنْعَهُ ، ورجلٌ حَضَرَها بإنْصَاتِ ، ولم يتخطُ رقبةً مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارةً إلى الجمعة

 <sup>(</sup>١) الحوة : أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار . وفي ظاهر المدينة حرة تسمى حرة واقم ، فلعلها المقصودة هنا ، وفيها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معارية ، وواقم : أطم بالمدينة . والأطم ، كعنق ، وقفل : القصر ، وكل حصن مبنى بحجارة ، وكل بيت مسطح مربع ، والجمع أطام .

<sup>(</sup>۲) كذا في (ص) ، وفي (ك) : كراهة تخطى .(٣) استن : استاك .

٥ - كتاب الجمعة (٨) باب الهيئة ، وتخطي الرقاب ، واستقبال الإمام يوم الجمعة - ١٠٥

التي تَليِها وزِيادة ثلاثة أيَّام . الحَسنَةُ بعشر أمثَالها »(١) .

، ١٠٨٩ - وحديث عبد الله بن بُسْر ، قال :

جاءً رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ والإِمامُ يَخْطُبُ ، فقالَ لَهُ رسولُ الله : « أجلسُ فَقَدْ آذَيْتَ ﴾(٣) .

. ٢٠٩ - وحديثُ الأرقم بنِ أبي الأرقم عَنِ النبيُّ ، عليهِ السلامُ :

من تَخَطَى رِقَابَ النَّاسِ يومَ الجُمعة بَعَدَ خُروجِ الإِمامِ وَفَرْنَ بِينَ اثْنَيْنِ
 فَكَانُما يَجُرُ قُصِيدُ (٢) في النَّار (٤).

٦٠٩١ - وهُوَ حديثُ ضعيفُ الإسْنَاد<sup>(٥)</sup> .

 ٣٠٠ - وروى ابنُ أبي ذنبُ ، عَنِ المُقَبَّرِيُّ ، عَنْ أبيهِ ، عن عبد الله بن وديعة ، عَنْ سلمان الفارسيُّ ، عَنِ النبيُّ - عليه السلام - قالَ : « لا يَغْتَسلُ رَجُلُ بومَ الجمعةِ وَيَسُّ طبيبًا مِن بيتِهِ ثُمَّ راحَ ، ولَمْ يفرَقُ بينَ اثْنَينِ ، ثُمُّ صَلَى مَا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الصلاة ، ح (۱۱۱۳) باب « الكلام والإمام يخطب » (۱ :
 (۲۹) ، والإمام أحمد في « مسئده » (۲ : ۱۸۱) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في الجمعة (۳ : ۱۰۲) ، باب و النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة » وأبو داود في الصلاة (۱۱۱۸) ، باب و تخطي رقاب الناس يوم الجمعة » والإمام أحمد في المسند (٤ : ۱۹۰) ، وصححه الحاكم (١ : ۲۸۸) ، ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٣) ( القصيب ) المعي ، وجمعها : أقصاب .
 (٤) مسئد الإمام أحمد (٣ : ٤١٧) .

 <sup>(</sup>٥) في إسناده : هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي ، أبو المقدام :

<sup>)</sup> هي بسنده : هسم بن ريد اين ابني بريد النواسي ، ابو المسائي ، وأبر حاتم ، ضعفه الإمام أحمد ، وأبر زرعة ، وابن معين ، والترمذي ، والنسائي ، وأبر حاتم ، والعقيلي ، وابن حيان ، وقال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال أبو داود : غير ثقة ، وقال غيرهم : متروك الحديث . تاريخ ابن معين (۲۰ (۲۰۵۰) ، التاريخ الكبير (۲۲۹ (۲۳۹) ، خيفاً النسائي : ۲۵ ، الميزان (عالجرح (۲۵،۱۰۶) ، الضعفاء للمقيلي (۲۲ ۲۳۳) ، المجروحين (۲۰۱۲) ، الميزان (۲۹،۱۰۶) ، تهذيب التهذيب (۲۱ : ۳۸) ،

١٠٦ - الاستذكار الجامع لمَذَاهِب فُقَهاء الأمْصارِ / ج ٥

كُتبَ لَهُ ، ثُمُّ أَنْصَتَ إذا تَكَلَّمَ الإمامُ إلا غُفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعة الأخرى(١) .

٩٠٩٣ - ذكرَهُ ابنُ أبي شَيبةً ، عَنْ شَبابةً ، عن ابنِ أبي ذئب في المسنَّد ، ولم يذكرُهُ في المصنَّف ، وهُوَ في مُوطَّأ ابن أبي ذئبٍ . رواهُ أحمدُ بَنُ صالحٍ ، عَن ابن أبي فُدَيك <sup>(٢)</sup> ، عَن ابن أبي ذئب ِ.

٢٠٩٤ – ورَوَى ابنُ القاسم عَنْ مالكِ قالَ : أَكْرَهُ التَّخَطَّى إِذَا قَعَدَ الإمامُ على المنبُر ، ولا بَأْسَ به قَبْلَ ذلك ، إذا كانَ بينَ يدَيْد فَرْجُ (٣).

٦٠٩٥ – وقالَ ابنُ وهب ِعَنْهُ مثلَ ذلكَ .، وزاد : تَخطُ قبلَ خروج الإِمام في

٦٠٩٦ - وذكرَ الثوريُّ التَّخَطَّى مُطْلقًا .

٦٠٩٧ - وقالَ الأوزَاعِيُّ : التَّخَطِّي الذي جَاءَ فيه القولُ إنَّما هُوَ والإمامُ يَخْطُبُ ، حينئذ كُرهَ أَنْ يفرقَ بينَ اثنين .

٦٠٩٨ - وقالَ الأوزاعيُّ في الذي يَجْلسُ على طريقِ الناس في المسجد يومَ الجمعة : تَخَطُوهم ، فإنَّهم لا حُرْمَةً لهم .

٦٠٩٩ - وقالَ الشافعيُّ : أَكْرَهُ تَخَطِّي الرُّقَابَ يومَ الجمعةِ قَبْلَ دخولِ الإمام وبعده ، لما فيه منْ سُوء الأدَب.

٠ ٦١٠ - وذكرَ محمدُ بنُ الحسنِ ، عَنْ مالكِ أَنَّهُ قالَ : لا بَأْسَ بالتخطِّي بَعْدَ خروج الإمام .

٦١٠١ - قالَ محمدٌ : أَرَاهُ قَبْلَ خروجِ الإِمَامِ ، ولا أَرَاهُ بَعْدَهُ (١٤) ، ولمْ يَحْك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجمعة باب « الدهن للجمعة » عن آدم بن أبي إياس وفي باب « لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة » عن عبدان ، عن عبد الله بن المبارك - كلاهما عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله بن وديعة ، عن سلمان .

<sup>(</sup>۲) فى (ص) : « فريك » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ليس في المدونة ، والفرج : السعة بين اثنين .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا القول في « الموطأ » بروايته .

عَنْ أُصْحَابِهِ خِلافًا في ذلك .

٦١٠٢ - وأَجْمَعُوا أَنَّ التَّخَطِّي لا يفسدُ شيئًا منَ الصَّلاة .

٦١٠٣ - وقالَ الأوزاعيُّ : هَدْيُ المسلمينَ إِذَا جَلَسَ الإِمامُ على المنبرِ يومَ
 الجمعة أنْ يستقبلوهُ برجُوههم .

أ . (٢ - وأمًّا قرلُهُ (١) : السُّلَةُ عندنا أنْ يَستقبلَ النَّاسُ الإمامَ يومَ الجمعة إذا أراد أنْ يَخْطُبُ : مَنْ كَانَ مَنْهم يلي القبلة أو غيرها - قهُور - كما قال - سُنَّة مَسْنَدَلَةُ عندَ العلماءِ ، لا أعلمُ فيها خياه مُسْنَدًا . وإنْ كُنْتُ لا أعلمُ فيها خيها مُسْنَدًا .

اللَّهُ أَنَّ وكِيعًا ذَكَرَ عَنْ يونس ، عَنِ الشعبيُّ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُستقبلَ الإمامُ يومَ الجمعة .

١١٠٦ - ووكيعٌ ، عَنْ أَبَان ابِنِ عبد الله البَجَلي<sup>(٢)</sup> ، عَنْ عدي بنِ ثابت قال:
 كانَ النبيُّ - عليه السلام - إذَا خَطبَ إستقبلهُ أصْحَابهُ بوجُوههم<sup>(٣)</sup> .

٦١٠٧ - وذكرَها أيضا ابنُ أبي شيبةً ، عَنْ وكيعٍ .

١٩٠٨ - ورُوي استقبالُ الإمام إِذَا خَطْبَ يومَ الجمعة عَنْ جماعة مِنَ العلماء بالحجاز والعراق .

(١) قوله : أي مالك . وانظر الموطأ : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (ص) : ﴿ البحيى ﴾ ، وهو تحريف . التهذيب (١ : ٩٦)

<sup>(</sup>٣) السنن الكيرى (٣ : ١٩٨ ) .

# (٩) باب القراءة في صلاة الجمعة(\*) ، والاحتباء ، ومن تركها من غير عدر

٣١٦ - مَالكُ ، عَنْ صَمْرَة بْنِ سَعِيد المازنيِّ ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَيْد الله وَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَنْد عُبَيْد الله ( بْنِ عُنْبَة بْنِ مَسْعُود) (١٠ ، أَن اَلضَّحُاكَ بْنَ قَيْسٍ ، سَأَلَ التُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ : مَاذَا كَانَ يَقَرُأُ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمُ الجُمُعَة ، عَلَى إِثْرِ سُورة الْجُمُعَة ؟ قال : كانَ يَقْرُأُ : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشَيَة ﴾ (١٠) (الغَاشَية ١٠).

\* \* \*

 (\*) المسألة -١٢٥ - ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ، وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ آلم تنزيل ......﴾ السجدة و ﴿ هل أنى ... ﴾ الإنسان .

ورد أيضناً أن رسولُ الله ﷺ كان يقرأ في الجمعة يوم الجمعة ﴿ سبح اسم ربك الأعلى. ﴾ و ﴿ هل آتاك حديث الغاشية ﴾ ، وإذا اجتمع الجمعة وعبد في يوم واحد قرأ بهما جميعا في الجمعة والمحدد ، وليس ذلك باختلاف ، ولكنه كان يقرأ بهلاه السورة في أمامه مرة أو مرات ، مرة بهاتن ومرة بهاتن ، والقراء بها تيسر من القرآن الكريم .

ولن تَدَّعُ هذا النصل حتى نذكر أنه من السنّة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها ؛ لمّا وَرَهُ فيها من حديث نبوي شريف ، والإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ يومها وليلتها ، وصيغة الصلاة أن يقول : ( اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيّ الأميّ ) أو (اللهم صلّ على محمد كلما ذكرك الذاكرون ، وصلّ على محمد وعلى آل محمد على آل

وكذا قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة ، وقد ورد ذلك من حديث أنس مرفوعا، وأن في ذلك من الفضل والأجر الكثير .

(١) ما بين الحاصرتين من ﴿ الموطأ ﴾ فقط .

(۲) الحديث في « الموطأ » (۱ : ۱۱۱) ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ۲۰۰/۶ و ۷۷۷. والدارمي ۲۷۷/ ۳۹۵ ، وأبو داود (۱۱۲۳) في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة ، والنسائي (۱۱۲/۳) في الجمعة : باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة . ١٩٠٩ - قولُهُ على إثرِ سورة الجمعة دليلٌ على أنَّ سورة الجمعة كانَ بقرأ بها ولا يتركُ على السُّؤالُ عن ذلكَ لعلمه به .

٦١١٠ - وفيد أيضاً دَليلُ (١) على أنَّ الرُقعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سُورة الجمعة ( ولو كان يقرأ فيها بغير سُورة الجمعة ( ولو كان يقرأ سُورة الجمعة) (١) في الركعتين كلتيهما ما كانَّ سؤالة مثل هذا السؤال ، وكذلك لو كان (١) يقرأ معها شيئاً وأحداً أبداً ، لعلمه كمّا علم سورة الجمعة ، ولكنه كان مُحْتَلقاً ، قلم يقف مِنهُ على شَيء واحد ، وسأل عنه ، فأخيرة النعمانُ با عندة .

٦١١١ - وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان ، وقد أدى
 عنه ( صلى الله عليه وسلم - أصحابه ) (٤) ما علموا من ذلك .

= وأخرجه مسلم (۸۷۸) ط . عبد البانى في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ، وابن ماجه (۱۱۱۹) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ، وابن خزيمة (۱۸۲۵) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ضمرة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه ابن خزيمة (١٨٤٦) من طريق ابن أبي أويس ، عن ضمرة ، به .

ومن طريق تقيية بن سعيد ، عن أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير ، وأخرجه مسلم (۸۷۸) من ترقيم عبد الباقي في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والترمذي (۵۳۳) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في العيدين ، وأبر داود (۱۹۲۷) في الصلاة : ما يقرأ به في الجمعة ، والنسائي ۱۸۶/۳ في العيدين : باب القراءة في العيدين ب ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و ﴿ هل آتاك حديث الغاشية ﴾ ، ومن طريق عفان عن أبي عوانة ... أخرجه أحمد (٤ ٣٣٢) .

وأخرجه أحمد ٢٧١/٤ ، والنسائي ١١٢/٣ في الجمعة : باب الاختلاف على النعمان ابن يشير في القراءة في صلاة الجمعة ، والبغوي (١٠٩٠) من طريق شعبة ، وأحمد ٢٧٦/٤ ، وابن ماجه (١٢٨١) ، والدارمي ٣٦٨/١ و ٣٧٦ – ٣٧٧ من طريق سفيان ، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه عن حبيب ، عن النعمان ، به .

- (١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « أيضاً على » ، وهو سقط .
  - (٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) ، وثابت في (ك) .
  - (٣) في (ك) : « لو كان ما » .
     (٤) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

١٩١٢ - وَقَد اختَلفَ العلماءُ في هذا البابِ على حسبِ اختلافِ الآثارِ فيهِ ،
 وهذا عندهُم من الحُتلاف المباح الذي وَردَ ورودَ التَّخْييرِ .

٦١١٣ - وأمَّا اختلافُ الآثارِ في ذلك فَمِنْ ذلكَ حديث مالك هذا .

٦١١٤ - ومنها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عَنْ أبيه ، عَنْ جيب ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبيه ، عَنْ حبيب ، عَنْ الله عليه وسلم حبيب ، عن النعمان بن بشير : أنَّ وسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقرأ في العيديْنِ والجمعة بـ ﴿ سَبَّع اسْمَ رَبُك الأَعْلَى ﴾ ( الأعلى : ١) ، ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ العاشِيةَ ﴾ ( الغاشية : ١ ) . وإذًا اجْتَمَعَ العيدانِ في يوم قرأ بهما جَمِيعًا (١) .

٦١١٥ - ومنْها حديثُ جعفر بن محمد ، عَنْ أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع . الله بن أبي رافع . الله بن أبي المؤلف السَّخَلَف مروانُ آبا هريرة على (١٠) المدينة ، وخرج إلى مكّة ، فصلى ربية أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بسررة الجمعة في الرُحْعَة الأولى ، وفي الآخرة : ﴿إِذَا جَالَ الْمُنَافِقُون ﴾ ( المنافقون ؛ ١ ). قال عبيدُ الله : فأذركتُ آبا هريرة حين الصرك فقلتُ له، إنِّك قرأتَ بسورتَيْنِ كانَ على يقرأ بهما في الكُونَة ، فقالَ أبو هريرة : إنِّي سَمِعْتُ رسولُ الله يَقرأ بهما .)

٦١١٦ - ومنِّها حديثُ الثوريِّ عَنْ محمدِ بنِ راشد ، عَنْ مسلم البَطبِينِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « جبير » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخرجه بهذا الإسناد عند تخريج الحديث رقم (٢١٦) أول هذا الباب

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « إلى » ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، ح (١٩٩٣) من طبعتنا ، ص ( ٣ : ٢٥) ، باب وما
يقرأ في صلاة الجمعة » ، ويرقم (١٩٧٧) من طبعة عبد الباقي أخرجه أبو داود في
الصلاة ١٩٢٤ ، باب و ما يقرأ به في الجمعة » (١: ٢٩٣) ورواه الترمذي في الصلاة
(١٩٩٥) ، باب و ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة » (٢ : ٢٩٦).

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة (١١١٨ع ، باب و ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ي (١ : ٣٥٥ ) .

والإمام أحمد في مسنده (٢ : ٤٢٩ – ٤٣٠) .

سعيد بن جبير : عَن ابن عباسِ أنَّ النبيُّ - عليه السلام ـ كانَ يقُرأُ في الجمعة(١) بسورة الجُمعة ، وإذا جَاءَكَ المنافقُونَ (٢) .

٣١١٧ - ومنْها حديثُ زيد عقبةً ، عَنْ سَمُرةً بن جُنْدَبِ قال : كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في الجمعة بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الأعلى ﴾ (الأعلى: ١) ، و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الغَاشيَة ﴾ (٣) ( الغاشية : ١ ) .

(١) كذا في (ص) ، وفي (ك) : « يقرأ بسورة الجمعة » .

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة ، ح(١٩٩٨) ، من طبعتنا ، ص (٣: ٣٦٨) ، باب « ما يقرأ في يوم الجمعة » ، قال حدَثنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوِّل بن راشد ، عَنْ مُسَلَّم الْبَطين ، عَنْ سعيد بن 

رواه أيضاً - بهَذا الإسناد - أصَحاب السنن الأربعة :

١- أبو داود في الصلاة (١٠٧٤) ، باب و ما يقرأ في صلاة الصبح ، ( ٢٨٢:١) . ٧- الترمذي في الصلاة (٥٢٠) ، باب ﴿ ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم

الجمعة ي ( ۲ : ۳۹۸ ) .

٣ - النسائي في الصلاة (٢ : ١٥٩) ، باب « القراءة في الصبح يوم الجمعة » عن أبي عوانة . بالقصة الأولى وفي باب « القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى» « وهل أتاك حديث الغاشية » بتمامه عن محمد بن عبد الأعلى .

٤ - ابن ماجه في الصلاة (٨٢١) ، باب « القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة » . ( 774: 1)

(٣) أخرجه أبو داود (١١٢٥) في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة ، من طريق مسدُّد، يهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ١٣/٥ من طريق يحيى بن سعيد ، به . وذكره الهيثمي في و المجمع » ٢٠٣/٢ – ٢٠٤ وقال : رواه أحمد ، والطبراني في ﴿ الكبير ﴾ ورجال أحمد ثقات . وأخرجه النسائي ١١١/٣ - ١١٢ في الجمعة : باب القراءة في صلاة الجمعة بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ و ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ ، وابن خزيمة (١٨٤٧) ، والطبراني ني و الكبير ، ٧٧٩/٧ من طريق شعبة ، به .

٦١١٨ - وهذه آثارٌ صِحَاحٌ كُلُّها لها طرقُ كَثِيرَةٌ ، ورُويتُ مِنْ وجُوهٍ غير

٦١١٩ - وأمَّا اخْتلافُ الفقهاء في هذه المسألة :

١٩٢٠ - فقالَ مالكُ بما روى في ذلكَ ، قالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يقرأَ الإمام يومَ الجمعة : ﴿ هِلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية ﴾ ( الغاشية : ١ ) مَعَ سورة الجمعة .

١١٢١ - وَقَد رُوِّي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِـ ﴿ سَبِّعِ اَسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى ﴾ (الأعلى: ١) .

٦١٢٢ - وذكرَ ابنُ أبي شبيةً ، عَنْ إِسماعيل بنِ عياش ، عَنْ محمد.بنِ عجلان ، قالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عمر بنِ عبدِ العزيزِ الجمعة ، فَقَرَّا في الرُّكْمَةِ الأُولَى بسورة الجمعةِ ، وفي الثَّانِيةِ به ﴿ سَبِّع اسْمَ رَبُّك الأَعْلَى ١١٩٠ .

٦١٢٣ - وجُملةُ قولِ مَالك في ذلكَ أنَّ الإِمامَ لا يتركُ<sup>(١)</sup> سورةَ الجمعةِ في الأُولى ، ويَقْرَأُ في الثَّانيةِ بَا شَاءً ، إِلاَّ أَنَّهُ يَستحبُّ ما وصَفَّنًا(<sup>١٢)</sup> .

٦١٢٤ - وروَى ابنَّ وهب ، عَنَّ مالك أَنَّهُ سُتُلَ عَنْ<sup>(4)</sup> قراءة سورة الجمعة يومَ الجمعة : أَسُنَّةُ ؟ قالَ : لا أُدْرِي مَا سَنَّةٌ ؟ ولكنَّ مَنْ أَدْرُكَنَا كانَّ يقراً بها يومَ الجمعة . قيلَ لهُ : فما ترى أنْ يقراً مَعَها ؟ قال : أمَّا فيما مَضى فـ ﴿ سَبِّح اسْمَ ربَّك الأَعلى ﴾ ، وأمَّا اليومَ فيقر مونَ بالسُّورة التي تَليها (٥) .

٦١٢٥ - وقالَ الأوزَاعِيُّ : ما نعلَمُ أُحدًا مِنْ أَثِمَّةِ المسلمينَ تَركَ سورةَ الجمعة يومَ الجُمعة .

- (١) المصنف (٢ : ١٤٣) .
- (٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : لا يقرأ ، وهو تحريف ظاهر .
- (٣) سبق قريبا أن مالكا قال : أحب إلى أن يقرأ الإمام يوم الجمعة ( هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة ) .
  - (٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أنه قراءة ، سقط .
- (٥) السورة التي تلي سورة وسبح أسم ربك الأعلى ﴾ هي سورة ﴿ هل أتاك حديث الفاشـة) .

٦١٢٦ - وقال الشافعيُّ : أُخْتَارُ أَنْ يَقرأ في الأولى بسورةِ الجمعةِ ، وفي الثانية : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المنافقُون ﴾ ( المنافقون : ١ ) .

٦١٢٧ - وهو قولُ على ، وأبي هريرة ، وجَمَاعة .

٦١٢٨ - وقال مالكُ والشافعيُّ وداودُ : لا يَتُركُ قراءَ سورةِ الجمعةِ في الرُّكة المِورةِ الجمعةِ في الرُّكة الأولى على كلُّ حال ، فإنْ لمْ يقرآهَا لمْ تفسدْ صَلَّاتُهُ ، وقَدْ أُسَاءً (١) وَتَركَ ، ما سُتحتُ لَهُ .

٩١٢٩ - وقالَ أبو حنيفة وأصْحَابُهُ : ما قَرَأُ بِهِ فَحَسَنُ ، وكَانُوا يَكُرُهُونَ أَنْ يوقَتُوا في ذلك شَيئًا منَ القُرآن : سورة الجمعة ، أو غيرها .

٦١٣ - وقال الثوري لا يتعمد أنْ يَقْرأ في الجمعة بالسُّورة التي جَاءَتْ في
 الآثار، ولكن يتعمد ذلك أحياناً ويدع أحياناً لل

٦١٣١ - وأمَّا الاحْتَبَاءُ فلكرَ في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ، ولم يُذكرُ في الباب فيه شَيئًا ٢٠٠).

٦١٣٢ – وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب : مالك أنهُ بَلَغَهُ أنَّ عبد الله عبر عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمامُ يَخْطُبُ (٤) .

٦١٣٣ - وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بنُ عمر ، عَنْ نافع ، عَن ابنِ عمر، ولم يُرو عَنْ أَحَد مِنَ الصَّحَابَة خلائهُ ، ولا رُوي عَنْ<sup>(٥)</sup> أحد مِنَ التَّابِعينَ كراهِية الاحتباء يومَ الجمعة إلا<sup>(١١</sup>) وقد رُوي عَبْهُ جوازُهُ وأظنُّ مَالِكًا سَمعَ - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أسنا ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) مثبتة في (ك) دون (ص) ، والكلام معها أشبه .

 <sup>(</sup>٣) سبق ذكر الاحتياء في عنوان الباب ،ولكن لم يذكر عنه شيء في رواية يحيى بن يحيى.
 (٤) الأم (١ : ٢٠٥) باب « الاحتياء في المسجد يوم الجمعة ، والإمام يخطب » ،

<sup>(</sup>ع) الأم (١ : ١٠٠) باب و الدخياء في السيحد يوم الجنعة ، اوتوسم يحسب ته . ومصنف ابن أبي شبية (٢ : ١١٩) ، وسئن البيهقي الكبرى (٣ : ٢٣٥) ، والمحلى (٥ : ١٧)، والمغنى (٢ : ٢٣٦) .

 <sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : روى أحد و، سقط يدل عليه بقية الفقرة .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) : يوم الجمعة وقد ، سقط .

ما رُوي عَنِ النبيِّ - عليه السلام - مِنْ كَرَاهِيةِ الاحْتَبَاءِ يومَ الجمعة والإمامُ يَخْطُبُ ، وأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِهِ قَومٌ ، ولمْ يَصِحُ عَندُهُ ، وصَحَّ عَندُهُ فَعَلُ ابنِ عَمرَ ، وبلَّغَهُ فأدخلهُ في كتابه .

عَنْ أَلْمُسِندُ فيه رَوَاهُ أَبُو عبد الرحمنِ المُقْبَري ، عَنْ سعيد بن أَبِيهِ أَنَّ النبي أبي أبوب ، قال : حدَّتني أبو مرحوم ، عَنْ سهل بنِ معاذ ، عَنْ أَبيهِ أَنَّ النبي عليه السلام - نَهَى عَن الاحْتياء يومَ الجمعة والإمامُ يَخْطُلُ .

٦١٣٥ – وذكرهُ أبو داود ، وقال : حَدثناً محمدُ بنُ عوفٍ ، قالَ : حدُثناً المَثْبَريُ فذكرُ ١٧٠.

٦١٣٦ - قال أبو داود : وكانَ ابنُ عمر وأنسُ بنُ مالك وشُرَيح وصعصعةُ ابنُ صُوحان ، وسعيدُ بنُ السيب ، والنخعيُ ، ومكحولُ ، وإسماعيلُ بنُ محمد بن سعد ، يَحْتُبُونَ يومَ الجمعة.

٦١٣٧ - وقال نعيمُ بنُ سلامة : لا بأسُ<sup>٣</sup> بِها ولمْ يبلغني أنْ أحَداً كَرِهَها؟!
 إلاَ عبادة بن نُسمَ ،

٦١٣٨ - وروي في غيرِ الموطّأ جوازُ الاحْتَبَاءِ يومَ الجمعةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السُّلفَ(\*).

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣ : ٤٣٩) ، وأبو داود في الصلاة حديث رقم
 (١١١٠)، باب د الاحتباء والإمام يخطب ۽ (١٠: ٢٩) ، والترمذي في الصلاة حديث
 (١٩١٤) ، باب د ما جاء في كراهية الاحتباء ، والإمام يخطب ۽ (٢ : ٣٠) ، وقال
 : (هذا حديث حسن).

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسختين ، فيكون الضمير في (بها) و (كرهها) للفعلة المفهومة من فحوى الكلام ، وهي الاحتياء .

<sup>(\*)</sup> المسألة : - ١٧٦ - الاحتباء هو الجلوس مع نصب ركبتيه وجمعهما ببديه عند ساقيه ، وقد أجاز الحناية الاحتباء مع ستر العورة ، لأنه فعله جماعة من الصحابة ، وضعفوا حديث النهى عنه ، ومن المكروه أيضا في الخطبة عند الشافعية الاحتباء للحاضرين في الخطبة ، لما صح من النهى عنه ، لأنه يجلب النوم ، ولم أجد في كتب الحشفية رأيا في هذا المرضوح من النهى عنه ، لأنه يجلب النوم ، ولم أجد في كتب

- ٥ - كتاب الجمعة (٩) باب القراءة في صلاة الجمعة ، والاحتباء ، ومن تركها من غير عذر - ١١٥

٩١٣٩ – وهُوَ قولُ مالك ، والأرزاعيِّ ، والشَّافعيُّ والثوريُّ ، وأبي حنيفة وأبي يوسفّ ، ومحمد ، وأحمدُ ، وإسحاق وأبي ثورٍ ، وداود .

٢١٧ - وأمًّا حديثةُ في هذا البابِ عَنْ صفوان بن سُليمٍ : قالَ مالكُ: لا أَدْري أَعنِ النبيِّ - عليه السلام - أمْ لاَ ؟ أَنُهُ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الجمعة ثلاث مَرَّاتِ مِنْ غَير عُدْر طَبَعَ اللهُ على قلبه ١١٠٠.

### \* \* \*

٠ ٦١٤ - فإنَّ هذا الحديثَ مرويٌّ عَنِ النبيُّ - عليه السلام - مِنْ وجوه .

١١٤١ - منها حديث أبي الجعد الضَّمْرِي ، وكانتْ لهُ صحبةً . قالَ : قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . و من ترك الجمعة ثلاث مرات » . ومنهم من قولُ : فيه ثلاث جميع تهاونًا طبّع الله على قلبه »(١) .

٦١٤٢ - وَهُوَ حديثُ مدني (٢) ، رواهُ محمدُ بنُ عمر بن علقمة ، عن عبيدة ابنِ سفيان ، عَنْ أَبِي الجعدِ الضَّمْرِي ، عَنِ النبيُّ - عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١١١ ، وانظر تخريجه أيضا في الحاشية التالية من وجوه أخرى .

<sup>(</sup>طبع الله علي قلبه)=ختم عليه كما يختم الكتاب،فلا ينفذ إليه هديٌ،ولا تنفعه مرعطة . (٢) يسنَدُ من وجوه ، أحسنها : حديث أبي الجعد الضَّبْري :

أخرجه أبر داود في الصلاة ، ح (۱۰۰۷) ، باب التشديد في ترك الجمعة ، والترمذي (۰۰۰) في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر ، والنسائي ۸۸/۳ في الجمعة ، والدارمي ۲۹۵۱، و البيهةي ١٩٧٨ و ١٩٣٩/ و ١٩٢٩/ و ١٩٢٩/ و ١٩٢٩/ و ١٩٢٩/ و ١٩٢٩/ و ١٩٢٨ و ١٩٤٨ الإساد . وحسنه الترمذي ، والبغري ، وصححه ابن خزية (۱۸۵۷) و (۱۸۵۸) و رابن حبان خزية (۱۸۵۷) و (۱۸۵۸)

وفي الياب عن جابر عن أحمد ٣٣٢/٣ ، وابن ماجه (١١٢٦) ، وصححه الحاكم (٢٩٢/١) ، ورواه الدولايي في الكني (١ : ٢١ - ٢٢) ، من طريق يزيد بن هارون. ومن طريق سفيان كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقية ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) .

٦١٤٣ - (وَقَدْ رَوَاهُ بعضُهم عَنْ محمد بنِ عمر ، وعن أبي سلمة عَنْ أبي هريرة ، عَنِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم) (١١) والأوَّلُ عِنْدي أولى بالصوابِ .

٦١٤٤ - وَقَدْ ذكرْنَاهُ بالأسانيدِ في التمهيد (٢) .

٩١٤٥ - وحديث أبى قتادة أيضًا مدني (٢) عن النبي - عليه السلام - في معناه رواه أبي أسيد البراد (٤٤) ، عن معناه رواه أبي أسيد البراد (٤٤) ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَنْ تَرك الجمعة ثلاثا من غير عُدر (٥٠ طَبَعَ الله على عَلْه »(١٠) .

٦١٤٦ - قالاً أبو عمر : يرويه غير سليمان واللزَّاوُردي ، عَنْ أسيد بن أبي (١) أسيد ، عَنْ عبد الله بن أبي قتادة ، عنْ جابر ، ورواية سليمان والدَّرُاوَرْدِي أُولِي بالصَّوَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ .

١١٤٧ - وفيه : « مِنْ غيرِ ضَرُورة ».

٦١٤٨ – وَقَدْ ذَكُرْنا في التمهيد معنى الضَّرُورَةِ ، وَمَا هِي ؟ وَمَا الذي يتخَلفُ لهُ الصحيحُ عن الجمعةِ ؟ وأتينا بما للعلماءِ في ذلك هنالك ، والحمدُ لله(٨).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

 <sup>(</sup>۲) و التمهيد ۽ (۱۶ : ۲۳۹) من طرق أبي الجعد الضمري ، و( ۲۱ : ۲۶۰) من طريق أبي قنادة ، ومن طرق جابر وقد تقدم ذلك أثناء تخريج الحديث (۲۱۷) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ البزاز ﴾ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ص) ، وفي (ك) : ﴿ مَنْ غَيْرَ ضَرُورَةَ ﴾ ، وسيأتي قريبا أنها رواية .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في و المصنف ۽ (٢ : ١٥٤) . (٧) كذا في (ك) ، وفي (ص) : و أسيد بن أسيد ۽ ، وهو سقط ، يدل عليه ما سبق .

۷) كذا هي (لك) ، وهي (ص) : د اسيد ين اسيد ي ، وهر سقط ، يدلا عليه ما سبق .
(A) في د التمهيد » (١٦ : ٣٤٣ – ٣٤٤) وخلاصة ذلك المائع الحائل عا يتأذى به أن يخاف عدرانه ، أو يبطل بذلك فرضاً لا يدل منه ، ضمن ذلك السلطان الجائر يظلم ، والميل الوابل المتصل ، والمرض الحابس ، ومن عنده جنازة لا يقوم بها غيره إن تركها ضاعت وفسدت .

٩١٤٩ - وأمَّا الشَّدْيِدُ في تَركِها (\*) فُروي عَنِ النبيُّ - عليه السلام - مِنْ حديث ابنِ عمر ، وحديث ابن عبَّاس ، وحديث أبي هريرةً : أنَّ النبيُّ - عليه السلام - قالَ : ﴿ لَيُنتَهِنِّ أَقُوامُ عَنْ وَدْعِهم(١) الجُمعة ،أو لَيخْتَمَنُ اللهُ على قلوبهم ، ثمُّ ليكوننُ مَنَ الغافلينَ ؟(١) .

. ٦١٥ - وقد ذكرتُها بأسانيدها في التمهيد .

١١٥١ - والحَمْمُ على القُلُوبِ: مثلُ الطَّيْعِ عليها ، وهذا وعيدُ شَديدُ ، لأنَّ مَن طُبعَ على قلبه وخُمْمَ عليه لم يُعرفُ معروفًا ولم ينكر منكراً (١٣).

٩١٥٢ - وَقَدْ قَالَ عبدُ الله بنُ مسعود والحَسنُ البصريُ : إِنَّ الصَّلاَةُ التي أَرادَ النبيُ - عليه السَّلامُ - أَنْ يَحْرِقَ على مَنْ تَخْلُفَ عَنْها هِيَ الجمعةُ .

٣١٥٣ - ذكرة ابنُ أبي شيبة ، عَنِ الفَصْلِ بِنِ دُكَيْن ، عَنِ رَهِير ، عن أبي إسحاق ، عَنْ أبي الأحوص ، عن عبد الله ، وعن عفان ، عَنْ حماد بِنِ سلمة ، إسحاق ، عَنْ الحسن ، وَهِي عَنْ سفيان الشوري وابن المبارك ومروان بنِ معاوية.

- (4) المسألة : ٧٧٧ صلاة المعمة قرض عين ، يَكْمُو الرِّيها لثبوتها بالدليل القطي، وهي آكثُ من الظهر ، وتاركُها يستحقُّ العقاب ، ولا يُعني الظهر عنها ، وليس لها قضاء . لها قضاء . الدر المختار (١ : ٧٤٧) ، والشرح الصغير (١: ٤٩٣) ، مغني المحتاج (١ : ٧٧٩)، المغني المحتاج (١ : ٧٧٩)،
- (١) ودعهم : تركهم ، مصدر ودع . وهو فعل قليل الاستعمال ، والكثير : ترك . ويقول
  سيبويه عنه : لم يستعمل انظر المحتسب : ٢ : ٣٦٤ ، والكتاب : ٢ : ٢٥٦ ، وشرح
  شواهد الشافية : ٥٠ وما يليها .
- (٢) رواه مسلم في الصلاة . ح (١٩٦٩) من طبعتنا ، ص (٣ : ٣٥١) ، باب و التغليظ في ترك الجمعة » ، وبرقم (٨٦٥) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصلاة (٨٨٠٣) باب و التشديد في التخلف عن الجمعة » ، وابن ماجه في الصلاة ، ح (٧٩٤) ، باب و التغليظ في التخلف عن الجمعة » (١ : ٢٦٠) ، والإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٢٠) ، والإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٢٥) ، وابن حبان (٢٨٥٠) ، وابن حبان (٢٧٨١) .
  - (٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « شكراً » ، وهو تحريف .

عن عوف الأعرابي ، عَنْ سعيد بن أبي الحسن ، عن عبد الله بن عباس أنَّهُ قالَ : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جمعات مُتَرَاليَّاتِ مِنْ غيرِعُلْرِ فَقَدْ نبذَ الإسْلاَمُ وراءً ظهرهُ (١) .

٩١٥٤ - ورَوى جُريرٌ وعبدُ الله بنَ إدريس عَنْ لين ، عَنْ مجاهد أنْ رَجُلاً الله بنَ إدريس عَنْ لين ، عَنْ مجاهد أنْ رَجُلاً سَأَلَ ابنَ عَبَّاسٍ شَهْرًا كلّ يوم يسألهُ عَنْها : ما تقولُ في رَجُل يصومُ النّهارَ ، ويقومُ الليل ، ولا يشهدُ الجمعة ولا الجماعة ؟ فكانَ ابنُ عباسٍ يقولُ في ذلك كله: صَاحبُك في النّار (٢).

٩١٥٥ - وهذا يَختَملُ أنْ يكونَ ابنُ عباس عَرَفَ حال المسنولِ عَنْهُ باعتقادِ مذهبِ الحوارِج في تركِ الصَّلاةِ مَعَ الجَمَاعَةِ والتَّهمَةِ باسْتِحْلالِ<sup>٣١)</sup> ومَاءِ المسلمين وتكفيرِهم ، وأنَّهُ لذلك تركَ الجمعة والجماعة مَعَهم فأجابهُ<sup>٤١)</sup> بهذا الجوابِ تَغليظاً في سُوءِ مَدْهَيهِ .

1007 - وقَدْ ذَكْرُنَا في « التمهيد » حديث عليَّ بنِ زيد ، عَنْ سعيد بنِ السبب ، عَنْ جَابرِ أَنْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَطْبَهم ، فقالَ في خُطْبَته : « إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيكُمُ الجُمعة في يومي هذا ، وفي عامي هذا . فَمَن تَرَكِها جحوداً بها واستخْفَانًا لحقها فَلاَ جَمَعَ اللهُ عليه شملهُ ولا بارك لهُ في أمْرِه. أَلا ولا صلاةً لهُ ، ولا حجَّ لهُ إلا أَنْ يتوبَ . فَمَن تَابَ تَابَ اللهُ عليه ه (٥) ، في حديث طويلٍ ذكرتُهُ (١) مِنْ طرق في التمهيد ، تَابَ قَبه أنَّ الوعيد المذكورَ إنَّما هُو لَمْ تَرَكُها جحوداً بِها واستخْفَانًا بحقها . وقدْ بَانَ الوعيد المذكورَ إنَّما هُو لَمْ تَرَكُها جحوداً بِها واستخْفَانًا بحقها . « يائِها الذينَ آمنُوا إذا نُوديَ للصلاة منْ يوم ١٩٥٧ - وفي قوله تعالى : ﴿ يائِها الذينَ آمنُوا إذا نُوديَ للصلاة منْ يوم

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٢ .١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) كذًا في (ك) ، وفي (ص) : باستحلام ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : فأجابهم ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي : ٣ : ١٧١ .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ذكره ، تحريف ، صوايد في (ك) .

الجُمُعة فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ ﴾ ( سورة الجمعة - الآية (٩)) كفايةً في وجربِ الجمعة على مَنْ سَمعَ النُّمَاءَ ،

٨٥٨ - وأَجْمَعُ<sup>(١)</sup> علماءُ الأمَّة أن الجمعة فَرِيضَةً على كُلُّ حرَّ بالغ ذَكرِ يدركهُ زوالُ الشَّمْسِ في مصرمِنِ الأمْصَارِ ، وهُوَ مِنْ أَهْلِ المصرِ غيرِ مسافرٍ .

٦١٥٩ -وأَجْمَعُوا أَنَّهُ مَنْ تَرَكها وَهُوَ قَادرٌ عَلَى إِنْيَانِها مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيهِ أَنَّهُ غيرُ كافر بفعلهِ ذلك ، إلاَّ أنْ يكونَ جَاحِداً لها مُسْتَكْبِرًا عَنْها .

٦١٦ - وأَجْمَعُوا أَنَّهُ بِتَركِهِا ثلاث مَرَّاتٍ مِنْ غيرِ عذرٍ قاسِقٌ سَاقِطُ الشهادة .

٦١٦١ – وقيلَ ذلك فيمنْ تَركها عَامداً مَرَّةً واحدةً مِنْ غيرِ تأويل ولا عُدْر .
٦١٦٢ – فإنْ قالَ بَعْضُ أَهْلِ الجَهْلِ : إِنَّهُ رَوى ابنُ وهب ، عَنْ مالكِ أَنَّ شهودَها سُنَةٌ على أَهْلِ القُرى الذينَ اخْتَلَفَ اللهِ فَا السُلْفُ وَاعْلَىٰ فَعْلَ أَهْلِ القُرى الذينَ اخْتَلَفَ السُلْفُ وَاعْلَفُ فَي إِيجَابِ الجمعةِ عليهم . وأمَّا أَهْلُ الأَمْصَارِ فلا .

٣١٦٣ - وتَحْنُ نوردُ ذلكَ على نَصَّه والروايةُ في سماع ابن وهب ، عَنْ مالك : قال : قال لي مالك : كُلُّ قرية متصَّلة البيوت ، وفيها جماعةً من المسلمين فينبغي لهم أنْ يُجمعُوا (٢) إذا كانَ إمامُهم يأمرُهم أنْ يُجمعُوا أو ليُؤمرُوا رَجُلاً فيُجمعُ بهم ، لأنَّ الجمعةً سُنَّةً .

٦١٦٤ – هذه رواية ابن وهب التي شبَّة بها على مَنْ لا عِلْمَ لهُ . ولم يُعلمُ أنَّ من العلم علم أنّ المناه جماعة يقولون : إنَّهُ لا جمعة إلا في مصر جامع .

مَ ١٦٦٥ - وفي قولِ مالك في رواية ابن وهب هذه : إِذَا كَانَ إِمامُهم يأمرُهم دليلُ على أنُّ وجوبَ الجَمعةِ عندهُ في القريةِ الكبيرةِ التي ليستُ بمصرِ . إِنَّما هُوَ

<sup>(</sup>١) في (ص) : أجمعا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أن يجمعوا : أن يؤدوا الجمعة .

اجتهادٌ مِنْهُ(١) سُنَّةُ وتَشْبِيهُ(٢) لها بالمصرِ المجتمعِ على إِيجابِ الجمعةِ فيه .

 ١١٦٦ - وَمَسَائلُ الاجتهادِ لا تقوى قوة ترجبُ القَطعَ عليها ، وقد أُخْبَرتُكُ (١) بالإجماع القاطع للعذر . وعليه جماعة فقهاء الأمصار .

٩١٦٧ - فلهذا أُطلنَ مَالِكُ أَنَّها سُنَّةً في قرى البَادِيةِ ، لَمَا رأى مِنَ العَملِ بها ببلده وإنْ كَانَ فيها خلاكُ مَثلًومُ عندهُ وعندَ غيره .

٦١٦٨ -وقدُّ ذكرُنَا الاخْتِلاَتَ في التجميعِ في القرى الصُّفَارِ والكبارِ في التمهيد .

٩١٦٩ – على أنَّهُ يحتملُ أنْ يكونَ قولُ مالك : سُنَّة ، أي طريقة الشريعة التي سَلَّكَهَا المسلمونَ ولم يختللُوا فيها . هذا لو أراد الجمعة بالأمصار .

-١١٧ -وقالَ مكحولُ : السنَّةُ سُنَّتانِ : سُنَّةً فريضةً ، وسنةً غيرُ فريضةٍ .

١١٧١ - فالسُنَّةُ الغَريضَةُ الأخذُ بِها فريضةٌ وتركها كفرٌ ، والسُنَّةُ غيرُ
 الغريضة الأخذُ بها فضيلة وتركها إلى غيرِ حَرَجٍ .

٦١٧٢ - وَقَدْ رَدِى ابنُ وهِ ، عَنْ مالكِ قالَ : سَمَعْتُ بعضَ أَهُلِ العلمَ يقولُ: كانَ النَّاسُ في زَمَن رسولِ اللهِ ينزلونَ مِنَ العَرَالي يشهدونَ الجمعةَ مَعَ رسولِ اللهِ - صَلَى الله عليه وسلم -

٦١٧٣ - قالَ : والعَوالي مِنَ المدينةِ على ثلاثةِ أميالٍ أو نحو ذلك .

٦١٧٤ - قالَ : ولم يبلغنني أنَّ شهودَها يَجِبُ على أَحَد مِنْ ذلك .

١١٧٥ - قال أبو عمر : هَذَا يَدُلُّ على أَنْهَا واجبةً على هؤلاءِ عندهُ ، وعلى مَنْ هُوَ أَقربُ إِلى المصْرِمنهم .

٦١٧٦ - وأمَّا المصرُ فهي عندَهُ واجبةً على أَهْلِهِ ، وعلى كلُّ مَنْ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : سنة ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : تشبه ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أخبر ندبا ، تحريف .

---- ٥ - كتاب الجمعة (٩) باب القراءة في صلاة الجمعة ، والاحتباء ، ومن تركها من غير عذر - ١٢١

النَّدَاءَ، أو كَانَ بمكان يسمعُ منهُ أو رأس ثلاثة أميال أو أدنَّى .

٦١٧٧ - ومنْ كَانَ أَبعد مِنْ ذلك فَهُوَ في سعة إِنْ شَاءَ اللهُ .

٦١٧٨ - وَقَدْ رَوى ابنُ القاسم ، عَنْ مالك ، أَنَّهُ قالَ في القرى التي تجمعً فيها الجمعة ، ولا يكونُ لهم وال ، قالَ : يَنْيَغي (١) أَنْ يقدَّمُوا رَجُلاً فيخطبُ بهم ويصلَى(١) .

٦١٧٩ - قالَ ابنُ القاسمِ : قالَ لي مالكُ : إِن للهِ فرائضَ في أَرْضِهِ : فرائض لا يسقطها الوالي <sup>٣١</sup>.

٦١٨٠ - قال ابنُ القاسم : يريدُ الجمعة : فهذهِ الروايةُ هي التي عليها جماعةُ العلماءِ بالنقِهِ والحديث في جميعِ الأمصارِ ، والحمدُ للهِ ، ولم يختلفُوا أنْ الجمعة وَاجِبُ شهودَها على كُلُّ بالغِ مِنَ الرجالِ حُرُّ إِذَا كَانَ في مصرُ (٤) جَامِعٍ ، هذا إجماعُ مِنْ علماءِ السَّلَفِ والخلفِ .

٦١٨١ - واخْتَلَقُوا في القرى الصَّفَارِ في أنفسها وفي السَافة التي منها يجبُ قَصْدُ المصرِ للجمعة (٥) مِنَ البوادي على ما قَدْ ذكرناهُ في التمهيد (١) .
 ونذكر هاهُنا اختلاف فقهاء الأمصار (٩) :

- (١) كَذَا في (ك) ، وفي (ص) : فلا ينبغوا ، تحريف .
  - (٢) المدونة : ١ : ١٥٢ .
  - (٣) المدونة : ١ : ١٥٣ .
- (٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : بمصر جامعا ، وهو تحريف .
- (٥) كذا في (ك) ، وفي (ص) : قصد الجمعة ، سقط ، وتحريف .
  - (۱) « التمهيد » (۱۰ : ۱۸ )

(\*) المسألة: - - ۱۲۹ - قال الشاقعية: تجب الجمعة على المقيم في بلد ، مصر أو قرية، سمع النداء، قرية، سمع النداء، وديلهم قوله ﷺ: و الجمعة على من سمع النداء » ، فلا جمعة على من هو خارج ودليلهم قوله ﷺ: و الجمعة على من سمع النداء » و فلا جمعة على من هو خارج المصر أو خارج الترية كالحصادين إذا لم يسمعوا النداء والاعتبار في سماع النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة ، والربح ساكنة ، وهو مستمع ، فإذا سمع النداء لزمه ، وإن لم يسمع لم يلزمه .

٦١٨٢ - قالَ مالكُ : مَنْ كَانَ بِينَهُ وبينَ الجمعة ثلاثةُ أميالُ فعليه إنبانُ الجمعة ، وهُوَ قولُ الليثِ والشافعيُّ ، لأنهُ تَجِبُ على أَهْلِ المصرِ وعلى مَنْ كَانَ خارجَ المصرِ مِنْ موضع يسمعُ فيه النداء ، والنداءُ يسمعُ بالصوتِ النَّديُّ<sup>(١)</sup> مِنْ ثلاثة أميال فيما ذكرُوا .

٦١٨٣ – وروى على بنُ زياد ، عَنْ مالك قال : عزيمة الجمعة على مَنْ كَانَ من المصر بموضع يسمع فيه النداء ، وذلك ثلاثة أميال .

١١٨٤ - وأمَّا اختلاقُهم في العدد الذي تصعُّ بِدِ الجمعةُ فأمًّا مالكُ فلم

وقال المالكية : الجمعة واجبة على المقيم ببلد الجمعة ، وعلى المقيم بقرية أو خيمة بخيدة عن بلد الجمعة بنحو فرسخ لا أكثر ، ولايشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرا ، فتصح في القرية ، وبيوت الجريد والقصب ، ولا تصح ولا تجيب في بيوت الشعر ، لأن الغالب عليهم الارتحال ، إلا إذا كانوا قريبين من بلد الجمعة .

. وقال الخنابلة : تجب الجمعة على مستوطن أو ما قاريه من الصحراء ، مقيم في بلد وإن لم يكن مصرا تقام فيه الجمعة ، ولو كان بينه وبين موضع إقامة الجمعة فرسخ ، ولو لم يسمع النداء ، لأنه واحد فلا فرق فيه بين البعيد والقريب ، ولأن بعد الفرسخ في مطنة القرب .

والحق أنه مع انتشار التوقيت ، ووسائل الإعلام من إذاعة تصل إلى أقاصي البلاد الهيدة ، بما فيها من كفور ونجوع وقرى ، ومن تلفاز يعبر القارات ، ومن مجهرات الصوت المنتشرة في كل مكان ، وانتشار المسلمين في جميع البلاد إسلامية وغير إسلامية ، فإن الجمعة أصبحت الآن واجبة وفرضا لا مناص من ذلك ، وهذه الوسائل الإعلامية قد نسخت ما قاله الفقهاء في هذا الموضوع من تقدير يغرسخ أو أكثر أو أقل ، أو مقيم في أطراف المصر ، أو في مزرعة ، أو في بيوت شعر وما إلى ذلك ، هذا يشرط اكتمال العدد الذي تقدم الحديث عنه في المسألة ١٧١ والله تعالى أعلم .

(١) الصوت الندى : الصوت البعيد المدى .

<sup>=</sup> وعند الحنفية: أن الجمعة تجب على من كان في نناء المصر أي ما امتد من جوانبها ، وقدره بفرسخ وهو يعادل الآن (00£5) مترا أما من كان خارج المصر : فتجب عليه الجمعة إن كان يسمع النداء من المناثر بأعلى صوت ، ولا جمعة على من يقيم في أطراف المصر ، ويقصل بينه وبينها مسافة من مزارع وتحوها ، وإن بلغه النداء ، ويعني ذلك أنه تجب الجمعة على من يسكن المصر أو ما يتصل به ، ولا تجب على أهل السواد (القرى) ولو كان قريبا .

٥ - كتاب الجمعة (٩) باب القراءة في صلاة الجمعة ، والاحتباء ، ومن تركها من غير عذر - ١٢٣

يَحُدُ (١) فيه حداً ، وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت .

٦١٨٥ - قالَ ابنُ القاسمِ : كالرَّوحاءِ<sup>(٢)</sup> وشِيهها فإذًا كانتُ كذلك لَزِمَتُهم الجمعةُ .

٦١٨٦ - وقالَ مُطرُّفُ وابنُ الماجشون : تجبُ الجمعةُ على أهْل ثلاثينَ بيتا فما (٢) فوقَ ذلك ، بوال ويغير وال

٦١٨٧ - وعن عمر بن عبد العزيز خمسينَ رَجُلاً .

٨١٨٨ - وقالَ أبو حنيفةَ والليثُ : ثلاثةُ سوى الإمَام .

٦١٨٩ - وقالَ أبو يوسفَ : اثْنَانِ سوى الإمام .

. ٦١٩ – وبه قالَ الثوريُّ وداود .

١٩٩١ - وقال الحسنُ بنُ صالح ، والطبرئُ : إنْ لَمْ يحضرْ مَعَ الإِمامِ إِلا
 رَجُلُ واحدٌ يخطبُ عليه وصلى الجمعة أجزتهما .

٦١٩٢ - واعتبرَ الشافعيُّ وأحمدُ بِن حنبل أربعين رَجُلاً .

٦١٩٣ – وعَنْ أبي هريرةَ مائتًا رَجُلٍ .

١٩٩٤ - وقالتُ طائفةً : اثنا عشرَ رَجُلاً<sup>(٤)</sup> ، لأنَّ الذينَ بقوا مَعَ النبيِّ - عليه السلام - فأقامَ الجمعةَ بِهم إذْ تركوهُ قائمًا كانُوا اثني عشرَ رَجُلاً<sup>(٥)</sup> .

٦١٩٥ - ولكلُّ قولُ وَجْهُ يطولُ الأحتجَاجُ لهُ ، وباللهِ التوفيقُ .

### \* \* \* \*

(١) كذا في (ك) ، وفي (ص): يجد ،وهو تحريف .وتقدم ذكر العدد في المسألة - ١٢١-

(٢) الروحاء : هي بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة .
 (٣) في (ص) : بيتا فوق ، سقط .

(٤) السنن الكبرى للبيهقى : ٣ : ١٨٧ ، رواه عن جابر .

(٥) كان ذلك حين أصاب أهل المدينة جوع وغلاء شديد ، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زبت
الشام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه ، خشرا أن
يسبقوا إليه ، فما يقى معه إلا يسير . قبل ثمانية ، وأحد عشر ، واثنا عشر ، وأربعون.
 انظر الكشاف : ٢ : 803 .

٢١٨ - وأمًا حديثُهُ عَنْ جعفر بن محمد ، عَنْ أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - خَطبَ خطبتَيْن يومَ الجُمعة ، وجَلسَ بينَهما١١٠.

### \* \* \*

٦١٩٦ - فَهُوَ مرسلٌ في روايته عِنْدَ جميع رواتِهِ .

٦١٩٧ - وَقَدْ أُسْنَدْنَاهُ مِنْ طرقٍ في التمهيد (٢) صِحَاحٍ كلُّها .

(١) الموطأ : ١١٢ . ويتصل من وجود ثابتة من غير حديث مالك - وصله البخاري عن ابن عمر في كتاب د الجمعة ، ، ح (١٩٢٠) ، « باب الخطبة قائمًا » . فتح الباري (١٤ عمر في كتاب الصلاة رقم (١٩٤١) من طبعتنا ، ص (٣٤١) ، ورقم (٣٣١) من كتاب الجمعة في طبعة عبد الباقي باب « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما في طبعة مد الباقي باب « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما في فيهما من الجلسة » - كما رواه الترمذي في الصلاة ، ح (٥٠١) ، باب « ما جاء في الجلوس بين الخطبتين » (٢٠٠١).

(٢) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (١٦٦:٢) :

وأما الأثر المتصل في معنى حديث مالك فأخيرنا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يجلس بين الخطبتين » .

قال علي: وحدثنا بشر بن المفضل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم « كانَّ يَخْطَبُ بِخَطِبَتِينَ قَائمًا يَفْصَلُ بِينَهِما بجلوس».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا مرب ، قال : حدثنا مرب ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سَمرة ، قال : « كان النبئ صلى الله عليه يخطب قائمًا ويجلسُ بين عن جابر بن سَمرة ، قال : « كان النبئ صلى الله عليه يخطبُ قائمًا ويجلسُ بين الحطبتين وكانتُ صلاتهُ قصدًا وخطبتهُ قصدًا وكان يَتلو في خطبته آيات القرآن ».

حديث جابر بن سمرة في مسند الإمام أحد ( ۱۹۲۰ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۹۸ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷ ) ۱۹۷۷ ، وأخرجه مسلم في الصلاة ، رقم ( ۱۹۲۷ ، ۱۹۹۳) من طبعتنا ، ص (۳: ۳۵۷ – ۳۶۷) ، باب « ذکر الخطبتين قبل الصلاة » وبرقم ( ۱۹۲۸) في طبعة عبدالباقي .کما أخرجه أبو داود في الصلاة ( ۱۹۹۳) باب «الخطبة قائمًا» ( ۱۲ ، ۱۲۸۲). ٦١٩٨ - منْها حديثُ عبيد الله بن عمر عن نافع ، عَنِ ابنِ عمرَ : أَنُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَخْطُبُ خطبتَيْنِ قَانِمًا يفصلُ بيتَهُما بجلوس (١).

٦١٩٩ - وحديث الشوريِّ وغيرِهِ ، عن سماك بنِ حرب ، عن جابرِ بنِ سَمُرةً قالَّ : كانَ النبيُّ - عليه السلام - يَخْطُبُ قائمًا ويجلسُ بينُ الخطبتَيْنِ ، وكانتُ صَلاَتُهُ قَصْرًا وخطبتُهُ قَصْرًا . وكانَ يَتْلُو في خُطْبَتِهِ آيَاتٍ مِنَ الغَرَّآنِ<sup>(١)</sup> .

. ٦٢٠ - واختلفَ الفُقَهاءُ في الجلوسِ بَينَ الخطبتَينِ : (هَلْ هُوَ فَرَضُ أُمْ سُتُةً؟.

١٢٠١ - فقال مالك وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه : الجلوس بينن بين الجمعة ("" سُنة ، فإن لم يَجلس بينهما فقد أساء ولا شيء عليه .

٢٠.٢ - إِلاَّ أَنَّ مالِكَا قالَ : يَجْلِسُ جلستَيْنِ : إِخْدَاهُما قَبْلَ الْخُطْبَةِ ،
 والأُخْرى بَيْنَ الخَطِبَيْنِ .

٦٢٠٣ - وقالَ أَبُو حنيفةً : لا يَجْلِسُ الإمامُ أُوَّلَ مَا يخطبُ ، ويجْلِسُ بين الخطبتَيْن .

٤٠ ٢٠ - وقال الشّافعيُ : يَجْلسُ حينَ يظهرُ على المنبر قبل أنْ يَخْطُبَ ، لا يُنتَظِرُ أَدَانَ انْ يَخْطُبَ ، لائتُه يُنتَظِرُ أَدَانَ اللهِ عَلَى العيديْنِ ؛ لأنّهُ لا يَنتَظِرُ أَدَانَا . فإنْ تركَ الجلوسَ الأوَّلَ كرِهتهُ ولا إعادة عليه ، لأنّهُ ليسنَ مِنَ الخطبتَيْنِ ولا قصلَ بَيتَهُما . وأمَّا الجلوسُ بينَ الخطبتَيْنِ فلابدُ مِنْهُ ، فإنْ خَطبَ خطبتَيْنِ لَمْ يفصل بينَهُما أعادة ظهراً أربعًا.

٠ ، ١٢ م - وقالَ أَبُو ثورٍ : : يَخْطُبُ خَطَبَيْنِ ، ويجلسُ جلستَيْنِ .

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث في الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

٩٢٠٥ - واختلفُوا أيضًا في الخطبتَيْن يومَ الجمعة ومَا يجزئُ مِنْهما، وهَلْ هي فَرْضُ أُو سُنةً ؟ (\*) .

 (\*) المسألة - ۱۲۹ - متفق بين الجمهور على أن الخطيب يبدأ بحمد الله والثناء عليه ، والشهادتين ، والصلاة على النبي كل ، والموعظة والتذكير ، وخطبتان ، والجلوس بين الخطبتين ، وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي 🥞 في ابتداء الخطبة الثانية ، والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة ، والمعافاة من الأمراض ، والأدواء ، والنصر على الأعداء ، وهذا كله سنة عند الحنفية ، مندوب عند المالكية ، ومنها أركان عند الشافعية ، وبعضها شروط عند الحتابلة .

سنة عند الجمهور ، مندوب عند المالكية : اعتماد الخطيب بيساره أثناء قيامه على نحو عصا أو سيف ، لحديث الحكم بن حزن التالي في هذا الباب ، وحكمته أن الاستناد يعطى قوة للخطيب ، ويجعل بمناه على المنبر .

تقصير الخطبتين ، وتكون الثانية أقصر من الأولى : وهذا سنة عند الجمهور ، مندوب عند المالكية ، لحديث رواه مسلم عن عمار : « أطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة » . وتختص هذه المسألة بخصائص ويخطط خطبه ﷺ يوم الجمعة ، وهي متفق عليها بين أصحاب المذاهب الأربعة :

- ١ كان رسول الله ﷺ إذا خطب علا صوته ، وأحمرت عيناه ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش.
  - ٢ كان يقرن بين أصبعيه ، السبابة والوسطى ويقول : ﴿ أَمَا يَعِد » .
  - ٣ كان يحمد الله ويثنى عليه ، ثم يقول على أثر ذلك . ٤ - كان يقصر الخطبة ، ويطيل الصلاة ، ويكثر الذكر ، ويقصد الكلمات الجوامع .
- ٥ كانت خطبه تتعلق بقواعد الإسلام ، وشرائعه ، ويأمر وينهي إذا عرض له أمر . ٧ - كان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ، ثم يعود إلى
- خطبته فيتمها ، وكان ربما نزل عن المنبر لأخذ الحسن والحسين ، ثم يرقى بهما المنبر ويتم خطىتە.
  - ٧ وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان ، اجلس يا فلان ، صل يا فلان .
- ٨ كان يأمر بمقتضى الحال في خطبته ، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة ، وحضهم عليها .
  - ٩ كان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه .
- ١٠ كانت خطبه ﷺ تقرير لأصول الإيمان ، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه=

٣٢٠٦ - فالرواياتُ عَنْ أَصْحَابِنَا فيها مضطربَة ، والحَطْبَة عندنا في الجمعة فرض . وهُوَ قولُ ابنِ القاسم ولا يجزئُ عنده إلا أقل ما يقعُ عليه اسم خُطبة منَ الكلام المؤلف المبتدا بالحمد لله وأمّا تكبيرة ، أو تَهاليلة ، أو تَسْبِيحة - كَمَا قال أبو حنيفة - قَلا تَجزئُه .

٩٢٠٧ - وذكرَ ابنُ عبدِ الحكمِ ، عَنْ مالكِ : إِنْ كَبُرَ أَوْ هَلَلَ ، أَوْ سَبْحَ أَجزَأُهُ منَ الخُطبة .

٦٢٠٨ - قالاً ابنُ وهب ، عَنْ مالك : يَخْطُبُ خطبتَيْنِ يفصلُ بينَهُما بجلوس،
 ويجلسُ جلستَيْن .

٦٢٠٩ - وقالَ الثوريُّ : لا تكونُ جمعةً إِلاَّ بخطبةً .

٩٢١ - وقالَ الشافعيُّ : لا تجزئُ الجمعةُ بأقلَ من خطبتين قائمًا ، فإنْ
 خَطبَ جَالسًا وهُوَ يطيقُ لَمْ يُجزهُ ، وإنْ علمُوا أنَّهُ يطيقُ لَمْ تُجزهُم جمعةً .

٣٢١١ - قال: وأقلُّ ما يقعُ عليه اسْمُ خُطْبَة ، منهما أنْ يحمدَ الله في أوَّل كُلُّ واحدة منهما ، ويُصَلِّى على النبيُّ - عليه السُّلَم - ويُوصى بتقوى الله ، ويقرأ شَيْئًا مِنَ القرآنِ في الأولى ويدْعُو في الآخرةِ ، لأنَّ الخُطْبَة جَمْعُ بعضٍ الكلام إلى بعض .

آلاً : وإِنْ خَطْبَ خُطْبَةً وَاحِدَة عادَ فخطبَ ثانيةً مكانَهُ ، فإِنْ لَمْ
 يفعل حتى ذهبَ الوقتُ أعادَ الطهرَ أربعًا .

<sup>=</sup> وذكر الجنة والنار ، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته ، وما أعد لأعدائه وأهل معصبته ، فيما أعد لأعدائه وأهل معصبته ، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وترحيداً ، ومعرفة بالله وأيامه ، وذكر صفات الرب جل جلاله ، وأصول الإيمان الكلية ، وذكر آلائه تعالى التي تحبيه إلى ، فيذكر من وأيامه التي تخوفهم من بأسه ، والأمر بذكره وشكره الذي يحبيهم إليه ، فيذكر من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبب إلى خلقه ، ويأمر من طاعته وشكره وذكره ما يحبيم إليه ، فينصوف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ، فتحقق المقصد الأسمى من خطبة الجمعة .

٦٢١٣ - قالَ : ولا تتمُّ الخُطيةُ إِلاَّ أَنْ يقرأَ فِي إِحدَاهُما بَآيَةَ أَوْ أَكْثَرُ ، ويقرأُ فِي الآخرةِ أَيضًا بَآيَةَ أَوْ أَكْثَرَ ، والقرآءُ فِي الأُولِى أَكْثَرُ ، وما قَدَّمُ مِنَ الكلامِ فِي الخُطَبَةَ أَوْ القرآءَ ، أَوْ أَخْرَ لَمْ يضرَهُ .

٦٦١٤ - وقالَ أبو حنيفة . وأبو يوسُفُ : إِنْ خَطَبَ الإمامُ بالنَّاسِ يومَ الجمعة فقالَ : الحَمْدُ للهِ ، أو قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، أو قالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، أو ذكرَ اللهَّ ولم يزدُ على هذا شَيئًا أجزاُهُ مَنَ الخُطِيّة .

٦٢١٥ - وقالَ محمدٌ : لا يجزئهُ حتَّى يكونَ كَلامًا يسمى خُطْبَةً .

٦٢٦٦ - قال أَبُو عمر : قال اللهُ تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصّلاةِ مِنْ يَرْمٍ الجُمُعة فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (سورة الجمعة الآية (٩)) والذُّكّرُ هَا هَنا : الصَّلاَةُ ، والخُطّيَةُ بإجماع .

٦٢١٧ - فأبانَ رسولُ الله الجمعة بفعله : كيفَ هي ، وفي أيَّ وقت هي ،
 وكم ركعة هي ؟ ولم يُصلَها قَطُ إلا بخُطنة .

٦٢١٨ - فكانَ بيانُهُ ذلكَ فَرْضًا كَسَاترِ (بيانه لمجملاتِ الصَّلُواتِ في ركُوعِها ، وسجودها وأوقاتِها ، وفي الزكواتِ ومقاديرها وغيرِ ذلكُ مِنْ محملات! (١) الفَراتُض المنصُوص عليها في الكتابِ .

٩٢١٩ - وَقَد اسْتَذَلُ بِعِضُ أَصْحَابِنا على وجـــوب الخُطْبَة بقولـــه تعالى :
﴿ وَتَرَكُوكَ ثَانِمًا ﴾ (سورة الجمعة من الآية (١١)). لأنَّهُ عاتب بَذلك الذينَ تركُوا النبيُ - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يخطبُ يومَ الجمعة وانفضُوا إلى التجارة التي قدمت العيرُ بها في تلك الشَّاعة ، وعابَهم بذلك ، ولا يعابُ إلا على ترك الواجب .

١٣٢ - وما قدُّمْنَاهُ منَ القول في وجوبها لازمٌ قَاطعٌ ، والحمدُ لله .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

---- ه - كتاب الجمعة (١) باب القراء في صلاة الجمعة ، والاحتياء ، ومن تركها من غير عذر - ١٣٩ ١٣٢١ - وأجمعُوا أنَّ التُطلِيةَ لا تكونُ إلا قَائمًا لمنْ قَدر على القيام . فإنْ

أعيا وجلسَ للرَّاحَةِ لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يعودُ قائمًا .

٦٢٢٢ - وقَدْ كَانَ عَثْمَانُ رَبُّمَا اسْتَرَاحَ فِي الْخُطَّبَةِ ، ثُمُّ يقومُ فيتكلُّمُ قَائِمًا .

٦٢٢٣ - وأوَّلُ مَنْ خَطْبَ جَالِسًا معاويةً ، لا يختلفُون في ذلك .

٦٢٢٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بإسناده في موضعه ، والحمدُ لله .

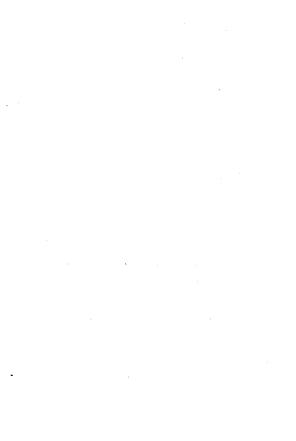

# ٦ - كتاب الصّالة في رَمَضان

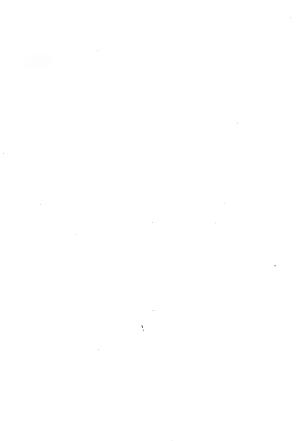

## (١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان (١)

٢١٩ - ذكر فيه مالكُ حديثين مسندين : أحدهما عن ابن شهاب ،
 عَنْ عروة ، عَنْ عَائِشة : أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى

(\*) المسألة - ١٣٠ - يختص هذا الباب بصلاة التراويح التي هي سنة مؤكدة للرجال والنساء عند الجمهور سوى المالكية ؛ لمواظبة النبي علي والخلفاء الراشدين عليها (وقال المالكية : هي مندوية نديا أكيا لكل مصل من رجال ونساء ) ، ويُسنَن فيها الجماعة عند الشافعية والحنابلة . ودليلهم أن النبي على صلاها جماعة في رمضان في ليالي الثالث والخامس والسابع والعشرين ، ثم لم ينابع ، خشية أن تفرض على المسلمين ، وقال المالكية : الجماعة فيها مندوية ، بينما قال الحنفية : الجماعة فيها منذوية ، بينما قال الحنفية : الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الحي ، فلو قام بها البعض سقط الطلبُ عن الباقين .

سه تداید ده الله علی و دو مرابع الله الله و کان النبی تخت الله فی بیوتهم ، وکان النبی تخت فی بیوتهم ، وکان یسمع لهم آزیز کازیز آلفزا ، ومن هذا یتین آن النبی تخت سن التراویج والجماعة فیها ؛ ولکند لم یصل بهم عشرین رکعة ، کما جری علیه العمل من عهد الصحابة ومن بعدهم الله الآن ، ولم یداوم علیها بعد ذلك خشیة أن تفرض علیهم کما صرح به فی بعض الروایات، ویتین أیضا أن عددها لیس مقصورا علی الثمانی رکعات التی صلاها بهم ، یدلیل آنهم کانوا یکملونها فی بیوتهم ، وقد بین فعل القاروق عمر رضی الله عنه أن عددها عشرون ، حیث إنّه جمع الناس أخیرا علی هذا العدد فی المسجد ، ووافقه الصحابة علی ذلك ، ولم یوجد هم مخالف من بعدهم من الخلفاء الراشدین .

واتفق الجمهور على أن وقت صلاة التراويج بعد صلاة العشاء ، ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب ، إلا المالكية فقد قالوا : إذا جُمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم أخرت صلاة التروايح حتى يغيبً الشفقُ ، فلو صليت قبل ذلك كانت نفلا مطلقا ، ولم يسقط طلبها.

وتصعُ قبل الرتر وبعده ويدون كراهة ، ولكن الأفضل أن تكون قبله باتفاق ثلاثة ، وخالف المالكية فقالوا : إن تأخيرها عن الوتر مكروه ، وتصلى التراويح عندهم قبل الوتر وبعد العشاء ، ويكره تأخيرها عن الوتر ، لقوله عليه السلام: « اجعلوا آخرَ صلاتكم من الليل وتراً» ،

وينتهي وقتُها بطلوع الفجر ، فإذا خرجَ وقتُها لا تقضى ، باتفاق ثلاثة من الأنمة ، وقال الشافعية : إن خرج وقتها تُضيّتْ مطلقاً . = = في المسجد ذات ليلة ، فصلًى بصلاته ناس (١١) ، الحديث .

" ٢٢٠ - والآخر عُن ابن شهاب ، عَنْ أبي سلمة ، عَنْ أبي هريرة :
 أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُرغُبُ في قيام رمضان ١٦٠ .
 الحديث .

### \* \* \*

= وانظر في هذه المسألة: المهذب (١: ٨٦ – ٨٥) ، اللباب (١: ٩١ – ٩٤) ، القوانين الفقهية ص (٤٦) ، كشاف القناع (١ : ٥٠٥) .

(١) بقية الحديث: ثُمُّ صَلَّى اللَّيْلَةُ القَابِلَةُ . فَكَثُرُ النَّاسُ. ثُمُّ اجْتُمعُوا مِنَ اللَّيلة القَالِئة ، فَكَثُرُ النَّه عَلَّهُ . قَلَمًا أُصْبَحَ ، قال : الثَّالْثَةَ أَو الرَّابِعَةِ ، قَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَّهُ . قَلَمًا أُصْبَحَ ، قال : « «قَدْ رَايَّتُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، إِلاَ أَنَّى خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ مِنَ الخُرُوجَ إِلَيْكُمْ ، إِلاَ أَنَّى خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ ، وَذَلكَ فِي رَمَضَانَ.

الحديث في موطأ مالك (١ : ١٣٤) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في التهجد من أبواب الصلاة ، (١١٢٩) باب و تحريض النبي على على صلاة الليل ، ومسلم في الصلاة ، رقم (٧٦١) في طبعة عبد الباقي ، باب و الترغيب في قيام رمضان » وأبو داود في رمضان (١٣٧٣) ، باب و قيام شهر رمضان » ، والنسائي في قيام الليل (٣٠ ٢ ـ ٢ ) باب قيام شهر رمضان .

(٢) الحديث بتمامه رواه مالك عن إن شهاب ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ
 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرَغَّبُ فِي قِيام رَمَضَانَ ، مِنْ
 غير أَنْ يَأْمُرُ بِعِزِيمَة . فَيَقُولُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَّانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا
 تَقَدَّمُ مِنْ ذُنْهِ » .

وانظر تخريجه بعد قليل حيث سيأتي في المتن برقم (٢٢٠ م) ، ومعه في الحاشية تخريجه أيضًا . ٦٢٢٥ - ففي الحديث الأوّلُ<sup>(١)</sup> منَ الفقّه الاجتماعُ في النَّافِلة ، وأنَّ النَّوَافِلَ إذا اجتُمعَ في شيء منْها على سُنَّته<sup>(١)</sup> لمْ يكنْ لها أذانُّ ولا إقِامَةُ ، لاَنَّهُ لَمْ يذكرِ الأَذَانُ<sup>(١)</sup> في ذلك ُ ولو كانَ لذكر َ ، وتُقلَ .

17٢٦ - وأجمع العلماء أن لا أذان في شيء من السُنن والنوافل ، وأن الاذان إنها هو لله المكتوبات (ع) فأغنى عن الكلام في ذلك .

٧٩ (٣٧ - وفيه أنَّ قيامَ رمضان سُنُةً مِن سُنُن النبي - عليه السلام - مندُوبُ إليها مرَغَبُ فيها . ولمْ يَسُنُ منها (٥) عمرُ إلا مَا كانَ رسولُ الله يحبُّه ويرضاه ، ومَا لم يعبُهُ مِن المواظّية عليه إلا أنْ يُعرَضَ على أمنيه ، وكانَ بالمؤمنينَ رموفًا رحيمًا ، صلى الله عليه وسلم .

٦٢٢٨ - فلمًّا علمَ عمرٌ ذلكَ منْ رسول الله ، وعلمَ أنْ الغرائض في وقته لا يزادُ فيها ولا ينقصُ منها أقامَها للنَّاسِ وَأُحْبًاهَا وأمرَ بها ، وذلكَ سنَةَ أَربَعَ عشرة من الهجرة ، صدرٌ خلافته .

٩٢٢٩ - وقَد أُوضحنا ما فَضلَ به عمرُ من ذلك وغيره في التمهيد (٦) .

- (١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ﴿ الحديث من ﴾ ، وهو سقط
- (٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « سئة » ، وهو تحريف ، وفي « التمهيد » :
   «سنتها».
  - (٣) في (ص) : « إلا أن » ، والتصحيح من (ك) .
  - (٤) في (ص) : « المكتوبات » ، وهو تحريف .
- (٥) في (ص) : « منه » ، والتصحيح من (ك) ، وكذا في « التمهيد » (٨ : ٨ ) .
  - (٦) قال المصنف في و التمهيد ، ( ١٠٩:٨) :

وذلك شيء ادخره الله له ، وفضله به ، ولم يلهم إليه أبا بكر ، وإن كان أفضل من عمر، وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ، ولكل واحد منهم فضائل ، خص بها ، ليست لصاحبه ألا ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم أمتى بأمتى أبر بكر وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان . وأقضاهم على بن أبي طالب ، وأقراهم أبير بن كعب ، فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها ، لم يلحقه فيها صاحبه. وكان على بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ، ويقول ، نور شهر الصوم .

ثم ذكر حديث رسول الله ﷺ: « إنَّ الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » .

- ٦٢٣ - ومما يدلُّ على أنَّ قيامَ شهر رمضانَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ النبيِّ - عليه السلام - ما ذكرةُ ابنُ وهب ، عَنْ مسلم بنِ خالد ، عَن العلاء بنِ عبد الرحمن ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هريرةً ، قالَ : خرجَ النبيُّ ، وإِذًا النَّاسُ يصلُّون في رمضان في ناحية المسجد ، فقالَ : مَنْ هؤلاء ؟ قيلَ : ناسُ لهم قرآن ، وأبي بن كعب يُصلُّي بهم ، وهُمْ يصلُون بصلاتِه . فقالاً النبيُّ - عليه السلام - : « أَصَابُوا ، ونعمَ ما صَنَعُوا(١١) » .

٦٣٣١ - وَذَكَرَ الدَّارَقُطني ، عَنْ إسماعيل بنِ محمد الصَّفار ، عَنْ أَبِي قِلاَبةً الرقاشي ، عَنْ بشرِ بنِ عمر ، عَنْ مالك ، عَنِ الزهريُّ ، عن حُمَيد بنِ عبد الرحمن، عَنْ أَبي هريرةً ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنْ الله فرضَ عَليكُم صيامَ رمضان ، وسَنَتْتُ لكُم قيامةً ، فَمَنْ صَامَة وقامَةً إِيمانًا

<sup>(</sup>١) روى الحديث من طريقين عن ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن سلمان ، وبكر بن مُشر ، كلاهما عن ابن الهاد أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه ... أخرجه البيهيقي في سننه الكبرى (٢ ؟ ٤٥٩) ، وقال ؛ ( هذا مرسل حسن ، ثعلبة بن أبي القرظي من الطيقة الأرلى من تابعي أهل المدينة ، وقد أخرجه ابن مندة في الصحابة ، وقبل: له رؤية ، وقبل : شه سنَّ عطية القرظي أسرا يوم قريظة ولم يُقتلا ، وليست له صحبة ، وقد رؤي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف ) ، ثم أورد هذا الإسناد الضعيف ، وهو حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : خَرَج رسولُ الله عَنْكَ ، فإذا النَّاسُ في رمضانَ يصلون في ناحية المسجد ، فقال عَنْن بي ما هؤلاء ؟ » فقيل : ناسُ ليس معهم قرآنُ وأبيُّ بن كعب يُصلي بهم وهم يصلون بصلاته ، فقال رسول الله : «أصابوا أو يَعْمَ ما صنعوا » .

وهذاً إسناده ضعيف : مسلم بن خالد سبّى، المفظ ، وقد صححه ابن خزية (٢٢٠٨)، وتبعه ابن حبان ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٣٧٧) ، باب ، في قيام شهر رمضان » ، وهر الذي أورده البيهقي (٢ : ٤٩٥) ، وقال فيه أبو داود : ليس هذا الحديث بالقوي ، مسلم بن خالد ضعيف . وهذا يؤيد ما ذهب إليه البيهقي من أن المرسل الذي أورده في حديث ثعلبة بن أبي مالك القُرطي هو مرسل حسنً .

-٦ - كتاب الصلاة في رمضان (١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان -١٣٧

واحْتِسَاباً غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾(١)

ُ ٦٣٣٢ - وهذا لفظُ لُمْ يرُوهِ أُحدُّ عَنْ مالك في هذا الحديثِ إِلاَّ أَبُو قِلاَبَةَ الرقاشي ، عَنْ بشر بن عمر .

٦٢٣٣ - قالهُ الدَّارقطنيُّ ، وهُوَ كَمَا قالَ .

٦٢٣٤ - ومما يؤيدُ ذلك قولُ عائشة : إنْ كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَدع العملَ وهُوَ يحبُ أن يَعملَ به ، لنلاً يُغرضَ على النَّاسِ(١٦) .

ومسلم في الصلاة ، ح (١٧٤٨) من طبعتنا ، ص (٣٠:١٦) باب و الترغيب في قيام رمضان وهو التراويم ».

رواه النسائي في عداً مواضع من المجتبى منها في الصلاة - باب ثواب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا (٣٠: ٢٠١) .

. ورواه في الصوم ( في الكبرى ) على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (٩٠ : ٢٣٠) . وفي كنز العمال لمجلد الثامن :

(مضان شهرٌ رُمضان شهرٌ كُتبٍ عليكم وسننتُ لكم قيامه ، ومن صامه وقامة إليمانًا
 واحتسابًا خرجٌ من ذنويه كيوم ولدته أمه نسبه لابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف .

واحتماع حرج من دوله يوم ودند العد سبه دي مضان ، وسنت كم قيام ، فمن صامه وقام ، فمن صامه وقام ، فمن صامه وقامه إيانًا واحتماياً ويقينًا كان كفارةً لما مضى نسبه للسائي والبيهقي في شعب الإيان عن عبد الرحمن بن عوف في صند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف مثله بألفاظ مختلفة يسيرة (١ : ١٩٥٥) ، ويرقم (١٦٦٠) من طبعة شاكر ولم أجد هذا اللفظ عند الدارقطني المطبوع ، والله أعلم.

(٢) رواه البخاري في الصلاة ، ح (١١٢٨) ، باب و تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب » ، فتح الباري (٣ : ١٠) ومسلم في الصلاة ، ح (١٩٣٢) من طبعتنا ، باب و استحياب صلاة الشحى » (٢٧:٣) ، وأبر داود في الصلاة =

<sup>(</sup>١) هذا الحديث محرفة بعض ألفاظه عن حديث صحيح مروي عند البخاري ومسلم بزيادة ألفاظ أخرى ، وينفس الإسناد ، فمتنه الصحيح تقدم في الحديث (٢١٩) ، (٢٢٠) وما هو إلا تحريف عن هذين الحديثين ، وبهذا الإسناد المتقدم عن مالك عن إبن شهاب ، عَنْ خُمِيدُ بن عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ و مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَّانًا وَاحْتَسَابًا ، غَفْرَ لُهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ » . وراه البخاري في الإيمان (٣٧) ، باب « تطوع قيام رمضان من الإيمان » . البتح رواه البخاري في الإيمان (٣٧) ، باب « تطوع قيام رمضان من الإيمان » . البتح (٩١٤) وأعاده في الصوم – باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان » .

٦٢٣٥ - وقد ذكرنًا في « التمهيد »(١١ حديثُ أبي ذرَّ : أنَّ رسولَ الله قَامَ بهم في رمضان عنْدَ سبع بَقينَ منْهُ – ليلة إلى ثلث الليل ، ولمْ يَقُم بهم الَّتي تَلْبِها، وقامَ بهم النّي بعدُها – وهي الحَامِسَةُ إلى أنَّ ذَهبَ ١٦٠ شَطَرَ الليلِ – ثُمَّ قَامَ بِهم الثالثةَ حتَّى خَشوا أنْ يفوتَهم السّحَورُ٣١).

٦٢٣٦ - هذا كلُّه معنى الحديث ، لا لفظه .

٣٢٣٧ - ومثلة حديث النعمان بن بشير ، قال: قُمتًا مَعَ رسول الله - عليه السلام - في شَهْرِ رمضانَ ليلة ثلاث وعشرينَ إلى ثلث الليل ، ثُمَّ قُمتًا مَعَهُ ليلة خمس وعشرينَ إلى ثلث الليل ، ثُمَّ قُمتًا ليلة سَيْع وعشرينَ حتَّى ظننًا ألا ندركَ اللَّكَ صَرَّع عَشْرينَ حتَّى ظننًا ألا ندركَ اللَّكَ وكانُوا يسمونَهُ السُّحورَ (٤) .

٦٢٣٨ - وهذا كلهُ يدل على أنَّ قيامَ رمضان جائزُ أنْ يضافَ إلى النبيِّ عليه السلام - بحضُه عليه وعملهِ بهِ ، وأنَّ عمرَ إِنَّما سَنَّ مَنْهُ مَا سَنَّهُ رسولُ اللهِ .

٢٢٠ م - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرةً:
 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرغبُ في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ، فيقول : « من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له

<sup>=(</sup>٢٩٣١) ، باب صلاة الضحى (٢٨:٢) ، والنسائي في الصلاة في سننه الكبرى على ما ذكره المزي في « تحفة الأشراف » (١٧ : ٧٥ .

<sup>(</sup>۱) « التمهيد » ( ۸ : ۱۱۲) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « تأهب » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبر داود في الصلاة ، ح ( ١٣٧٥) ، باب و في قيام شهر رمضان » (٢ : ٥) والنسائي في قيام الليل (٢٠:٣٠ - ٢٠٠٣) باب و قيام شهر رمضان » وفي السهو (٣ : ٨٣ – ٨٤) باب و ثواب من صلى مع الإمام حتى يتصرف » ، وابن ماجه في إقامة الصلاة ، ح ( ١٣٣٧) ، باب و ما جاء في قيام شهر رمضان » ، والإمام أحمد في و مسنده » (٥ : ١٩٥ – ١٩٦٠) ، والدارمي (٢ : ٢٦ – ٢٧) ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الصلاة (٣٠ : ٢٠٠) ، باب و قيام شهر رمضان ، ، والإمام أحمد في المسند ، انظر الفتح الرباني (٥ : ١٢) .

ما تقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (١) ،

٦٢٣٩ - قال ابنُ شهاب : فتوفّي رسولُ الله والأمرُ على ذلك ، ثُمُ كانَ الأمرُ على ذلك ، ثُمُ كانَ الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر (١٦)

١٢٤ - فَقَدْ ذَكْرُنَا في « التمهيد» الاختلاف على مالك ، وعلى ابن شهاب في إسناده في هذا الحديث ومتنه بأبسط ما يكون ، والحمد لله(١)

ومن طريق الزهري أخرجه الإمامُ أحمد في مسنده (۲ : ۲۸۱ ) ، والبخاري في الإيان حدث (۲۷ ) ، والبخاري في الإيان حدث (۲۷ ) ، باب و تطوع قيام ومضان من الإيان » . فتح الباري (۱ : ۹۷) ، وفي كتاب الصوم ، باب و أجرد ما كان النبي على يكون في ومضان » ، ومسلم في الصلاة حديث (۱۷۶۸) من طبعتنا ص (۲ : ۲۲۰) ، باب و الترغيب في قيام ومضان » وهو التراويح ، وهو الحديث رقم (۱۷۳) ص (۱ : ۵۲۳) من طبعة عبدالباقي .

ورواه النسائي في عدة مواضع من (المجتبى) ، منها في الصلاة (٣ : ٢٠٠) ، پاپ «ثواب من قام رمضان إيمانا واحتمایا» ، والترمذي في الصوم (٨٠٨) ، پاپ «الترغيب في قيام رمضان ، وما جاء فيه من الفضل » (٣ : ١٦٢ ، ١٦٣) .

والترعيب في بسر ومصان ، وقا جاء فيه من الفضل ۽ (٢ : ١٦٢ ، ١٦٢ ) . ومن طريق حُميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أخرجه البخاري (٢٠٠٩) في صلاة التراويح ، باب د فضل من قام رمضان ۽ ومسلم حديث رقم (١٧٣) ص (١ : ٥٢٣) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي (٣ : ٢٠١) ، وابن خزيمة (٢٢٠٣) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٢ : ٤٩١ – ٤٩١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في كتاب الصلاة في رمضان رقم (۲) ، باب « الترغيب في الصلاة في رمضان » (۱ : ۱۱۳ ) ، وأبو داود في الرمضان » (۱ : ۱۲۳ ) ، وأبو داود في الصلاة (۱۳۷۱ ) ، باب « في قبام شهر رمضان » ، والنسائي (۲ : ۲۰۱ – ۲۰۲ ) في قبام الليل ، باب « ثواب من قام رمضان إيمانا واحتساباً » (٤ : ١٥٥ ) في الصيام ، باب « ثواب من قام رمضان وصامد ع ، (۸ : ۱۸۱ ) في الإيمان ، باب «قبام رمضان » ، وابن خزيمة حديث (۲۲۰۲ ) ، وموضعه في سنن البيهتمي الكبرى (۲: ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في « التمهيد » (٧ : ٥٥ - ١٠٦) .

.....

= اختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا المديث : فأما يحيى فرواه هكذا بهذا الإسناد ومتصلا ، وتابَعَهُ بن بُكير ، وسعد بن غفير ، وعبد الرزاق ، وابن القاسم في رواية الحارث ابن مسكين عنه ، على هذا الإسناد وعلى اتصاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ذكره النسائي عن عمرو بن علي ، عن عثمان بن عمر ، وذكره الدارقطني ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله ، حدثنا أحمد بن الحسن الكرجي ، حدثنا إسحاق بن موسى ، حدثنا معن (عن مالك ) عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزية ، فذكره مثل روابة يحيى سواء ، إلى آخر قول ابن شهاب .

وأخبرنا على بن إبراهيم ، حدثنا الحسن بن رشيق ، حدثنا ابن طاهر ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن الوليد بن سوار ، حدثنا الحارث بن مسكين ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة . فيقول « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، لم يذكر قول ابن شهاب ، ورواه القعنبي وأبو مصعب ومطر وابن رافع وابن وهب وأكثر رواة الموطأ ، ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، لم يذكروا أبا هريرة ، وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا سواء ، وقد روى هذا الحديث عن أبي المصعب في الموطأ مسندا ، كرواية يحيى وابن بكير سواء ، وهو أصح عن أبي المصعب ، والله أعلم . وعند القعنبي ، ومطرف ، والشافعي ، وابن نافع ، وابن بكير وأبي مصعب عن مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مسندا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » هكذا رووا هذا الحديث الآخر في الموطأ ، بهذا اللفظ متصلا مسندا ، ليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ، من غير أن يأمر بعزيمة ، كما في حديث أبي سلمة ، وليس عند يحيى في الموطأ حديث حميد هذا أصلا. وعند الشافعي عن مالك حديث حميد و من قام رمضان ، وليس عنده حديث أبي سلمة.

وعند الشانعي عن مالك حديث حميد و من قام رمضان » وليس عنده حديث أبي سلمة. وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزية . فيقول و من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ، إلى آخر كلام ابن شهاب ، هكذا ذكره إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد الذي في الموطأ في هذا المتن ، وقوله := .....

=أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ، إنما هو حديث أبي سلمة عند جميع الرواة للموطأ . من أرسله منهم ومن وصله ، وفي آخره ساق جميعهم كلام ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه ، وأما حديث حميد عن أبي هريرة فإنما فيه أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من قام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ليس فيه : أن رسول الله صلى الله على وسلم رغب في قيام رمضان ، ولا في آخره كلام ابن شهاب ، عند واحد منهم الا ما ذكرنا عن إسماعيل بن أبي أويس ، وهو عندي تخليط وغلط منه، لأنه أدخل إسناد حديث ، في متن آخر ، ولم يتابع على ذلك ذكره إسماعيل عنه وقد حدثناه خالف بن القاسم وعلى بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا العباس ابن محمد قال : حدثنا محمد بن صالح ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان . ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء ، وذكره الدارقطني : حدثنا على بن محمد البصري ، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس . حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله ، تفرد ابن أبي أويس بهذا اللفظ في هذا الإسناد ، وروى جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وجمع جويرية الإسنادين ، واقتصر على المعنى ، وأسند الحديثين ، وهذا مما يقوى رواية يحيى وابن بكير ، في توصيلهما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . أخيرنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا الحسن بن الخضر ، حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عمر بن عثمان بن عمر ، عن مالك عن الزهري ، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وذكر النسائي أيضا حديث جويرية عن أبي مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية وذكر الدارقطني حديث أبي سلمة : كان يرغب في قيام رمضان ، مرسلا وحديث «من قام رمضان» عن أبي سلمة وحديث جميد جميعا ، عن أبي هريرة مسندا .

على المسائل على المسائلة على المسائلة وأبو سهل بن زياد ، وأبر بكر الشافعي ، قالوا : حدثنا والسائلة على الشائلة على الشائلة والسائلة بن المشائلة بن المشائلة ، قالا : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسما - حدثنا جريرية عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يرغب في قبام رمضان من غير أن يأمر بعزية ، قال الزهرى : وأخيرتي أبو سلمة ابن عبد الرحمن وحبيد بن عبد الرحمن عن أبي =

= هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و من قام رمضان اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، قال ابن شهاب ، فترفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلاقة أبي بكر الصديق وصدرا من خلاقة عمر على ذلك . فرواية جويرية هذه مهذبة مجودة والله أعلم . ورواه عباد بن صهيب عن مالك نحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميدا ، وعن ابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات : إحداها : عن ابن شهاب عن أبي سلمة مرسلا : والثانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، والثالثة عن أبي سلمة وحميد كرواية جويرية ، ورواه في موطئه عن مالك ويونس وابن اسماعيل عن ابن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ، فذكر الحديث بمثل رواية يحيى ، وساق كلام الزهري في آخره ، ولم يذكر أبا سلمة ولا حميدا . ورواه الربيع بن سليمان ، وأحمد بن صالح ، عن ابن وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد ابن صالح ، أُثبت الناس في ابن وهب وغيره . أخبرنا خلف بن القاسم ، وعلى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا الحسن ابن رشيق ، قال : حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصري ، قال : حدثنا أحمد بن صالح البصري ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخيرني مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ، لم يذكر حميداً ، فهذا ما بلغه علمي من اختلاف رواة الموطأ ، في هذا الحديث ، وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث و من قام رمضان ، بالإسنادين جميعا ، وكذلك أدخله مالك في باب قبام رمضان ، ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان ، وأما أصحاب ابن شهاب ، فإنهم اختلفوا في اللفظ ، فأما ابن عيينة فذكر أبو داود في السنن ، قال ، حدثنا مخلد بن خالد ، وابن أبي خلف المعنى ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال و من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، قال أبو داود : وكذا رواه يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﴿ من صام رمضان ﴾ وكذلك رواه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة و من صام ، مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﴿ من صام رمضان وقامد ۽ .

وذكر أبو داود حديث عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ومالك عن الزهري عن أبي سلمة=

.....

عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن مرضان من غير أن مرفقان من أبير أن يأمر بعزية ، ثم يقول « من ضام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » فتوفي رسول الله صلى الله عليه سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على خلاقة أبي بكر وصدرا من خلاقة عد :

قال أيو عمر :

رواية عبد الرزاق هذه ، تصحح رواية يحيى ، وتشهد لها في حديث أبي هربرة مسندا . قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل ويونس وأبو أويس « من قام رمضان » إلا عقبل قال « من صام رمضان وقامه » .

قال أيو عمر :

رواه أبر أويس عن الزهري ، قال : أخبرني أبر سلمة وحميد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام ومضان ، بلفظ يحيى . قال أبد عمد :

حمل على توصيل حديث أبي سلمة ، جماعة أصحاب ابن شهاب قممن وصله معمر وسفيان بن عيبنة ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أريس ، وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن بكير دون ما رواه التعنبي ومن تابعه من أصحاب مالك ، وتبين لنا أن القعنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم يتقنره ، إذ أرسلوه وهر متصل ، صحيح الاتصال . ومما يزيد في ذلك صححة أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمور روياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وهنا كله يشد ما رواه ، وقعمري لقد حصلت نقله عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه به نقلا ، ومن أشدهم تخلصا في المواضع التي اختلف فيها رواة الموطأ إلا أن له وهما وتصحيفا في مواضع فيها سماجة .

قال أبو عمر :

أما رواية محد بن عمرو ، فحدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبر يكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من صام رمضان وقامه إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأما حديث يخيى بن أبي كثير ، فحدثني محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا اسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثنا هشام بن عمار . قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى ، قال : حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قام رمضان إيمانا = =راحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » هكذا في كتابي : قام رمضان ، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وهذا نما يصحح رواية يحيى ، حدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبر يكر بن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان إيجانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » .
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » .

قال ابو عمر:

يعتى بن أبي كثير ، ومحمد بن عمرو ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، يقولون عن أبي
هيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من صام رحضان » وابن شهاب يقول عن أبي سلمة
«مربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من صام رحضان وأبر أوسس وعقيل إلا أن عقيلا ، قال
«من قام رحضان وقامه » وابن عبينة وحده يقول عن ابن شهاب عن أبي سلمة « من صام
رحضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر » على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك « من صام
عنه « من قام رحضان » كسائر أصحاب ابن شهاب ، والصحيح عنه في ذلك « من صام
رحضان وقام ليلة القدر » . حدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة
المسيني،قال : حدثنا الطحاوي ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، وحدثنا أحمد
ابن سعيد بن بشر ، قال : حدثنا وحب بن مسرة : قال : حدثنا الشافعي ، وحدثنا قامم بن
أنا : حدثنا أبو عضان عمرو بن محمد الناقد .وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قامم بن
أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال ، حدثنا أبو يكر بن أبي شيبة ، وحدثنا عبد الله
أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال عمد بن عمر الطائي ، فالوا كلهم : حدثنا
سفيان بن عبينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنهه من ذنهه ومن قام ليلة القدر إيانا

هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة و من صام رمضان » ورواه عنه حامد بن يحيى ، فقال و من قام رمضان » وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال: حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا الله عدينة عن الزهري ، قال : انبانا أبو سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و هكذا قال حامد بن يحيى عنه و قام رمضان » ولم يقل :صام ، وزاد ، و ما تأخر » وهي زيادة منكرة في حديث الزهري .وذكر البخاري حديث حامد من رواية مالك متخلا ، وذكر حديث أبي سلمة من غير رواية مالك بلغظ و من صام رمضان » فهذا ما بلغنا من الاختلاف في إسناد هذا الحديث وألفاظه ، من رواية ابن شهاب خاصة . وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمياغ وسعنا وطاقتنا والله المدين لا شريك له .

٦٢٤١ - وفيه من الفقه : فضل قيام رمضان .

٦٢٤٢ - وظاهره يبيخ فيه الجَمَاعة والأنفراد ، لأنَّه لَمْ يقلْ فيه : مَنْ قَامَ رمضانَ وحدة ولا في جماعة .

٦٢٤٣ - وذلك كلُّهُ فعل خير .

١٧٤٤ - وَقَدْ ندبَ اللَّه إِلَى فعلِ الخيرِ بقولِهِ تعالى : ﴿ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُطْخُونَ ﴾ ( سورة الحج الآية ٧٧)

٦٢٤٥ - وفي قولِهِ ، عليه السلام : « إِيمَانًا واختِسَابًا » دليلٌ على أنَّ الأعمَالَ الصَّالِحَةَ إِنِّما يَقِعُ بِها غفرانُ الذُّنُوبِ ، وتكفيرُ السيناتِ مَعَ الإِيمانِ والاختِسَابِ ، وصدق النياتِ .

٦٢٤٦ - وَقَدْ قَدُمْنَا فَيِما سَلْفَ مِنْ هذا الكتابِ أَنَّ الكَبَائِرُ لا يكفُّرُها إِلاّ التويةُ مِنْها ، والندَمُ عليها ، واعتقادُ ترك العودةِ والرجوعِ إليها ، وباللهِ التوفيق.

## (٢) باب ما جاء في قيام رمضان(\*)

٢٢١ - مَالكُ عَنِ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ عبْدِ الرَّحِمْنِ بْنِ عَبْد الْقَارِيُّ (١) أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، في الرّحمنِ بْنِ عَبْد الْقَارِيُّ (١) أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، في رَمْضَانَ إلى الْمَسْجِد ، فإذَاعْ (١٣) النَّاسُ أُوزَاعٌ (٣) مُتَفَرِّقُونَ . يُصَلِّي الرّجُلُ

\_\_\_\_

(١) عبد الرحمن بن عبد القارئ للدني. يقال: له صُحبة ، وإنّما وكد في أيّام النّبوة .
 قال أبو داود : أتى به النبق ﷺ وهو صغير .

قال الزُّيْرُ بن بگار : عَصَل والقارَّة ابنا يُقْبِع بنِ الهُون بن خُرَيْمة بن مُدْرِكة .وكان عامل الغاروق عمر على بيت المسلمين .

روى عن عُمر ، وأبي طلحة ، وأبي أيُّوب ، وغيرهم .

وعنه السَّائبُ بن يزيد مع تَقَدُّمه ، وعُروة والأعرج ، والزهريّ وطائفة ، وابنه محمد ، وثقه ابنُ معين .

وقال ابن سعد : تُوفي سنة ثمانين بالمدينة . وله ثمانٌ وسبعون سنة .

ترجمته في طبقات أبن سعد ٥٧/٥ ، طبقات خليفة ت ٢٠١٦ ، تاريخ البخاري ٢٨٨/٥ ، الإستيعاب ت ٣٠١٣ ، (٣٨٨/٥ ، الاستيعاب ت ٣٤٣ ، أسدا الغابي ٢٠١٨ ، الاستيعاب ت ٢٠١٣ ، أسد الغابة ٣٠٧/٣ ، تهذيب الكمال ص ٢٠٨ ، تاريخ الإسلام ٣٠٨/٣ ، العبر ٢٩٧٨ ، خلاصة علام أعلام النبلاء (٤: ٤) الإصابة : ت ٣٢٣ ، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٢٣ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢٣١ ، شدرات الذهب ٨٨٨١ .

(٢) ( إذا ) = للمفاجأة .

(٣) ( أوزاع ) = متفرقون كانوا يتنقلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين .

وقال الجوهري أوزاع من الناس أي جماعات .

قال الخطابي : لا واحد لها من لفظها فعل قداء متفقدة في الحدث بكيد صفة لأمناء أمر

فعلى قوله متفرقون في الحديث يكون صفة لأوزاع أي جماعات متفرقون ، وعلى قول ابن الأثير يكون متفرقون تأكيدا لفظيا .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٣١ - لا يستحب النقصان عن ختمة في شهر رمضان لصلاة التراريح، ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل .

لْنَفْسِهِ ، ويُصَلِّي الرجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ١١١ . فَقَالَ عُمْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَا لَوْسَ لَارانِي(٢) لَوْ جَمَعْتُ هُولًا، عَلَى قَارِيْ وَاحِد لِكَانَ أَمْثُلُ ٢١١ . قَجَمَعُهُمْ عَلَى الْمِي أَنِي عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبُ ٤١٠ . قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لِللَّذَا ١٥ أَخْرَى ، والنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاَةٍ قارِئِهِمْ . فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدَّعُةُ هَذِهِ ٢١ ، والتي

- (٤) و فجمعهم على أبي بن كعب ۽ أي جعله لهم إماما يُصلي بهم التراويع ، وكان عمر رضي الله تعالى عنه اختاره عملا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم و يؤمهم أقروهم لكتاب الله ۽ ، وروى سعيد بن متصور من طريق عروة و أن عمر جمع الناس على أبيً ابن كعب ، فكان يصلي بالرجال ، وكان قيم الداري يصلي بالنساء » ، ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الرجه فقال سليمان بن أبي حثمة بدل قيم الداري ، ولعل ذلك كان في وقتين .
- (٥) و ثم خرجت معه ۽ أي مع عمر ليلة أخرى ، وفيه إشعار بأن عمر رضي الله تعالى
   عنه كان لا بواظب الصلاة معهم ، وكأنه يرى أنَّ الصلاة في بيته أفضل ولا سيما في
   آخر الليل ، وعن هذا قال الطحاري : التراويح في البيت أفضل .
- (٦) و نعم البدعة و و و نعمت البدعة و يقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها ، ويشن كلمة تجمع المحاسن كلها ، ويشن كلمة تجمع المسارئ كلها ، وإقا دعاها بدعة لأن رسول الله صلى يستها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورغب رسوله الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بقرله نعم ليدل على قضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم البدعة على نوعين إن كانت نما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت نما يندرج تحت مستقبحة .

<sup>(</sup>١) (الرهط) = ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ويقال : إلى الأربعين .

<sup>(</sup>٢) ( إنبي لأراني ) = هذا من اجتهاد الفاروق عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين وقاس ذلك على جمع الناس على واحدة في الفرض ، ولما في اختلاف الأمة من افتراق الكلمة ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة .

<sup>(</sup>٣) « لكان أمثل » أى أفضل وقيل أسد .

َ تَنَاهُون(١) عَنْهَا ۚ أَفَصْلُ مِنَ التِّي تَقُومُونَ . يَعْنِي آخَرَ اللِّيلِ . وكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُولَٰهُ .

٦٢٤٧ - قال أبو عمر : الأوزاعُ في هذا الحديث هُم (٢١ الجماعاتُ المتفرَّقُونَ ، وقَدْ يُقَالُ للجماعة المتفرقة : عزُون ، قال الله تعالى: ﴿ فَمَا لِلَّذِينَ كَفُرُوا قَبِلُك مُهْطُعِينَ عَنِ الْمَدِينَ وَعَنِ السَّمالُ عِزِين ﴾ (سورة المعارج الآية٣٧) أي جماعات منفرقة (١٢).

(۱) و والتي تنامون عنها و أى الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي يقومون يريد آخر الليل أفضل من أوله ولم يقع في هذه الرواية عدد الركمات التي كان يصلي بها أبي بن كعب ، وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كهيزة فقيل إحدى وأربعين ، وقال الترمذي ؛ رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الرتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة .

(٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « منهم » .

(٣) وهذه الكلمة هي المسألة الأولي من المسائل التي سألها تافع بن الأزرق لابن عباس :
 أخبرني عن قوله تعالى :

﴿ عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ .

فقال ابن عبّاس : عزين ، ٱلحُلِّقُ من الرفاق . فسأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم ، أما سمعت قول « عبيد بن الأبرص » :

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حولً منبّره عزينا

قالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن عن الكلمة في مسائل نافع بَن الأزرَّق : وحيدة في القرآن ، صيغة ومادة .

وتفسيرها بالحلق من الرفاق ، جمع حلقة ، على وجه التقريب . ويبقى للفظ عزين ، في سياقه ، دلالةً مادته على الاعتزاء والانتماء ، فكأنهم كما قال « الراغب » : الجماعة المنتسب بعضها إلى بعض – المفردات .

والحلقة تستعمل للدرس ، وللحصار ، وقد تطلق على جملة السلاح كما في (الأساس) ولعل الشاهد من بيت « عبيد » أقرب إليه .

وتخصيص الحلق بالرفاق ، في تفسير ابن عباس ، احتراز يفيد معنى الجماعة يعتزي بعضها إلى بعض ، مع فرق بين إحطاع الذين كفروا قبل الرسول ، « عن البمين وعن الشمال عزين» تظاهراً عليه صلى الله عليه وسلم وعداوة ، بين القُوم في الشاهد ، عزين حول المنبر : تأييدا وتجدة ٩٢٤٨ - وفي حديث سَمْرة بن جُنْدب قال : دَخْلَ علينا رسولُ الله - صلى
 الله عليه وسلم - ونحنُ جلوسُ متفرقُونَ ، فقال : « ما لي أراكُم عزين ؟ « (١) .
 ٩٢٤٩ - وفيها وجوهُ لأهل التنسير ، مَعَانيها كلها متقاربةً .

. ٦٢٥ - وفي الحديث نفسه ما يُدلُّ على تفسير الأوزاع ، لاَنْهم كانُوا يصلُّون متفرقينَ خلفَ كُلُّ إِمَام رهَط ، فجمعهُم عمرُ على قارئ واحد ، واختارَ لَهُمْ أَقراهم ، امْتِثالاً - واللهُ أعلمُ - لقوله ، عليه السلام : « يَوْمُ القومَ أَقْرَفُهُمْ لكتاب الله »(٢) .

(١) رواه مسلم في الصلاة ، ح (٩٤٣) من طبعتنا ، ص (١٠ '٥٠٥) ، ويرقم (٤٣٠) في طبعة عبد الباقي باب و الأمر بالسكون في الصلاة » عن أبي بكر بن أبي شببّة وألمي كرّيب . قالا : حَدَثَنَا أَبُر مُعَارِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَن الْمُسبّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ تَسِم بْن طَرِّقَةً، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً ، قالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ . فقالَ « مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِ ، قَالَ أَمْ مَرَجَ عَلَيْنَا وَرَاكُمْ وَنِينَ ؟ » قَالَ ثُمْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَاكُمْ عَزِينَ ؟ » قالَ ثُمْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ « أَلا تَصَمُّونَ كَمَا تَصَعُلُ السَّكُمْ عَنْدُ رَبُّهَا ؟ قَالَ الله ؛ وَكَيْفَ تَصَعُفُ المَاكِرَكُمُ عِنْدَ رَبُّها ؟ قَالَ السَّكُمْ عَنْدُ رَبُّها ؟ قَالَ « وَكَيْفَ تَصُعُفُ المَاكِرَكُمُ عِنْدَ رَبُّها ؟ قَالَ « وَكَيْفَ تَصُعُفُ المَاكِرِكُمُ عِنْدَ رَبُّها ؟ قَالَ « وَكَيْفَ تَصُعُفُ المَاكُمُ » .

رُواه أيضا أبو داود في الصلاة (٩١٢) ، « باب النظر في الصلاة » . (١ : ٧٤٠)، وأعاده في الصلاة أيضاً ( ١٠٠٠) ، « باب في السلام » . (١: ٢٢٧) .

ورواه النَّسائي في الصلاة ( ٣ : ٤) باب « السلام بالأيدي في الصلاة » .

رواه مسلم في الصلاة ، ح (١٠٥٤) من طبعتنا ، ص (١٠ ١٩٦) ، وبرقم (١٧٣) في بيوتم (١٩٦١) ، وبرقم (١٧٣) في طبعة عبد الباقى ، باب « من أدى بالإمامة ٤ » عن أبي بكر بن أبي مشبة وأبي سعيد الأشع ، كالاشا عن أبي بكر بن أبي تطلد . قال أبر بكر : حَدِّتنا أبر طالد الأحَمْر عن الأعَمْر ، عَن إستاعيل بن رَجَاء ، عَن أبن بن صَنعَع ، عَن أبي مسعُود الانصاري ، قال : قال رَسُول الله عَلَم " يَكُمُّ القَرْمُ أَلْوَرُهُمُ لِكُمّابِ الله . قان كانوا في السُنّة عوارًا ، قائدتُهُم المُعَارِع في السُنّة سواءً . قائدتُهُم المُعالم و المُحِرَّة سَواءً . قائدتُهُم سلما ، ولا يُؤمَّنُ الرَّجُلُ قالَ إِن الأَنْ يَعْرَبُ في رِيَتِهُ عَلَى تَكُومَتُهِ إِلَّا بَاذَتُهِ » .

٦٢٥١ - رواهُ أبو(١) مسعود الأنصاريُّ عَنِ النبيِّ .

٦٢٥٢ - وَقَدْ رُوي عَنِ النبيُّ - عليه السلام - أنَّهُ قالَ : « وأقرؤُهم أبَّي بن كعب (٢) ،

٦٢٥٣ - وقال عمرُ بنُ الخطابِ : على أقْضَانًا ، وأبيُّ أقرؤُنَا . وإنَّا لنتركُ أشياء من قراءة أبي<sup>(١٢)</sup> .

370£ - وفي خروجِد ليلة أخرى - والنّاسُ يصلُونَ بِصَلَاةِ قارئِهم ، فقالَ : نعمت البدعةُ - دَليلُ علَى أَلَّهُ كانَ لا يصلِّي مَمَهم ، وأَنَّهُ كَانَ يتخلفُ عَنْهم ، إِمَّا لاَمُورِ السلمينِ ، وإِمَّا للاَنْفِرَاد بنفسِدٍ في الصَّلَاةِ .

٦٢٥٥ - ورَوى ابنُ عبينةً ، عَنْ إبراهيم بن ميسرةً ، عَنْ طاووس قال : سَعْتُ ابنَ عباسِ يقولُ : دَعَاني عمرُ أَتغدَى عندهُ في شَهْرِ رمضانَ - يعني السَحورُ - فسمعَ هَيْعَةُ (٤) النَّاسِ حينَ انْصَرَقُولُ مِنَ القيامِ ، فقالَ عمرُ : أما إنَّ

ورواه النسائي في الصلاة (۲ : ۲۷۹) ، باب : و مَنْ أَحق بالإمامة ي ، ورواه ابن ماجه في الصلاة ( ۹۸۰ ) ، باب : و من أحق بالإمامة ي (۱ : ۳۱۳) .

وعبد الرَّزاق في المسنف (۲۸۰۸) و (۲۸۰۹) ، والخميدي (٤٥٧) ، والإمام أحمد (٥٠ ؛ ٢٧٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣ : ٩٠ / ١١٩) ، وصححه ابن خزية (٥٠٧) ، وابن حبان (٢١٢٧) .

(١) كذا في (ك) ،وفي (ص) : د ابن ۽ ، وهو تحريف .

(٢) أخرجه الترمذي (٣٧٩٣) في الناقب: باب أهل البيت ، وابن ماجه (١٥٤) في المقدمة : الباب رقم (١١١) ، وابن سعد ٢٠/٢/٣ كلهم من طريق : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلاية ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : و أرحم أمني بأمني أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرقهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ألا وإن لكل أمة أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبر عبيدة بن الجراح » ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠: ٥١٩) . (٤) ( هَيْعَةُ النَّاسِ ) = أصواتهم .

كما رواه أبو داود في الصلاة (٥٨٣، ٥٨٣) و باب من أحق بالإمامة » (١ : ١٥٥).
 ١٥٥). ورواه الترمذي في الصلاة (٢٣٥) ، و باب ما جاء مَن أحق بالإمامة » .(١ : ١٨٤ - ١٥٥).

الذي بقى مِنَ الليلِ أحبُّ إليُّ مما مضى مِنْهُ .

آ ٢٥٦ - وفيه دكيل على أنَّ قيامهُم كانَ أوَلَ الليلِ ، ثُمَّ جعَلهُ عمرُ في آخر الليلِ ، فلمْ يزلُّ كذَلك في معنى ما ذكر مالكُّ إلى زمانِ أبي بكر بنِ محمد بن عمرو بن حزم قالَ : كُنَّا تَنْصَرِفُ في رمضانَ فنستعْجِلُ الحدمَ بالطعامِ مخافةً النَّجِرْ ١١١ .

٧٢٧ - وروى مالكُ في هذا الباب ، عَنْ مُحَدِّد بْنِ يُوسُف ، عَنِ السَّائِ بْنِ يُرسُف ، عَنِ السَّائِ بْنِ يَرْيدُ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبْنَ بْنَ كَعْب وَتَمْدِمًا السَّائِ بْنِ يَرْيدُ ؛ أَنَّ الْقَارِئُ يَقْرُأُ الْقَارِئُ يَقْرُأُ القَارِئُ يَقْرُأُ يَعْرُأُ الْقَارِئُ كَمْ الْعَلِي اللّهِ مِنْ طُولِ الْقِبَامِ . وَمَا كُتُا نَتْصَرِفُ إِلاَّ فَي فُرُوعِ الْقَجْرِ (٣) .

\* \* \*

٩٢٥٧ - ورواه ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عمن حدثة عن السانب ابن يزيد قال : أمر عمر أبي بن كعب أن يقيم بالناس في شهر ومضان فكان القارئ يقرأ بالمئين ولا ينصوف من القيام حتى يرى فروع القجر ، لم يذكر ابن عيبنة في هذا الخبر تميمًا الداري مَع أبي بن كعب ، كما ذكرة مالك .

على أنه يعارض هذه الرواية ما رواه عبد الرزاق في و المصنف » (٢٠٠ ) من من محمد بن يعربض ، ه عن السائب بن يزيد نفسه ، قال : كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة ، ويزيد هذا الحديث التالى (٢٢٣) عن يزيد بن رومان ، قال : و كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . الموطأ : ١٠٥ ، وسترى في الفقرة التالية (٦٤٣٣) قول ابن عبد البر عن رواية السائب ابن يزيد أنها وهم وغلط ، وأن الصحيح : ثلاث وعشرون ، وإحدى وعشرن ركعة ،

<sup>(</sup>١) يروي مالك هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : الموطأ : (١١٦) .

<sup>(</sup>٢) الموطَّأ : ١١٥ ، وسنن البيهقي الكبرى ( ١ : ٤٩٦) ، وفروع الفجر : أوائله ، وفي تنوير الحوالك (١ : ١٣٨) : بزوغ الفجر .

١٢٥٨ - وقد يمكنُ أنْ يكونَ قيمُ الداريُ ، أقيم للنساءِ ، لأنْ في حديثِ ابنِ شهابٍ - وهُو أثبتُ حديث في هذا الباب - أنّهُ جمعهم على أبي بن كعب .

٩٢٥٩ - وقد روى ابن عبينة ، عَنْ هشام بنِ عروة ، عَنْ أبيه أنَّ عمر بنَ الخطّابِ جَمَعَ النَّاسَ في تبام رمضان : الرَّجَالُ على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حَثْمة (١) ، فيمكنُ أنْ يكونَ قيمُ الداريَ أثيمَ وَقَتَّاماً (٢) للنساء ، واللهُ أعَلهُ .

٦٢٦ - وابنُ عبينة ، عَن أبان بن أبي عباش ، عَنْ أنس بن مالك قال : لما دخلت العَشْرُ الأواخرُ مِنْ شهرٍ ومضان أبق إمامنا - يعني أبيُّ بنَ كعب - وكانَ يُصلِّى بالرَّجَال (٢) .

. يُعَنَّ البِدْعَةُ في لسانِ العَرَبِ : اخْتِرَاعُ مَالُمْ
يكنْ وابتداؤُنُ<sup>(٥)</sup> قَمَا كانَ مِنْ ذلك في الدَّينَ خَلاَقًا للسُنَّةِ التي مضى عليها العملُ
يكنْ وابتداؤُنُ<sup>(٥)</sup> قَمَا كانَ مِنْ ذلك في الدَّينَ خَلاَقًا للسُنَّةِ التي مضى عليها العملُ
– فتلكَ بدعةً لا خيرَ فيها وواجبُ ذمُّها<sup>(١)</sup> ، والنَّهْيُ عَنْها والأمُرُ باجْتِنَابِها<sup>(١)</sup> ،
وهجرانُ مبتدعها إذا تبيئنَ لهُ سوءُ مذهّبِه . وَمَا كانَ مِنْ بدعةٍ لا تخالفُ أَصْلَ
الشريعةِ والسُّنَةِ – فتلكَ نعمتِ البدعةُ كمَّا قالَ عمرُ ، لأنَّ أَصْلَ مَا فعَلهُ سُنَةً .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقى :٢ : ٤٩٤ .

<sup>(</sup>۲) :ستان ،عبری سبر (۲) زیاة من (ك) .

 <sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : أبي ، وهو تحريف . وقد مضى قريبا أن عمر هو قائل
 هذا القرل .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) ، رفي (ص) : ابتداؤه ، سقط .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) ذلك منها ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٧) كذا في (ك) ، وفي (ص) : باحتسابها ، وهو تحريف .

٦٢٦٢ - وكذلك قال عبدُ الله بنُ عمر في صَلاة الضُّحَى ، وكانَ لا يعرفُها ،
 وكانَ يقولُ : وللضُّحَى صَلاةً ؟ .

٦٢٦٣ - وذكر ابنُ أبي شيبة ، عَنِ ابنِ عُليّة ، عنِ الجُرْيْرِي ، عَنِ الحُكَم ،
 عَنِ الأعرجِ قالَ : سألتُ ابنَ عمرَ عَنْ صَلاَةِ الضّحى ، فقالَ : بدعة ، ونعمتِ البدْعة .

٦٢٦٤ - وقَدْ قال تعالى حَاكِيًا عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّهُ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِهَاءَ رِضُوانِ اللّهِ ﴾ ( سورة الحديد - الآية ٢٧ )

٦٢٦٥ - وأُمَّا أَبْتِدَاعُ الأَثْبَاءِ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنيا فهذا لا خَرَجَ فيه ولا عيبَ على فاعله .

٦٣٦٦ - وأمَّا قولُهُ : والَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ ، قَلِمَا جَاءَ في دُعَاءِ الأَسْخَارِ .

٦٢٦٧ - وقَدْ أَتْنَى اللَّهُ على المستغفرين بالأسْحَارِ (١) .

٣٢٦٨ - وجاءً عَنْ أَهْلِ العُلْمِ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ فِي قولِهِ تعالى حَاكِبًا عَنْ يعقوب : ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ ( سورة يوسف : الآية ٩٨) . قالُوا أُخرهم إلى السَّحرِ .

١٣٦٩ - وقال - عليه السلام - « يَنزَلُ اللهُ تعالى إلى سَمَاءِ الدُّنيا حينَ
 يَبقى ثلثُ الليلِ » ، ويروى : « نصفُ الليلِ ، فيقولُ : هَلْ مِنْ دَاعِ ؟ هَلْ مِنْ
 مُسْتَغْفِر ؟ هَلْ مِنْ تَاثِسِ (٢) ؟».

· ٦٢٧ - وسيأتي ذكر هذا الحديث في موضعه (٣) .

(٢) الموطأ : ٢١٤ ، في كتاب القرآن ، باب د ما جاء في الدعاء » .

(٣) يأتي في المجلد الثامن ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

 <sup>(</sup>١) ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) ، وما أثنى الله فيه على المستغفرين بالأسحار قوله تعالى في سورة آل عمران : ١٧ ﴿ والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴾ .

١٣٧١ - وفي حديث مالك ، عَنْ محمد بن يوسف ، عَن السَّائبِ بن يزيد ،
 قال : أُمَرَ عمرُ أَبيُّ بنَ كعب وقيمًا الداريُّ أنْ يقومًا للنَّاسِ بإحدى عشرةً
 ركعةً\!\.

٦٢٧٢ - (هكذا قال مالكُ في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة (٢٠) . وغير مالك يخالفهُ فيقولُ في موضع : إحدى عشرة ركعة (إحدى وعشرين)(٢٠) ، ولا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث : إحدى عشرة ركعة غير مالك ، واللهُ أعلمُ .

الم ٦٢٧٣ - إلاَّ أَنُهُ يحتملُ أَنْ يَكُونَ القيامُ في أُولًا ما عَمَلَ بِهِ عمرُ - بإحدى عشرةَ ركعة ، ثُمُّ خَفْفَ عليهم طول القيام ، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعةً ، يُخَفِّفُون فيها القراءة ، ويزيدُونَ في الركوعِ والسجودِ ، إلاَّ أَنَّ الأغلبَ عندي في إحدى عشرةَ ركعةً - الوَمْم ، واللهُ أعلمُ .

٦٢٧٤ - وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره ، عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد : أن عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب ، وقيم الداري على إحدى وعشرين ركعة ، يقومُون بالمئين ، وينْصَرَفُون في فروع القَجْرِ (١٤).

٩٢٧٥ - ورَوى وكيعٌ ، عَنْ مالك عن يحيى بنِ سَعَيد : أنْ عمرَ بنَ الخطَّاب نَهَر رجلاً يُصَلِّي بهم عشرينَ ركعةً .

٦٢٧٦ - وروى الحارثُ بنُ عَبد الرحمن بن أبي ذُبَابٍ ، عَنِ السائبِ بنِ يزيدُ، قالَ : كُنَّا تَنْصَرِفُ مِنَ القِيَامِ على عَيْدٍ عمر . (وقدْ دنا فرُوع الفجرِ ، وكانَ القيامُ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ( ٢٦٠ : ٢٦٠) .

على عَهْدِ عمر) (١) بثلاث وعشرين ركعة (٢).

٦٢٧٧ - وهذا محمول على أنَّ الثلاثَ للوترِ ، والحديثُ الأوَّلُ على أنَّ الواحِدةَ للوتْرِ ، والحديثُ الأوَّلُ على أنَّ الواحِدةَ للوتْرِ ، والوترُ بواحدة قَدْ تَقدَّمُها ركعات يُفصلُ بينهنَّ وبينها بسلام ، وبثلاث لا يُفصلُ بينها بسلام .

٦٢٧٨ - كلُّ ذلك معروفٌ معمولٌ به بالمدينة ، وسنذكُرُ ذلك في موضعه مِنْ هذا الكتاب ، ونذكرُ وَجَمَّ اختيارِ مالكِ لَمَّ اختَيارُهُ مِنْ ذلك ، إِنْ شَاءَ اللهُ .

٩٢٧٩ - وذكر عبدُ الرزاقِ ، عن ابنِ جريجِ ، قال : أخبرني عمرانُ بنُ موسى أنَّ يزيدَ ، قالَ : جمعَ عمرُ الناسَ موسى أنَّ يزيدَ ، قالَ : جمعَ عمرُ الناسَ على أبيَّ بن كعب وتميم الداريّ ، فكانَ أبي يوتُر بثلاث ركعات (٢).

١٢٨٠ - وعن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : كان أبي يوتر بثلاث الا يسلم إلا من الثالثة مثل (٤٤) المغرب .

ُ ٦٣٨١ – وقَدْ سُنْلَ مالكُ عَنِ الإِمامِ يوترُ بثلاث لا يفصلُ بينهنُ فقالَ : أرى أنْ يُصلّى خلفهُ ولا يُخالف .

٢٦٨٢ - قال مالك : كنتُ أنا أصلي مَعهُم ، فإذا كانَ الوترُ انصوفتُ، ولمُ أوترْ مَعهُم .

٢٢٣ – وقد وي مالك عن يزيد بن رُومان،قال :كان النَّاسُ يقومُون
 في زمن عمر بن الخطاب في رمضان (٥) بثلاث وعشرين ركعة (١٦).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ثابت في (ك) ، وساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٢ : ٤٩٦) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « من » ، وهو تحريف . (٥) ثابت في الموطأ ، دون (ص)

<sup>(</sup>٦) المطأ : ١١٥

٦٢٨٣ - وهذا كُللًه يشهدُ بأنَّ الرواية بإحدى عشرة ركعة وهم وغَلط ، وأنَّ
 الصَّحيح ثلاث وعشرون ، وإحدى وعشرون ركعة . والله أعلم .

٦٢٨٤ - وقد رَوى أبو شيبة - واسمة إبراهيم بن عُلية بن عثمان - عَن الحكم ، عن ابن عباس : أن رسول الله - عليه السلام - كان يُصلِّي في رمضان عشرين ركعة والوثر (١٠) .

٦٢٨٥ - وليسَ أبو شيبة بالقويّ عندهم (٢).

٦٢٨٦ - ذكرَّهُ ابنُ أبي شيبةً ، عن يزيد بنِ رومان ، عَنْ أبي شيبةً إِبراهيم ابن عثمان .

(١) السنن الكبرى (٢ : ٤٩٦).

(٢) هو إبراهيم بن عثمان بن خُواستي العُبْسيُّ مولاهم ، أبو شَيْبَةُ الكُوفيُّ ، قاضي واسط ،
 ابن أخت الحكم بن عُتَيْبة وجد أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شَيْبة .

روى عن: الأغُر بن الصّبّاح ، وخاله الحكم بن عُنيَيْدٌ ، وسَلَمَة بن كُهُيِّل ، وسَلَهان الأعمش ، وسمّاك بن حُرّب ، والعباس بن ذريح ، وعبد الملك بن عُمَيْر ، وأبي إسحاق عَمرو بن عبد الله السّبِيعيّ ، وهشام بن عُروة .

قالَ أبو بكر المرُّوذيِّ : وسُثِل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أبي شَيْبَة فَضَعُفه .

وقال معاوية بن صالح عن يعيى بن مُعين : ضَعيفٌ .

وقال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد الدَّارمَيُّ عن يحيى بن معين : ليسَ بِثُقَة . وقالُ البُخَارِيُّ : سكتوا عنه .

وقالَ أبو داودَ : ضَعيفُ الحديث .

وقال الترمذي : مُنكر الحديث .

وَقَالَ النُّسَائيُّ وأبو بشر الدُّولابيُّ : مَتروك الحديث .

وقالَ إبراهيم بن يعقُوبِ الجُوْرِجاني : ساقطٌ .

وقالَ أبو حاتم : ضَعيفُ الحديث ، سكتواً عه ، وتركوا حديثَهُ ،

رواه بيوضم ، حين (١١:٢) ، التاريخ الكبير (١:١٠: ٣١) ، الضعفاء الصغير :١٠٠ تاريخ واسط : ١٠٥، ضعفاء النسائي : ١٣ ، الجرح والتعديل (١٠:١٠١) ، العقيلي (١ : ٥٩) ، المجروحين (١٠٤٠١) ، تاريخ بغداد (١١٣:١) ، والتهذيب (١:١٤٤) . ٦٢٨٧ - ورُوي عشرونَ ركعةً ، عَنْ عليً ، وشُتَير (١) بنِ شكل ، وابن أبي
 مُليكة، والحارث الهمدانى ، وأبى البختري .

٦٢٨٨ - وهو قولُ<sup>(١)</sup> جمهورِ العلماءِ ، وبِهِ قالَ الكوفيُّونَ .والشَّافعيُّ، وأكثرُ الفقهاء .

٩٢٨٩ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي بِنِ كعب ( مِنْ غيرِ خِلاَف مِنَ الصَّحَابَةِ .

١٢٩٠ - وقالَ عطاءٌ : أدركْتُ النَّاسَ وَهُمْ يصلُّونَ ثلاثاً وعشرِينَ ركعةً
 بالوثر.

. مُ ٦٢٩ - وكانَ الأسودُ) (٢) بنُ يزيد يُصَلِّي أُربعينَ ركعةً ويوترُ بسبع .

٦٢٩٢ - وذكر ابنُ القاسمِ ، عَنْ مالك: تسع وثلاثونَ ، والوترُ ثلاث (٤) .

٦٢٩٣ - وزَعمُ أَنَّهُ الأَمْرُ القديمُ .

3٢٩٤ – وذكرَ ابنُ أبي شيبةً ، قالَ : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدِي ، عن داود بنِ قيسٍ ، قالَ : أَدْرُكُتُ النَّاسَ بالمدينةِ في زَمَنِ عمر بن عبد العزيز وأبانَ بن عثمان يصلُونَ سِنًا وثلاثينَ ركعةً ، ويوترُون بثلاث.

٩٢٩٥ - وقالَ الثَّرريُّ ، وأبو حنيفةً ، والشافعيُّ ، وأحمدُ بنُ داود : قيامُ رمضانَ عشرونَ ركعةً ؛ سوى الوتر لا يُقامُ بأكثر مِنها اسْيَحِبَّابًا .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ر شان ، ، وذكره صاحب القاموس : ( شتر) ، وقال عنه وعن أبيد (شكر) : إنهما تابعيان ، وهو شتير بن شكل بن حميد العبسي من أهل الكوفة يروي عن علي ، وابن مسعود ، روى عنه الشعبي ، وأهل الكوفة مات في ولاية ابن الزبير ، التاريخ الكبير (٢٦٦:٢٠٢١) ، ثقات العجلي (٢٥٥)، وثقات ابن حبان (٢٠٠).

وأبره شكل ، وقال ابن حيان . له صحيه (٣ : ١٩٠) ، مترجم في الإصابة أيضاً . (٢) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « وهو جمهور » ، وسقط .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من (ص) ، وثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه في المدونة . (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٣٩٣) .

٦٢٩٦ – وذكرَ عن وكيع ، عن حسنِ بنِ صالح ، عن عمرو بن قيس ٍ ، عن أبي الحسين ،عن عليَّ : أنَّهُ أَمرَ رجلاً يُصلَّي بهم في رمضان عشرينَ ركعهُ<sup>١١١</sup> .

٦٢٩٧ – وهذا هُوَ الاختيارُ عِنْدُنَا ، وبالله توفيقُنا .

۹۲۹۸ - وذكره أبو بكر بنُ أبي شيبةً ، حَدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيل ، عَنْ عطاء ابن السَّاتب عن أبي عبد الرحمن السُّلمي ، عَنْ عليُّ<sup>(۲)</sup> .

٦٢٩٩ - واخْتَلَفُوا في الأفضل مِنَ القِيَامِ مَعَ النَّاسِ والانْفُرادِ في شَهْرِ رمضان : فقالَ مالكُ والشافعيُّ : صَلاَةُ المُنقَرِ في بيته في رمضان أُفضل .

٦٣٠٠ - قال مالك : وكان ربيعة وغَيرُ واحد مِنْ علماننا ينْصَرِفُونَ ولا يقومُونَ مَمَ النّاس .

١٣٠١ - قال مالك : وأنا أفعل ذلك . وما قام رسول الله - صلى الله
 عليه وسلم - إلا في بيته .

٣٠٠٢ - واحتج الشّافعيُ بحديث زيد بن ثابت أنَّ النبي - عليه السلام - قالَ في قيام رمضان : ﴿ أَيُهَا الناسُ ، صلُّوا في بيوتِكم ، فإنَّ أفضل صلاةٍ المرْءِ في بيت إلاَ الكترية(٣) ».

(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲ : ۳۹۲) ، وسنن البيهقي الكبرى (۲ : ٤٩٦) ، والمغني (۲: ۱۹۷) ، وكنز العمال (۲۳٤۷) .

(٢) تقدم في الحاشية قبل السابقة .

 (٣) رواه البخاري في مواضع من صحيحه ، منها في الصلاة حديث (٧٣١) ، باب و صلاة الليل » فتح الباري (٢ : ٢١٤) عن عبد الأعلى بن حماد ، وفي الاعتصام بالسنة ، باب و ما يُكُرهُ من كثرة السؤال » عن إسحاق .

ورواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٧٩٤) من طبعتنا ص (٣ : ٢١٧) ، باب « استحباب صلاة النافلة في بيته » ، وهو الحديث ذر الرقم (٢١٣) ص (٣٩:١) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصلاة (١٤٤٧) ، باب و في فضل التطوع في البيت » (٢ : ٦٩) ، وحديث (١٠٤٤) ، باب و صلاة الرجل التطوع في بيته » (١ : ٧٧٤) . = ١٣٠٤ - قال الشَّافعيُّ : ولا سيَّما مَع رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم في مُسْجده على ما في ذلك من القَصْل (١) .

٩٣٠٥ - وقد ذكرنا حديث زيد بن ثابت بإسناده هذا في « التمهيد »(٢) .

٦٣٠٦ - وروينا عن ابن عمر ، وسالم ، والقاسم ، وإبراهيم ، ونافع : أنَّهم
 كائوا يُنْصَرفون ولا يقومُونَ مَعَ النَّاس(٣) .

٦٣.٧ - وجاء عَنْ عمر ، وعلي أنّهما كاناً يأمُرانٍ مَنْ يقومُ للنّاسِ في
 المسجد ، ولم يَجئ عَنْهُما أنّهُما كاناً يقومان معهُ (٤١) .

٦٣٠٨ - وأمَّا الليثُ بنُ سَعْدِ فقال : لَو أَنَّ النَّاسَ كَلَهُم قَامُوا في رمضان لاَنْفُسِهِم وأهليهم حتّى يُترك المسجِدُ لا يقومُ فيهِ لكانَ يَنْبَنِي أَنْ يخرجُوا إلِى المسجِدِ حتّى يقومُوا فيهِ في رمضان ، لأنَّ قيامَ رمضان مِن الأمْرِ الذي لا يَنْبَغي

= ورواه الترمذي في الصلاة (٤٥٠) باب دما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (٣٩٢:٢) .

رواه النسائي في الصلاة (٣ : ١٩٩٨) ، باب و الحثُّ على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك عن أحمد بن سليمان ، وفي سننه الكبرى على ما ذكره المزي في (تحفة الأشراف) (٣ - ٢٠٨) .

(١) نقله البيهقي في د معرفة السنن والآثار ، (٤ : ٥٣٩٥) ، ونسبه للشافعي في
 القديم، ثم نقل عنه في (٤ : ٥٣٩٨) : وإن صكرها في جماعة فحسن .

(٢) ﴿ التمهيد ﴾ (٨ : ٢١٦) .

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ( ٢ : ٣٩٣ ) .

(٤) أ - عن الفاروق عمر : في رواية الإمام مالك أن عمر أمر أبي بن كعب ، وتميمًا الداري أن يقوما للناس ، المرطأ (١ : ١١٥) .

ب - عن الإمام علي : رتب الإمام علي إماماً هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، للرجال، وعرفجة للنساء ، مصنف عبد الرزاق (٣ : ١٥٢) ، (٤: ٢٠٨) ، وسنن البيهةي (٢: ٤٩٤) ، والمحلى (٣ : ١٤٠) ، (٤: ٢٠٢) ، وكنز العمال (٣٣٤٧٥) )

وكان الإمام علي - رضي الله عنه - كثيرا ما يقوم رمضان بالناس . كنز العمال (٣٤٧٦) ، المغنى (٢: ١٦٨ ، ١٦٩) . للنَّاسِ تركهُ ، وهُوَ مِمَّا سنَّ عمرُ للمسلمينَ وجَمَّعَهُمْ عليه .

٦٣٠٩ - قال الليثُ : وأمَّا إذا كانتِ الجَمَاعةُ قَدْ قَامَتْ في المسجدِ فَلا بَأْسَ
 أَنْ يقومَ الرُّجُلُ لنفسهِ في بيتِهِ وأهلِ بيتهِ .

٦٣١١ - وقالَ عليه السلام : « اقتدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بكرٍ ، وعمر». رَوَاهُ حَذِيفةُ عَنِ النبيِّ ، عليه السلام <sup>(١)</sup> .

(١) الحديث عن خالد بن معدان ، قال : حدثني عبد ألرّحمن بنُ عمرو السلمي وحُجْرُ مِنُ حَبْرِ السلمي وحُجْرُ مِنُ أَخَدُمُ الدّمَنَ مَا الْمِلْكُمْ عَلَيْهِ ﴾ ( النوية : ﴿ وَلا عَلَى الدّينَ إِنَا مَا أَمْلِكُمْ عَلَيْهِ ﴾ ( النوية : ٢٩) فسلمتا وقُلناً : أَتَيناكُ وَإِنْ مَا أَمْلِكُمْ عَلَيْهِ ﴾ ( النوية : ٢٩) فسلمتا وقُلناً : أَتيناكُ وَأَنْهَا مَلْكُمْ عَلَيْهِ ﴾ ( النوية : ٢٩) فسلمتا وقُلناً : الصلحة وَالله عليه وسلم الله عليه وسلم الطبحة وَالوَّاعِمُ وَالْعَلَمْ مَرْفِطَةٌ مُرْدُوعًا مَنْهَا الفُمُونُ ، وَرَجِلتَ عَلَيْهُ اللهُ عليه والسلمع والطاعة وأن عَيْدا خَسِيلًا مُورَّدًا مَنْهُا اللهُ عليه والسلمع والطاعة وأن عَيْدا خَسِيلًا مُورَّدًا مَنْهُا الوَّاشِدِينَ المَهْدِينَ عَمْلُ مَنْهُا فَاللهُ والسلمع والطاعة وأنْ عَيْدا عَلَيْهُا الوَاشِدِينَ المَهْدِينَ المُهْدِينَ المُهْدِينَ المُهْدِينَ المُهْدِينَ المُعْدَاتِ الدُّمُورِ فَإِنَّ كُل مُحْدَّلَةٍ بِدَعَةً وَلَوْمُ مَنْهُاتِ الدُّمُورِ فَإِنْ كُلُ مُحْدَّلَةٍ بِدَعَةً الرَّاشِينَ المُهْدِينَ المُعْدِينَ وَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ

ر في . أخرجه أحَمد ٤ / ١٢٦ – ١٢٧ ، وأبو داود (٤٦٠٧) في السنة باب « في لزوم السنة» ( ٤ : ٢٠٠ – ٢٠٠) .

وأخرجه الترمذي (٢٦٧٦) في كتاب العلم ، باب و ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » (٤٤) ، والطحاوي في و مشكل الآثار » ٢٩/٢ ، وابن ماجه (٤٣) في المقدمة باب و اتباع سنة الخلفاء الراشدين » (١٥٠١ - ١٦) . والدارمي ٤٤/١ . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه الحاكم ٥٥/١ ، ووافقه الذهبي .

(٢) الحديث بتمامه عن خُدينة قال : كُنا عند رسول الله عَلَّهُ فقال : « إني لا أرى بَقَائي في الحديث بتمام إلا قَلْمَا وَاللَّمَ عَلَى اللَّمَ عَلَيْ وَعَمْر - والْمَدُوا =

٦٣١٢ - وقال : يقولُ الليثُ في هذهِ المسألةِ جماعة مِنَ المتأخرِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حنيفةً والشافعيُّ .

٦٣١٣ - فمن أصحاب أبي حنيفة : عيسى بن أبان ، وبكار بن قتيبة ، وأحمد بن أبي عمران ، والطحاري .

١٣١٤ - ومنْ أصحابِ الشافعين : إسماعيل بن يحيى المُزني ، وابن عبد الحكم . كلهم قال : الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحبُ إلينا ، وأفضلُ

= بِهَدْي عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابنُ مَسْعُودٍ فَاقْبُلُوهُ ، .

أُ أخرجه الترمذي (٣٦٦٣) في المناتب : باب في مناقب أبي بكر وعمر ، وابن سعد ٣٤٤/٢ عن وكيع وأحد في « المسند » (٣٩٩/ ، وفي « فضائل الصحابة » (٤٧٩) عن محمد بن عبيد الطنافسي ، وابته عبد الله في « الفضائل»(١٩٨) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار »/٨٥/ في طريق إسماعيل بن زكريا،عن سالم المرادي.

وأخرجه أحمد ٣٨٧/٥ و ٣٨٥ و ٤٠٢ ، وفي النشائل ، (٤٧٨) ، والحميدي وأخريه النشائل ، (٤٧٨) ، والحميدي (٤٩٨) ، وابن ماجة (٩٧) في المقدمة : (٤٩٥) الله المسلم المعرقة عنائل أصحاب رسول الله مسلم الله وابن سعد ٣٣٤/١ ، والفسوي في « المعرقة والتاريخ » ٢٨٠/١ ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ٣٣/١ - ٨٨ والحاكم ٧٥/٣ ، من طرق عن عبد الملك بر عمير ، عن ربعي بن حراش ، به وبعضهم يزيد فيه بين عبد الملك وربعي مولي لربعي اسمه هلال ، ويعضهم اختصر متنه .

قال الإمام الطحاوي في « شرح مشكل الآثار " ٢ / ٨٥ : فتأملنا هذا الحديث ، فكان فيه مما أمر به رسول الله على الناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر ، معناه عندنا - والله أعلم . أن يمثلوا مذوعه الميما يكرن منهما في أمر الدين ، وأن لا يخرجوا عنه إلى غيره ، ثم تأملنا ما أمرهم به من الاهتداء بهدي عمار ، فرجدنا الاهتداء مو الناس غير بالي على الماض أن الميام ، فأمرهم أن يهتدوا بما التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ، وكان عمار من أهلها ، فأمرهم أن يهتدوا بما عليه منها ، وأن يكونوا فيها كهو فيها ، وليس ذلك يخرج لغيره من أصحاب رسول الله عليه عن تلك المنزلة ، لأن القصد يمثل هذا إلى الواحد من أهدلا لا ينفي يقية أهله أن يكونوا فيه فيه كما يقول الرجل: موضع فلان من العباد الموضع الذي ينبغي أن يتمسك به ، وليس في فيه كما يقول الرجل: موضع فلان من العبادة المشد أو فوقه عن يجب أن يكونوا في الاحتداء به فيه .

عندنا من صلاةً المراء في بيته .

١٣١٥ -واحتجُوا بحديث أبي ذَرُ عَنِ النبيّ - عليه السلام - « إنّ الرجُلَ
 إذا قامَ مَعَ الإمام حتّى يَنْصُرِفَ حُسب لهُ قيامُ ليلة (١١) ».

٦٣١٦ -وَقَدْ ذَكَرْنَا هذا الحديثَ بإِسْنَادِهِ في التمهيدِ (٢) .

٦٣١٧ – وإلى هذا ذهبَ ابنُ حنبل .

٦٣١٨ - قالَ الأثرَمُ : كانَ ابنُ حنبل : يُصلِّي مَعَ النَّاسِ التراويعَ كلَها يعني الأشْقَاعَ<sup>(٣)</sup> عندتا - إلى آخرِها ، ويوترُ مَعَهم ، ويحتجُ بحديثِ أبي ذرُ .

٩٣١٩ – قالَ أحمدُ بنُ حنبل : كانَ جابرُ يُصَلِّبها في جماعة ، ورُوي عَنْ عليُّ وابن مسعود مثل ذلك .

٦٣٢ - وَقَدَ احْتَجُّ أَطُلُ الطَّاهِرِ في ذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صَلَاةً الجُمَّاعَةِ تَقْضُلُ صَلاَةً اللَّذَ بخمس وعشرين درجةً » ، ويروى « سبع وعشرين درجةً » ، (٤٠) ،

(١) تقدم في (٦٣٣٥) ، وهر في و التمهيد ۽ (١٠ ١١١) ، (٨ : ١١١٧) والحديث إسناده صحيح ، وقد أخرجه أبر دارد في الصلاة ، ح (١٣٧٥) باب و في قيام شهر رمضان»، والنسائي في السهر (٣ : ٨٣ – ٨٤) باب و ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف » ، وابن ماجة في إقامة الصلاة ، ح ( ١٣٢٧) ، باب و ما جاء في قيام شهر رمضان » ، والإمام أحمد في و مسئده »(٥ :١٥٢٩) ، (١٠ :١١٧) و(٥: ١٦٣٠) . (٢) و (١٠ :١١٢) .

(٣) ( الأشفاع ) : جمع شفع ، وهو ما ليس وتراً ، وهو جمع غير معروف في اللغة .

(٤) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : و صكاةُ الجَمَاعةِ تَفْضُلُ صَكاةَ القَدُّ بِسَنْعِ وعشرينَ
 دَرَجَهُ » .

من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث (۱) ، باب و فضل صلاة الجماعة على صلاة الفلاً » (۱ : ۱۲۹) ، والشافعي في مسنده (۱۲۲-۱۲۲) ، والشافعي أيضا في كتاب (الأم) (۱ : ۱۰۵) ، في باب و فضل الجماعة والصلاة معهم » ، والإمام أحمد في مسنده (۱:۲۵ – ۱۱۲) ، والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث رقم (۱۲۵) ، باب و فضل صلاة = ٦٣٢١ - وهذا عندَ أكثرِ أهْلِ العلمِ في الفَرِيضَةِ ، والحجَّةُ لهم قوله - عليه السلام - في حديث زيد بنِ ثابت ٍ: ﴿ صَلاَّةُ المرْءِ في بيتِهِ أَفضلُ مِنْ صَلاَتِهِ في مَسْجدي هذا إلاَّ الكتُريةَ(١٠)» .

٦٣٢٢ -رهذا الحديث - وإِنْ كانَ موقوفاً في الموطأ على زيد<sup>(٢)</sup> فإِنَّهُ قَدْ رفعُهُ جماعةُ ثقاتُ .

٦٣٢٣ - وقَدْ ذكرْنا ذلكَ فِي موضعِهِ وباللَّهِ التوفيقُ .

١٣٢٤ – قالَ الأثْرَمُ : سمعتُ أحمدَ بنَ حنيل يُسألُ عنِ الصَّلَاةِ بينَ التُرَاويحِ كَرِهَها .

٦٣٢٥ - فذُكرَ لَهُ في ذلك رخصة عَنْ بعض الصَّحَابَةِ ، فقالَ : هَذا بَاطِلٌ ،

=الجماعة ي . فتح الباري (١٣١:٢) ، ومسلم في الصلاة حديث رقم (١٤٥) من طبعتنا ص (٢ : ٩٧٤) ، باب وفضل صلاة الجماعة ي وهو الحديث ذو الرقم (٢٤٩ – (١٥٠٥) ص (١٠:١٥) من طبعة عبد الباقي ، والنساني في الإمامة من أبواب الصلاة (١٠٣:١) ، باب و فضل الجماعة ي ، وأبو عوانة (٢ :٣) ، والطحاوي في ( مشكل الآثار) (٢٩:٢). والبيهقي في سننه الكبرى (٩٥:٣) .

ومن طريق عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به ، أخرجه ابن أبي شبيه في ( المسنف ) ( ١٤٤٠) ، وأحمد (١٠٤٠) ، ومسلم حديث رقم (١٤٤٠) من طبعتنا ص (٢٠٤٤)، وصل (٢٠٤٤) ، باب ما جاء (وص (١ : ٤٥١) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصلاة حديث (٢١٥) ، باب ما جاء في فضل الجماعة ، ، وابن ماجه في المساجد (٧٨١) ، باب و فضل الصلاة في جماعة ، والدارمي (١ : ٢٩٧ – ٢٩٣) ، وأبو عوانة (٢ : ٣) ، وابن خزية في صحيحه (لا٧٤).

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : ﴿ صَلاَةُ الجَمَاعَةِ ٱلْمُصَلُّ مِنْ صَلاةٍ ٱخَدِكُمْ وَحَمَّةً بِخَسْمَة وَعِشْرِينَ جُزُمًا ﴾ .

أخرجه الشافعي في ( مسنده ) (١ : ١٢٢) ، وفي (الأم) (١ : ١٥٤) ، في باب «فضل الجماعة والصلاة معهم » ، ومن طريقه البيهتي في ( السنن الكبرى )( (٣ : ٥٩) (١) تقدم حديث زيد بن ثابت في الفقرة (٣٠٠٢) ،وفي تخريجه انظر حاشية تلك الفقرة .

(۲) مرضعه في الموطأ (۱۳۰۱) ، وسيأتي في باب و فضل صلاة الجماعة » في كتاب
 صلاة الجماعة .

وإنَّما فيه رُخْصَةً عَنْ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والحسنِ ، وإبراهيم .

٦٣٢٦ - قالَ أحمد : وفيهِ عَنْ ثلاثةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَرَاهِيَتُهُ : عُبادةً بن الصَّامِتِ ، وأبي الدردَاء ، وعقبةً بن عامرِ (١<sup>١</sup>).

١٣٢٧ - قال أبو عمر : القيامُ في رمضانَ نافلةً ، ولا مَكْتُربة إلا الخيس (٢) ، وما زادَ عليها فتطوعُ بدليلِ حديثِ طلحةً : هَلْ عَلَيْ غيرُها ؟ قالَ : لا إلا أنْ تطرعَ .

٦٣٧٨ - وقالَ عليه السلام : ﴿ صَلاَةُ المرْ ۚ فِي بِيتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجدى هذا ، إلا المُكْتُوبة ﴾ .

٩٣٢٩ - فإذا كَانَت النَّافلةُ في البيت أَنْضَلُ منها في مسجد النبيُّ - عليه السلام - والصَّلاةُ فيه (٦) بألف صلاة (٤) .

٦٣٣ - ولهَذا كان مالكُ ، والشَّافعيُّ ، ومنْ سَلكَ سبيلهما يَرُونُ الانْفِرادَ
 في البيت أفضل في كُلُّ نافلة .

٦٣٣١ - فإذا قَامَتِ الصلاّةُ في المساجِدِ في رمضان ولو بأقلَّ عدد ٍ فالصّلاّةُ حيننذ في البيت أفضل .

٦٣٣٢ - وقد زدنًا هذه المسألة بياناً في التمهيد<sup>(٥)</sup> ، والحمدُ لله .

قال أبو عمر : القيام في رمضان تطوع . وكذلك قيام الليل كله ، وقد خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته ، فعن أوجبه فرضا ، أوقع ما خشيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وخافه ، وكرهه على أمته ، وإذا صح أنه تطوع ، فقد علمنا (بالسنة الثابتة) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام رمضان ( لابد أن يقام) اتباعا لعمر، واستدلالا يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ذلك فاذا قامت الصلاة في =

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۱۸: ۱۸). (۲) كذا في (ك) ، وفي (ص) : « الحسن »، وهو تحريف. (۳) في (ص) : « فيها » ، وهو تحريف . (٤) المرطأ : (۱۹۹) .

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١٩:٨-١٢٠) ، حيث قال : و كل من اختار التفرد فينبغي أن يكرن ذلك عل أن لا يقطع معه القيام في المساجد ، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد ، لألا ،

٧٢٤ - وأمًا حديثُ مالك ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنْهُ سَعَعَ الْاَعْرَجَ يَقُولُ ؛ مَا أَدْرُكْتُ النَّاسُ إلا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ . قَالِا أَنَّ فَي تَمَانِ رَكَعَاتٍ . فَإِذَا قَامَ بِهَا فَي اثْنَتَيْ عَشْرةً رَكْعَاتٍ . فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي الْنَتَى عَشْرةً رَكْعَةً ، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفْفَ ٢٠٠ .

\* \* \*

٦٣٣٣ - ففيه إباحَةُ لَعْنِ الكَفَرَةِ ، كانتْ لَهم ذمةً أوْ لمْ تكن .

٦٣٣٤ - وليسَ ذَلك بواجبِ ، ولكنَّهُ مباحٌ لمنْ فعلَهُ غضبًا للهِ في جحدِهم الحقّ ، وعداوتهم للدِّين وأهله .

٦٣٣٥ - وأمَّا قُولُهُ فَي رمضان فمعناهُ أَنَّهم كانُوا يَقْنُتُونَ في الوتْرِ مِنْ صَلاَة رمضان ، ويَلمنُونَ الكُفَرَة في القنوت<sup>(٣)</sup> ، اقتداءً برسول الله في دُعَانه في القنوت على رِعْل وذكوان<sup>(٤)</sup> وبني لحيان<sup>(٥)</sup> الذين قَتَلوا أُصْحَاب بنرِ معونةً<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ثابتة في الموطأ ، وإثباتها أولى
 (٣) تأتي مسألة القنوت في المجلد السادس ، في باب « القنوت في صلاة الصبح » .

<sup>(</sup>٥) في الدرر: ١٦١ : عصية ، رعل ، وذكوان .

<sup>(</sup>٣) غير القراء وغزوة بثر معونة في طبقات ابن سعد (١٥١٤/ ١٥٥٠) ، وسيرة ابن هشام (١٤٣٣-١٣٥٣) ، ومغازي الواقدي (١٣٧٤) ، وتاريخ الطبري (٥٤٥٠-٥٥٠)، والدر (١٣٠ – ١٦٤) ط . المعارف ودلائل النبوة للبيهقي (٣٢٨:٢) ، وابن حزم ص (١٧٨) ، وعيون الأثو (١١٤٦) ، والبداية (١٤٠٤) ، ونهاية الأرب (١٣:١٧) .

٦٣٣٦ - ورَوى ابنُ وهِبِ ، عَن مالكِ في القنوت في رمضان : أَمَا يكونُ ذلكَ في النَّصْفِ الآخرِ مِن الشَّهْرِ ، وهُوَ لعنُ الكفرةِ (١١) : يلعنُ الكفرةَ ، ويؤمَّنُ مَنْ خلفهُ .

٦٣٣٧ - ولا يكونُ ذلكَ إِلاَّ بعدَ أَنْ يُرَّ النصفُ مِنْ رمضانَ ، ويُستقبَلُ النَّصْفُ الآخِ .

٩٣٣٨ - قالَ مالكُ : فإِنْ دَعَا الإِمامُ على عدوُّ للمسلمينَ واستَسْقَي لمْ أَرَ بذاكَ بأسًا .

٦٣٣٩ - ورَوى ابنُ نافعٍ ، عَنْ مالك أَنَّهُ سُئلاً عَنْ لَعْنِ الكَفَرَةِ في رمضان : في أُولًا الشَّهْرِ أَمْ في آخرِهِ ؟ فقالَ مالكُّ : كانُّواً يلعنُونَ الكَفَرَةَ في رمضان في النَّصْفُ مِنْمُ<sup>(۱۲)</sup> حتَّى ينسلخَ رمضانُ .

٠ ٦٣٤ - وأرى ذلكَ واسعًا إِنْ فُعلَ أُو تُركَ .

٦٣٤١ - ق**ال أب**و عمر : قَدْ لعنَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -آكلَ<sup>(٣)</sup> الرَّبًا ومؤكلةُ وكاتبَةُ وشاهديه<sup>(٤)</sup> .

٦٣٤٢ - ولعنَ مَنِ انْتَمَى إلى غيرِ أبيهِ وادَّعى غير مواليه (٥٠).

٦٣٤٣ - ولعنَ المخنَّثينَ مِنَ الرَّجَالَ وِالمذكراتِ مِنَ النِّسَاءِ (٦).

(١) كذا في (ك) ، وفي (ص) : ولعن الكفرة ويؤمن ، سقط .

(٢) كذا في (ك) ، ولم يذكر في (ص) : في النصف منه .

(٣) أكل الربا : آخذه ، ومؤكله : معطيه .

(٤) عن عبد الله بن مسعود ، وجابر : أخرجه مسلم في باب و لعن آكل الريا ومؤكله » ، ح (٤٠١٥) من طبعتنا ، ص (٣١٨:٥) ويرقم (١٥٩٨/١٠٦) وما قبله . ص(١٢١٩:٣) في طبعة عبد الباقي .

(٥) ضمن حديث عن الإمام على يأتي في الحاشية بعد التالية .

(٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم المختَّثين مِن

الرجال والمشرجُلات من النساء ، وقال : أخرجُوهم من بيوتِكم » . أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين بالنساء الحديث ٥٨٨٦ فتح البارى ( ٣٢٢:١٠ ) . ٦٣٤٤ - ولعنَ مَنْ غَيْر تُخُومَ الأَرْضِ(١) .

٦٣٤٥ - ولعنَ المكذُّبَ بقدر الله والمتسلط بالجبروتِ ليُذلُّ أُولياء الله(٢١) .

٦٣٤٦ - ولعنَ الواصِلَةُ<sup>(٣)</sup> والمستوصِلَةُ<sup>(٤)</sup> .

(١) أخرجه مسلم في الأضاحي ، رقم (٥٠٣١) من طبعتنا ، ص (٤٩٠٠) ويرقم (١٩٧/٤٣) ويرقم (١٩٧/٤٣) من طبعة عبد الباقي ، ياب و تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ، عن عامر بن وائلة . قال : كُنتُ عند علي بن أبي طالب . فاتاه رَجُلُ فقال : ما كانَ النبيُ عَلَي يُسِرُ إليك ؛ قال فقض وقال : ما كانَ النبيُ عَلَي يُسِرُ الله يَ عَلَى الله عَلَي يُحلِي الله الله من المؤمن الله من المؤمن الله من المؤمن الله من المؤمن الله من أمير الله من المؤمن الله من فتح لغير الله . ولعن الله من أدبح لغير الله . ولعن الله من المؤمن الله من أدبح الغير الله .

كما رواه النسائى في الْأضاحي (٢٣٢:٧) ، « باب من ذَبح لغير الله عز وجل ».

(٢) عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائضةً قالت : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمَ : سنَّة لَعَنْتُهُمْ ! لعَنْتُهُمْ اللهَ وَالمُكَنَّبُ بَيْقَتَر اللهَ وَالمُتَسَلَّطُ بِالجَبْرُوتِ لِيمُونَّ لِيمُونَّ اللهُ وَالمُتَسَلَّطُ بِالجَبْرُوتِ لِيمُونَّ بِيمُونَ مَنْ أَخَرَهُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُّ مِنْ عِيْرَتِي مَا خَرَمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عِيْرَتِي مَا خَرَمُ الله وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عِيْرَتِي مَا خَرَمُ الله وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عَيْرَتِي مَا خَرَمُ الله وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالمُسْتَحِلُ لَعُرْمُ الله وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عَيْرَتِي مَا خَرَمُ الله وَالمُسْتَحِلُ لَعُرْمُ الله وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عَيْرَتِي مَا خَرَمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ لِعُرْمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ لَعَرْمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ مِنْ عَيْرَتِي مَا حَرَمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ لَعُرْمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ لِعُرْمُ اللهِ وَالمُسْتَحِلُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا لَمُنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَمْ الللهُ وَلّمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ ولِيلُولُ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ الللهُ وَلمُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ اللهُ وَلمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ مِنْ اللهُ وَلمُولِمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ وَلمُ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ عَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ عَلّمُ الللهُ مَا اللله

رواه الترمذي في القدر ، ح (٢١٥٤) ، ص (٤٥٧:٤) ،

(٣) و الواصلة ي : التي تصل شعرها يشعر أجنبي ، و( المستوصلة ) : التي تأمر من
 يصل شعرها يشعر أجنبي .

(٤) روي عن هشام بن عُروَةً ، عَنْ فاطمة بنت النُنْد ، عَنْ أَسْنَاء بنت أبي بَحْر . قالت :
 جا ت اطرأة إلى النّبي عَنْ فقالت : يا رَسُول اللّه ؛ إنْ بي ابنة عُرَسًا . أصَابَتُها حَصَيّة فَتَمَرُّنَ شَعْرُهَا . أَنَّاصَلُهُ ؟ فقال « لَمَنَ اللهُ الوَاصلة والنّستَرْصلة » .

رواه البخاري في اللّباس في موضعين منه (٩٩٣١) بابَ و وصل الشعر، الفتح (٣٧٤:١٠) ، و(٩٩٤١) باب و المرصولة ، الفتح (٢٧٨:١٠) .

ومسلم في اللباس ، ح(٥٤٦١) من طبعتنا ، ص (٦ : ٧٦٤) ، پاب « تحريم فعل الراصلة والمستوصلة »

ورواه النسائي في الزينة (١٨٧:٨) ، ﴿ بَابُ لَعَنَ الْوَاصَلَةُ وَالْمُسْتُوصَلَةُ ﴾ .

ورواد ابن ماجه في النكاح (۱۹۹۸) ، « باب الواصلة والواشسة » . (۱۳۹:۱) . وروي من حديث عَائشَةَ ؛ أنَّ جَارِيَةُ مِنَ الأَثْصَارِ تَرْزَجَتْ . وَأَنَّهَا مَرْضَتْ فَتَمَرُّطُ شَكْرُمًا فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوهُ . فَسَالُوا رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ عَنْ ذَلكَ ؟ فَلَمَنَ الرَّاصِلةُ والمُستَوْصلةُ . = ٦٣٤٧ - ولعنَ جماعةً يطولُ ذكرُهم قَصْدًا إلى لَعْنهم (١) .

٦٣٤٨ - وليسَ لعنهُ هؤلاء ولا مَنِ استَحَقَّ اللعنةُ مِنْ باب مَنْ لعنهُ رسولُ الله وشَتَمَهُ عندَ غضب يغضيهُ وهُو يظنُّهُ أهلاً لذلك ، ثُمَّ تَبيَّنَ لَهُ - إِذْ كَانَ مِنَ النَّسَرِ - غيرُ ذلكَ ، بَلُ يكونُ لعنهُ لهُ صَلاً ورحمة ، كَمَا قالَ عليه السلام : «إِنَّمَا أَنَّ بَشَرٌ أغضبُ كَمَا يغضَبُ البشرُ ، فَمَنْ سَبَبْتُهُ أُو لعنتهُ فأجعلُ ذلكَ عليه رحمةً (١)»، أو كمَا قال .

= رواه البخاري في النكاح (٥٢٠٥) باب « لا تطبع المرأة زوجها في معصية ، الفتح (٣٠٤.٩) وفي اللباس .

ومسلم ، ح (٥٤٦٤) من طبعتنا ، ص (٦: ٧٦٥) ، باب « تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .... » .

وفي الياب عن جابر عند مسلم في المرضع السابق ، ومسند أحمد (٣٠ ٢٩٦) ، وعن ابن عمر عند البخاري (١٩٩٤) ، في اللياس باب المسترشمة ، وعند مسلم في الموضع السابق ، وعن معارية في الموظأ (٢ : ٩٤٧) ، وعند البخاري (٥٩٣٢) في باب الوصل في الشعر ، وعند مسلم في الموضع السابق .

(١) لعن رسول الله ﷺ أيضاً :اأراشي والمرتشي ،والرجلة من النساء ، والنائخة والمستمعة،
 والواشمة والموشومة . ولعن زائرات القبور ، ومن حلق ومن خرق ، ومن سلق.الخ.

(Y) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ، ح (١٠٥٤) من طبعتنا ، باب و من لعنه النبي عبد المسلم في البر والصلة والآداب ، ح (١٩٤٤) ، وهو يرقم (٢٩٠٣) من طبعة عبد الباقي ، وهو من حديث أنس بن مالك قال : كانت عند أمّ سليم يتيمة ، وهي عبد الباقي ، وهو من حديث أنس بن مالك قال : كانت عند أمّ سليم يتيمة ، وهي سنك ، قبات أمّ م يته ؛ لقد تحرّت ، لاكبر قبل منته المبيرة بنكي . فقات أمّ سليم : مالك ؟ يَا بَدُينُهُ الْمَا الله عَلَمْ البائم الله عَلَمْ أَلَّ لا يكبّر سني . فالأن لا يكبّر سني . فالأن لا يكبّر سني أبد أرا فالت قرني . فخرَجَت أمّ سليم مستماحك تلوث خماركا . حتى لقيت أبداً ، أو فالت قرني . فخرَجَت أمّ سليم مستماحك تلوث خماركا . حتى لقيت رسول الله عَلَمْ فقال الله عَلَمْ و مالك ؟ يَا أمُ سليم ] » قلت : وعَمَا ألك و موثل الله المؤمن على يتيمني ؟ قال ورما ذاك وعنا أم سليم ! » قال : وعَمَا ألك و موثل الله عَلى رسول الله عَلى . مُن قال ويما أم سليم ! أمّ المنتوا على رسي فقلت : إنّما أم سليم ! أما تعلين أن شرطي على رسي ، أني اخترطت على رسي فقلت : إنّما أما بَعَمَر ، أوضى كما يوضى البُشرُ . وأغضا كما يغضا البشر . أنها المنترطة على رسي فقلت : إنّما أما بَعَرَ أَل فرضى كما يوضى البُشرُ . وأغضا كما يغضا البشر . فأيا أما أمند .

## ٦٣٤٩ - وَقَدْ أُوضَحْنَاهُ في موضعهِ مَنِ التمهيد (١١) ، والحمدُ للهِ .

= دَعَوْتُ عَلَيْهِ ، مِنْ أُمَّتِي ، بِدَعُوة لِيْسَ لها بأهْلِ ، أَنْ تَجْعُلها لَهُ طَهُوراً وَزَكاةً وَقُرْبَهُ يُقَرِّبُهُ بِهَا مَنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَة ﴾ .

لم يروه من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم .

(١) قال المصنف في و التمهيد ۽ (١٣: ١٤٤ - ١٤٥) :

وفي لعن رسولًا الله ، صلى الله عليه وسلم ، النباش دليلً على أن كل من أتى المحمات ، وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين ، وظلمهم ، جائز لعنه ، والله أعلم ، وقد تكنّ رسول الله ، صلى أعلم ، وقد تكنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله ، والواصلة والمستوصلة ، والخير وشاريها ، الحديث . وكثيرا من يطول الكتاب بذكرهم ، وتفرد حبيب ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علمة ، عن خالد بن عبد الله بن حرملة ، عن الخارث بن خفاف بن أسلم ، قال : ركّع مرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم ركّع رأسه : فقال : غفل : غفر الله لها وأسلم : سالها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن بني لحيان ، ورعلاً وذكوان ، قال فيحل فيحمل بن عمرو من عالك ، تغذر فيحمل بن عمر محمد بن عمرو .

وقال أيضًا في ﴿ التمهيد ﴾ (١٧ : ٤٠٥) :

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آكلَ الريا ومؤكله واليهود وغيرهم . ومحال أن تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهم ، فمن لعن من يستحق أن يلعن فمباح ، ومن لعن من لا يستحق اللعن فقد أثم ، ومن ترك اللعن عند الغضب ،ولم يلعن مسلمًا ولم يسبه فذلك من عزم الأمور .

أخبرنا عبد الرحمن ، أخبرنا على ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن نافع قال : لم أسمع عبد الله بن عمر يلعن خادما قط غير مرة واحدة ، غضب فيها على بعض خدمة فقال : لعنة الله عليك ، كلمة أحب أن أقولها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختفي – يعني نباش القبور – ولعن الخمر وشاربها الحديث وقد ذكر مالك ، عن داود بن الحصين : انه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .

فال الإمام النوري في شرحه للخديت: وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة ، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك ، إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه : والسب واللعن ونحوه وكان مسلمًا والا فقد دعا ﷺ على الكفار والثانقين ، ولم يكن ذلك لهم رحمة ، فإن قبل:= · ٦٣٥ - أُخبرني أحمدُ بنُ عبد الله ، عَنْ أبيه ، عَنْ يونس بن بَقيّ بُنْ بَقيّ ابن مَخْلَد ، قالَ : حدَّثنا أبو بكر ابنُ أبي شيبةً ، قالَ : حدَّثنا وكيعٌ ، قالَ : حدُّثنا سفيانٌ ، عَنْ عبد الأعلى أنَّ أبَّا عبد الرحمن السُّلمي قَنَتَ في الفَجْر يَدْعُو على قطری (۱).

= كيف يدعو على مِن ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك ؟ فالجواب ما أجاب به العلماء ، ومختصره وجهان .

أحدهما : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى ، وفي باطن الأمر ، ولكنه في الظاهر مستوجب له ، فيظهر له صلى استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك ، وهو ﷺ مأمور بالحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر .

والثائي : أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود ، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهما بلاتية كقوله : تربت يمينك ، وعقري حلقي .

وفي هذا الحديث : لا كبرت سنك ، وفي حديث معاوية : لا أشبع الله بطنك ونحو ذلك، ولا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء ، فخاف ﷺ أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرأ ، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان ، ولم يكن ﷺ فاحشأ ولا متفحشاً ولا لعانًا ولا منتقماً لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا : ادع على دوس ، فقال : اللهم أهد دوساً ، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ، والله أعلم . (١) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٣١٧) :

- أما أبو عبد الرحمن السلمي ، فهو مقرئ الكوفة ، والإمامُ العَلَمُ ، عبدُ الله بن حبيب بن رُبيُّعة الكوفي ، من أولاد الصحابة ، مولده في حياة النبي على .

قرأ القرآن ، وجوده ، ومَهر فيه ، وعَرض على على ، وابن مسعود .

وحدُّثُ عن عُمَر ، وعثمان ، وطائفة .

قال أبو عمرو الداني : أخذ القراءة عَرْضًا عن عثمان ، وعلى ، وزَيْدٍ وأبي ، وابن

أخذ عنه القرآن : عاصمُ بن أبي النُّجُود ، ويحيى بن وثَّاب ، وعطاء بنُ السائب وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، ومحمد بن أبي أيُّوب ، والشعبيُّ ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وعُرَض عليه الحسنُ والحسين رضي الله عنهما .

وحدُّث عنه : عاصم ، وأبو إسحاق ، وعَلْقَمة بن مَرثَّد ، وعطاء بن السائب ، وعدد

= روى حُسين الجُعفي عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، أنَّ أبا عبد الرحمن السُّلمي تعلم القرآن من عثمان ، وعرض على على .

محمد ليس بحُجُّة .

قال أبو إسحاق : كان أبو عبد الرحمن السُّلمي يُقرئ الناسَ في المسجد الأعظم أربعين

وقال سعَّد بن عبيدة ؛ أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان ؛ وإلى أنْ تُوفِّي في زمن الحجاج.

وترجمته في:

طبقات ابن سعد ١٧٢/٦ ، طبقات خليفة ت ١١٠٢ ، تاريخ البخاري ٧٢/٥ ، المعارف ٥٢٨ ، المعرفة والتاريخ ٥٨٩/٢ ، الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني ٣٧ ، الحلية ١٩١/٤ ، تاريخ بغداد ٤٣٠/٩ ، تهذيب الكمال ص ١٦٢٨ ، تذكرة الحفاظ ١/٥٥ ، تاريخ الإسلام ٢٢٢/٣ ، البداية والنهاية ٦/٩ ، العقد الثمين ٦٦/٨ ، غاية النهاية ت ١٧٥٥ ، تهذيب التهذيب ١٨٣/٥ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٩ . أما قطري ، فهو :

\* قَطْرَى بِنُ الفِّجَاءَة \*

الأمير أبو نَعامة التميمي المازنيُّ ، البطلُ المشهور ، رأسُ الخوارج . خرج زَمَنَ ابن الزبير وهزم الجيوش ، واستفحل بلاؤه .

جهَّز إليه الحجاج جيشًا بعد جيش فيكسرهم ، وغلَبَ على بلاد فارس ، وله وقائعُ مشهودة ، وشجاعةً لم يُسمّع بمثلها ، وشعرٌ فصيح سائر . فله :

أقولُ لها وقد طارَت شَعَاعاً من الأبطال ويُحَك لن تُراعسي ولا ثُوْبُ الْحَيَاةِ بِثُوبِ عِيسِنْ سَبِيلُ المُوت غَايةُ كَــلُ حــي وما للمَرْ ، خيرٌ في حَيِّــاة

فإنَّك لوْ سَالَت بَعَاءَ يَسَوْمِ عَلَى الأَجْلَ الذِي لَك لَمْ تُطَاعِسَي فَصَرَّا فِي مَجَالِ المَرْتِ صَرَّداً فَمَا نَيْسَلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَـــاع فُيطوى عن أخى الخَنَع اليسراع وداعيه لأهسل الأرض داعسى ومَنْ لَمْ يُعْتَبِّطْ يَهْرَمْ ويسَامْ وتُسلَّمْهُ المنكُونُ إلى انْقط الساع إذا مُا عُدُّ منْ سَقَطَ الْمَنَّاعَ

واسم الفجاء جَعْرَنَة بن مازن . بقى قطرى يحارب نيف عشرة سنة ، ويُسلّم عليه بالحلافة ، استرفى المبرَّد في « كامله » أخباره إلى أن سار لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي ، فانتصر عليه وقتله . وقيل : عثر به الفرسُ ، فانكسرت فخده بطبرستان ، فظفروا به ، =

١٣٥١ - ورُوي عَنْ عليَّ أَنَّهُ كَانَ يقنتُ أَيَّامَ صِفِين وبعدَ انصِرافِهِ مِنْها ، يَدْعُو على قوم ويلعنُهم(١١ كَرِهتُ ذَكْرَهمُ .

٦٣٥٢ - ومن فعل الصَّحَابة وَجِلَة التابعينَ بالمدينة في لَعْنِ الكُفَرَة في القُنُوت أَخَذَ العلماءُ لَعْنَ الكُفَرَة في الخُطَبَة الثانية مِنَ الخُطَبَة والدُّعاء عليهم .

٦٣٥٣ - والأَعْرَجُ أَدْرُك جماعةً مِنَ الصَّحَابةِ وكبارِ التابعينَ<sup>(٢)</sup> ، وهذا هُوَ

=وحُملُ رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجاج . وكان خطيبًا بليغاً ، كبير المحلُّ من أفراد زمانه.

وترجمته في البيان والتبيين ٢٤١/١ ، المعارف ٤١١ ، الأخبار الطوال ص ١٨٠ ، الكامل للمبرد ٣٥٥/٣ وما بعدها ، المبهج ص ١٨ ، سمط اللآلي ٩٠٠ ، تاريخ ابن الأثير ٤/٤٤ ، وفيات الأعيان ٩٣/٤ ، تاريخ الإسلام ٢٠٣٣ ، شرح الشواهد يهامش الخزانة ٤/٢٥ ، النجوم الزاهرة ١٩٧/١ ، شذرات الذهب ٨٦/١ ، تاج العروس ( قطر ) .

(١) لقد ثبت عن الإمام على رضى الله عنه أنه قنت قبل الركوع في الوتر وغيره . مصنف عبد الرزاق (٣٠ ، ١٠٩ ، ١٩٥٢) والروض النضير (٢٩٤٢) ، (٢٥٨ ، ١٩٥٧) ، وقنت بعد الركوع في الوتر وغيره : سنن البيهتي الكبرى (٢٠ ، ١٠٨) ، والروض النضير (٨٠:٢) ،
 وقنت في صلاة الصبح قبل الركوع : الأم (٧ : ١٦٨) .

وقنت - كرم الله وجهه - يُدْعَو على أعدائه ، فعن عبد الرحين بن معقل ، قال : صَلَيْتُ مع عليُّ الغداة ، فقال في قُنوته : اللهم عليك بعاوية وأشياعه ، وعَمْرو بن العاص وأشياعه ، وابن الأعور السلمي وأشياعه ، وعبد الله بن قيس وأشياعه ، الروض النضير (٢ : ٢٥٨) ، وسنن البيهقي (٢٤٥٠) .

وقنت - رضي الله عنه - في الفجر ، وأول من قنت فيها هو ، لأنه كان محارباً ، شرح معاني الآثار (١ : ١٤٨) .

وقال عبد الله بن معقل : قَنَتَ في الفجر رجلان من أصحاب النبي ﷺ : علي ، وأبو موسى . مصنف ابن أبي شبية (٢ : ٣١٧) .

(٢) هو قائل الأثر الذي تحن بصدده ، وهو الإمام الحافظ الحُبعَة المقرئ أبو داود عبدالرحمن ابن هُرمز المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . سمع أبا هريرة ، وأبا سعيد ، وعبد الله بن مالك بن يُحيّنة ، وطائفة . وجود القرآن واقرأه ، وكان يكتبُ المصاحف ، وسمع أيضاً من أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعُمير مولى ابن عباس ، وعدة .

العملُ بالمدينَة .

1708 - والأصلُ في ذلك ما أخبرناهُ عبدُ الله بنُ محمد ، قالَ : حدثنا محمد بنُ بنُ الله بنُ محمد ، قالَ : حدثنا محمد بنُ بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا داودُ بنُ أمية ، حدثنا معادُ بنُ هشام ، حدثني أبي ، عنْ يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرةً ، قالَ : كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقنتُ في الركمة الآخرة مِن صلاةً الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة ، وصلاة الصبح . فيدعُو للمؤمنينَ ، وبلعنُ الكفارُ (١).

٦٣٥٥ - ورَوى ابنُ القاسم ، عَنْ مالكِ أَنَّهُ قالَ : ليسَ عليهِ العَمَلُ .

قال إبراهيم بن سعد : كان الأعرج يكتب المصاحف .
ترجمته في طبقات ابن سعد ٢٨٣/٥ ، طبقات خليفة : ٢٣٩ ، التاريخ الكبير
٢٥٠/٥ ، التاريخ الصغير ٢٨٣/١ ، تاريخ الفسوي ٢٣٧/٧ ، الجرح والتعديل
٢٩٥/٥ ، اللباب ٢٥٥/١ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢٠٥١ ، تتركزة المفاط ١٨٥/١ ، تنديب الكمال :
٢٤٨ ، تذهيب التهذيب ٢/٢٣٢/٢ تاريخ الإسلام ٢٠٥/٤ ، تذكرة المفاظ ١٩٥/١ ، طبقات القراء للذهبي ١٣٠١ ، سير أعلام النبلاء (١٩٥٥ ، مرآة الجنان ٢/١٥٠ ، طبقات القراء ٢٨١١ ، تهذيب التهذيب التهذيب ٢٠٥/١ ، النجوم الزاهرة ٢٣٨/١ ، طبقات المفاظ :

قال البيهقي عن هذه الرواية في معرفة السان والآثار (٣٩٢٢ : ٣٩٢٣ ) . ليس فيه بيانُ الوقّات الذي حَمَّلُهُ عن رسول الله ﷺ ، فَيُحْتَمَل أَن يكونَ حَمَّلُهُ عَنْهُ في قَصَّةُ الْهَلِ بِثْرِ يَعونة ويجوزُ أَنْ يكونَ يَحْيَى بن أَبِي كَثيرٍ من هذا الحديث غلطاً إلى ذِكْرِ=

حيث عنه الزُمْرِيُّ ، وأبو الزُناد ، وصالحُ بن كَيْسَان ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
 وعيدُ الله بنُ لهيعة ، وآخرون . وتلا عليه نافعُ بن أبي نُشيم . وقبل : بل ولاؤه لبني مخزوم
 أخذ القراء عَرْضًا عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وعبد الله بن عباش بن أبي ربيعة .

٦٣٥٦ - وهذا معناهُ عندي أنَّهُ ليسَ سُنَّةً مَسْنُونَةً (١) فيواظب عليها (٢) في القنوت ، ولكنهُ مباحُ فعلهُ اقتداءً بالسَّلف في ذلك لمنْ شاءَ .

م التعلق على من المثلك يرى التُنُّوتَ في النصف الثاني من رمضان في الوثر والدُّعَاء على من استَحقُ الدُّعاء على من استَحقُ الدُّعة عَنْهُ أَنْهُ كانَ يقولُ : يقنتُ الإمامُ في النُّصفُ من رمضان ، ويؤمَّنُ مَنْ خلفهُ .

٦٣٥٩ – وهُوَ قولُ أحمد وإسحاق.

١٣٦٠ - ورُوي<sup>٣)</sup> القنوتُ في النَّصْفُ الآخرِ مِنْ رمضانَ ( عَنْ عليُّ وأَبي بنِ كعبٍ ، وابنِ عمرَ ، وابنِ سيرين ، والشوريُّ ، والزهريُّ ، ويحيى بن وثاب .

<sup>=</sup> العشاء في الحديث الأرِّل ، والزهري أحفظ منه ، ومع روايته عَنْ أبي سَلَمَة روايته عن ابن المسيب في ذكر الفَجْرُ دونَ العشاء والله أعلم .

عن ابن المسيب في دخر الفجر دون العشاء والله اعلم . ورواية الزهري التي يُشير إليها البيهةي ، قد احتجٌ بها الشافعي ، وقال عنها : كك الشيرة ... أن أن الله عند الله كان الله عند ... عند أن إن أن مراج سودن.

فَأَمَّا القُنوتُ في الصُّبِحِ فَمَحْفُوظٌ عَنْ رَسُول الله ﷺ في قَتْلِ أَهْلِ بِنْرِ مَعُونَة وَيَعْدُهُ ولم يَحْقَظُ أَحَدُّ عَنْهُ تَرَكُهُ .

قال الشافعي : أخَيْرَنَا سَفْيان بن عُبَيْنَة ، عَنْ الرَّفْرِيّ ، عَنِ ابنِ الْمَسَبِ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَة: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّغْمَةِ الثَّانِيّةَ مَن الصبِح ، قال : ﴿ اللَّهُمُّ أَنْجِ الرَّلِيةَ ابن الوكيد ﴿ ، وَسَلَمَة بَنَ هشام ، وعَياشَ بن أبي رَبِيعةً ، والمُسْتَضْفَعَينَ مِمَكَّة ، اللّهُمُّ ا اشْدُهُ وَطَاتَكُنَا عَلَى مُضْرَ واجْمَلُهَا عَلَيْهُمْ سَيْنَ تَسْنَى يُوسُكَ ﴾ .

أخرجه البخاري في الأدب ح ( ١٩٢٠) باب و تسمية الوليد » . الفتح ( ١٠٠ ) ، ه ومسلم في كتاب و الصلاة » ح ( ١٥٥ ) من طبعتنا ص ( ٢ - ١٩٦٧) باب واستحباب القنوت في جميع الصلاة » ، وصفحة (١٠ ٤٦٧ ) من طبعة عبد الباقي ، ورواه النسائي في الصلاة (٢ - ٢٠١) باب و القنوت في صلاة الفجر » ( ١ - ١٩٤٢ ) . الصلاة ح ( ١٠ ٤٣٠ ) . المسلاة ح ( ١٠ ٤٢٠ ) . المسلاة ح ( ١٠ ٤٣٠ ) . مشهورة .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : عليه ،وفي (ك) عليها . وهي أولى .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ثابت في ، (ك) ، وساقط في (ص) .

٦٣٦١ - وقالَ ابنُ المنذرِ : ومالكُ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ .

٦٣٦٢ - قال أبو عمر : أمَّا روايةُ المصريينَ : ابنُ القاسمِ وأشهبُ وابنُ وهب عَنْ مالكِ في ذلكَ فإنّهم رووا عَنْ مالكِ أنّهُ سُئِلَ : أيقنُتُ الرَّجُلُ في الوثرِ ؟ فقالُ : لا .

٦٣٦٣ - قالَ : وكانَ النَّاسُ في زَمنِ بني أُميَّةَ يقنتُونَ في الجمعةِ .

٦٣٦٤ - وما ذلك بصوابٍ .

٦٣٦٥ - قالَ أشهب : سئلَ مالكُ عَنِ القُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، فقالَ : أمَّا

الصُّبْحُ فنعم ، وأمَّا الوترُ فَلاَ أرى فيه قنوتًا ولا في رمضان .

٦٣٦٦ - وَقَد اخْتُلْفَ فَيه عَنِ ابنِ عَمرَ ، فرَوى ابنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أُيوب ، عَنْ نافع ، عن ابن عمرَ أَثُهُ كَانَ لا يقنتُ إلاّ في النَّصْف منْ رمضان .

٦٣٦٧ - ورَوى ابنُ نميرٍ ، عَنْ عبيدِ اللّه بنِ عمر ، عَنْ نافعٍ ، عَن ابنِ عمرَ أَنَّهُ كانَ لا يقنَّتُ في الفَجْرِ ولا في الوثر .

٦٣٦٨ - وروايةً مالك عَنْ نافع ، عَن ابن عمر نحو ذلك(١١) .

(١) روى مالك في الموظأ ، وفي كتاب و قصر الصلاة في السفر » ، حديث (٤٨) باب «القنوت في الصبح » ، ص (١ : ١٥٩) : أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة » وفي المغني (٢ : ١٥٤) : كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلوات سوى الوتر.

وفي المجموع (٣ : ٥٧٠) ، وفتح الباري (٢٠ -٤٤) : ﴿ وَيَعْتَبُو القَنُوتَ فِيهَا صَرِيًا من البدعة » وقد اشتهر عن ابن عمر إنكار القنوت في صلاة الصبح ، وكان هو لا يقنت فيها . المفني (٢ : ١٥٤) ، وكان إذا سئل عن القنوت قال : ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن .

ونقل النووي في المجبوع (٣٠٠ : ٥٢٠) عن ابن عمر أن محل القنوت بعد الركوع : وقال الحازمي في الاعتبار ص (٣٤٥) من طبعتنا في باب و اختلاف الناس في القنوت في الفجر » : أنكر ابن عمر القنوت قبل الركوع .

وَفِي تهذّيبِ الآثار للطيري (٢ : ٣٧) أن أبا الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن القنوت، فقال : وما القنوت؟ قال : قلت : يقوم الرجل بعد ما يفرغُ من القراءة يدعو، = ٦٣٦٩ - وأمَّا الشافعيُّ فقالَ بالعراقِ - فيما روى الزعفرانيُّ عَنْهُ : يَقَلْتُ في الوثر في النَّصْفِ مِنْ رمضانَ ، ولا يقَنْتُ في الوثرِ في سائرِ السُنَّةِ إِلاَّ في النَّصْفِ الآخرِ مِنْ رمضان)(١) .

١٣٧٠ - وقال بمصر : يقنتُ في الصُّبُع . ومَنْ قنتَ في كُلُّ صَلاةً إِنِ احْتَاجَ
 إلى الدُّعَاءِ على أُحَدِلُمْ أُعِبْهُ .

١٣٧١ - قالَ أبو عمر : لا يصحُّ عَنِ النبيُّ - عليه السلام - في القنُوتِ في الوثر حديثُ مُسنَدُ (٢).

٦٣٧٢ - وأمَّا عَنِ الصَّحَابِةَ فرُوي ذلِكِ عَنْ جماعة ،

<sup>=</sup> قال ابن عمر : ما شعرت أن أحدا يفعل هذا ، زاد الطحاوي في شرح معاني الآثار (١ : ١٤٤) في رواية وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه .

ولما ذكر لابن المسيب قول ابن عمر في القنوت ، قال : أما أنه قد قنت مع أبيه ، ولكنه نسبه ، نصب الراية ((۱۳۵۲) ، ولالاعتبار للحازمي ص ((۲۵۳) ، وزاد : وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : كيرنا ونسبنا ،انتوا سعيد بن المسيب فاسألوه. وفي مسند الإمام أحمد (٣ - ١٦٦ ، ٢٠٩ ) : أن أنس بن مالك ستل : أقنتَ عمر ؟ قال : لقد قنت من هو خير من عمر ، قنت النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من منتصف الفقرة (١٣٦٠) حتى آخر الفقرة (٦٣٦٩ ) سقط من
 (ص) ، وأثبته من (ك) .

 <sup>(</sup>٢) من رواية عبد الله بن مسعود في سنن الدارقطني (١ : ١٧٥) من الطبعة الهندية وفي
 سنن البيهةي الكبرى (١:١٤) ، قال عنها الدارقطني : أبان بن أبي عياش : متروك .
 وانظر معرفة السنن والآثار للبيهتي (٤ : ٥٦٣٥ – ٥٥٦٥)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٢ : ٤٩٥) .

٦٣٧٤ - (فيهنا احتجُ مَنْ أَجازَ القنوتَ في الوترِ مِنْ قيام رمضان في النَّصْفِ الآخرِ مِنْ قيام رمضان في النَّصْفِ الآخرِ مِنْدُ ، وهُوَ عَمَلَ ظَاهِرُ بالمدينةِ في ذلكَ الزمانِ في رمضانَ ، لمْ يَأْتُ عِنْ أَخَدَ مِنْهم إِنْكَارُهُ .

٦٣٧٥ - وَقَدْ رَأَى القُنُوتَ في النَّصْفِ الأُولِّ طَائِفَةً مِنَ السَّلْفِ وِبِهِ قَالَ أُبوثورِ .

٦٣٧٦ - وقَدْ قيلَ : يقنتُ في رمضان كُلُّه ، ويلعنُ الكَّفَرَة في القُنُوتِ .

٦٣٧٧ - وهُوَ قولُ الأوزاعيُّ قالَ : ويقنُتُ أيضًا في الفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ) (١).

٦٣٦٨ - وأمًّا مِقْدَارُ القِرَاءَ (٢) في كُلُّ رَكْعَةً مِنْ قيامٍ رمضانَ ، فَفَي المُوطَّانَ ) المُوطَّانَ ) المُوطُّانِ ) مَا قَدْ رأيتُ مِنَ القِرَاءَ بالمُدين عَنْ أَبيُّ وأَصْحَابِهِ ، مِنْ قراءَ البقرةِ في المُدورِ عَنْ أَبيُّ وأَصْحَابِهِ ، مِنْ قراءَ البقرةِ في المنازِ ركعةً .

٩٣٧٩ - وذكر ابنُ أبي شيبة ، حدُّننا حسينُ بنُ عليٌّ عن زائدة ، عنَ هشام ، عَن الحسنِ ، قال : مَنْ أُمُّ النَّاسَ في رمضانَ فليأخذ بهم اليسرَ ، فإنْ كانَ بَطي،َ القراءة فليختم القرآن ختمةً ، وإنْ كانَ بين ذلكَ فخَتْمةً ونصفاً ، وإنْ كانَ سريعَ القراءة فمرتَيْ<sup>(1)</sup> .

. ٦٣٨ - وكانَ سعيدُ بنُ جُبَير يقرأ في كُلِّ ركعة بخمس وعشرين آيةً .

٩٣٨١ - وكانَ عمرُ بنُ عبد العزيز يأمُرُ الَّذِينَ يقرَّونَ في رمضانَ يقرِّونَ في كُلُّ ركعة بعشر آيات .

٦٣٨٢ - ورَوى ابنُ وهبِ ، عَنْ مالكِ أَنَّهُ قِبلَ لَهُ : إِنَّهم يقرَّونَ في كُلُّ ركعة بخمسِ آياتٍ ، فقالَ: غيرُ ذلك أحبُّ إِليَّ ، فقيلَ لَهُ : عَشْرُ آياتٍ في كُلُّ

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٦٣٧٤) إلى آخر الفقرة (٦٣٧٧) سقط من (ص) .
 وأثبته من (ك) .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة المتقدمة (١٣١) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبى شيبة (٢ : ٣٩٢) .

١٧٨ - الاستذكار الجامع لمَذَاهِبِ ثُقْهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٥

رَكْعَة ؟ فقالَ : نَعَمْ منَ السور الطُّوال .

٦٣٨٣ - قالَ : ورأى أكثرَ منْ عشر آيات إذا بلغَ الطواسين والصافات .

٦٣٨٤ - وقالَ الزعفرانيُ (١) ، عَن الشافعيُّ : إنْ أَطَالُوا القيامُ ، وأَقَلُّوا السجودَ فَحَسَنُ ، وهُوَ أُحبُّ إِليُّ ، وإنْ أَكثَرُوا الركوع والسجودَ فَحَسَنُ .

٦٣٨٤ م - وجملةُ القولُ في هذه المسألةِ أنَّهُ لا حدٌّ عِنْدَ مالك وعندَ العلماء في مبلغ القراءة.

٦٣٨٥ - وتَدْ قالَ - عليه السلام - ﴿ مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَلَيُخَفِّفُ ﴾ (٢) .

٦٣٨٦ - وقالَ عمرُ : لا تبغضُوا اللَّهَ إلى عبادهِ ، يعني لا تطولُوا عليهم في صكاتهم .

٦٣٨٧ - وفيما أوصى بِه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بنَ جبل حينَ وجهَهُ إِلَى البِمنِ معلُّما وأميراً ، قالَ لهُ : وأَطْلِ القراءةَ على قَدْرٍ ما يطيقُونَ .

٦٣٨٨ - وقالَ - صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنْضَالُ الصَّلاةَ طُولُ القِيَامِ ١٣)٠ . ٦٣٨٩ - وهذا (٤) لمنْ صَلَّى لنَفْسه ، ولستُ أعْلَمُ خلافًا بَينَ العلماء في جواز صَلاة العَبْدِ البَّالغِ في قيام رمضان وفيما عدا الجمعة للنَّاس.

 ٢٢٦ - ولهذا أدخَلَ مالكُ حَديثَهُ عَنْ هشام بن عروة ، عَنْ أبيه أنْ
 ذكوانَ أبا عمرو كانَ عَبْداً لعائشةً أعتَقتُهُ عَنْ دُبْرٌ<sup>(ه)</sup> منها ، فكانَ يقومُ يقرأ للنَّاس في رمضانَ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ص) : الشافعي (٢) الحديث في موطأ مالك (١ : ١٣٤) وسيأتي . (٣) صحيح مسلم (١ : ٥٢٠ ) طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص) ، وفي (ك) : ﴿ وَهَذَا مَعْنَاهُ لَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عن دير منها : بعد موتها . يقال : دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك ، وهو التدبير. (٦) في الموطأ : ١١٥ : ﴿ يَقِرأَ لَهَا فَي رَمْضَانَ ﴾ ، أي يصلي إماماً لها .

١٣٩٠ - وذكر أبو بكر إبن أبي شيبة ، قالة : حدثتا عبد الله بن غير ، عَن عبيد الله بن عرب عبد عبد الله بن عمر ، عن الغير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الغير ، عن الغير ، عن الله بن عمر ، عن الغير ، عن المؤل أبي حديثة ، لأله كان أكثرهم قرآنا ، فيهم أبو سلمة بن عبد الأسود ، وعمر بن الحطاب .

٦٣٩١ - وأجمعَ العلماءُ على أنَّ الرَّجَالَ لا يؤمُّهم النَّسَاءُ ، واختَلَفُوا في إمامةِ النَّسَاءِ بَعْضَهنَّ لِمعض، وسَنَذَكُرُ ذَلكَ إنْ شاءَ الله تعالى .

\* \* \* \*

كَمُلُ السَّقْرُ الأوَّلُ مِنْ كتابِ الاسْتَذْكَارِ ، والحمدُ لله وحَدهُ . وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وآله وسلَّم تسلَيمًا ، يَتْلُوهُ بِحَولَ اللهِ تعالى في أوَّلِ الثَّانِي : بأبُ صَلاَةً اللّهِ إِنَّا

الكتاب الخطية المعتمدة في نشر هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) قباء : موضع قرب المدينة .

<sup>(</sup>٢) يلى هذا العنوان العبارة التالية في (ص):

انتقل هذا الكتاب إلى ملك الفقيه سعيد بن محمد بن عبد الله ... بالشراء الصحيح ، وباللفظ الماضي الصريح ، بثمن قبضه المشتري ، وهو ستون ...

وفي مكان النقط في الموضعين كلمات غير واضحة .

وإلى هنا انتهت تسخة (ص) ، وهي نسخة ( صنعاء ) المكونة من (١٦٦١) لوحة ، وعليها تمت المقايلة من أول الكتاب حتى آخر الفقرة (٦٣٩١) وفي بعض المراضع كانت تعد أصلاً ، وانظر المقدمة في ذكر نسخ

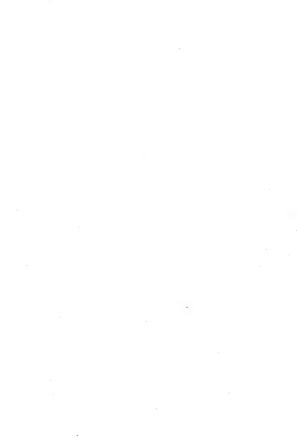





## (۱) باب( ما جاء في) (۱) صلاة الليل (۵)

٣٢٧ - مَالِكُ ، عَنْ محمد بن المنكدرِ ، عَنْ سعيدِ بن جُبيرِ ، عَنْ رَجُلِ عندهُ رضاً (۱) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قالَ : « مَامن امْرِئْ تكن لُهُ صَلاَةً بِلَيْل يغلبهُ عليها نومٌ إلاَّ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاتِهِ ، وكانَ نَومُهُ عليه صَدَقَةً " (۱) .

#### \* \* \*

## ٦٣٩٢ – الرُّجُلُ الرُّضيُّ المذكورُ في هذا الإسْنَادِ هُوَ الأسودُ بنُ يزيدَ ، وهُوَ

(١) ما بين الحاصرتين من ﴿ الموطأ ﴾ : ١١٧

(ه) المسألة : - ١٣٧ - صلاة الليل ( التهجد ) : تندب الصلاة ليلاً خصوصاً آخره ، وهي أفضل من صلاة النهار ، لقوله تعالى ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينُ ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ ولقوله ﷺ - فيما روى مسلم في صحيحه - و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » ، وروى الطبراني مرفوعاً : ولا يد من صلاة يليل ، ولو حلب شاة ، وماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل » ، وفي صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ : ﴿ عليكم بصلاة الليل ، فإنها دأب الصالحين قبلكم، وقرية إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الإثم » .

وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمانية .

(۲) في « التمهيد » (۱۲ : ۲۹۱) : « رضي» ورضا = أي مرضي .

(۳) الموطأ : ۱۱۷ . ووالمرطأ ، بروایة محمد بن الحسن ، ص ۷۳ ، ح رقم (۱۲۷) .
 ولیس فیه بین سعید وعائشة أحد .

وأخرجه أبو داود في الصلاة ، ح (١٣١٤) باب و من نوى القيام فنام » عن القعنبي عن مالك بهذ الاسناد .

وأخرجه النسائي في الصلاة ، ح ( ١٧٨٤) باب و من كان له صلاة بالليل ، فغلبه عليها النوم » (٣ : ٢٥٧) عن قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، بهذا الإسناد أيضاً .

ثم رواه النسائي بعده ، رقم (١٧٨٥) (٣ ، ٢٥٥١) عن أبي داود ، عن محمد بن شمر رواه النسائي بعده ، رقم (١٧٨٥) (٣ ، ٢٥٥١) عن أبي داود ، عن سعيد بن جبير ، عن المسود بن يزيد ، عن عائشة وبعده أيضاً بهذا الإسناد دون ذكر الأسود بن يزيد ، وقال: أبو جعفر الرازي ليس بقري في الحديث . ٦٣٩٣ - وَقَدْ ذَكُرْنَا مَنْ رَوَاهُ عَنْ محمدِ بنِ المنكدرِ ، عَنْ سعيدِ بنِ جبيرٍ ،

 (١) هو الأسوّدُ بن يزيد بن قيس النّخميُ ، أبو عَمرو ، ويقال : أبو عبد الرحمن ، وهو أخو
 عبد الرحمن بن يزيد ، ووالدُّ عبد الرحمن بن الأسود ، وابنُ أخي علقمة بن قيس ، وخالُّ إبراهيم النّخميُ . فهؤلاء أهلُ بيت منْ رُؤوس العلم والعَمَل .

وكان الأسودُ مُخضرمًا ، أدرك الجاهليَّة والإُسلام .

حدَّث عن معاذ بن جبل ، وبلال ، وابن مسعود ، وعانشة ، وخُديفة بنِ اليَمان ، وطائفة مواهم .

حدَّث عنه ابنَّه عبد الرحمن ، وأخوه وإبراهيم النَّخَعيِّ ، وعُمارة بن عُمير ، وأبو إسحاق السَّبِيعيُّ ، والشَّعْبيِّ ، وآخرون .

وهو نظيرُ مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسُّنّ يُضرب بعبادتهما المُثل .

ووى عن : بلال بن ربّاح ، وحُدْيَفة بن اليمان وسَلمان الفارسيُّ ، وعبد الله بن مسعود، وعليَّ بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب ، ومُعاذ بن جَبّل ، ومُعَلَّل بن سنان الأشجعيُّ ، وأبي بكر الصديق ، وأبي السنابل بن يَعْكُك ، وأبي مَحْدُورة الجُمحيُّ ، وأبي مَعْقَل ، وقيل : ابن أبي مَعْقَل الأسديُّ ، وأبي موسى الأشعريُّ وعائشةً ، وفأطمة بنت سعد ، وأمُّ سَلَمَة .

قال أحمد : ثقَّةً ، من أهل الخَيْر.

وقال إسحاق ، عن يحيى : ثقَّةً .

وقال إسماعيل بن عُلِيَّة ، عَن مَيْمِون أَبِي حَمْزَة : سافرَ الأسود بن يزيد ثمانين حجّة وعُمْزَة لم يَجْمَعَ بينهما ، وسافر عبد الرحين بن الأسود ثمانين حجّة وعُمْزَة لم يَجْمَع بينهما .

وقال أبو المغيرة النَّصْرُ بن إسماعيل ، عمن أخيراً : كانَ عبد الرحمن بن الأسود ، يُصلّي كل يوم سنِع متة ركعة ، وكانوا يقولون : إنّه أقلّ أهل بيته اجتهاداً .قال : ولقد بلغني أنّه صار عَظماً وجِلْداً ، وكانوا : يسمّون آل الأسود : من أهل الجنّة .

قال محمد بن سعد " كَانَ ثَقَةٌ ، وله أحاديث صالحة ، أخبرنا محمد بن عُمر ، عن قيس ابن الربيع ، عن أبي إسحاق ، قال : توفّي الأسود بن يزيد بالكُوفة سنة خمس وسبعين. وقال غيرُهُ : مات سنة أربع وسبعين .

روى له الجماعة :

طبقات ابن سعد ٧٠/٦ ، طبقات خليفة ت ١٢٥٥ ، ثقات العجلي ١٠٠ تاريخ البخاري=

عَن الأسودِ ، عَنْ عائشةً في « التَّمهيدِ »(١) .

٦٣٩٤ - وروى سفيانُ ، عنْ أبي إسحاق ، قالَ : قالتَ عائشةُ أَمُّ المؤمنينَ :
 مَا بالعراقِ أَحَدُ أُعُجِب إليُّ مَنَ الأسود بن يزيد .

٦٣٩٥ - وَيَقَالُ : حَجُّ الأسودُ ستينَ مِنْ بين حَجَّةً وعُمرة .

٦٣٩٦ - وفي هَذَا الحديثِ ما يَدَلُّ على أَنَّ المَرْءُ مُجازَىٌ على ما نَوى مِنْ عَمَلِ الخيرِ ، وإنْ لَمْ يعملهُ ، كَمَا لو عملهُ إذَا لَمْ يحسِنُهُ عَنْهُ شَعْلُ دنيا مُباحاً أَو مَكْرُوهًا وكانَ المَانِمُ لَهُ عَنْزًا . مِنَ اللّه لاَ يَنْفَكُ مَنْهُ .

٦٣٩٧ - وقَدْ روِيَ مثلُ حديثِ عَائِشَةَ هذا مِنْ حديثِ أَبِي الدُّرْدَاءِ وهُوَ مَذَكُورٌ في « التَّمهيد »(١٠) .

ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤) بأب و ما جاء فيمن نام عن حزيه من الليل» (١٣٦٠:١) وأخرجه الحاكم في و المستدرك » (٢١١:١) مرفوعاً ، ومن طريقه =

<sup>=</sup> ١٤٤٩، المعارف ص ٣٣٧، المعرفة والتاريخ ٥٩/٢، ١ الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الأول ٢٩١، ثقات ابن حبان (١٤:٣) الحلية ١٠٠٢، الاستيمات ٥٣، طبقات الشيرازي ٧٩، أسد الغابة ١٨٨، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ١٢٢، تهذيب الكمال ص ١١٣، تاريخ الإسلام ١٣٧٣، سير أعلم النبلاء (٤: ٥٠) تذكرة الحفاظ ٤٨/١، العبر ١٨٦، البداية والثهاية ١٢/٦، طبقات القراء / كثة خلاصة تذهيب الكمال ٣٧، شذرات الذهب ١٨٢٨، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٥،

 <sup>(</sup>١) و التمهيد» ( ۲۱۱ : ۲٦١ - ۲٦۲) ، وذكر رواية أبي جعفر الرازي المشار إليها أثناء تخريج الحديث (۲۲۷) .

<sup>(</sup>Y) في « التمهيد » (۲۱ : ۲۲۳) ، وقد رواه النسائي في الصلاة (۳ : ۲۵۸) في باب « من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام » ، عن هارُونَ بْنِ عَبْدِ الله ، قال حَدُثَنَا حُسْيَنُ بِنُ عَلَى عَنْ زَائدَةَ ، عَنْ سُلِيمانَ ، عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي قَابَت ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةٍ ، عَنْ سُرَيد بْن غَتْلة ، عَنْ أَبِي اللَّرُواء يُتَلِغُ به النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قال « مَنْ أَتَى قراشهُ وَهُو يَنْوي أَنْ يَثُوم يُصْلَى مِنَ اللَّيلُ فَعَلَبَتهُ عَيْنَاهُ حَتَى أَصْبَع مِنَ اللَّهِ عَلَيْه ، عَنْ أَبِي لَمْ مَنْ مَنْ عَنْ وَيَلْ ».

٦٣٩٨ - وَهَذَا تَفَضُّلُ مِنَ الله على عِبادهِ المؤمنينَ يُجَازِيهِمْ بِمَا وَقُقَهُمْ لَهُ إِذَا عَمَلُوهُ ، وإنْ حالَ دونَ العَمَلُ حَاللٌ جَازى صاحبَهُ على النَّبَة فيه .

﴿ ٣٩٩ - وَقَدْ ذَكَرُنَا فَي ﴿ التَّمهيد ﴾ (١) إسْنَادَ قُولِه ﷺ : ﴿ نِيُّةُ المُوْمِنِ خَيرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، ونِيَّةُ الفَاجِرِ شَرَّ مِنْ عَمَلِهِ ، وَكُلُّ يَعْمَلُ على نَبْتِهِ ﴾ .

ُ ٦٤٠ ُ – ومعنى هذا الحديثِ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنُّ النَّبِيَّةِ بَغَيْرِ عَمَلٍ خَيْرٌ مِنَ العَمَلُ بِلاَ نَبُّةً .

١٤٠١ - وتَشْسِيرُ ذلك أنَّ العَمَلَ بِلا نَيَّةٍ لا يرفعُ ولا يصعدُ ، والنيَّةُ الحَسنَةُ
 تَنْقُعُ بلاَ عَمَل ولا ينفعُ العَمَلُ بغير نبيَّةٍ .

٢٠٠٢ - وَيُحتملُ أَنْ يكونَ المعنى : نيةُ المؤمنِ في الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَكثرُ مِمَّا يقوى عليه مِنْهَا ، وَنَيَّةُ الفَاجِرِ في أَعْمَالِ الشُّرِّ أَكثرُ مِمَّا يعمَلُهُ مِنْهَا ، ولو أَنَّهُ يعملُ كُلُمَا ينوي عملَهُ مِنَ الشَّرِّ أَهْلِكَ الحَرِثُ والنَّسْلَ .

٦٤٠٣ - وقد روى أبو هريرة وابنُ عباسٍ ، عَنِ النبيُ عَلَي أَنهُ قَالَ : ﴿ مَنْ هَمْ بَحَسَنَة قَال عَلَيْ اللهُ عَسَنَة قَال : ﴿ مَنْ
 هَمُ بِحَسَنَة قَال يعملها كُتْبَتْ لهُ حَسَنَة أَ<sup>2</sup>

٣٤٠٤ - إلا أنَّ في حديث ابنِ عباس: فإنْ عملها كُتيَتْ عَشْراً - وإنْ هَمُّ بسيئَة فَلَمْ عَشْراً - وإنْ هَمُّ بسيئَة فَلَمْ يَعملها كُتيت لُهُ حَسَنةٌ ، وفي حديث أبي هريرةً : مَنْ هَمُّ بحسنة فعملها كُتيت عشراً إلى سبع مئة ، ومَنْ هَمُّ بِسيئَة فِلَمْ يَعْمَلُها لَمْ تكتب ، وإنْ عملها كُتيت .

<sup>=</sup> البيهقي في الكبري (٣ : ١٥) ، وقال الحاكم : ﴿ صحيح على شرط الشيخين ﴾ ، ووافقه الذهبي

 <sup>(</sup>١) و التمهيد ( ۲۱ : ۲۱ : ۲۲۵) ، وأسنده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً ، وفي مجمع الزوائد (١ : ۲۱ ، ۲۰۹) عن سهل بن سعد بإسناد فيه مجهول ، وعزاه للطبراني ، وانظر المقاصد الحسنة ، ص ( ٤٥٠) .

 <sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم (٣٣٠) من طبعتنا ، ص (١ :
 (٧٩٥ ) ، باب و إذا هم العبد بحسنة كتبت ۽ عن أبي كريب ، عن أبي خالد الأحمر ،
 عن هشام ، عن ابن سيرين ، به.

١٤٠٥ - فحديثُ أبي هريرةً مخالفٌ لحديثِ ابنِ عباسِ فيمنْ هَمَّ بسيئة قَلَمْ
 بعملها .

٦٤٠٦ - وَقَدْ يُحتملُ أَنْ يكون معنى ما روى ابنُ عباسٍ نَحو معنى قولِ
 الله تعالى ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّه جَنَّتَان ﴾ ( الرحمن : ٤٦) .

٧٤٠٧ - ورُوي عَنِ أَبْنِ عباسٍ ، ومجاهد ، وإبراهيمَ النخعيُّ ، قالوا: هُوَ الرَّجُلُ يهمُ بالمَعْصيةَ ثُمُّ يتركُها خَوفَ الله تعالى .

٨٤٠٨ - وَقَدْ وَكُونَا فِي « التَّشْهِيدُ ﴾ (١) حديث أنس أنْ رَسُولَ الله ﷺ قال الأصحابه في غزوة تَبُوكِ : « إِنَّ بِالمَدِينَةُ أَقُوامًا مَا سرِثُمْ مَسيرًا وَلاَ قَطْحَتُمْ وَادِياً وَلاَ أَنْفَقَتُمْ مَنْ نَقَقَة إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ » ! قَالرا : كيفَ يَكُونُونَ مَعَنَا يارسولُ اللهِ وَهُمْ بالمدينة ؟ قال : و نَمَمْ حَيْسَهُم العُدْرُ » (١) .

٩٠ - ٣٤ - وحديثُ أبي موسى الأشعريُ أنّهُ سمعَ رسولَ الله عَظَى يقولُ : « مَنْ
 كَانَ لَهُ عملٌ فَشَغَلَهُ عَنْهُ عَلَمُ أو سَقَرٌ ، فإنّهُ يكتبُ لهُ كَصَالِحٍ مَا كانَ يعملُ وهُوَ
 صَحيحُ مُقيمٌ ٣١٠) .

« مسئده » (۱۰۳ : ۲۳) .

<sup>=</sup>وحديث ابن عهاس هر الحديث التالي له عند مسلم وأخرجه البخاري أيضاً في الرقاق ، ح (١٤٤١) باب و من همٌ بحسنة أو سينة » . فتح الباري (١١ : ٣٢٣) .
(١) « القمهيد » (١٧ : ٢٦٧) بإسناده من رواية حميد الطويل ، عن أنس .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الجهاد ، ح (۲۸۳۹) باب و من حبسه العذر عن الغزو » ، وأبو داود في الجهاد ، ح ( ۲۰۰۸) ، باب و فني الرخصة في القعود من العذر » ، وابن ماجه في الجهاد ( ۲۷۷۶) ، باب و من حبسه العذر عن الجهاد » ، والإمام أحمد في

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد ، ح ( ٢٩٩٦) ، باب و يُكتب للمسافر مثلٌ ما كان يعمل في الإقامة » من يزيد بن هارون ، في الإقامة » ، فتح الباري (٦ : ١٣٦١) ، عن مطر بن الفضل ، عن يزيد بن هارون ، عن أبي عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، به .

كما رواه أبو داود ، في الجنائز ، ياب و إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله مرض أو سفر » ، عن محمد بن عيش ومسدد ، كلاهما عن هشيم عن ، عن العوام بن حوشب ، يه .

٦٤١ - وفي حديث زيد بن أسلم ، عَنْ عطاء بن يسار في الموطأ قوله ﷺ في المريض : « إِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يعملُ في صِحَّدِ ما دَامَ في وثاقِ مَرضد» .

٦٤١١ - هَذَا معنى الحديثِ لاَ لَنْظُهُ . وقَدْ زِدْنَا هذَا المعنى بيانًا في «التمهيد »(١).

٦٤١٢ - والذي جاءً لَهُ حديثُ هذا الباب هُوَ ما تضمُّنتُهُ رحمتُهُ في صَلاَةٍ اللَّيْل يريدُ التَّرْغيبَ فيها .

٦٤١٣ - قَالَ أَبِو عَمْر : صَلَاةُ اللَّيْلِ مِنْ أَفْضَل نَوَافِلِ الحَيْرِ وَهَي عِنْدِي سُنَّةً مَسْنُونَةً ، لأنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كانَ يَفْعَلُها ويواظبُ عَلَيْها .

م المستويد ، قان وسود الله على الله الله الله الله على النبي عَلَيْه وسنَّةً لأمُّتهِ .

٩٤١٥ - وهذا لا أعرفُ وَجْهَهُ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ : ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فتهجَدْ
 به نَافلةً لكَ ﴾ (الإسراء : ٧٩) .

٦٤١٦ - وقالَ قومٌ : أَمَرُهُ بِقِيَامِ اللَّيلِ ، وقولُهُ تعالى : ﴿ نَافِلَهُ لَكَ ﴾ أي قضيلةً .

٧٤١٧ - وتَسْتُعُ الأَمْرِ بِقِيَامِ اللَّيلِ عَنْ سَائِرِ أَمُّتِهِ مجتمعٌ عليه (\*) بِقُولِ اللَّهِ عَرُّ وجلٌ : ﴿ عَلَمَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيكُم فَاقْزَوُا مَا تَيَسَّرُ مِنَ القُرْآنَ ﴾ (المزمل: ٢٠) .

<sup>(</sup>١) « التمهيد » (٥ : ٤٧ – ٤٩) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٣٣ - تشهد الأحاديث النبرية الشريقة خاصة منها حديث سعد بن هشام، عن عائشة ، والذي رواه مسلم في الصلاة ، باب و جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض » أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين : أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ 5 قالت : ألست تقرأ بـ ﴿ يا أيها المؤمل ﴾ ؟ قلت بلى : ، قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ، فقام رسول الله ﷺ وأصحابه حوله ، حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاقتها اثني عشر شهرا في السماء ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة .

٦٤١٨ - وهذا ندبُ لأن الفَرائضَ مَحْدُوداتُ .

٦٤١٩ - وَقَدْ شَذَّ بعضُ التَّابِعِينَ فَأُوْجَبَ قِيَامَ اللَّيلِ وَلَو قَدْر حَلْبِ شَاهْ .

٠ ٦٤٢ - والَّذِي عليه جماعةُ العُلْمَاءِ: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إليه مَرْغُوبٌ فِيهِ .

٦٤٢١ - قَالَهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُود : قَصْلُ صَلاَةِ اللَّبلِ عَلَى صَلاَةِ النَّهارِ كَفَصْلُ صَدَقَة السَّرُّ عَلَى صَدَقَة العَلاَيَة (١) .

٦٤٢٢ - وروى وكيعٌ ، عَنْ سفيانَ ، عَنْ عليَّ بنِ الأَفْمَرِ ، عَنِ الأَغَرُّ أَبِي مسلم ، عَنْ أَبِي هريرةَ وأبي سَعِيدٍ ، قالاً : إذَا أَيْقَظَ الرَّبُّلُ أَهْلَهُ فَصَلَّبًا مِنَ اللَّيْلِ تُتَبًا مَنَ الذَّكرِينَ اللهَ كَثِيراً والذَّكرَات<sup>(١٢)</sup> .

َ مُكارًا - وقالَ رسُولُ الله ﷺ : « رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى ثُمُّ إَيْقَظَ اهْلَهُ فَصَلُوا ، رَحِمَ اللهُ أَمْرَاهُ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّتْ ثُمُ أَيْقَظَتْ زُرِجَها

قتيام الليل كان واجياً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . وأن التهجيَّد كان واجباً
 عليه بدليل قول الله تعالى : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
 مقامًا محمود أ ﴾ ( الإسراء ٧٩) قال ابن عباس : ( نافلة لك ) يعنى بالنافلة أنها للنبي ﷺ خاصة ، أمر يقيام الليل تُكتبُ عليه .

تألَّ الإمام الشافعي : إن القيام مُسحَ في حقه ﷺ كما نُسحَ في حقَّ الأمة ، ومع ذلك فقد كان رسول الله ﷺ يقوم الليل حتى نورمت قدماه ، وكان يواصل ، وكان عمله ديمة، وكانت عيناه تفرفان عندما قرأ عليه أبيُّ : ﴿ فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلا، شهيدا ﴾ ( النساء : ٤١) ، وعندما يَسأَله الفاروق عمر : يا رسول الله، أُسرَع إليك الشيبُ ! نقال : و شبيتني هودُ وأخواتها : الواقعة ، وعمُ يتساطون .وإذا الشمس كورت » ولكنه ﷺ كان يأمر بالقصد في العبادة ، وينهى عن الوِصال ، وأن يكَثْنُوا مِن العمل ما لهم به طاقة .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٤٧) ، رقم (٤٧٣٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبر داود في الصلاة (۱۳۰۹) ، باب و قيام الليل » . و ( ۱۴۵۱) باب والحث على قيام الليل » . وابن ماجه في إقامة الصلاة . ح ( ۱۳۳۵) ، باب و ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل » . والبيهقي (۲ : ۵۰۱) . وإسناده صحيح .

٦٤٢٤ - وحَدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان ، قال : حدَّثنا قاسم بنُ أصبغ ، قال

حدُّننا أَبُو قلابةً عبدُ اللَّكِ بن محمد ، قال : حدُّننا عبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ المجيدِ ، قال: حدُّننا زمعةً بنُ صالح ، عَنْ سلمةً بنِ وهرام ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابنِ عباسٍ ، أنْ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ اسْتَعِينُوا على قِيَامِ اللَّيلِ بِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ ، واسْتَعِينُوا

على الصِّيّامِ بِأَكْلَةِ السَّحَرِ »(٢).

(۱) الحديث عن أبي هريرة : رواه عنه القعقاع بن حكيم الكناني : وقد صححه ابن خزية (١١٤٨) ، وأخرجه الإمام أحمد في (١١٤٨) ، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده » (٢ : ٢٠٥ ، ٢٥٠ ) ، واخرجه الإمام أحمد في ومسنده » (٢ : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، وتام الليل » و رائسائي (٣ : ٢٥٠) في قيام الليل : باب « ما ياب « الترغيب في قيام الليل » ، والنسائي (٣ : ٢٥٠) في قيام الليل ؛ باب « ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل » ، الحاكم (١ : ٢٠٠ ) ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

(٢) رواه ابن ماجه في الصيام (١٦٩٣) ، باب « ما جاء في السحور » (١ : ٥٤٠) وفي إسناده : زُمُعَة بن صالح الجُنَدي البَمَاني .

روى عن : زياد بن سَعَّد ، وأَبَي حارَمٌ سَلمة بن دينار ، وسَلمة بن وهُرام وعبد الله بن طاوس وعبد الله بن كثير القارئ ، وعُشْمان بن حاضِر ، وعَمْرو بن دينار ، وعيْسى بن يُزداد والزهري ، وهشام بن عروة ...

قال الإمام أحمد : ضعيف .

وقال ابن معين : ضعيف ، وهو أصلح من صالح بن أبي الأخضر .

وقال مرةً أخرى : زمْعة صُوَيْلُحُ الحديث .

وقال أبو عُبَيْد الأجُريُّ : سألتَّ أبا داود عن زَمْعَة فقال : ضعيفٌ قلتُ لأحمدَ : أيّما أكبر زَمْعَة أو صالح بن أبى الأخْصَر 1 فقال : هذا لا يضبط .

والله على الله على المحصور ، عنان ، عند ، يصبت . عال الله على الله

قال ابنُ عُنِينَة : ربّما سَعِتُ هِشَام بن حُبِيْر يقول لزَمْعَة : إنّما أنتَ جُدَيّ مالكَ ال أن عُنِينَة : ربّما سَعِتُ هِشَام بن حُبِيْر يقول لزَمْعَة : إنّما أنتَ جُدَيّ مالكَ

وللحَديث. وقال في موضع آخر : سَمعتُ أَبا داود يقول : قلتُ ليَحيى بن مَعين : صالحُ بنُ أَبِي الأَخْضَرُ أَكبر عَذْكَ أَو زَشْعَةً ؟ قال : لا هو ولا زَشْعة .

قال أبو داود : صالحُ أُحَبُّ إليُّ من زَمْعَة ، أنا لا أُخَرُّجُ حَديثَ زَمْعَة .

٦٤٢٥ - وفي هذا الباب حديثٌ مُنكرٌ انْقُرَدَ بِهِ ثابتُ بنُ موسى أبو يزيدَ الكوفيّ(١)، وهُو مُنكُرُ الحديث ، رَمَاهُ ابنُ معين بالكَذّب .

= وقال البخاريُّ : يُخالف في حَديثه ، تركهُ ابنُ مَهْدي آخيراً .

وقال عَمْرُو بِنُ عَلِيَّ : فيه ضَّمَّتُ في الحَديث ، وقد رَّرى َعنه التَّوريُّ وابنُ مَهْدِيِّ ، وما سَمعْتُ يَحيى ذكرَه قطَّ ، وهو جَائزُ الحديث مَعَ الضَّقْفِ الذي فيه .

وقال إبراهيم بنُ يَعْقُوبِ الْجُوزُجانيُّ : مُتماسِك .

وقال أُبو حاتم : ضَعيفُ الحَديث ، وَوُهَيْب أُوثَقُ مِنْهُ .

وقال النَّسائيُّ : ليس بالقَويُّ . كثيرُ الغَلط عن الزُّهْريُّ .

وقال عبد الرّحين بنُ أبي حاتم : سُئل أبو زُرْعَة عنه فقال : لين واهي الحَديث ، حديثُه عن الزّمْزِيُّ كَانَّه يقول مُناكبير .

وقالَ أبر أحمد ابنُ عَدِيَّ : رَبَّما يَهِمُ في بَعْضِ ما يرويه ، وأَرْجِو أَنَّ حديثَه صالحٌ لا سَرَبه .

روَى له مُسلم مَثْرُونًا بمحمَّد بن أبي حَثْصَة ، وأبو داود في ﴿ المراسيل ﴾ ، والباقون سوى البُخاريُّ .

تاريخ يحيى برواية الدوري : ٢ / ١٧٤ ، وتاريخ البخاري الكبير : ٣ / ٢٠١٢ ، وأبو زرعة البخاري الكبير : ٣٠٥٣ ، وأبو زرعة الرازي : ٣٥٨ ، وسؤالات الأجري البخار اللجوزية : ٣٠٨ ، وجامع الترمذي : ١٣/٥٠ عقب حديث ٣٧٨٤ ، والمعرفة والتاريخ : ٢٠٥١ ، ٣٥٨ ، ٣٠٨ ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : ٤٥٠ ، والتاريخ أبي زرعة الدمشقي : ٤٠٠ ، ١٠ ١٩٠ ، والجرح والتعديل: ٣١٤ ، والجرح والتعديل: ٣٤٤ والمجروحين لابن حبان : ٣١٨١ ، ومعجم البلدان : ٢١٨٨ ، وتاريخ الإسلام: ٣٧٩٨ ، والكاشف : ٢٥/١٨ ، وميزان الاعتدال : ٢١/٨ ومن تكلم فيه وهو موثق : ٢٩٥/٨ ، والكاشف : ٢٩٥/١ ، والمقد الثمين : ٤٤٣/٤ ، وغاية النهاية : ٢٩٥/١ ، وتهذيب ابن حجر : ٣٩٥/٣ .

(١) هو ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي، وأبو يزيد الكوفي الضرير العابد.
 وروى عن : سُفيان التُورِيِّ ، وأبى داود سُليمان بن عَبرو بن عبد الله بن وهُب

النُّخَعِيُّ. وشَرِيك بن عبد اللّه النُّخَعِيُّ . قال الحُسين بن الحسن الرازيّ ، عن يحيى بن مَعين : ثابت أبو يزيد كَذَاَب .

وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال أبو أحمد بن عَديّ : روى عن شريك حديثيّن مُنكّرين ، بإسناد واحد ، ولا يُعرَف = ٦٤٢٦ - حدَنتاهُ خلفُ بنُ قاسم ، قال : حدَثنا أبر بكر محمدُ بنُ العباسِ بنِ وصيف الأبزاري بغزة ، قال : وحدثنا وصيف الأبزاري بغزة ، قال : وحدثنا عمرانُ بنُ موسى الطانيُ ، قال : حدَّننا شريكُ ، عَنِ عمرانُ بنُ موسى الطانيُ ، حدَّننا شريكُ ، عَنِ الأعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ ، عَنْ جابِر ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « مَنْ كُثَرَتُ صَلاَتُهُ اللّهِ النّهَارِ» (١٠) .

\* \* \*

... قال ابن عديّ : ولثابت غير هذين الخديثين عن شريك ، مقدار خمسة أحاديث ، وكِلُها معروفة غير هذين الحديث .

قال الحُسين بن عُمر بن أبي الأحوص الثقفيّ : حدثنا ثابت بن موسى في مسجد يغي صّبًاح سنة ثمان وعشرين ومثنين ، ومات سنة تسع وعشرين ومثنين ، ولم أسمع منه إلا حديثين .

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة تسع وعشرين ومنتين ، وكان ثقة يخضب

روى له ابن ماجه حديث : ﴿ مَن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » .

(١) سنن ابن ماجه (١٣٣٣) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في قيام الليل قال
 البوصيري في الزوائد ( ورقة : ١٨٦) و هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجرزي في
 الموضوعات من عدة طرق وضعفها كلها ، وقال : هذ حديث باطل لا يصح عن رسول الله

٣٢٨ - وأمًا حديثُ مالكِ في هذا البابِ عَنْ أبي النضرِ ، عَنْ أبي سَلَمةً ، عَنْ عائشةً ، أَنُها قالت : كُنْتُ أَنَامُ بِينَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَرَجْلاَيَ في قبلته (۱) ، فابضتُ رِجْليُ (۱) ، وإذاً قَامَ بَسَجْدَ غَمَرَني (۱) ، فابضتُ رِجْليُ (۱) ، وإذاً قامَ بَسَطْتُهما (۱) . قالت : والبيوت (۱) يومئذ (۱) ليس فيها مصابيح (۱) .

(١) (رجلاي في قبلته): جملة وقعت حالاً ، أي في مكان سجوده.

(۲) (غمزني) = من الغمز باليد .

قال الجوهري . غمزت الشيء ، وغمزته بعيني ، قال تعالى ﴿ وإذا مروا بهم يتغامرون ﴾ المراد ههنا الغمز باليد وروى أبو دارد من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت « كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقيضتهما فسجد .

(٣) \* فقيضت رجلي ، بفتح اللام وتشديد الباء بصبغة التثنية وهذه رواية الأكثرين .

(٤) « بسطتهما » بتثنية الضمير على رواية الأكثرين .

(٥) و والپيوت ۽ مبتدأ

(٦) و ليس فيها مصابيع » خبره والجملة والمصابيح جمع مصباح وهذ اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن نومها على هذه الهيئة والمعنى لو كانت المصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود ولما أحرجته إلى غمزي وهذا يدل على أنها كانت راقدة غير مستفرقة في النوم إذ لو كانت مستفرقة لما كانت تدرك شيئا سواء كانت مصابيح أو لم تكن و يومئذ » معناه وقتئذ أي وقت إذ كان الرسول حيا وإنما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل فلا يكن إجراء اليوم على حقيقة معناه وقد يذكر اليوم ويراد به الوقت كما في قوله تعالى ﴿ ومن يولهم يومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقد ياء بغضب من الله ومأواه جهنم وبش المصير ﴾ .

(٧) رواه البخاري في كتاب و الصلاة» ح (٣٨٢) باب والصلاة على الفراش » فتح الباري
 (١) ١٠٤٤) .

وأغرجه مسلم في الصلاة رقم ( ١١٢٥) من طبعتنا ص (٦٠٠٤) باب و الاعتراض بين يدى المصلمي » ، وصفحة ( ١ : ٣٦٧) من طبعة عبد الباقي .

وأبير داود في الصلاة رقم (٧٦٣) باب و من قال : المرأة لا تقطع الصلاة »، ص (١٠ ١٨٩) ورواه النسائي في الطهارة (١٠٠١) باب و ترك الرضوء من مس الرجل امرأته في غير شهوة » رواه أبر داود في الصلاة رقم (٧١٤) باب و من قال المرأة لا تقطع الصلاة » ، ص (١٠٠١) . ٦٤٢٧ - قَدْ ذَكَرْنَا مَنْ تَابَعَهُ على مِثْلِ هذه الرَّوايةِ ومعْنَاها في التَّمْهِيد(١).

٦٤٢٨ -وَفَيهِ مِنَ الفَقَّهِ وجوهُ منها :

٦٤٢٩ - أنَّ المرَّأَةَ لا تبطلُ صَلاَةً مَنْ صَلَى إليها ، سَوَاءً جَعَلُها سترةً في صَلاَتِهِ أَو كَانتْ بينَهُ وبينَ قِبِلَتِهِ . فإنَّ ذلكَ كَلُهُ مَدْكُورٌ في حَدِيثِها هذا عِنْدَ نَاقليهَ.

٦٤٣٠ - وهذا مُوضِعٌ اخْتَلُفَ فيهِ العُلْمَاءُ (\*) لإخْتِلاَفِ الآثَارِ المرْفُوعَةِ في

(١) ﴿ التمهيد ﴾ (٢١ - ٢٦٦ - ٢٦٧) ، وذكر من تابعه على مثل هذه الرواية ، فقال: هذا من أثبت حديث يروى في هذا المعنى ، وقد روى القاسم عن عائشة مثله: حدثناه خلف بن قاسم ، قال : حدثنا عبيد الله بن عجم القواريري ، قال حدثنا خالد بن الحارث ، قال البغري ، قال : حدثنا عبيد الله بن عجر القواريري ، قال حدثنا خالد بن الحارث ، قال حدثنا عبيد الله بن عجر ، عن القاسم ، قال : يلغ عائشة أن أبا هريرة يقول : و إن المرأة تقطع الصلاة ، فقالت : كان رسول الله – من عصلي فتقع رجلي بن يديد أو بحداثه فيضريها فأقبضها » .

وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن يكر ، قال حدثنا أبر داود ، وحدثنا عبد الرارث بن سفيان ، قال حدثنا عسد ، قالا حدثنا بكر بن حماد ، قالا حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عاشمة ، قالت : بنسما عداتمونا بالحمار والكلب ، لقد رأيت رسول الله - ﷺ عاشمة ، قالت : بنسما عداتمونا بالحمار والكلب ، لقد رأيت رسول الله - ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه ، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمتهما إلي ، ثم يسجد.

وكلاهما حديث واحد أخرجه البخاري في الصلاة (٥٩١) ، ياب و هل يفمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد » ، وأبو داود في الصلاة (٧١٢) والنساتي (١: ١٠٢) ، والإمام أحمد في المسند (٢ : ٤٤، ٥٥، ٥٥) .

(چ) المسألة - ١٣٤ - قرر الشافعي ، والخطابي ، والنووي ، والمحتقون من الفقهاء
 والمحدثين : بأن المراد بالقطع : القطع عن الخشوع والذكر ، للشغل بها والالتفات إليها
 لا أنها تفسد الصلاة .

وقد اقتصر الحنابلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود لحديث الفضل بن عباس عند أبي داود المتضمن صلاة النبي ﷺ أمام حمار ، وحديث عائشة السابق المتضمن صلاة الرسول ﷺ وهي معترضة بينه وبين القبلة ، وحديث ابن عباس التالي في الفقرة =

ذلك .

١٤٣١ - فقالتُ طَائِفَةً : يقطعُ الصَّلاَةَ على المُصلي إذَا مَرَّ بينَ يَدَيْهِ الحِمَارُ والكَّلبُ والمَّرَاةُ .

٦٤٣٢ - وَمِمْنُ قالَ : بها : أنسُ بنُ مالك ، وأبو الأحوص ، والحسنُ البصريُّ ، وحُجْتُهُم حديثُ أبي ذَرُ<sup>(١)</sup> ، وحديثُ ابنِ عباس<sup>(٢)</sup> بذلك ، عَنِ النبيُّ

=التالية المتنق عليه الذي مر راكباً على حمار ثم نزل وترك الأتان ترتع بين الصفوف فبقى الكلب الأسود خالياً عن معارض فيجب القرل به لثيوته ، وخلوه عن معارض . المجموع (٣ : ٢٣٢) .

### (١) حديث أبي ذر ، عن النبي (堡) :

و يُقطعُ صَلاَةً الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُن يَبِينَ يَدَيْهِ مثلُ مُؤَخِرَة الرَّحْلِ : الرَّأَةُ ، والحمَارُ ، والحَمَارُ ، والحَمَالَ والحَمَارُ ، والحَمَالَ ، والحَمَارُ الحَمَارُ ، والحَمَارُ ، والحَمَارُ ، والحَمَارُ ، والحَمَارُ ، والحَمَارُ ، و

« الكَلْبُ الأُسُودُ شَيْطًانٌ » .

أخرجه مسلم في كتاب و الصلاة ۽ ح و ۱۱۱۷ ۽ من طبعتنا ص (۲ : ۱٤٥) ، باب و قدر ما يستر المصلي ۽ ، وصفحة (۱ : ۳۲۵) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصلاة رقم (٧٠٢) باب و ما يقطع الصلاة ، (١ : ١٨٧) .

ورواه الترمذي في الصلاة رقم (۸۳۸) باب و ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار » (۲ : ۱٦١ – ۱٦٢) . .

ورواه ابن ماجه في الصلاة رقم (٩٥٢) باب د مايقطع الصلاة » (١ : ٣٠٦) . وأعاده في الصيد رقم (٣٢١٠) ، وياب د صيد كلب المجرس والكلب الأسود البهيم » ببعضه.

وقد اختلفت وجهة العلماء في الكلام على هذه الأحاديث وتعارضها ، فبعضهم ذهب إلى أن قطع الصلاة بالمرور منسوخ ، ويعضهم تأول الأحاديث فيه ، فقال الخطابي في معالم السنن (١ : ١٩١١). و وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر ، وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة، فذلك معنى قطعها للصلاة درون إيطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة.

 (٣) بالإسناد الذي ذكره المصنف في التمهيد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس أفرجه أبر داود في الصلاة (٤٠٤) ، باب و ما يقطع الصلاة » ، وطرفه : وإذا صلى أحدكم إلى غير سترة ، فإنه يقطع صلاته : الكلب ، والحمار ،والمجوسي، والمرأة »= 
 ضَاف وَكُو وَكُو وَكُو اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُلْلَمُلْلِلْمُلْلِلْ الللَّاللَّالِلللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الل

٦٤٣٣ - وروي عَنْ عَائشةً - رضي الله عنها - أنَّها قالتُ : لا يقطعُ الصَّلاةَ إلاَّ الكَّلْبُ الاسْودُ(١)

٦٤٣٤ - وَيِهِ قَالَ أَحَمَدُ بنُ حَنبِلٍ ، وقَالَ : في نفسي مِنَ المرَّأَةِ والحِمَارِ شَيْءُ.

٦٤٣٥ - وكَانَ ابنُ عُبُاسٍ ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ يقولانٍ : يَعْطَعُ الصَّلاةَ الكَلُبُ الأسودُ والمرَّاةُ الحَانِصُ<sup>٣١)</sup>.

٦٤٣٦ - رواهُ قتادةً ، عَنْ جابرِ بنِ زيد ، سَمِعَهُ يحدَّثُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، ورواهُ شعبةً ، عَنْ قتادةً ، عَنْ جابرٍ ، عَنِ ابنِ عباسٍ ، عَنِ النبيَّ ﷺ .

٦٤٣٧ – وقالَ جمهورُ العُلمَاءِ : لا يقطعُ الصَّلاَةَ شيءٌ (١٤).

٦٤٣٨ - وهُوَ قولُ مالكِ ، والشافعيُّ ، وأبي حَنيفةً ، وأصحَابِهم ، والثوريُّ ، وأبي ثورٍ ، وداود ، والطبريُّ ، وجماعة مِنَ التَّابِعينَ .

٦٤٣٩ - وحجَّتُهم حديثُ ابنِ شهابِ ، عَنْ عروةً ، عَنْ عائِشَةً ، قالتُ : كانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ صَلَّاتَهُ وأَنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وبينَ القِيلَةِ كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةُ (٥) .

وعن شعبة ، عن قتادة ، عن جابر عن زيد ، عن ابن عباس ، عن النبي (ﷺ) قال:
 و يَشْطُحُ الصَّلَاةَ : الكلبُ والمرأةُ المائضُ ، أخرجه أحمد (١: ٣٤٧) ، وأبو داود ، وابن ماجة (٩٤٩) ، والنساني (٢ : ١٤٤) .
 (١) التعهيد (٢١ : ٢١٧) .

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱ : ۲۸۰) ، وعن عروة بن الزبير : لا يقطع الصلاة إلا الكافر المصنف (۱ : ۲۸۰) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الحاشية الثانية للفقرة (٦٤٣٢) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١ : ٢٨٠ - ٢٨١) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الصلاة ، ح (٣٨٣ ، ٣٨٤ ) ، يأب و الصلاة على الفراش » . فتح
 الباري (٤٩٢:١) ، ومسلم في الصلاة ، رقم (١١٢٠) من طبعتنا ، ص=

. ١٤٤٠ - ورواهُ عطاءُ بنُ أبي رباحٍ ، عَنْ عروةً ، عَنْ عائشةً مثلهُ .

١٤٤١ - وقد ذكرنا إسناده من طرق في « التمهيد » .

٦٤٤٢ - فَسَقَطَ بِهِذَا الحديث أَنْ تَقْطَعُ المرأَأةُ بمرورها صَلاَةً مَنْ تَعرُّ بِينَ يَدَيْه.

٦٤٤٣ - ومعلومٌ أنَّ اعْتِراضَها بينَ يَدَي الْمُصَلِّي أَشدٌ مِنْ مُرُورِها .

٦٤٤٤ - وَسَيَاتَنِي القولُ في مرورِ الحِمَارِ بينَ يَدي الْمَصَلَّى في بابِ والرُّحْصَة في المرورِ بينَ يدي المُصَلِّي» مِنْ هذا الكتّابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى ، وهناكَ يَقَعُ الاسْتِيعَابُ مِنَ القُولُ في السّترةِ والمرورِ بينَ يدي المُصَلِّى بعونِ اللهِ تعالى .

مَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَدَيْ هَذَا البابِ : وَرِجُلَّا فِي فَبَلَته ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي ، وَنَجُلَّا فِي فَي قَبَلَته ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي ، فَقَبَضَتُهُما أَرِ قَضَمَتُهُهُما إِلَيْ ، فَقِيه دَلِيلُ عَلَى أَنُّ اللهَمَسَةُ بَالِيَد لا تنقضُ الطَّهَارَةُ ( ما لم يكن معها اللذة )(1) ، لأنَّ الأصْلَ في ( لمس )(1) الرَّجْلِ أَنْ يكونَ بكا حائل وكذلكَ اليدُ حتَّى يثبتَ المَائِلُ ، وهُنا اعْتَرَاضُ طُوِيلٌ قَدْ ذكرَّتُهُ في الشّهيد(1).

<sup>=(</sup>۲۴۸:۳) ، باب و الاعتراض بين يدي المصلي ، ، وصفحة (۲۹۱:۱) من طبعة عبد الباقي ، وابن ماجه في الصلاة ، ح (۹۵۱ ) ، باب و من صلى وبينه وبين القبلة شي،، (۲۰۷۱) ، والإمام أحمد في مسنده (۲ : ۳۷ ، ۲۱۲، ۱۹۹ ، ۲۰۰) ، وعبد الرزاق في المصنف (۲۳۷ – ۲۳۷) ، والدارمي (۱ : ۳۲۸) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من « التمهيد » (٢١ : ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة . (٣) هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف في « التمهيد » (٢١ : ١٧٠ – ١٨٢) ينحصر

<sup>)</sup> هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف في و التمهيد ، (٢١ - ١٧٠ - ١٨٢) ينحصر فيما رواه القاسم بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال لي المزني : من أبن قال مالك بن أس إنه من لمس لشهوة انتقض وضوؤه ، ومن لمس لغير شهوة لم ينتقض عليه وضوؤه ؟ نقلت له : قال الله – عز وجل . : ﴿ أو لامستم النساء فلم تجدوا ما . ﴾ (النساء : ٤٣، والمائدة : ٦) الآية ، فكان واجبا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس ، فدلت السنة على أن الوضوء على بعض الملامس دون بعض ؛ فقال : وأبن السنة ؟ فقلت له : حديث عائشة : فقدت رسول الله – ﷺ – فطلبته ، فوضعت يدي على =

=قدميه وهو ساجد يقول : أعرة برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . قال قاسم : فلما وضعت يدها على قدمه - وهو ساجد وتمادى في سجرده . كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض . قال المزني : فإني أقول إنه كان على قدمه حائل شيء كالثوب يسترها أو نحوه . قال قاسم : فقلت له : القدم بلا حائل حتى يثبت الحائل .

قال أيو عمر :

ما أدري كيف يجوز على مثل المزني . مع جلالته وفقهه وسعة فهمه - مثل هذا الإدخال والاحتجاج ، والأغلب أن النائم مشتمل في ثريه ملتحف به ، وإذا أمكن ذلك - وهو الأغلب - لم يجب أن يقطع بملامسة فيها مباشرة إلا ببقين - ولا يقين في هذا الحديث ، لإمكان ستر القدم واحتماله ؛ وإذا احتمل ، لم تكن فيه حجة ؛ لأن الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل تأويل الخصم . وحديث هذا الباب أولى من الحديث الذي احتج به قاسم ؛ لأن في حديثنا في هذا الباب : أن رسول الله - ﷺ - كان يغمز رجل عائشة أو رجليها ، فهو الملامس في هذا الحديث - ولو ثبت أنه باشرها أو شيئا من جسدها بالملامسة ؛ لأنه قد يحتمل أن يغمزها على الثوب ، أو يضرب رجلها بكمه ، ونحو هذا .

والحديث الذي احتج به قاسم يرويه مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عائشة - وهو منقطع من هذه الرجه .

وأما اختلاف العلماء كمي الملامسة التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على من أراد الصلاة ، فاختلاف قديم وجدناء عن السلف والخلف ، ونحن نورد منه ومن وجوه أقاويلهم فيها ما فيه كفاية – إن شاء الله .

قال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة والأوزاعي ، وأكثر أهل العراق ، وطائفة من أهل الحجاز : الملامسة التي ذكر الله – عز وجل – في كتابه في قوله : ﴿ أو لمستم النساء ﴾ ، وأو لامستم ، علمي ما قرئ من ذلك كله ، هي الجماع نفسه الموجب للفسل ، وأونى ذلك مس الحتان ؛ وأما ما كان دون ذلك من القبلة والجسة وغيرها ، فليس من الملامسة ولا ينقض الوضوء : وهو مذهب ابن عباس ، ومسروق ، وعطاء ، والحسن ، وطاوس .

وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك .

وقال الثوري : من قبل امرأته وهو على وضوء لم أر عليه وضوءا .

وقال أبر حنيفة ، وأبر يوسف ومحمد : من قبل امرأته أو باشرها أو لامسها لشهوة أو لغير شهوة ، فلا وضوء عليه إلا أن ينتشر ؛ ومن قصد مسها لشهوة ليس بينهما ثرب فمسها وانتشر ، فإن كان هذا ، انتقض وضوؤه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ،. وقال محمد :-

=لا ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه مذي أو غيره .

وقد قال الأرزاعي في الذي يقبل امرأته : إن جاء يسألني قلت : يتوضأ ، وإن لم يتوضأ لم أعب عليه ، وقال في الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها أو بطنها : لا ينقض ذلك وضوءه .

قال أبو عمر :

كلهم ذهب إلى أن الملس باليد لا بالرجل ، لقرل الله - عز وجل - : ﴿ فلمسوه بأيديهم﴾ (الأنعام الآية ٧) والمباشرة عند مالك بالجسد كاللمس باليد يراعون فيه اللذة على ما يأتي بعد واضحا - إن شاء الله .

> وقال أبو ثور : لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها . قال أبو عمر :

فسا احتج به من ذهب هذا الذهب: أن قال: اللاصمة واللسن نظيرها في كتاب الله السيس والمسابة من ذهب هذا الذهب: أن قال: اللاصمة وال الله عز وجل: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن السيس والمس والمسابة والإلا إلى الإلامية والآية : ٣٣٧) وقد أجمعوا على أن رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها في قمها أو جسدها – ولم يخل بها ولم يجامعها – أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق ، كمن لم يصنع شيئا من ذلك ؛ وأن المس والمسيس عني به – ههنا الجماع ، فكذلك اللمس والمياس عني به – ههنا الجماع ، فكذلك اللمس والملاصمة ؛ قالوا ؛ وكذلك قال ابن عباس ؛ إن الله – عز وجل – حي كريم يكني عن الجماع بالمسيس ، وبالمباشرة ، وبالمباشرة ، وباللمس ، وبالمباشرة ، وبالمباشرة ، وبالمباشرة ، ونحو ذلك .

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، قال حدثنا أبير صالح الفراه، قال حدثنا أبير صالح الفراه، قال حدثنا أبير إسحاق ، الشبياني ، عن يكير بن الأخنس ، عن الحدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن أبي إسحاق ، الشبياني ، عن يكير بن الأخنس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إن الله حي كريم يكتبي ، قال : ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاترهن من حيث أمركم الله ﴾ ( الآية من المحيض ولا تقربوهن حتى المحرك الله ﴾ ( الآية عن المحيض ولا تقربوهن حقى يظهرن فإذا تطهرن فاترهن من حيث أمركم الله ﴾ ( الآية عامرة البيرة ) وقال ﴿ فالآن بالمروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ فهذا باب من الجماع وقد كني . وقال تباروه وقد كني . وقال تبارك وتعالى: ﴿ أو لاسمتم النساء ﴾، فهذا باب من الجماع وقد كني . وقال تبارك وتعالى: ﴿ أو لاسمتم النساء ﴾، فهذا باب من الجماع وقد كني . وقال تبارك وتعالى: ﴿ أو لاسمتم النساء ﴾، فهذا باب من الجماع وقد كني . والمنتم الموارث بن سفيان ، قال حدثنا أبير والماتم الغزاري – فذكره – البزار ، قال حدثنا أبو صالع محبوب بن موسى الفراء ، قال حدثنا أبو إسعاق الغزاري – فذكره -

وحدثناه عبد الوارث أيضا ، حدثنا قاسم ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي ، حدثنا أبر إسحاق الغزاري - فذكره .

واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمش ، عن حبيب ابن أبي ثابت ،=

= عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي - ﷺ - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة - ولم يتوضأ ؛ قال : قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت .

ووكيع عن سفيان ، عن أبي رؤوف ، عن إبراهيم التيمي ، عن عائشة ، أن النبي - عليه - قبلها فلم يتوضأ . قالوا : ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة - في هذا الباب ؛ لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع عن هو أقدم من عروة فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة ، فإن لم يكن سمعه عنه ، فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع ، ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ، ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم ؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبي - ﷺ - وجله مراسيل ، والقول في رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك ؛ لأنه لم يلق عائشة ، وهو ثقة فيما يرسل ويسند ؛ قالوا : وقد روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه - وإن كان بعضها مرسلا - فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضا ؛ وذكروا ما روى شعبة وغيره عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالى ليس الجماع ، وقال ناس من العرب : اللمس الجماع ؛ فأتيت ابن عباس فقلت : إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس وأخبرته بقولهم ، فقال : مع أي الفريقين كنت ؟ قلت : مع الموالي ؛ قال : غلب فريق الموالي إن اللمس والمباشرة الجماع ؛ ولكن الله يكني بما شاء ؛ قالوا : والكتاب والسنة والقياس والنظر . كل ذلك يدل على أن الملامسة المقصود إلى ذكرها في آية الوضوء ، هي الجماع ؛ قالوا : فأما الكتاب ، فقول الله – عز وجل – : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمَّتُم إِلَى الصَّلَاةَ ﴾ – يريد : وقد أحدثتم قبل ذلك − ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية . فأوجب غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء ، ثم قال : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ - يريد : الاغتسال بالماء ، ثم قال : ﴿ وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ﴾ - يريد الجماع الذي يوجب الجنابة ولم تجدوا ماء تتوضأون به من الغائط ، أو تغتسلون به من الجنابة - كما أمرتكم في أول الآية ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ (الآية ٦ من سورة المائدة ) قالوا : فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على من كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها ؛ قالوا : وقول من خالفنا إن الله لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ، ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا بذكر الغائط ؛ استدلوا بذلك على أنه غير الجنابة ، فليس كما قالوا ، وانما كان يكون ما قالوا دليلا - لو كان إنما أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها ، فكان يكون دليلا على أن اللمس غير الجنابة ؛ لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية ، فلم يكن لإعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح ؛ ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء ، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء - إذا كان=

= مسافرا لا يجد الماء - أو مريضا ؛ قالوا : فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل نما ذهب إليه من خالفنا . قال أبه عمد :

وقال أكثر أمل المجاز وبعض أهل العراق: اللمس ما دون الجماع مثل القبلة ، والجسة والمباشرة باليد ، ونحر ذلك كما دون الجماع ؛ وهو مذهب مالك وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ؛ إلا أنهم اختلفوا في معنى اعتبار اللذة على ما نذكره بعد في هذا الباب – إن شاء الله ، وكن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع عمر وابن مسعود وابن عمر ، وجماعة من التابعين بالمدينة ، والكوفة ، والشاء .

وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بهده من الملامسة ، فمن قبلها أو جسها بيده ، وجب عليه الوضوء .

ورواه الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه عن عمر، قال : القبلة من اللم فتوضؤوا منها – وهذا عندهم خطأ ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن غمر .

وروى الأعمش عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : قال عبدالله ابن مسعود : القبلة من اللمس ، ومنها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع .

وذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة – مثله ، وعن سعيد بن المسيب مثله .

سعيد بن المسيب مثله . وحكى ابن وهب عن مالك ، والليث ، وعبد العزيز بن أبي سلمة – في قبلة الرجل ام أته الوضوء .

وحكى الزعفراني ، والربيع ، والمزني ، عن الشافعي - أنه قال : من لمس امرأته أو قبلها وجب عليه الوضوء . قال الزعفراني عنه : ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أو فيها شيئا ولا في اللمس ، فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ - أنه كان يقبل ولا يتوضأ ، ولكن لا أدري كيف معبد بن نباتة هذا؟ فإن كان ثقة ، فالحجة فيما روي عن النبي - ﷺ - .

قال أيو عمر :

قد استدل أصحابنا على صحة ما ذهروا إليه في أن الملامسة ما دون الجماع بأدلة بطول ذكرها ، منها أن قالوا : الملامسة لم يرد الله بذكرها في آية الوضوء الجماع ، لأنه أفردها من ذكر الجنابة – بقوله : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ ، فجاء بالشرط وجوابه ، ثم استأنف فقال : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لاحستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ – فجاء بالشرط وجوابه ، فذل ذلك على أن الملامسة غير قوله =

■ فران كنتم جنبا ﴾ ، واتنفى بذلك أن تكون الملامسة الجماع ، ودخلت في باب الحدث المرجب الرضوء والتيمم ، لأنه جمعها في الذكر مع الغائط ، وجاء بجواب واحد لذلك الشرط: كما جاء في قوله : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجودكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمين ﴾ فجاء بالشرط وجوابه ، ثم استأنف ذكر الجماع بحكم مفرد قال : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ ، فجاء بالشرط وجوابه تاما : قالوا : وهنا هو المفهوم من كلام العرب ، قالوا : ولهنا كان ابن مسعود وعمر يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمم، لأنه أفرد بحكم الغسل – ولم يربا الجماع من الملامسة ؛ وقد ذكرنا وجه قولهما وما يرده من السنة في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا – والحمد لله .

وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع بمن يرى التيمم للجنب : أن يكون فيها تقديم وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجما تأخير ، كأنه قال – عز وجل . : يا أيها الذين آمنوا إذا قدتم إلى الصلاة من النوم ، أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكمين : وإن كنتم جنبا فاظهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر – ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ( لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء وخشى فوات الوقت – على ما ذكرنا في غير هذا الموضع ) : فدخل في التيمم الجنب وغيره على هذا الترتب من التقديم والتأخير .

قالوا : والتقديم والتأخير في كتاب الله كثير لا ينكره عالم . قال أبو عمر :

ثم اختلف القاتلون بأن اللمس ما دون الجماع : فقال بعضهم : إنما اللمس الذي يجب منه الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة ، فإن لمسها لغير شهوة فلا وضوء عليه ؛ هذا مذهب مالك وأصحابه ، وبه قال أحمد بن حنيل ، وإسحاق بن راهويه ، وروي ذلك عن النخعي ، والشعبي .

ورواه شعبة عن الحكم ، وحماد ، واحتج إسحاق نقال : أخبرنا محمد بن يكر ، قال أخبرنا البي - ﷺ - جالسا أخبرنا ابن الله عبد الكريم أنه سعم الحسن يقول : كان النبي - ﷺ - جالسا في مسجد في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ . وضعف حديث حبيب بن أبمي ثابت، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي - ﷺ - أنه كان يقبلها ولا يتوضأ . وقال : ليس بصحيح ، ولا نظن أن حبيبا لقي عروة ، قال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكراما لها ورحمة : ألا ترى إلى ما جاء عن النبي - ﷺ -أنه قدم من سفر فقبل فاطمة

= رهذا حديث يرويه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، قال : فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة .

وروى عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك - في المريض تفعر امرأته رجليه أو رأسه ، ولا وضوء فيه إلا أن يلتذا ؛ قال ؛ ولا وضوء عليهما - وإن قاسا إلا أن يلتذا ، قال: والجسة من فوق الثوب ومن تحته سواء - إن كان للذة ، وقال علي بن زياد عن مالك إن كان الثوب كثيفا فلا شيء عليه ، وإن كان خفيفا فعليه الرضوء ؛ وجملة مذهب مالك ؛ أن من التذ من الملامسين ، فعليه الوضوء - المرأة والرجل في ذلك سواء .

وقال عبد الملك بن الماجشون من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ أم لم يلتذ .

وقال الشافعي بصر : إذا أفضى الرجل بيده إلي امرأته أو ببعض جسده لا حائل بينها وبينه ولغير شهوة ، وجب عليه الوضوء ؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليها وعليه الوضوء ، وسواء في ذلك أي بدنيهما أفضى إلى الآخر – إذا مست البشرة البشرة إلا الشعر خاصة ، فلا وضوء على من مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة ، الشعر مخالف للبشرة ، ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرها ، كان حسنا ، ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا لذلك أم لم يلتذا ، لم يكن عليهما شيء حتى يفضيا إلى البشرة ؛ قال : ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحته ، ولا معنى للشهوة في القبلة ، وإنما المعنى للفعل .

قال أبر عبد الله محمد بن نصر المروزي : فهذا مذهب الشافعي فيعن وافقه من أصحابه - وهو قول مكحول ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وجماعة - هكذا حكى المروزى عنهم .

وأما الطّبري ، فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكرنا له ؛ وكذلك ذكر الطحاوي أيضا عن الأوزاعي ، كما حكى الطبرى أن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال .

وقال المروزي : قول الشاقعي هذا هو أشبه يظاهر الكتاب. لأن الله - عز وجل قال - :

﴿ أو لا مستم النساء ﴾ ولم يقل لشهوة ولا من شهوة ؛ قال : وكذلك الذين أوجبوا في ذلك
الوضوء من أصحاب النبي - ﷺ – لم يشترطوا الشهوة . قال : وكذلك عامة التابعين ؛
قال : وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال : قد اجتمعت الأمة أن رجلا لو استكره
امرأة فمس ختانه ختانها - وهي لا تلتذ بذلك ، أو كانت نائمة قلم تلتذ ولم تشته - أن
الفسل واجب عليهما . قالوا : فكذلك من مس امرأته لشهوة أو لغير شهوة ، أو قبلها
لشهوة أو لغير شهوة ، انتقضت ظهارته ، ووجب عليه الوضوء ، لأن المعنى في الجسة
واللمس والقبلة للفعل لا للذة .

قال أبو عمر:

القول الصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله - والله أعلم ، لأن =

٩٤٤٦ - وقد مضى في باب « الوضوء منَ القُبالة ، معنى المُلاَمسَة ومراعاة اللذة فيها من جعلها من شَرَائِطها ، ومَنْ أَبى مَنْ ذَلك ، ومَنْ لَمْ يَرَ اللهَ سَدُ وَلا عنى المُلاَمسَة إلا الجماع ، ولا معنى لإعاة ذلك مناً (١).

٦٤٤٧ - وفي هذا الحديث ما كائوا عليه من ضيق العيش والإقلال ، ألا ترى أنهم كانت ببوتهم يَومَنذ دُونَ مصابيح ؟

٦٤٤٨ - وفي قولِ عائشة - رحمها الله : والبيوتُ يومنذ ليسَ فيها مصابيح ، دليلُ على أنها إذْ حَدُثَتْ بِهِنَا الحديث كانتْ بيوتُهم فيها المصابيحُ ، وذلك أنَّ الله - عَزُ وجلُ - فَتَحَ عليهم مِنَ الدُّنيا بعدَ النبيُّ عَلَيُّهُ فوسِّعُوا غلى النشيم إذْ وسمَّ اللهُ عليهم .

٦٤٤٩ - وقولها : يَومَنَذُ ، تريدُ : حيننذ ، لأنَّا لَو جَعَلْنَا اليومَ هُنَا النهارَ على المعهُودِ ، ومعلومُ أنَّ النَّهَارُ ليسَ بوقتٍ لِلْمصابيحِ اسْتُحَالَ ذلكَ ، فعلمنّا أنَّها أَرَادَاتْ بِقَولِها : يومنذ ، أي : حيننذ .

=الصحابة - رضي الله عنهم - لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان أحدهما : الجماع، والآخر ما دون الجماع : القاتلون منهم يأته ما دون الجماع ، إغا أرادوا ما يلتذ به نما ليس يجماع ؛ ولم يريدوا من اللمس اللطم ، واللمس يغير لذة ، لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه ، ولا يؤول إليه ؛ ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وغيره ، لتباين ذلك من الجماع م لم يبن إلا أن يقال إنه ما وقع به الالتناذ ، لإجماعهم على أن من لطم امرأته ، أو داوى جرحها ؛ أو المرأة ترضع ولدها ، ولا وضوء على هؤلاء - والله أعلم .

قال أبر عبد الله بن نصر : فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة لمن لمس امرأته من فوق الثور، وتلذذ بمسها – أنه قد وجب عليه الوضوء ، فقد وافقه على ذلك : الليث بن سعد قال المروزي : ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما ، قال : ولا يصح ذلك في النظر ؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته ، وغير عاس لها في الحقيقة ، إلما هو لامس لئربها.

وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء ، فكذلك من لمس فوق الثرب ، لأنه غير لامس للمرأة ؛ هذا جملة ما احتج به المرزي للذهب الشافعي الذي اختاره في ذلك ، وفي المسألة نظر . ومن تدبر ما أوردناه ، اكتنفى بما وصفنا – والله الموفق للصواب ، والهادي إليه لا شريك له .

(١) في المجلد الثاني .

١٤٥٠ - وهَذَا مَشْهُورٌ في لِسَانِ العَرَبِ<sup>(١)</sup> : كانتُ تُعبرُ باليومِ عَنِ الحينِ
 والوقت ، وهذا أشْهَرُ منْ أنْ يحتاجَ فيه إلى الاستشهاد .

(١) ذكر في و التمهيد » (٢١ : ١٨٢) أن العرب تعبر باليوم عن الحين والوقت ، كما تعبر عن النهار ، واليوم وهو النهار كما قال الشاعر :

أجدك هذا الليل لا يتردد وأى نهار لا يكون له غد

يقرل : إذا طال عليه الليل أجدى أن يكون لبل لا يتردد ، أو أن يكون يوم لا يكون له غد ، أو لما لا يكون له غد .

(٢) عند البخاري : « وهو يصلي » .

(٣) و وهو ناعس » جملة اسمية وقعت حالاً بالنظ اسم الفاعل ، وذلك ليدلاً على أنه لا يكني تجدد أدنى تعاس وتقضيه ففي الحال بل لابدً من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول ، وعدم علمه بما يقرأ .

 (٤) (لا يدري ) = قوله لا يدري ، وقع موقع الجزاء إذا كانت (إذا) شرطية ، وإن لم تكن شرطية يكون خبراً لأنَّ .

(٥) يسب نفسه : يُدعو على نفسه على ما صرح به النسائي في روايته للحديث (١ -٩٩٠-١٠٠٠ من طريق أيرب ، عن هشام .

(۲) رواه مالك في كتاب صلاة الليل حديث (۳) ، باب و ما جاء في صلاة الليل » (۱ : ۱۸۸) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري حديث (۲۱۲) في كتاب الوضوء ، باب والوضوء من النوم » ، ومسلم في الصلاة رقم (۱۸۰۶) من طبعتنا ص (۲۲۳۳) ، باب و أمر من نفس أن يرتُد » ، وهو الحديث ذر الرقم (۲۲۲) ص (۲۲۲) = 06۲۱ من طبعة عبد الباقي . ورواه أبر داود في الصلاة ( ۱۳۱۰) ، باب و النعاس في الصلاة » (۲۱ : ۲۹۷) ، وموضعه في سائل البيهقي الكبرى (۳ : ۲۱) ، وفي معرفة السان والآثار (٤ : ۲۹۷) .

وأخرجه عبد الرزاق في المستف (٢٢٦) ، والإمام أحمد في مسند، (٦ : ٥٥ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٥٩) ، والدارمي (١ : ٣٦١) والحُمَيُدي (١٨٥) ، والترمذي في الصلاة، حديث (٢٥٥) باب د ما جاء في الصلاة عند النَّمَاس ، وابن ماجه في الصلاة حديث (١٣٧) ، باب د ما جاء في المصلى إذا نعس ، (١ : ٣٣٤) . ٦٤٥١ - ففيه دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَبُهَا مَنْ لاَ يَعْقَلُها ولاَ يقيمُها على حدُودِها ، وأنَّ كُلُّ مل شَغَلَ القلبَ عَنْها وعنِ الخشوعِ فيها فواجِبُ تَركهُ واسْتعمالُ الفراغِ لها بقلبِ مُثْمِلُ عليها .

٩٤٥٢ - وَقَدْ قَالَ الضَّحُّاكُ بَنُ مَزاحم(١) في قول الله تعالى : ﴿ لاَ تَقْرَبُوا اللهَ تَعَالَى : ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَانْتُمْ سُكَارى ﴾ ( النساء : ٤٣) قال : من النّرم .

(1)

### الضّحّاك بن مُزاحم

الهلالي ، أبر محمد ، وقبل أبو القاسم ، صاحبُ النفسير . كان من أوعبة العلم ،وليس بالمجرَّد لمدينه ، وهو صدوق في نفسه ، وكان له أخوان : محمد ومسلم ، وكان يكون ببِلخ ويستَرُكند .

حدّث عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخُدريّ ،وابنٍ عُمَر ، وأنس بن مالك ، وعن الأسود ، وسعيد بن جُبير ، وعطاء ، وطاووس ، وطائفة .

وبعضهم يقول : لم يلق ابن عباس . فالله أعلم .

حَدَث عنه : عُمَارة بن أبي حَفْصَة ، وأبو سعد البقّال ، وجُويَّبر بن سعيد ، ومقاتل ، وعليَّ بن الحكم ، وأبو روثن عَظيِّة ، وأبو جَنَات الكَلْبِيِّ يحيى بن أبي حَبَّة ، ونَهْمُمُل بن سعيد، وعَمَر بن الرِّمَاح ، وعبد العزيز بن أبي رواد ، وقُرَّة بن خالد ، وآخرون .

وَقُقُدُ أَحَمَدُ بِن خَبُّلَ ، ويحيى بن مُعَيِن ، وغيرهما ، وحديثه في السُّنُن لا في الصحيحين.

وقد ضعَّفه يحيى بن سعيد . وقيل : كان يُدلَس . وقيل : كان فقيمَ مكتب كبير إلى الغاية ، فيه ثلاثةً آلاف صبيّ ، فكان يركبُ حماراً ويدورُ على الصِّبيان ، وله باع كبير في التفسير والقصص .

قال سفيان الثُّوري : كان الضحَّاك يُعَلِّم ولا يأخذ أجرا .

وروى شعبة عن مُشاش ، قال : سألت الضحَّاك : هل لَقيتَ ابن عباس ؟ فقال : لا .

ورَوى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : لم يلقَ الضحَّاكُ ابن عباس ، إنَّما لَقِيَ سعيد بنَ جُيْرٌ بالرِّيَّ فأخذ عنه التفسير .

قالَ يحيى القطّان : كان شعبة يُنكر أنْ يكون الضحَّاك لقي ابن عباس قطّ . ثم قال القطّان : والضحَّاك عندنا ضعيف .

طبقات ابن سعد : ٢٠٠/٦ و ٣٦٩/٧ ، وتاريخ ابن معين : ٢٧٢/٧ ، وتاريخ =

٦٤٥٣ - وما أعلمُ أحداً تابعَهُ على ذلك واللهُ أعلمُ .

٦٤٥٤ - وقد ذكرتًا في « التَّمْهِيدِ » أقوالَ العلماءِ في تأويلِ هذهِ الآية(١).

١٤٥٥ - وَقَدْ يستدلُّ مِنْ هذا الحديثِ بأنَّ النَّعَاسَ - وهُوَ النَّومُ اليَسيِرُ لا ينقضُ الصَّلاةَ ، وإذا لمْ يَنْقَض الصَّلاةَ لمْ ينقض الوضُوءَ .

٦٤٥٦ - والدُّليلُ على أنَّ النَّعاسَ ليسَ بالنوم الثَّقيل ، قولُ الشَّاعرِ (٢) :

خليفة: ٣٣٦ ، وطبقات خليفة: ٣١١ ، ٣٢١ ، وعلل أحمد ٤٣١ ، ٤٤٠ ، ٤٩ ، ٥٩ ، وتاريخ المرحم ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ . ١٩٤١ .

(١) قال في « التمهيد » (٢٢ : ١١٨) :

أما عكرمة ، فقال : نسختها : ﴿ إِذَا قَمَّمُ إِلَى الصَلَّةَ فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُم ﴾ الآية . وقال مجاهد : كانوا يصلون وهم سكارى قبل نزول تحريم الخمر ، فنزلت ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ ثم نسخها تحريم الخمر .

وقال قتادة : كانوا يحتسون الخمر ثم يصلون ، ثم نزل تحريم الخمر . وقال ابن وهب عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ، فكانوا يجتنبونها عند الصلاة ، ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك في المائدة .

(Y) هو الشاعر عدي بن رزيد بن مالك بن عدي بن الرقاع ، من عاملة : هو شاعر كبير ، من أملة دهر شاعر كبير ، من أهل دمشق ، يكنى أبا دارد . كان معاصراً لجرير ، مهاجياً له ، مقدماً عند بني أمية ، ملاحاً لهم ، خاصاً ، بالوليد بن عبد الملك . لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام . مات في دمشق ( ٩٥ هـ ) . وهو صاحب البيت المشهور :

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ ، فَرَنَّقَتْ في عَيْنِهِ سِنَةً وَلَيْسَ بِنَانِم (١)

٦٤٥٧ – وليس في هذا الحديث معنى يحتاجُ فيه إلى القول غير ما وصفتًا إلا أن يَستدلُ مُستدلُّ بأنَّهُ لا يجوزُ لَلمَرْء أنْ يَستُسِبُّ نَفْسهُ ، وذلكَ بأنْ يَستُسبُ لَها، وهذا فيه من التصوص ما يغنى عن الاستدلال .

#### \* \* \*

٢٣٠ - وفي هذا الباب حديثُ مالك ، عَن إسماعيل بن أبي
 حكيم ، أنَّهُ بَلَغَهُ : أنَّ رسولَ الله ﷺ سَمعً امْرَاةً منَ الليلِ تُصَلِّي ،
 فقال: « مَنْ هَذه » فقيلَ : الحولاءُ بنتُ تويت (٢) لاَ تَنَامُ اللَّيلَ ، فَكَرَهُ فقالَ: « إنَّ اللهَ
 ذلكَ رسولُ الله ﷺ حتَّى عُرفَتْ الكَراهيةُ في رَجُّهه ، ثُمَّ قالَ : « إنَّ اللهَ

= تزجي أغنُ كأن إبرة روق. قلم أصاب من الدواة مدادها

الأغاني 4 : ٣١١ وَشُرَح الشواهد ١٦٨ والمزياني ٣٥٣ والمؤتلف والمختلف ١١٦ ومجلة المجمع العلمي العربي ١٥ : ٢٠٥ و ٣٠٠ ورغبة الأمل ٥ : ١٢ ثم ٧ : ٢٩ و ٤٨. (١) من أبيات له في الشعر والشعراء : ٢٠٢ ، والأغاني ٩ : ٣١١ ، ومجاز القرآن ١ : ٧ ، واللسان ( وسن) (رنق) ، وفي جميعها مراجع كثيرة ، وقبل الببت في ذكرها صاحبته و أمر القاسم » :

> يصطاد يَقظان الرِّجَال حَديثها وتطير بَهْجُتُها بروح الحالم

والجآذر بقر الوحش ، وهي حَسانَ العيون . وجاسم : موضّع تكثّر فيه الجآذر . وو أقصده النّعاس قتله النعاس وأماته . يقال : « عضته حية فأقصدته » ، أي قتلته على المكان – أي من فوره . وو رنقت » : أي خالطت عينه ، وأصله من ترنيق الما ، ، وهو تكديره بالطين حتى يغلب على الما ، وحسن أن يقال : هو من ترنيق الطائر بجناحيه ، وهو رفروته إذا خذق بجناحيه في الهواء فنيت ولم يظر .

(Y) في رواية البخاري في كتاب الصلاة : و كانت عندي امرأة من بني أسد » ، وسماها مسلم : « الحولاء بنت تربت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى » – ورواية مالك في المرطأ:

« فقيل له : هذه الحولاء لا تنام الليل ....» وفي رواية عند مسلم : أنه عليه السلام دخل عليها وعندها امرأة » .

# لا يملُّ حتَّى تملُّوا اكلفُوا مِنَ العَمَلِ مَالَكُمْ بِهِ طَاقَةً »(١١).

#### \* \* \*

٦٤٥٨ - وَقَدْ ذَكُرْنًا فِي « التمهيدِ »<sup>(٢)</sup> مَنْ أَسَنَدُهُ وَوَصَلَهُ وَهُوَ حديثُ صَحِيحُ مَسْنَدُ<sup>(٣)</sup> .

٦٤٥٩ - والحولاءُ امْرَأَةُ قرشيَّةً مِنْ بني أُسدِ بنِ عبدِ العزَّى بن قصيٌ ، والتويتاتُ في بني أسدٍ .

#### (١) موطأ مالك (١ : ١١٨)

ومن حديث مالك بن أنس رواه البخاري في الطهارة (٢٧٢) باب « الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً » فتح الباري ( ١ : ٣١٣) .

ومسلم في الصلاة (١٨٠٤) من طبعتنا ، باب ﴿ أَمَّر مِنْ نَعَسَ أَنْ يَرَفُد ﴾ وبرقم (٧٨٥) من طبعة عبد الباقي ،وأبو داود في الصلاة (١٣١٠) ، ﴿ باب النعاس في الصلاة ﴾ . (٢ : ٣٣) .

من حديث حماد بن أسامة أبي أسامة لم يخرجه سوى مسلم من الشيوخ الستة ، رقم (١٨٠٤) من طبعتنا ، ومن حديث عبد الله بن غير رواه مسلم (١٨٠٤) ، وابن ماجه

في الصلاة (١٣٧٠) ، « باب ما جاء في المصلي إذا نعس » (١ : ٤٣٦) . من جارت جاد بدأ الدة أن أرامة المباد منار (١٨٠٣) من طبعتنا إن ماجه ا

من حديث حماد بن أسامة أبي أسامة ، رواه مسلم (١٨٠٣) من طبعتنا ابن ماجه في الزهد (٤٢٣٨) ، ﴿ بَاكِ المُداوِمةَ عَلَى العمل ﴾ . (١٤١٦ : ١٤١١)

ومن حديث يحيى بن سعيد القطان رواه البخاري في كتاب الإيمان (٤٣) ، باب و أحب الدِّين إلى اللّه أدرمه » فتح الباري (١ : ١٠١) .

ورواه النسائي في الإيمان (٢٣:٨) باب و أحب الدين إلى الله عز وجل » ، وفي الصلاة (٣ : ٢١٨) باب و الاختلاف على عائشة في إحياء اللبل » .

ومن طريق الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رواه مسلم رقم (١٨٠٢) من طبعتنا ، ورقم (٧٨٥) من طبعة عبد الياقي ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٦ : ٢٤٧) ، وابن حيان (٢٥٨٦ ) .

#### (۲) ﴿ التمهيد ﴾ (۱ : ۱۹۱) .

(٣) ذكر أن هذا الحديث منقطع من رواية إسماعيل بن أبني حكيم ، وأنه قد يتصل معنى
 ولفظاً عن النبي ﷺ من حديث مالك وغيره من طرق صحاح ثابتة .

- ثم ذكر رواية شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . التمهيد (١ : ١٩١)

- وبعدها ذكر رواية مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة . التمهيد (١: ١٩٢).=

· ١٤٦٠ - وَقَدْ أُوضَحْنَا ذلكَ عِنْدَ ذكرِها في كتابِ الصَّحَابَة (١) .

٦٤٦١ - وأمَّا قولُهُ: « إنَّ اللهَ لا يملَّ حتّى تمَّلُوا » فمعناهُ عِنْدَ أَهْلِ العلم: إنَّ اللهَ لا يملُّ مِنَ الثُّوَابِ والعطاءِ على العملِ حتَّى تمَّلُوا أَنْتُمُ العملَ وتقطمُونَهُ فينقطع عَنْكُم ثوابُهُ، ولا يَسْأَمُ مِنْ أَفْضَالِهِ عَلَيكُم إِلا يِسَآمَتِكُم عَنِ العَملِ.

٦٤٦٢ - وأنْتُمْ متى تَكَلَّفْتُم مِنَّ العَمَلِ والعبَادَة مَالاً تطَيقُونَ وَأَسْرُفْتُم لحقكُم المَللُ وضَعفتُم عَن العَمَل ، فانقطَع عَنْكُم النوابُ بانقطاع العَمَل .

٦٤٦٣ - يحضهم ﷺ بهذا المعنى على القليلِ الدَّائِمِ ويخبرهم أنَّ النَّفُوسَ لا تحتملُ الإسرَافَ عليها ، وأنَّ ذلك سببُ إلى قَطع العَمَلِ .

٦٤٦٤ - وَمِنْ هذا حديث ابنِ مسعود ، قالَ : كانَ النبيُّ ﷺ يَتَخُولْنَا بالموعِظّةِ مَخَافَة السَّامَةِ علينا (٢) .

 = - وأتبعها برواية الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، التمهيد (١: ١٩٢) .

وذكر أنه اختلف فيه عن الأوزاعي ، فذكر رواية عيد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي ، التمهيد (١ : ١٩٩٣) ، ورواية محمد بن بوسف الغربابي عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة . التمهيد (١ : ١٩٣٣) ، ثم قال مثبتاً رواية إسماعيل بن أبي حكيم :

وقد رُدِي حديث و الحولاء » هذا متصلاً مسنداً من حديث إسماعيل بن أبي حكيم ، ذكره المقبلي أبو جعفر – رحمه الله – قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم البغدادي قال : حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال : أخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي بكر المقدمي قال : أبي حكيم عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما تصورت في هذه اللبلة إلا سمعت صوتا ، قلت يا رسول الله تلك الحولاء بنت تويت ، لا تنام إذا ناس ، قال : عليكم من العمل ما تطيقون ، فإن الله لا يل حتى قلوا .

(٢) أخرجه البخاري في العلم ، ح (٦٨) ، باب « ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة » . فتح الباري (١ : ١٦٢) ، ومسلم في الترية ، ح (١٩٨٩) ، من ظبعتنا ، باب «الاقتصاد في الموعظة » (٨ : ٢٢٧) ، ويرقم (٢٨٢١/٨٢) ، من (٤ : ٢٧٢٠) من طبعة عبد الباقي (كتاب صفات المنافقين ) ، والترمذي في الأدب (٢٨٥٥) ، باب «ما جاء في الفصاحة والبيان » (٥ : ١٤٢) . ٧ - كتاب صلاة الليل (١) باب ما جاء في صلاة الليل - ٢١١

٦٤٦٥ - وَمَنْهَا أَيضاً قولُه ﷺ : « لا تُشَادُوا الدِّينَ فإنَّهُ مَنْ عَالبَ<sup>(١)</sup> الدِّينَ يغلبهُ الدِّينُ »<sup>(٢)</sup>.

٦٤٦٦ - ومنهُ الحديثُ : «إنَّ هذَا الدَّينَ مَتِينُ فَأَرْغِلُ فيهِ برفقٍ ، فإنَّ المُنْبَتُ لا يقطمُ أرضاً ولا يبقى ظهراً "") .

٦٤٦٧ - وقالَ ﷺ لعبد الله بن عمره بن العاص ، وكانَ يَصُومُ النَّهارَ ويقومُ اللَّيلَ: « لاَ تَغْمَلُ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلَّتَ نَفَهِت نفسك » (٤٠).

٦٤٦٨ - أي أعيت وكلت ، يقالُ للمعيي مُنفَّهُ وَنَافَهُ ، وجمعُ نافه : نُفَّهُ . ٦٤٦٩ - كذلك فَسَّرُهُ أبو عبيد ، عَنْ أبي عبيدة وأبي عمرو ، قالَ ، الأصمَعيُّ : الإيفالُ : السُيْرُ الشُديدُ ، وأُمَّا الوغُولُ قَهُوَ الدُّخُولُ .

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » : « يغالب » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصوم (١٩٧٧) باب وحق الأهل في الصوم » الفتح (٤: ٢٦٩١) ، ورواه في أحاديث الأنبياء ، وفي الصلاة ، ومسلم في كتاب الصبام ح (٢٦٩١) من طبعتنا ص (٤ : ٣٧٦) ، باب و النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . » ، وبرقم (١٨٨) ، ص (٢ : ٨١٥ – ٨١٥) من طبعة عبد الباقي . ورواه الترمذي في الصوم (٧٠) باب و ما جاء في سرد الصوم ، (٣ : ١٣٩) والنسائي في الصيام (٧٠٠) باب و صوم عشرة أيام من الشهر » وفي أماكن أخرى في الصوم . رواه ابن ماجه في العالم رواه ابن ماجه في العلم الدهر » .

# · ٦٤٧ - وَقَدْ جعلَ مُطرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الشخير (١) - رحمه الله - الغلوُّ

# (١) مر مُطرِّفُ بن عبد الله

ابن الشُّخّير ، الإمامُ ، القدوةُ ، الحُجَّة ، أبو عبد الله الحَرَشيّ العامريّ البَصْريّ ، أخو يزيد بن عبد الله .

حدث عن أبيه رضى الله عنه ، وعليٌّ ، وعَمَّار ، وأبي ذرّ ، وعثمان ، وعاشة ، وعثمان بن أبي العاص ، ومعاوية ، وعمران بن حُصين ،وعبد الله بن مُعْقَل المُزنيّ ، وعُبرهم . وعن أبي مسلم الجُدْمي ، وحكيم بن قيس بن عاصم المُنْقري ، وأرسل عن أبيٌّ ابن كعبٌ .

حدَّث عنه : الحسنُ البصريّ ، وأخوه بزيد بن عبد الله ، وأبو النبَّاح يزيد بن مُمَيّد ، وثابتُ البُنَانيُّ ، وسعيدُ بن أبي هنّد ، وقتادة ، وغَيلانُ بنُ جرير ، ومحمد بن واسع ، وأبو نَضرَة العبديُّ ، ويزيد الرشك ، ومُمَيّدُ بنُ هلال ، وغيرهم .

ذكره ابن سُعَد نقال : روى عنَ أَبَيُّ بِين كعب . وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب . وقال العجلي : كان ثقة لم " يُنجُّ بالبُصْرة من فشّة ابن الأشعث إلا هُوَ وابنُ سيرين . ولم يُنجُّ مُنها بالكوفة إلا خَيْنَنَةُ بن عبد الرحنَّ ، وَإِبرَاهِيمُ النَّخْصَ !

قَالَ مَهْدِيُّ بِنَ مُنْمِدُّنِ : خَدُنُنا غَيْلاَن بِنُ جَرِير ، أَنْهُ كَان بَيْنَهُ وبِين رجل كلام ، فكذب عليه فقال : اللهُمُّ إن كان كاذباً فأمثهُ . فَخَرُّ سِيقاً مكانه . قال قُرُكِع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل . قال : لا ولكنُها دَعْرةً واثقت أجلاً .

وعن غَيْلان أن مُطرَّفاً كان يَلَبسُ المطارفَ والبرانسَ ، ويركبُ الخَيْل ، ويغشى السَّلطان ، ولكنَّه إذا أفضيتَ إليه ، أفضيت إلى قُرَّة عين .

وكان يقول : عقول الناس على قدر زمانهم .

وروى قتادة عن مطرف بن عبد الله قال : فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة ، وخير دينكم الورع . قال بزيد بن عد الله بن الشُخِّير : مُطُرِّكُ أكبرُ منى بعشر سنين ، وأنا أكبرُ من الحسن البُصريُّ بعنشرِ سنين .

ترجمته في طبقات ابن سعد ۱٤١/۷ ، الزهد لأحمد ص ٢٣٨ ، طبقات خليفة ت ١٥٧٠ ، تاريخ البخاري ٧٨ ، ١٩٠٨ ، المعارف ٤٣٦ ، المعرفة والتاريخ ٢٧ ، ٩٠ . ٩ . ١٩٠٨ ، العرف التاريخ التاريخ ١٩٠٨ ، الميلد الجلد الرابع ١٩٨٢ ، الحلية ١٩٨/١ ، ابن عساكر ٢٨٢/١٦ ب ، تهذيب الكمال ص ١٩٣٦ ، تاريخ الإسلام ١٩٢٤، تذكرة المفاظ ١٠/١ ، العبر ١٩٣١ ، سير أعلام النبلاء (١٩٤٤) ، تذهيب التهذيب ٤٣/٤ ب، البداية والنهاية ١٩٨٩ و ١٤٠ ، الإصابة ت ١٨٣٤ ، تهذيب التهذيب المعارب النبداية والنهاية ٢١٤٩ ، طبقات المفاظ للسيوطي ص ٢٤ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٧٣١ ، ٢٧٨ ، شذرات الذهب ١١٠/١ .

في أعمالِ البرِّ سيئةً والتقصيرُ سَيِّئةً ، فقالَ : الحَسنَةُ بينَ السِّئتَيْنِ (١٠) .

٦٤٧١ - وأمَّا لفظُّهُ في قولهِ : « إنَّ اللهَ لا يملُّ حتَّى عَلَوا » فَهُوَ لفظُّ خرجَ على مثالِ لفظ ، ومَعْلُومُ أنَّ اللهَ عَرُّ وجلً لا يملُّ سواء ملَّ الناسُ أو لَمْ يملُّوا، ولا يدخلُهُ ملالُّ في شَيْء منَ الأشْيَاء جلَّ عَنْ ذلكَ وتعالى علواً كبيراً .

٦٤٧٢ - وإنَّما جاءً لفظ هذا الحديث على المعروف مِن لغة العَرَب ، فإنَّهم إذَا وَضَعُوا لفظاً بإزاءٍ لفُظ جِواباً لهُ أو جزءاً ذكرُوهُ بمثلٍ لَفُظِهِ وإنَّ كَانَ مُخَالِفاً لهُ في معناهُ.

٦٤٧٣ - ألا ترى إلى قولِهِ عَزُّ وجلُّ : ﴿ وجزَاءُ سَيِّئَةٍ سِيئةً مثلها ﴾
 (الشهرى: ٤٠٠).

٩٤٧٤ - وقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم ﴾ ( البقرة : ١٩٤) .

٦٤٧٥ - والجزاءُ لا يكونُ سيئةً ، والقصاصُ لايكونُ اعتداءً ، لأنَّهُ حَنَّ يَهَبَ .

٦٤٧٦ – ومثلُ ذلكَ قول اللهِ عزَّ وجلٌّ : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللَّهُ خَيرُ المَاكِرِينَ ﴾ ( آل عموان : ١٤٥ ) .

٦٤٧٧ - وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنُّما نحنُ مُسْتَهْزِئُنَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ البقرة: ١٤٠.
 ٦٤٧٨ - وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّهِم يَكِيدُونَ كِيدًا وَأَكِيدُ كَيدًا ﴾ (الطارق:

٦٤٧٩ - وليسَ مِنَ اللهِ مكْرٌ ولاَ هزوٌ ولاَ كَيدٌ ، إنَّما هَوَ جزاءُ مَكْرِهم واسْتههْزانهم وكيدهم ، فذكرَ الجزاءَ بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذاته وقبالته .

مَنْ مَلُ فَقَطَعَ عَمَلُهُ انْقَطَعَ عَنْهُ الجَزَاءُ . مَنْ مَلُ فَقَطَعَ عَمَلُهُ انْقَطَعَ عَنْهُ الجَزَاءُ .

(17 - 10

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (١ : ١٩٥) : « سيئتين » .

١٤٨١ - روى الأوزاعيُّ وغيرهُ ، عَنْ يحيى بنِ أبي كثير ، عَنْ أبي سَلَمة. عَنْ عائشةَ ، قالتْ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « خُلتُوا مَنْ العَمَلِ قَدَر ما تطبقُون فإنْ اللهَ لا يملُّ حتى تملُوا ﴾(١١) .

١٤٨٢ - قالتُ : وكانَ أحبُّ العملِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ما دَاوَمَ عليه صاحبُهُ وإنْ قَالُ<sup>(١)</sup> .

٦٤٨٣ - ويعضُهم يرويه : وكانَ أحبُّ الصُّلَاّةِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ مادَاوَمَ عليها صَاحِبُها وإنْ قَلَتْ ،

٦٤٨٤ - وكانَ رسولُ الله ﷺ إذا صلَّى صَلاةً دَاوَمَ عليها .

٩٤٨٥ - ثُمُّ قَرَأُ أَبُو سَلَمَةً : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ ﴾ (المعارج:٢٣) .

٦٤٨٦ - وَقَدْ تَقَدَّمُ بعضُ القولِ في صَلاَةِ اللَّيالِ<sup>(٣)</sup>، وأَنَّ قُولَ القَائِلِ بِالْهُ فَرْضُ وَلَو كَقَدْرٍ حلبِ شَاَة ، قولُ مَثْرُوكُ وشذوذ َ ، والعلماءُ على خلافه ، كلهم يقولُونَ : إِنَّهُ فَضِيلةً لا قَرِيضَةً ، ولَو كانَ قيامُ الليلِ قَرْضاً لكانَ مَقَدرًا موقتاً معلوماً كَسَائِرِ الفَرَائِضَ .

١٤٨٧ - وقَدُ روى قتادةً ، عَنْ زُرَارةَ بِنِ أُوفى ، عَنْ سعد بِنِ هشام ، عَنْ عائِشَةَ ، أَنَّهُ قالَ لَها : حدَّنيني عَنْ قيام اللَّيلِ ، فقالت : أَلَسْتَ تَقُرُأُ سُورةً المزمل؟ قُلتُ : بَلَى ، قالتْ : فإنَّ أوَلَ هذه السورة نزلَتْ فقامَ أَصْحَابُ رسولِ الله عَنِّ حَتَّى انْتَقَخَتْ أَقْدَامُهُم ، وحبستْ خاقتُها في السَّماءِ اثني عَشَرَ شهراً ثُمَّ أَنزلَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٩٩٧) من طبعتنا ص (٣١ - ٢٩٦) ، باب وفضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره » ، وهو الحديث ذو الرقم (٢١٦) ص (١: ٥٤١) من طبعة عبد الباقي وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٤٦٥) ، باب و القصد والمداومة على العمل » . فتح الباري (١١ : ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة (٦٤١٩) وماقبلها وما بعدها .

٧ - كتاب صلاة الليل (١) باب ما جاء في صلاة الليل - ٢١٥

آخرها فَصَارَ قيامُ الليلِ تطوعاً بعدَ فريضَة (١) .

١٤٨٨ - وَمَنْ حديث أبي هريرة ، عَنِ النبي عَلَيْهُ أَنَّهُ قال : « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعدَ الفريضةِ صَلاةً الصَّبامِ بَعْدَ شهرِ رمضانَ شَهَرُ الله المحرمُ ، وأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعدَ الفريضةِ صَلاةً اللّٰهِ . (٢) .

٩٤٨٩ - وَقَدْ ذَكرتًا إِسْنَادَ هذا الحديثِ وما كانَ مثلهُ مِنْ معاني هذا البابِ في « التَّمهيد » .

(١) من حديث طويل طرفه أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله ، فقدم المدينة ، فأراد أن يبيع عقاراً له بها ، فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يجوت ... إلى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، رقم (١٧٠٨) من طبعتنا ، ص (٣ : ١٣٠ - ١٣٣) ، با بود جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض»، ويرقم (٧٤٢/١٤١) في طبعة عبد الباقي في كتاب صلاة المسافرين .

ورواه أبر داود في الصلاة (١٣٤٧ –١٣٤٣ – ١٣٤٤ – ١٣٤٥) ، باب « في صلاة الليل » (٢ : ٠٠ – ٤١) .

والنسائي في الصلاة (٣ : ١٩٩٩) ، باب « قيام الليل » ، وفي الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف .

وعبد الرزاق (٤٧١٤) ، ٤٧٥١)

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١١٦٩) ، وابن حبان (٢٤٢٠) و (٢٥٥١) .

(٢) رواه مسلم في كتاب الصيام ، حديث (٢٠٠٩) من طبعتنا ، ص (٤ : ٣٩٤) ، باب « فضل صوم المحرم » ، وبرقم (٢٠٠ /١٦٦٣) في طبعة عبد الباتي .

ورواه أبر داود في الصوم (۲٤٢٩) باب و في صوم المحرم » (۲ : ۲۲۲۹) ، ورواه أبيضاً والترمذي الصوم (۲٤٢٠) ، ورواه أيضاً والترمذي الصوم (۲۵٪) باب و ما جاء في صوم المحرم » (۳ : ۱۹۲۷) ، ووفي في الصلاة (۳ : ۲۰۷ ) باب و فضل صلاة الليل » وفي الصوم في الكبرى على ما جاء في التحقة (۹ : ۳۳۱) ، وابن ماجه في الصوم صوم في الكبرى على ما جاء في الدخة (۹ : ۳۳۱) ، وابن ماجه في الصوم حسب .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢ - ٣٠٣ - ٣٢٩ - ٣٤٣) . ٥٣٥) وابن خزيمة في صحيحه (٢٠ - ٢٠١) ، وابن حيان في صحيحه (٢٠ - ٢٠١) ، وابن حيان في صحيحه (٣٦٣) ، والبيهتي في السنن الكبري (٤ - ٢٩١) .

٢٣١ – أمًّا حديثُهُ عَنْ زيد بن أسلم ، عَنْ أبيه ، أنْ عمرَ بنَ الحَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ما شَاءَ اللهُ حتَّى إذا كانَ منْ آخرِ اللَّيلِ أيقظ أَهْلهُ للصَّلاَةِ ، يقولُ لهُم : الصَّلاَة الصَّلاَة ثُمَّ يتلو ﴿ وأَمُرُ أَهْلَكَ بالصَّلاة واصْطَبرْ عليها ﴾... (سورة طه - ١٣٦)(١١) .

\* \* \*

٦٤٨٩ - فقيه ما كَانَ عليهِ عمرُ مِنْ قيامِ اللَّيلِ وأنَّهُ لَمْ تشغلُهُ أَمُورُ المسلمينَ وما كانَ إليهِ مِنْهم عَنِ الصَّلَاةِ باللَّيلِ ، وذلكَ لفضلِ صَلاةَ اللَّيلِ .

٦٤٩ - وفيدٍ أَنَّهُ لَمْ يكنْ يكلفُ أَهْلُهُ مِنَ الصَّلاَةِ مَا كَانَ هُوَ يَفعلُهُ مِنْهَا باللَّمارِ.

٦٤٩١ - ويحتملُ أنْ يكونَ إيقاظُهُ أهلهُ ليدركُوا شيئاً مِنْ صَلاَةِ الأَسْحَارِ والاسْتغفّار فيها .

٦٤٩٢ - ويحتملُ أنْ يكونَ إيقاطُهُ لهم للصَّلاَةِ المفروضَةِ صَلاَةَ الصَّبْعِ ، وأَيُّهَا كَانَ فَإِنَّهُ امْتَثَلَ فَي ذَلك الآية التي ذَكرَ مالكُ واَمتثلُ ، واللهُ أعلمُ ، قولَ اللهِ عزُّ وجلُّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا قَوا أَنْفُسَكُم وأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾(التحريم:١) ٦٤٩٣ - قالَ أهْلُ العلم بتأويل القُرانَ ومعانيه : أَدَّبُوهُمْ وعَلَمُوهم .

\* \* \*

٢٣٢ - وأمًا قولُ سعيد بنِ المسيبِ : كَانَ يُكُرَهُ النُّومُ قَبْلَ
 العشاءِ ، والحديث بعدها .

\* \* \*

٦٤٩٤ - فهذا المعنى مرويٌّ عَنِ النبيُّ ﷺ مِنْ حديثِ أَبِي بَرْزَةَ الاُسْلَمِيُّ . وغيرهِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ١١٩ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، رقم (١٦٩) ، ص (٧٤) ومصنف عبد الرزاق (٣ : ٤٩) .

٧- كتاب صلاة الليل (١) باب ما جاء ني صلاة الليل - ٢١٧
 ١٤٩٥ - وقد ذكرتاه من طرق في « التمهيد »(١)، أحسنها حديث يحيى
 القطان:

٦٤٩٦ - قال : حُدثنا عوف ، قال : حدَّثني أبر المنهال : سيارُ بنُ سلامةً ، عَنْ أبي بَرْزَةَ ، قال : « كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ينهى عَنِ النَّومِ قَبْلُها ، والحديث بعدها ، يعني العشاء الآخرة » (١٠).

٦٤٩٧ - وقد روي مِنْ حديث علي رضي الله عنه ، عَنِ النبي ﷺ قال:
 «مَرَرْتُ لبلة أسْرِي بي فإذا بِقَوم تُضْرَبُ رُؤوسُهم بالصَّحْرِ ، قَقَلَتُ : يا جبريل :

(۲) أخرجه البخاري (۵۷۷) في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر ، و(۵۹۸) باب ما يكره من السمر بعد العشاء ، والنسائي ۲۹۲/۱ في المواقيت : باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب ، و ۲۹۵/۱ باب ما يستحب من تأخير العشاء ، والدارمي ۲۹۸/۱ ، وابن ماجه (۱۷۵۶) في الصلاة : باب وقت صلاة الظهر ، والإمام أحمد (۲۰: ۵۲) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۲۸/۱ ، ۲۸ ، والبيهتي في «السنن » ۱/ ۵۵۰ ، والبيهتي نوي «السنن » ۱/ ۵۵۰ و ۵۶۵ من طرق عن عوف الأغرابي ، په .

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (۲۹۳۱) عن سفيان الثوري ، عن عوف ، به .
وأخرجه الطيالسي (۲۹۰) ، والبخاري (۵٤۱) في مواقبت الصلاة : باب وقت الظهر
عند الزوال ، و (۷۷۱) في الأذان : باب القراءة في الفجر ، فتح الباري (۲ : ۲۱)
ومسلم (۱۹۶۷) في المساجد من طبعة عبد الباتي : باب استحباب التيكير في الصبح ،
وأبر داود (۲۹۵) في الصلاة : باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ،
والنسائي ۲۵/۱۸ في المواقبت : باب أول وقت الظهر ، والبيهقي في « السان »

وأخرجه مسلم (١٤٧) (٢٣٧) من طبعة عبد الباقي ، ويرقم (١٤٣٧) ، ص (٢: ٩١٣) من طبعتنا باب « استحباب التبكير بالصبح » من كتاب الصلاة من طريق حماد ابن سلمة ، عن سيار ، به .

وأخرجه البخاري (٥٦٨) في المواقيت : باب ما يكره من النوم قبل العشاء ، من طريق عبد الرهاب الثقفي ، ومسلم (٤٦١) في طبعة عبد الباقي في الصلاة : باب القراءة في الصبح ، وابن خزيمة (٥٣٠) ، ومن طريق سفيان ، كلاهما عن خالد الحذاء ، عن أبي المنهال ، به .

<sup>(</sup>١) ﴿ التمهيد ﴾ ( ٢٤ : ٢١٥) .

مَنْ هؤلاءِ ؟ قالَ : يا محمدُ مِنْ أُمَّتِكَ ، قُلتُ : وَمَابَالُهِم ؟ قالَ : كَانُوا يَنَامُونَ عَن العشاء الآخرة »(١) .

١٤٩٨ - وهذا معناهُ عِنْدِي واللهُ أَعْلَمُ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ عَنْها وَلاَ يُصَلُّونَهَا في شَيْءٍ مِنْ وَقْتِها .

٦٤٩٩ - رَعَلَى هَذَا حَمَلَ الطَّحَارِيُّ قُولُهُ ﷺ فيمنْ نَامَ لِيلَهُ كُلُهُ حَتَّى أَصِح: « ذَلكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فَي أَذَنهِ "(١) ، قالَ : هذا واللهُ أعلمُ - أَنَّهُ تَامَ عَنْ صَلاَةِ العَشَاءِ الآخَزَةِ حَتَّى انْقَضَى اللَّيْلُ كُلُهُ ، ويدلُكُ على ذلك أنَّ مِنَ لَاللَّفَ قَوْماً كَانُوا يَتَامُونَ قَبْلُ العشاء ويصلُّونَ في وقتها .

١٥٠ - روى شعبة قال : سَأَلِتُ الحكم عَنِ النَّومِ قَبْل صَلاَةِ العِشَاءِ في
 رمضان ، فقال : قَدْ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْل صَلاَة العشاء .

١ . ٦٥ · وإسنادُهُ عَنْ شعبةً في « التمهيد »(٣) .

٩٠٠٢ - روى سفيانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ (٤٠):

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » (٢١٤ : ٢١١) ، وقال: « وهذا الحديث وإن كان إستاده عن علي ضعيفاً ، فإنَّ في حديث أبي برزة ما يقريه ، ولكن معناه – عندي – يوضح أنهم كانوا لاينامون عنها ولا يصلونها – والله أعلم » .

<sup>(</sup>٢) رؤام البخاري في الصلاة (١٤٤٤) باب « إذا نام ولم يُصل بال الشيطان في أذنه» فتح الباري (٣ : ٢٨) .

وأخرجه مسلم في الصلاة ، ح (١٧٨٦) من طبعتنا ، ص (٣ : ٢٠٤) باب و و ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح » ، ويرقم ٢٠٥ – ٧٤٤ من طبعة عبد الباقي ، ص ٥٣٧ .

ورواه النسائي في الصلاة (٣ : ٢٠٣) ، باب « الترغيب في قيام الليل » عن إسحق ، وعن عمرو بن علي .

وابن ماجه في الصلاة ( ١٣٣٠) ، « ياب ما جاء في قيام الليل » . (١ : ٤٢٢) . (٣) « التمهيد » ( ٢٤ : ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) هو الأسود بن يزيد النخعي : تقدمت ترجمته في (٥ : ٦٣٩٢) .

أنه كَانَ يقرأُ القرآن في شَهْرِ رمضانَ في ليلتَيْنِ ، وينامُ ما بينَ المغرِبِ والعشَاءِ(١).

٦٥٠٣ – وعن ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يَرْقُدُ قَبْلَ صَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرةِ ويوكلُ مَنْ يوقظهُ .

١٥٠٤ - ذكرةُ أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً ، عَنِ ابنِ عُليَّةً ، عَن أبوب ، عَن ابن عَمر ٢٠٠].

١٥٠٥ - قال : وحدُّثنا جريرٌ ، عَنْ مغيرةً ، عَن إبراهيمَ أو مجاهدٍ ، قال :
 كانَ ابنُ عمرَ يكادُ يسبُّ الذي يَنَامُ عَن العشاء (٣).

٦٥٠٦ - والإسْنَادُ الأوَّلُ عَنْهُ أُجُودُ ، وَمعنَاهُ عِنْدي على ما وصفْتُ ، واللهُ أعلمُ .

٢٥٠٧ - وروى عَنْ بريد<sup>(٤)</sup> لعليّ - رضي الله عنه - أنّهُ ربّما أغفى قَبْلَ
 العشاء .

١٥٠٨ - وروى أنَّهُ مَا كانتْ نومةُ أحبُّ إليهِ مِنْ نَومةٍ بعدَ العَشَاءِ قَبْل العِشَاءِ قَبْل
 العِشَاءِ (٥٠).

٩٠٠ - وذكرت إباحة النَّوْم قَبْلُ العِشَاءِ عَنِ الأسودِ بِنِ يزيد ، وعروة بنِ
 الزبيرِ ، وعليُّ الأزديِّ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، وأبنِ سيرين .

١٥١٠ - ذكرة ابن أبي شيبة عَنْهم (٦) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٤ : ٥١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٢٧٢) ، (١٣ : ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٤) هو بريد بن أصرم يروي عن علي ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٤ : ٨٨) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير (١ : ١٤٠)، وتهذيب التهذيب (١ : ٣٦٤)

<sup>(</sup>٥) مسند زيد (٢ : ٢٤٠)

<sup>(</sup>٦) في المصنف ( ٢: ٢٧٢) وما بعدها .

٦٥١١ - وهذا كلُّهُ عَنُهم على أنَّهم كانُوا يصلُّون العِشَاءَ في وثَّتبها أوْ معَ الجماعَة .

٦٥١٢ - وأمَّا الذينَ كَرِهُوا النومَ قَبْلُها فعمرُ بنُ الخطَّابِ - رضي اللهُ عَنْهُ - وَوَعَا على مَنْ نَامَ قَبْلُ العَشَاء ، قالَ : قَمنْ نَامَ قَلاَ نَامَتْ عينُهُ ١٠٠).

٦٥١٣ - وأبو هريرة جاءً رُجُلُ فقالَ : إنَّ مِنَّا المخارَجُ والمضارَبُ ، فهلْ علينا حَرِجُ أَنْ نَنَامُ قبلُ العشاء ؟ قالَ : نعمُ ! وحرجُ ، وحرجانِ ، وثلاثةُ أحراجٍ .

٦٥١٤ - وعَن ابن عمر أيضاً لسائل سأله عَنْ ذلك ، فقال : إنْ ثُمْتَ عَنْها قبل أنْ تصلّبها قلا نامت عينُك (٢).

٦٥١٥ - وعن ابن عباس ، قال : ما أحبُّ النوم قبلها ولا الحديث بعدها (٣).

١٥١٦ - وعَنْ إبراهيم ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن السيب: أنهم كانُوا يكُرمُون النَّرمَ قبلها والحديث بعدها (٤).

مُورُ أَن أَنامَ ثُمُّ أَصَلَيْهِا بَعْدَ مَغِيبِ الشُّقُقِ أَحبُّ إليُّ منْ أنْ أَنامَ ثُمُّ أَصَلَيْهِا بَعْدَ مَغيبِ الشُّقُقِ في جَمَاعَةً (١٠).

١٥١٨ - وهذا عندي إسْرَافٌ ، وَصَلاَتُها في الحَضَرِ قَبْلَ مغيبِ الشُّفَقِ غيرُ جائز إلاَّ لعذر صحيح .

٦٥١٩- واتَّفَقَ مَالكُ والشافعيُّ على كَرَاهَةِ النَّومِ قَبْلَ العِشاءِ الآخرةِ والحديثِ بعدَها .

. ٦٥٢ - واحْتَجُّ مالكٌ بما ذكرهُ في موطُّنه عَنْ سعيد بنِ المسيبِ .

- (١) مصنف عبد الرزاق (١ : ٥٦٠ ، ٥٦٣) ، وموطأ مالك (١ : ٧) .
  - (٢) مصنف عبد الرزاق (١ : ٥٦٤) .
  - (٣) مصنف ابن أبي شببة (٢ : ٣٣٤) .
- (٤) مصنف ابن أبي شببة (٢: ٣٣٤) ، ومصنف عبد الرزاق (١: ٤٠٥) .
  - (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢: ٣٣٥).

١٥٢١ - وذكر عَنْ عائشةً في الحديث بعدَها في كتاب « الجَامع » أنَّها كانتْ تُرْسِلُ بعض أهلِها بَعْدَ العتمة تقولُ لهُمْ : ألا تُريحونَ الكِتَابَ .

٦٥٢٢ - وأمَّا أبو حنيفةً وأصْحَابُهُ فيكرَهُونَ النومَ قَبْلُهَا ويرخصونَ في الحديث بعدَها فيما لا مَأتَمَ فيه .

٦٥٢٣ - وقال الليثُ بنُ سعدٍ: إنَّما معنى قول عمر : فَلاَ نَامَتْ عينُهُ : مَنْ نَامَ قبلَ ثلثِ الليلِ .

مُ ١٥٢٤ - وَقَدْ ذَكَرُنَا في « التمهيد »(١) حديثَ ابنِ مسعود عَنِ النبيُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لا سمرَ بعدَ العِشَاء إلا لمصلَّ أو مُسَافر »(٢).

## \* \* \*

٢٣٣ – وذكر مالك في آخر هذا الباب أنه بَلغة أن عبد الله بن عمر كان يقول : صَلاَة الليل والنّهار مَثنى مَثنى مَثنى \* يُسلّمُ مِنْ كُلُ

(۱) ﴿ التمهيد ﴾ ( ۲۶ : ۲۱٦) .

(٢) ذكره الهيشمى في « مجمع الزوائد » (١ : ٣١٤) ، ونسبه للإمام أحمد ، وأبي يعلى،
 والطبراني في الكبير والأوسط ... وقال : « ورجال الجميع ثقات » .

(\*) المسألة - ٣٥ - قال الشافعية : السئّة أن يُسلم في تهجده من كل ركعتين : لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « صلاةً الليل مثنى مثنى ، فإذا وأيتَ أن الصبّح يُدرُكُكُ فَأُوتُو بُواحدة » وإن جمع ركعات بتسليمة واحدة ، جاز ! لما روتُ عائشة رضي الله عنها « أن رسُول الله ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس ، يجلس في الركعة الأخيرة ويسلم وإنه أوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام » .

يفصل بينهن بسلام ولا دلام » . وقال الحنابلة : صلاة النطوع في الليل مثنى مثنى كالشافعية ، وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس والأفضل في تطوع النهار : أن يكون مثنى مثنى كصلاة الليل .

اسهار حمر بعن واء مصل عي طفوع اسهار : ان يعمون مسمى مسمى تصده اللهيل . وقال الحفقية : إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة . وإن شاءً أربعا ، وتكره الزيادة على ذلك ( أي على الأربع من غير تسليمة ) .

أما نوافل الليل فقد قال أبو حنفية : إن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جَازَ ، وتُكُرُّهُ الزيادةُ على ذلك - أي على الثمانية من غير تسليمة - والأفضلُ عنده كُل أربع ركعات بتسليمة ليلاً ونهاراً .

ركعتَيْن<sup>(١)</sup> .

اللُّيل مَثْنَى مَثْنَى » . وَهَذَا تَقْسِيرٌ لِحَدِيثِهِ المَجملِ الذي رَوَاهُ عَنِ النبيُّ ﷺ : « صَلاَةُ

= وقال أبو يوسف ومحمد : من حيث الأفضلية لا يزيدُ بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة، والأفضل في الليل مثنى مثنى ، وفي النهار : أربع أربع .

المهذاب ((۸۲۰) ، مغني المحتاج (۲۱۹۰۱ – ۲۲۸) ، حاشية الباجوري (۱ : ۳۵۰–۱۵۵ ) مراقي (۱ : ۳۵۰–۱۵۵ ) ، مراقي (۱ : تع۱۲ – ۲۵۸ ) ، مراقي الفتاح (۱۰: ۲۵ ) ، الفني (۲۰: ۲۸ ) وما يعدها ) كشاف القتاع (۱۹۰۰ وما يعدها).

(١) المرطأ : ١١٩ ، وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣٠ ، ح (١٦٤) : عن نافع عن ابن عنم بنافع بالمبل ؛ قال : « مُثَنى عن ابن عُم بنائل ؟ قال : « مُثَنى، فإذا تَحْسَمُ أحدكم أن يُصْبَحَ فليصل ركنمةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صَلَى » .

المبرور و المتعلق من عربي المعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم ، وأوقفه بعضهم ورُوي عن عبد الله العُمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي تَشَقَّ نحو هذا ، والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي تَشَقَّ قال : « صلاةً الليل مثنى مثنى » .

وررى الفقات عن عبد الله بن عمر ، عن النبي عليه ، ولم يذكروا فيه صلاة النهار ، وقد وررى الفقات عن عبد الله ، عن نافع ، عن النبي عليه ، ولم يذكروا فيه صلاة النهار ، وقد روي عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى ، وبالنهار أربعاً .

وقال النسائيُّ: هذا الحديث عندي خطأ ، وفي سننه الكبرى : إسناده جيدُ إلا أنَّ جماعةُ من أصحاب عمر خالفوا الأزديّة فيه ، فلم يذكروا فيه النهار ، منهم : سالم ، ونافع ، وطاوس ، ثم ساق رواية الثلاثة .

وقال البيلعيُّ في نصب الراية (١٤٤:٢) : ( والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار ) . ٦٥٢٦ - وبدلُّ على مَا قالهُ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ حديثُ خرَجَ على جوابِ السَّائِلِ. كَأَنَّهُ قَالَ : يا رسولَ اللهِ كيفَ صَلاَةُ اللَّيلِ ؟ فقالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، ولَو سَالَهُ عَنْ صَلاَّةُ النَّهَارِ لقالَ أَيضاً مَثْلَ ذَلكَ ؛ بدليلِ هذا الحديثِ عَنِ ابنِ عمرَ أَثَهُ قالَ : صَلاَةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى .

٦٥٢٧ – وَقَدْ روى عليُ بنُ عبد الله الأزديُّ البارقيُّ ، عَنِ ابنِ عمرَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ أنَّهُ قَالَ : « صَلاَّةُ اللَّهِلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى رَكعتَيْنُ<sup>(١)</sup> .»

٨٥٢٨ - وسَيَاتي القولُ في ذلكَ في « بابِ الوتْرِ » إنْ شَاءَ اللهُ تعالى (٢).

٦٥٢٩ - وقولُهُ « مَثْنَى مَثْنَى » يَقْتَضِى التَّسْلِيمَ مِنْ كُلُّ رَكْمَتْيْنِ كَمَّا جَاءَ مفسراً في هذا الخبرِ عَنِ ابنِ عمرَ ، لأنَّهُ لا يُقالُ للظَّهْرِ مَثْنَى مَثْنَى ولا لِلْعَصْرِ مُثْنَى مَثْنَى ، وإنْ كَانَ فيهما جلوسٌ في كُلِّ ركعتَيْن .

٦٥٣٠ - وهذا كُلُهُ يدلُّ على ضَعْف ِ مَدْهَبِ الكُونَيَّينِ<sup>(٢)</sup> .في إجَازَتِهم عشر ركعات ٍ، وثمانياً ، ومثنى ، وأربَّعاً .

= وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣ : ١٨٥) كان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه ، ولا يحتج به ، ويذهب مذهب الكرفيين في هذه المسألة ويقول : إن نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه (والنهار) . وقال الدارقطنيُ في علِله : ذكر النهار فيه وهم ، وكذا قال الحافظ ابن حجر في تُلْخِيص المد ٢٠ ٢٧).

وراوي الحديث هو علميّ بن عبد الله البارقي ، تابعيّ ، روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ، روى له مسلم في صحيحه حديثا واحداً ، ووثقه العجلي ، وقال ابنُ عديّ : (ليس عنده كثير حديث ، وهو عندي لا يأسّ به ) .

فهذا الحديث رواء عليُّ الأرْدي وهو ثقة ، وتابعه عليه عبد الله العُمري ، وهو ثقة أيضا، وصححه البخاري ، وكفّى به حجة ، وله شاهد آخر من حديث الفضل بن العباس مرفوعاً : (الصلاةُ مثنى مثنى ) من غير تقييد بصلاة الليل .

(١) أشرتُ إلى رواية عليُّ البارقي في نهاية الحائشية السابقة ، وقد سئل البخاري عن
 حديثه هذا أصحيح هو ؟ فقال: نعم « معرفة السنن والآثار » .

(٢) في الباب التالي.

(٣) انظر المسألة (١٣٥) المتقدمة أول هذا الباب .

٦٥٣١ - وَقَدْ روى يحيى بنُ سعيد الأنْصَارِيِّ ، عَنْ نافعٍ ، عَنِ ابنِ عمرَ ، أَنَّهُ كَانَ يتطوَّعُ بالنَّهَار أَرْبُعاً لا يفصلُ بِينَهُنَّ<sup>(١)</sup> .

٦٥٣٢ - وهذا لو صَحُّ احْتَمَلَ أَنْ يكونَ لاَ يَقْصِلُ بِينَهُنَّ بِتقدمِ عَنْ موضعِهِ ولا تأخرٍ وجلوسٍ طويلٍ أو كلامٍ ، واللهُ أعلمُ .

٦٥٣٣ - وهذا المعنى يُروى عَنِ النبيِّ ﷺ مِنْ حديثِ المغيرة بنِ شعبةً ،
 وَمَنْ حديث أبى هريرةً .

مَا ٣٤ - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسمُ بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن أسبغ ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن أريد، إسماعيلُ بن إسحان ، قال : حدثنا سليمانُ بن حرب ، قال : حدثنا حمادُ بن زيد، عَنْ أيرب عن الحجاج (٢) عبيد ، عَنْ إبراهيم بن إسماعيل ، عَنْ أبي هريرة ، عَنْ النبي عَلَمْ أَد لَكُمْ أَنْ يتقلّمَ أَو يتأخّرَ أَو عَنْ عِينِهِ أَو عَنْ شماله »، يعني في السُبْحَة (٢) بَعْدَ القريضة (٤)»

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢: ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « أيرب ، عن يحيى بن » وانظر الفقرة (٦٥٣٦) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في (سبح) من النهاية (٢ /٣٣١) : « ويقال أيضاً للذكر ولصلاة النافلة سُبِّحة ، ويقال : قضيت سبحتي . والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير ، وإنما خصت النافلة بالسُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل ، فقيل لصلاة النافلة سُبِّحة ، لأنها نافلة ، كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة ، وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً .

<sup>(</sup>٤) أخّرجه البخاري في الصلاة ( تعليقاً ) في ترجمة الباب و مكث الإمام في مصلاه بعد السلام » ، فتح الباري (٣٣٤:٢) ، قال ( ويذكر عن أبي هريرة رفعه : و لا يتطوع الإمام في مكانه » . قال ولم يصح ) .

وأخرجه أبو داود في الصلاة (٢٠٠١) ، باب و في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتربة ، (١ : ٢٦٤) ، وابن ماجه في الصلاة (١٤٢٧) ، باب و ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتربة ، (١ : ٨٥٨) .

أما حديث الغيرة بن شعبة الذي أشار إليه المسنف في الفقرة السابقة فقد رواه ابن ماجه من طريق تتبية ، عن ابن وهب ، عن عثمان بن عطاء ، عن أمية ، عن الغيرة بن شعبة=

٦٥٣٥ - قال إلسماعيلُ: هكذا حدَّثني به سليمانُ بنُ حربٍ ، وحدَّثناهُ عارمُ ابنُ الفَضلِ ، قال َ حدُّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عَنْ لَيتُ ، عَنِ الحجَّاجِ بنِ عبيدٍ ، عَنْ إلي الفَضلِ ، قال : حدّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عَنْ النبي عَنْ .

٦٥٣٦ - قال أبو عمر : إبراهيمُ بنُ إسماعيل هذا مجهولُ (١١) ، وكذلك

= أن رسول الله ﷺ قَال :« لا يُصَلِّي الإِمامُ في مُقَامِهِ الذي صَلَّى فيه المُكْثُوبَةُ حتى يَتَنَحَّى عَنْهُ،

قال الحافظ ابن حجر في النتج (٣٥٠٤) : « رواه أبو داود وإسناده منقطع » ، وروى ابن أبي شببة بإسناد حسن عن علي قال و من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه ، وحكى ابن قدامة في « المغني » عن أحمد أنه كره ذلك ، وقال : لا أعرفه عن غير مكانه ، وحكى ابن قدامة في « المغني » عن أحمد أنه كره ذلك ، وقال : لا أعرفه عن غير التباس النافلة بالفريضة . وفي صلم وعن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنظى بعدها ، فقال له معاوية : إذا صلبت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكام أو تخرج ، فإن النبي على أمن أمن المنافل » ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس ، وعليه تحمل الأحديث المذكورة ، وعزو الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثرو ثم يتطوع يتطوع بعدها أو لا يتطوع الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثرو ثم يتطوع ؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر ، وعند المنفقة يبدأ بالتطوع ، وحجة الجمهور حديث معاوية . ويرجح تقديم الذكر المأثرو بتغييدة في الاخبار الصحيحة بدير الصلاة « أو تخرج » ، فإن قبل الم يثبت الحديث معاوية « أو تخرج » ، فإن قبل الم الموادق والمناف هذه أو الخبر الصحيحة بدير الصلاة .

(١) هو إبراهيم بن إسماعيل ، ويقال : إسماعيل بن إبراهيم السُّلميُّ ، ويقال : الشُّيبانيُّ
 حجازى .

روى عن : عبد الله بن عبّاس ، وأبني هريرة ، وعائشة أمّ المؤمنين ، وامرأة رافع بن خَديْج ، وكان خَلفَ عليها .

رُوی عنه : حَجَاج بن عُبَیدٌ ، وعباس بن عبد الله بن سعید بن عباس ، وعُمرو بن دینار، ویعقوب بن خالد بن المُسنَیْب .

قال أبو حاتم : مجهولً .

وقال ابن حبان : شيخ يروي عن أبي هريرة ، وعائشة . التاريخ الكبير (٢٤١:١:١) الجرح التعديل (٨٣:١:١) ، ثقات ابن حبان (١٢:٤).

الميزان (٢٠:١) لسان الميزان (٣٤:١) ، تهذيب التهذيب (١٣٤:١) .

. الحجاجُ بنُ عبيد <sup>(١)</sup> ، وإنَّما روى حديثَهُ ليثُ<sup>(١)</sup> لا أيوب ، وهُوَ حديثُ لا يحتَجُ بمثله.

مَّرُو بنِ دينارِ عن عطاء ، عَن ابنِ عباسِ ، قالَ : إذَا صَلَى أحدُكُم الْمُكُوبَةُ ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَهَا فليتقَدُّمُ ولا يتكلُّمْ<sup>(١٢)</sup> .

٦٥٣٨ -قال أبو عمر : هذا حديثُ صَحيحُ .

٦٥٣٩ - وسفيانُ ، عن حصين ، عن الشعبيُّ ، قالَ : إذَا صَلَيتَ المُكتُوبَةُ ثُمُّ أَرُدْتَ أَنْ تتكُلُمُ فالحُطُ خطوةً أو تكلُّم .

١٥٤ - قال أبو عمر : قَدْ خالفَ ابنُ عمر ابنَ عباسٍ في هذا القولِ ،
 فقالَ : وأى فَضْلُ أَفْضُلُ مَنَ السَّلَامِ .

١٥٤١ - وَسَيَأْتِي في موضعه إنَّ شاء اللهُ تعالى .

١٩٤٢ - وكانَ مالكُ - رحمه اللهُ - لا يرى بَأَسا أَنْ يتطوعُ منْ سوى الإمام في موضعه ولا يتقدَّمُ ولا يتأخَّرُ ولا يتكلَّمُ ، وكانَ ينكرُ قولاَ مَنْ كرهَ ذلكَ على معنى ما رُرَى عَن ابن عمرَ وغيره في ذلك .

(١) هو حَجَاج بن عُبَيد ، ويقال : ابن أبي عبد الله ، ويقال : ابن يَسار .
 عن : إبراهيم بن إسماعيل ، عن أبى هريرة .

عن : إبراهيم بن إسماعين ، . وعنه : ليث بن أبي سُليم .

وصه ، فيت بن بي سيم . قال أبو حاتم : مجهول .

وقال البخاري : لم يصح إسناده - يعني الحديث -

التاريخ الكبير (۲۰:۲۰۱) ، الجرح والتعديل (۱۲۵:۳) ، ميزان الاعتدال (٤٦٣:۱) ، تهذيب التهذيب (۲۰:۲) .

(۲) هو ليث بن أبي سُليم : صدوق ، اختلط ، ولم يتميز حديثه فترُك ، تقريب (۲ : ۱۲۸) و التاريخ » لابن معين (۲ : ۵۰۱ – ۲۰۰ ) . و التاريخ الكبير » (۲۶:۱۰:۱۶) ، الجرح (۲:۳ : ۱۷۷) ، الضعفاء للعقيلي (۱۶:۵) المجروحين (۲ : ۲۲۱) ، الميزان (۲: ۲۰) ، التهذيب (۸ : ۲۵) ، ۲۵

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٢١٠) .

المحمد بنُ وضاح ، قال : حدُّتنا سعيد بنُ نصر ، قال : حدُّتنا قاسمُ بنُ أصبغ ، قال : حدُّتنا محمد بنُ وضاح ، قال : حدُّتنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدُّتنا وكيعُ وغندر ، عَنْ شعبة ، عَنْ يعلى بنِ عطاء ، عَنْ علي الأزديُّ ، عَنِ ابنِ عمر ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « صَلاَةُ اللّيلِ والنّهَارِ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ » وقالَ غندر : «مَثنى مَثْنى » .

٩٥٤٥ – وذكر ابنُ وهب ، قالَ : حدثنا عمرُو بنُ الحارث ، عَنْ بكيرِ بنِ عبدِ الله الأشَجَّ أنَّ محمد بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ ثوبان حدثتُهُ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عمر يقولُ: صكرةُ اللهُ الإشَجَ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عمر يقولُ: صكرةُ اللَّهلُ والنَّهار مثنى مثنى . يعنى التَطوَّعَ .

٦٥٤٦ - فكَيفَ يقبلُ مَعَ هذا عَنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كَانَ يتطوُّعُ بالنَّهَارِ أَرْبَعاً لا يفصلُ بينهنَ ، ومَعَ ما رواهُ علي ًالأزديُّ عَنْهُ عَنِ النبيَّ ﷺ !!



## (٢) باب صلاة النبي ﷺ في الوتر (\*)

٢٣٤ - ذكر فيه مالك ، عَنِ ابن شهاب ، عَنْ عُرْوةَ ، عَنْ عائشةَ: أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحدى عشرة ركعة يُوتِرُ مِنْها بواحدة ، فإذا فَرغَ اضطْجَعَ على شَقَّه الأين (١٠) .

## \* \* \*

(\*) المسألة - ١٣٦ - يُسنُ عند الشاقعية والحنايلة أن يقرأ في سنة ركعتي الفجر: سورتي الإخلاص: في الأولى: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ . وفي الثانية : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . وروي أنه أيضا ﷺ قرأ في الأولى من ركعتي الفجر: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أثرِل إلينا ﴾ ( البقرة : ١٣٦) ، وفي الثانية : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا ... ﴾ (آل عمران : ٢٤) ، ويُسنُ أن يقصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه، لحديث عائشة التالي في « الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » .

وقال المالكية: ركعتا الفجر، الرُغيبَة: أَي مُرغبُ قيها ، وليس لهم رغيبة إلا هي ، وهي ما فوق المندوب ودون السنة ، ويُندب صلاتها في المسجد لمن أراد التوجه للمسجد لصلاة الفريضة ، ويقرأ في الأولى : (الكافرون) ، وفي اللتانية ( الإخلاص ) ، ولكن يُكُره أن يضطجع على شقه الأين بعد سنة الفجر قبل الصبح إذ لم يصحبه عمل أهل المدنة .

وقال الحنفية : يقرأ في أولاهما سورة : ( الكافرون ) ، وفي الثانية : ( الإخلاص) ويصليهما في بيته في أول الوقت ، وانفقوا مع المالكية في كراهية الاضطجاع بعد سُنة الفجر أخذاً برأي ابن عمر ، إذ لم يفصل بالضجعة ، وقال : وأي فصل أفضل من السلام؟! أي سلام سنة الفجر ؛ لأن السلام إنما ورد للفصل ، وهو أفضل ما يخرج به من الصلاة من الفعل والكلام .

(١) رواه مالك في كتاب صُلاة الليل رقم(٨) ، باب « صلاة النبي عَنَّة في الوتر » ص (١٠: ١٢٠) ، وأغرجه الشافعي في كتاب ( الأم ) (١٠: ١٠٠) ، باب « ما جاء في الوتر بركعة واحدة » ، ومسلم في كتاب الصلاة رقم (١٦٨٦) من طبعتنا ص (١٦٢٠٣) ، باب « صلاة الليل وعدد ركعات النبي تَخَق في الليل » » وهو الحديث ذو الرقم (١٣١) ص (١: ٨٠٥) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصلاة رقم (١٣٣٥) ، بأب « في صلاة الليل » (٢٨: ٢٠) . والترمذي في الصلاة (٤٨: ٤٠) ، والترمذي في الصلاة (٤٤: ٤٤) ، باب « ما جا، في وصف صلاة النبي گلّة بالليل » (٣٠:٢٠) ، ورواه أيضا في كتاب الشمائل ، باب « ما جا، في عبادة رسول الله گلّة » ورواه النسائي في الصلاة » (٣٢:٤٣) ، باب « كيف الوتر بواحدة » ، وموضعه في سنن البيهقي الكبري (٣: ٢٢) .

٥٦٤٧ - في هذا الحديث الوترُ بِواحِدَةً ، وهُوَ رَدُّ لِقَولِ مَنْ قالَ : لاَ يُوترُ بثلاث لا يفصلُ بينَهُنُّ بسَلَام .

١٥٤٨ - وسيأتي القولُ في هذهِ المسألةِ في مَوضعِها مِنَ البابِ بعدَ هذا . إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

٦٥٤٩ – وهكذا هذا الحديثُ عنْدَ رُواة الموطأ .

١٥٥٠ - وخالفَ أصْحَابُ ابن شهابُ مَالكاً في معنى منهُ ، وذلكَ أَنْهُمْ
 جَعَلُوا الاضْطَجاعَ فيه بَعْدُ رَكْمَتِي النَّجْرِ لا بَعْدُ الوَثْرِ .

١٥٥١ - وَمِنْ أَصْحَابِ ابنِ شهابِ مَنْ قالَ فيه : كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ إحدى عشرةَ رَكْعَة يُسِلّمُ مِنْها في كُلَّ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ هكذا رَوَاهُ ابنُ أبي ذنبٍ ، ويونسُ بنُ يزيد ، والأوزاعيُ ، عَن ابن شهاب ١٠١ .

(۱) ذكره ابن عبد البر في « التمهيد » (٨ : ١٧٣) من حديث الأوزاعي وابن أبي ذئب ،
عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
يصلي فيما بين أن بفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر ، إحدى عشرة ركعة
يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ، ويكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية ،
قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر ، قام فركع ركعتين
خفيفتين ، ثم اضطجم على شقه الأين ، حتى يأتيه المؤذن ،

وذكر ابن وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله .

رواية الأوزاعي عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة عند أبي داود في الصلاة (رواية الأوزاعي عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة عند أبي داود في الصلاة (١٣٣٦) باب « في صلاة الليل» عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دميم ، ونصر بن عاصم ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، به وعند ابن ماجه في الصلاة (١٣٥٨) باب « ما جاء في كم يصلي بالليل ؟ عن دميم به ، والإمام أحمد (١٣٤١) أما رواية ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فهي عند أبي داود في صلاة الليل » عن نصر بن عاصم ، عن الوليد بن مسلم أو بعده عن سليمان بن داود المهري ، عن ابن وهب – وعند النسائي في الصلاة (٣ : عن الميمان بن داود ، وعن أحمد بن عمر بن السجرد بعد الفراغ في الصلاة " عن سليمان بن داود ، وعن أحمد بن عمر بن السرح ، كلاهما عن ابن وهب – وعند ابن ماجه في الصلاة (١٨٥٨) باب =

١٥٥٢ - وَرَوَاهُ معمرٌ ، وعقيلٌ ، وشُعيبٌ ، كما رواهُ مالكُ ، لَمْ يَغُولُوا : يُستَلَمُ مِنْ كُلُ رَكْمَتَيْنِ ، ولا ذَكُرُوا : يُوتِرُ بِواحِدَةٌ ، ولَمْ يَخْتَلَفُوا في إسْنَادهِ عَنِ ابنِ شهابٍ ، عَنْ عروةً ، عَنْ عائشةً (١).

٦٥٥٣ - وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عَنْهم في التَّمهيد (٢) .

٦٥٥٤ - وقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الحديثِ على مالكِ قُولُهُ في هذا الحديثِ : أُوترَ منها براحدَة فإذا فَرَغَ اضطَّجَعَ على شَقِّه الأَبينِ .

ما حوقالوا : لَمْ يَذَكُو غَيْرَهُ فِي الحديث ، عَنِ ابنِ شهابٍ أَنْ رسولَ اللهِ
 كانَ يَضْطُجعُ على شَقَّه الأيمنِ إلا بعد رَكْمتي الفَجْرِ .

١٥٥٦ - كذلك رواهُ عمرو بنُ الحارث(٢) ، ويونسُ ، وابنُ أبي ذنبِ ، عَنِ
 ابن شهاب ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عائشة ... الحديث ، وفي آخرِه : فإذا تبيئن لهُ الفَجْرُ

= ما جاء في كم يصلي بالليل ؟ » عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شبابة بن سوار - ثلاثتهم عن ابن أبي وتب به ، والإسام أحمد (١ : ١٤٤٣) أما رواية عمرو بن الحارث ويونس ابن يزيد ، فهي عند مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٦٨٧) من طبعتنا ص (١١٢٠٠ - ١١٢٠) ، باب « صلاة الليل وعمد ركمات النبي ﷺ في الليل » ، وهو الحديث ذو الرقم (١٢٧) من (١٢٧٠) ، باب « في صلاة الليل » (٢ : ٣٩) ، وعند أبي داود في الصلاة (١٣٣٧) ، باب « إيذان الثماني في الصلاة (٢ : ٣٠) ، باب « إيذان المؤثين الأثمة بالصلاة » .

(١) أورده ابن عبد البر في « التمهيد » (١٣٤٠ - ١٧٤) من طريق اللبث ، عن عقبل، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ . يُصلِّي إحدى عَشْرة ركمة ، فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ، إلى الفجر باللبل ، سوى ركعتي الفجر ، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأين ، حتى يأتيه المؤذن .

أخرجه البخاري في صلاة التهجد ، (١٩٢٣) ، باب طول السجود ، وفي الوتر (٩٩٤) ، باب « ما جاء ف الوتر » .

- (۲) « التمهيد » ( ۸ : ۱۲۳ ۱۲۶) .
  - (٣) انظر نهاية حاشية الفقرة (٦٥٥١) .

وجاءُ المؤذَّنُ قَامَ فَرَكَعَ ركعتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ على شقَّهِ الأيمنِ حتَّى يأتيه المؤذَّنُ للإقَامَة .

٧٥٥٧ - قال أبو عمر : قدْ قال يحيى بنُ معين : إنْ أصْحَابَ ابنِ شهابِ إذا اخْتَلَفُوا فالقولُ ما قالهُ مالكُ ، فَهُو َ أَنْبَشُهُم في ابنِ شهاب (١١) وأَحفظُهم لَحديثه، ومُمْكنُ أنْ يكونَ اصْطَجَاعُهم مُرَةٌ كذا ومرَةٌ كذا .

أَمْ 1000 - وغير نكير أَنْ يَكُونَ مَا قَالُهُ مِاللَكَ ؛ لأَنَّهُ مُوجُودُ مِنْ روايته ، عَنْ مخرِمةً بنِ سليمان ، عن كريب ، عَنِ ابنِ عباس ، قالَ : بتُ عَنْدَ خَالتي ميمونة ، قالَ : فِتَ عَنْدَ خَالتي ميمونة ، قالَ : فَقَامَ رسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى ركعتَيْنِ ثُمُّ ركعتَيْنِ ثُمُّ ركعتَيْنِ مُ مُرَّ ركعتَيْنِ . . الحديث ، قال: ثُنُهُ أَدْتَ ثُمُ الله عَلَيْ فَاللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قالَ: ثُمُّ أُوتِرَ ثُمُّ اصْطَجَعَ حتَّى جَاءً المؤذَّنُ فَصَلِّى ركعتَيْنِ (٢) . ١٩٥٩ - ففي هذا الحديث أنَّ اصْطِجَاعَهُ كَانَ بَعْدَ الوترِ وبعدَ ركعتي الفَجْرِ. ١٩٥٦ - ولكنَّهُ لَمْ يتابعْ على ذلكَ في حديث ابن شهابِ هذا ، وإنَّما يقولُون

فيه : عَنِ ابنِ شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يُصلّلي في حديث ابنِ شهاب هذا ، وإنما يعولون فيه : عَنِ ابنِ شهاب من عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يُصلّلي فيما بينَ أَنْ يَفْرِغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ إلى أَنْ يَنْصَدِعَ الفَجُرُ إحدى عشرةَ ركعةً يُسلّلُمُ مِنْ كُلُّ اثنتين ويوترُ بواحدة ويمكُتُ في سجُوده قَدْرٌ ما يقراً أحدكُم خسين آيةً قَبْلُ أَنْ يوفع رأسهُ ، فإذا سَكَتَ المؤذّنُ الأولانُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ قَامَ فَركَعَ ركعتينن خَمْ اضْطَجَعَ على شقّه الأين حتى يأتيه المؤذّنُ (٣).

٦٥٦١ – وقَدْ ذكرْنا مَنْ سَاقَهُ هكذا ومَنْ خالفَ فيه في هذا الباب<sup>(٤)</sup> .

٦٥٦٢ - وفي هذا الحديث مِنَ الفِقْهِ مَا يَدُلُّ على أَنُّ قِيَامَ الليلِ سُنُّةً مَسْنُونَةً اقتداءً بالنبيَّ ﷺ .

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين (٢ : ٥٤٣) .

<sup>(</sup>٢) يأتي هذا الحديث في هذا الباب برقم (٢٣٧) إذ إنه أحد أحاديث هذا الباب في موطأ مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الوتر ، ح (٩٩٤) ، باب « ما جاء في الوتر » .

<sup>(</sup>٤) في الفقرة (٦٥٥١) وما بعدها .

٦٥٦٣ - وقَدْ مضى القولُ في ذلك في الباب قبل هذا (١).

٦٥٦٤ - وفي قول النبئ ﷺ : « صَلاَةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى » ما يَقْضَى لرواية مَنْ روى في هذا الحديث أنَّة كانَ يُسلَمُ في كُلُّ ركعتَيْنِ .

٦٥٦٥ - وَقَدْ زَعَمَ قَومُ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ عَلَيَّ بَعْدَ ركعتي الفَجْرِ سُنَّةً .

٦٥٦٦ - واختَجُوا بحديث الأعمش ، عَنْ أبي صالح ، عَنْ أبي هريرةَ : أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « إذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ فَليضْطُجِعْ على يبنه ") .

وأخرجه أحمد ٤٥٠/٢ ، وأبو داود (١٣٦١) في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها – ومن طريقه البيهقي ٤٥/٣ من طريق عبد الواحد بن زياد به – اختصره أحمد ، وطوله أبو داود .

وصححه ابن خزيمة (۱۲۲۰) ، وابن حيان (۲٤٦٨) وأورد أن مروان بن الحكم قال : أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع ؟! قال : لا ، قال : فبلغ ذلك ابنَ عصر فقال : أكثر أبو هريرة ، قال : فقيلَ لابن عصر : هل تُنْكِرُ شيئاً مما يَقُولُ ؟ قال : لا ، ولكنه أكثر وَجُبُنًا ، فَبَلِغَ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن مفظتُ شيئاً ونَسُوا .

وقال الشيخ أحمد شاكر بعد تخريجه للحديث في جامع الترمذي (٢٠: ٣٨٣- ٢٨٣): أفرط في هذه المسألة رجلان : ابن حزم ، إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في صحة صلاة الفجر !! وابن تيمية في الرد عليه ، حتى زعم أن حديث الباب باطل وليس بصحيح ، وأن الصحيح الفعل لا الأمر بها ، لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره، وأن الأمر للوجوب ، وانظر المحلى (ج ٣ ص ١٩٦ - ٢٠٠) والمنتقى (ج ١ ص ٢٥٠ – ٢٠٥).

وقد قلنا في عراشي المحلى ما نصه : أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسألة، وقال قولا لم يسبقه إليه أحد ، ولا ينصره فيه أي دليل ! فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركمتى الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول =

<sup>(</sup>١) باب ما جاء في « صلاة الليل » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤٣٠) في الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ومن طريقه البغوي (٨٨٧) عن بشر بن معاذ العقدي ، بهذا الإسناد ، أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة .

١٥٦٧ - وإسْنَادُهُ مَذْكُورُ في « التَّمْهيدِ » (١١) .

٦٥٦٨ - وأبى جَمَاعةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ذَلك ، وقالُوا : ليسَ الاضطِجَاعُ سُنَّةً وإنَّما كان ذَلكَ منه ﷺ راحةً لطول قيامه .

1019 - واحْتَجُرا بحديث أبي سلمة ، عَنْ عائشة ، قالت ؛ كانَ رسولُ الله عَنْ أَنْ مُسْتَقِيقِظَةً إذَا صَلَّى ركعتي الفَجْرِ ، فإنْ كُنْتُ تَاتِمةً اضْطُجَعَ ، وإنْ كُنْتُ مُسْتَقِقِظَةً حَدَّتُني(٢) .

= صلاة الليل ، لينشط لفريضة الصلاة ، ثم لو سلمنا له أن المديث الذي فيه الأمر بالضجعة 
يدل على وجربها - : فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية ، وأن من لم يضطجع لم 
تجزئه صلاة الغذاة ؟ اللهم غفرا . وما كل واجب شرط . ثم إن عائشة روت ما يدل على أن 
هذاء الضجعة إنما هي استراحة لانظار الصلاة نقط ، ففي البخاري ( ج ٣ ص ٣٦ - ٣٧ من 
الفتح) ومسلم (ج ١ ص ٢٠٥) من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع » . 
واللفظ لمسلم ، وهو صريح في المعنى الذي قلنا ، أو كالصريح ، وقد أفاض القرل في هذا 
البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه ( إعلام أهل العصر 
بأحكام ركعتي الفجر ) ص (١٤ - ٢٠) فارجع إليه .

(۱) « التمهيد » ( A : ۱۲٥ – ۱۲۱) .

(٢) من طريق ابن أبي عتاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ... رواه مسلم في الصلاة حديث (١٧٠) من طبعتنا ص (٢ : ١١٩) ، باب ه صلاة الليل» ، وص (١ : ٥١١) من طبعة عبد الباقي ، عن ابن أبي عمر ، ورواه بهذا الإسناد أبو داود في الصلاة (١٢٦٣) ، باب ه الاضطجاع بعدها » (٢١:٢) .

ومن طريق سفيان بن عبينة ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، رواه البخاري في الصلاة (۱۹۱۱) ، باب « من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع » . فتح الباري (۱۳: ۱۳) ، ومسلم في الصلاة حديث رقم (۱۷۰۱) من طبعتنا ص (۳ : ۱۹۹) ، باب « صلاة الليل» ورقم (۱۳۳) ص (۱ : ۵۱۱) ، من طبعة عبد الباقي ، وأبر داود في الصلاة (۱۲۹) ، باب « الاضطجاع بعدها » (۱ : ۲۱) ، والترمذي في الصلاة (۱۲۹) ، باب « ما جا، في الكلام بعد ركعتي الفجر » (۲ : ۲۷۷ – ۲۷۷)

١٥٧٠ - وفي لفظ بعضِ النَّاقلِينَ لهذا الحديث : إنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظةً حدَّثني
 وإلاً فَاضْطَجَمَ .

١٥٧١ - وروى ابنُ القاسم ، عَنْ مالك ، قالَ : لا بَاسَ بالضَّجْعَة بينَ ركعتي
 الفَجْر وصلاة الصَّبِّع إنْ لَمْ يُردُ بذلكَ الفصلَ بَيْنَهما .

آمَوهَ - وقالاً الأثرمُ : مُشُلِّ أحمدُ بنُ حنبل ، وأنَّا أَسْمَعُ عَنِ الاضْطَجَاعِ بعدَ ركعتي الفَجْرِ . فقالَ : ما أَفْقَلُهُ أَنَّا ، فإنْ فَقَلَهُ رَجُلٌ ثُمَّ سَكَّتَ كَأَنَّهُ لَمَّ يَعْبُهُ إنْ فَقَلَهُ .قَبِلَ لَهُ لَمْ لَمْ تَأْخَذْ به ؟ لِيسَ فيه حديثُ يَتَبُّتُ ١١ .

٦٥٧٣ - قُلتُ لَهُ : حديثُ الأعمشِ ، عَنْ أبي صَالِعِ ، عَنْ أبي هريرةَ ؟ قال رواهُ بَعضُهِم مُرسَلاً .

٩٥٧٤ - وعَنِ ابنِ عمر ، وابراهيم النخعي ، وأبي عبيدة بنِ عبد الله بنِ مسعود ، وجابرِ بنِ زيد أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا الضَّجْعَةَ بَعْدَ رَكْمَتني الفَجْرِ ، وقال ابنُ عمر: إنَّها بدَّعَةُ<sup>47)</sup>.

٦٥٧٥ - وفي هذا الحديث مِنْ رواية جماعة مِنْ أَصْحَابِ ابنِ شهابِ اتَّخاذ مؤذنِ ثابتِ للأَذَانِ ، وفيهِ إِشْعَارُ المؤذَّن للإمامِ للخُولِ الوقْتِ ، وفي ذلك مَا يَدَلُّ على أنَّ على المؤذِّنينَ ارتقابُ الأوقاتِ .

70٧٦ - واخْتَعُ بعضُ مَنْ لا يجيزُ الأذَانَ بِصَلاَةِ الصَّبِعِ قَبْلَ الفَجْرِ بحديثِ ابنِ شهابِ هذا مِنْ روايةِ عقبل وغيرهِ قوله فيه : فإذَا سَكَتَ المؤدُّنُ الأوَّلُّ لِصَلاَةٍ الفَجْرِ قَامَ فصلَّى رَكْمَتَيْنِ غَنْيَفَتَيْنِ .

٦٥٧٧ - قالواً : فهذا يُدَلُّ علي أنَّ الأَذَانَ لِصَلاَةِ الفَجْرِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الفَجْرِ
 في حين يجوزُ عَمَلُ ركعتي الفَجْرِ لقولِهِ : إذَا سَكَتَ المؤذَّ الأولَّ .

<sup>(</sup>١) ﴿ التمهيد ﴾ ( ٨ : ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲ : ٤٢) ، ومصنف ابن أبي شبية (۲ : ۲٤٩) والمحلى (٣ :

٦٥٧٨ - وهذا التَّاوِيلُ قَدْ عَارَضَهُ قُولُهُ ﷺ : ﴿ إِنَّ بِلاَلاَ يُنَادِي بِلِيل ِ ﴾ وقَدْ مضى القولُ فيه ، والحمدُ لله(١٠) .

\* \* \*

٧٣٥ - وأمًّا حديثهُ عَنْ سعيد بنِ أبي سعيد ، عَنْ أبي سلمةً ، عَنْ عائشةً ، أنَّها قالتُ : مَا كَانَ رسُولُ الله ﷺ يزيدُ في رمضان (١) ولا عَنْ عُرِه على إحدى عشرة ركعة يُصلِّي أَرْبَعا قَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنهن وطولهن (١) ، ثمُّ يُصلِّي أَرْبَعا قَلا تَسْن عَنْ حُسْنهن وطولهن ، ثمُّ يُصلِّي وطولهن أنَّ عَنْ حُسْنهن وطولهن ، ثمُّ يُصلِّي ثَلَاثاً ، قالت عائشة : فَقُلتُ : يا رسولَ الله ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِر ؟ فقال : « يا عائشة : إنْ عينى تَنَامان ولا يَنَامُ قَلْبي (٣).

(١) يعني في ليالي رمضان .

(٢) في نهاية من كمال الحسن والطول ، مستغنيات عن السؤال عنهن والوصف .

(٣) رواه مالك في كتاب صلاة الليل رقم (٩) ، باب د صلاة النبي ﷺ في الوتر » (١:
 ١٠) ورواه البخاري في مواضع من صحيحه منها ؛ في الصلاة (١١٤٧) ، باب

«قيام النبي ﷺ بالليل برمضانَ وغيره » . فتح الباري (٣ : ٣٣) ، وأعاده في الصوم، باب « فضل من قام في رمضان » . وفي المناقب ، باب « كان النبي ﷺ تنامُ عينُه ولا ينامُ قلبُه » .

ورواه مسلم في الصلاة حديث رقم (١٦٩٧) من طبعتنا ص (٣١١٤) ، باب وصلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة»، وهو الحديث ذو الرقم (١٢٥) ص (١: ٩٠٥) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصلاة (١٣٤١) ، باب و في صلاة الليل ) (٢ : ٤) . مالة داء في المركز (٣٤١) ، باب مسلمان من مناح الدراي الله الله الله

والترمذي في الصلاة (٤٣٩) ، باب و ماجاء في وصف صلاة النبي ﷺ بالليل ، (٣٠٢:٢)

ورواه النسائي في الصلاة (٣٣٣:٣) ، باب د كيف الوتر بواحدة؟ » . وفي الصلاة من سننه الكبرى على ما ذكره الزِّي في تحفة الأشراف (٢٢ . ٣٥٠) .

ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (٦: ٣٦، ٧٣، ١٠٤) ، وعبد الرزاق في المصنف حديث (٤٧١١) ، وصححه ابن خزيمة (١١٦٦) ، وأخرجه أبو عوانة (٣٢٧:٢) ، والطحاوي (٢٨٢:١) وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤٩٥:٢) . ٦٥٧٩ - وفي هذا الحديث البيانُ بأنَّ صَلاَةَ رسولِ اللهِ ﷺ في رَمضانَ وغيرِهِ كانتْ سواءً .

· ٦٥٨ - وَقَدُ مَضَى القَولُ في قيام رمضانَ .

٩٥٨١ - وأكثرُ الآثارِ على أنَّ صَلَاتَهُ كانتْ إحدى عشرةَ رَنْعةُ ، وقَدْ روي ثلاث عشرة ,كعةً .

٣٥٨٢ - واختَجُ العلماءُ على أنَّ صلاةَ الليلِ ليسَ فيها حدُّ محدودُ ، والصلاةُ خيرُ موضوع ، فَمنْ شَاءَ .استَقَل ، ومَنْ شَاءَ استَكثَر .

٦٥٨٣ - وروى يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، عَنْ أبي سلمةً ، عَنْ عائشةً : أنَّ النبيً
 كانَ يُصلِّي مِنَ الليلِ ثلاثَ عشرةً ركعةً ، كَانَ يُصلِّي ثمان ركعاتٍ وأربع ركعاتٍ وأربع ركعاتٍ وأربع ركعاتٍ وأربع ركعاتٍ ويوتِرُ بركعةً واحدةً (١١).

٣٥٨٤ - وروى الدراورديُّ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبي سلمة ، عَنْ البي سلمة ، عَنْ عائشة : أَنَّ النبيُ ﷺ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيلِ ثلاث عشرة رَكْعة ، تِسْعا قائماً واثنتيْن جَالساً واثنتيْن جَالساً واثنتيْن جَالساً واثنتيْن بينَ النَّدَا بَيْن (٢) .

٦٥٨٥ – وحديثُ مالك ِ أَثْبَتُ مَنْ هَذَيْنِ الحديثَيْنِ .

٦٥٨٦ - وأمَّا قولُهُ : يُصَلِّي أَرْبُعا ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً .

٦٥٨٧ – فَنَفَبَ قومٌ إلى أَنَّ الأَرْبَعَ لَمْ يَكُنْ بِينها سَلاَمٌ ، وكذلكَ الأَرْبَعُ بعدَها .

٨٥٨٨ - وقالَ آخرون : لَمْ يجلسْ إِلاَّ في آخرِ الأَرْبَعِ ثُمَّ في الأَرْبَعِ ثُمُّ أُوترَ رِث .

(١) رواه مسلم في الصلاة (١٦٩٣) من طبعتنا ، باب و صلاة الليل » (٣ : ١٦٥) ، وأبر داود في الصلاة (١٣٤٠) ، باب و صلاة الليل » (٢ : ٣٩ – ٤٠) والنسائي في الصلاة (٣ : ٢٥١) ، باب و إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر » . وأعاده في باب و وقت ركعتي الفجر » .

 (۲) أبو داود - باب و صلاة الليل » عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة به . ٢٥٨٩ - وذهب َ فقهاءُ الحجازِ وبعضُ أهل العراقِ إلى أنهُ كَانَ يُسلَمُ في
 كُلُّ ركعتَيْن منها على ظاهر قوله ﷺ : « صلاةً الليل مثنى مثنى » .

٩٩٩ - فَمَنْ ذَهَبَ إلى هَذا تَأوَّلَ في قوله : يُصَلِّي أربعا ثُمُ أربعا أي حسنهن وطولهن ورتل القرآن فيهن ، وكذلك أيضا فعل في الأربع بعدهن حسنهن وطولهن ، ثمُ الثلاث بعدهن لم يبلغ فيهن مِن الطُولِ ذلك المبلغ لكنه سَلمَ في كُلَّ ركعتَيْن من صَلاته تلك كلها .

١٥٩١ - فهذا معنى أربّعاً ثُمُّ أربّعاً ثُمُّ ثَلاثاً عنْدَ هؤلاء .

70٩٢ - وحُجُنتُهم : صَلاةُ الليلِ مَثنى مَثنى ، ولا يُقَالُ للظّهْرِ ولا للعَصْرِ
 مَثنى ، وإنْ كَانَ فيها جلوسٌ .

٦٩٩٣ - واختصار اختيارتهم في صلاة التطوع باللبل أن مالكا ، والشافعي، وابن أبي ليلى ، وأبا يوسُف ، ومحمدا ، قالوا في صلاة اللبل : مثنى مثنى ، والحجة لهم ما قدمنا من تسليم رسول الله ﷺ في صلاتِه باللبل من كل رعتين ، وقوله : صلاتِه باللبل من مثنى .

١٥٩٤ - وذلك يَقْتَضى الجلوسَ والتَّسْليمَ في كُلِّ ركعتَيْن .

٥٩٩٠ - وقالَ أبو حنيفةَ في صَلاَةِ اللَّيلِ : إنْ شَيْتَ رَكُعَتَيْنِ وإنْ شَيْتَ أَرْبُعاً وإنْ شَيْتَ سِتًا وثمانياً لا تسليمَ إلاَّ في آخرهنَّ .

٦٩٩٦ - وقالَ الشرريُّ والحسنُ بنُ حيي : صَلَّ بالليلِ مَا شِيْتَ بعدَ أَنْ تَقَعُدَ في كُلُّ ركعتَيْنِ ونُسَلَمَ في آخرهنُّ .

٦٥٩٧ - وَحُجُّةُ هؤلاءِ ظواهرُ الأحاديثِ عَنْ عائشةَ :

١٥٩٨ - (مِنْها ) : حديثُها هذا أربَّعا ثُمُّ أربُّعا ثُمُّ ثَلاثاً .

٦٥٩٩ - (ومنها) : ما رواهُ الأسودُ ، عَنْ عائشةَ أَنَها قَالَتْ : إِنْ رَسُولَ
 الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَنَ اللَّيل تسعَ ركعات ، فَلَمَّا أَسَنَّ صُلَّى سَبَعَ ركعات (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الصلاة (٤٤٣) ، باب « منه » (٣٠٥٠٣) ، وابن ماجه في الصلاة. باب « ما جاء في كم يصلي بالليل » عن هناد .

اللهِ ﷺ يوترُ يتسع ، فلمَّا أَسَنُّ اللهِ ﷺ يوترُ يتسع ، فلمَّا أَسَنُّ أُوترَ بِسَنْعِ (١). أُوترَ بِسَنْعِ (١).

١٦٠١ - ويحيى بنُ الجزارِ ، عَنْ عائشةً مثلةً على اخْتِلافٍ عَنْ يحيى في ذلك .

٢٩٠٢ - وروى ابنُ غير ، ووهيب وطائفة عَنْ هشامٍ بنِ عروة ، عَنْ أبيهِ ،
 عَنْ عائشة ، قالت : كانَ رسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثلاث عشرة ركْمة يوترُ
 منْها بخمسٍ لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ مِنَ الحسنِ حتَّى يجلسَ في الآخرةِ منهن (٢).

٣٦٠٣ - قال أبو عمر : أمّا حديثُ هشام بن عروة هذا فقد أنْكُرهُ مالكُ ،
 وقال : مُدْ صار هشامُ بالعراق أنّانًا عَنْهُ مَا لَمْ نعرفْ مند<sup>(٣)</sup> .

(۱) ﴿ التمهيد ﴾ (۲۱ : ۲۱) .

(٢) رواه الشافعي في مسنده (١: ١٩٤) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٦٨٨.
 ١٦٥ من طبعتنا ص (٣: ١١٣ - ١١٤) ، باب و صلاة الليل وعدد ركعات النبي
 قي الليل ، وهو الحديث ذو الرقم (١٢٣٠) ص (١٠٤١) من طبعة عبد الباقي .
 ورواه الترمذي في الصلاة (٤٥٩) ، باب و ما جاء في الوتر بخمس ، (٢٢١١) .

وابن ماجه في الصلاة (١٣٥٩) ، باب و ما جاء في كم يصلي من الليل ۽ (١ : ٤٣٢) ، وموضعه في سنن البيهقي الكيري (٢٧:٣).

وأخرجه أحمد (۲:۰ ه ۱۹۳۰) .ومسلم (۲:۸۰ ه.۹۰) من طبعة عبد الباتني ، وأبو داود حديث (۱۳۳۸) في الصلاة ، باب و في صلاة الليل ، ، وابن خزيمة (۲۰۷۱ ، ۱۰۷۷) ، وأبو عوانة (۲: ۳۲۵) ، والبيهقي (۳: ۲۷ – ۲۸) من طرق عن هشام بن عروة ، په .

(٣) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٢٢ : ١١٩ - ١٢٠) :

الرواية المخالفة في حديث هشام بن عروة هذا لرواية مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهل العراق ، وما حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم ؛ ولقد حكى علمي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال ؛ رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة ، فقال ؛ أما ما حدث به عندنا - يعني بالمدينة قبل خروجه ، فكأنه يصححه ؛ وأما ما حدث به بعد ما خرج من عندنا ، فكأنه يوهنه . ٣٠٠- وأما سائر الأحاديث فمحتملة للتأويل ويقضى عليها قوله ﷺ:
 «صَلاةُ اللّــــلُّو مَثنى مَثنى » مَعَ حَديث ابنِ شهاب ، عَنْ عروة ، عَنْ عائشة أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يُصلِّي مِنَ اللّــِل إحدى عشرةً رَكْعة يُوتِرُ مِنْها بواحدة ويسلمُ مِنْ كُلُ النَّتَيْرِ.

۹۹۰۵ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ روى عَنِ ابنِ شهابِ هذا الحديث كَمَا وصَفَنَا مِنْ ثقات أصْحَابه .

٦٠٠٦ - قال أبو عمو : في معنى قوله أيضاً في حديث هذا الباب أربعاً ثُمُّ أربَعا ثُمَّ ثلاثاً وَجَدُّ رابعٌ وهُو أَنَّهُ كَانَ يَتَامُ بَعْدًا الأربع ، ثُمُّ ينامُ بَعْدَ

= وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٥:٦) رواية عن يعقوب بن شيبة : هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق ، فإنه انبسط في الرواية ، وأرسل عن أبيه أشياء، نما كان قد سمعة من غير أبيه عن أبيه .

وقال عبد الرحمن بن خراش : بلغني أن مالكاً نُتُم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق ، وكان لا يرضاه ، ثم قال : قدم الكوفة ثلاث مرات ، ثَدُمُنَّهُ كان يَتُولُ فيها : حدثني أبي قال : سمعتُ عائشة . والثانية ، فكان يقول : أخيرني أبي عن عائشة . وقدم الثالثة فكان يقول : أبي عن عائشة ، يعني يُرسل عن أبيه .

قلتُ : الرجل حجة مطلقاً ، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسُهل بن أبي صالح ، اختلطا وتغيراً ، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر ، وتنقُص حدةً ذهنه ، فليس هو في شيخوخته ، كهوفي شبيته . وما ثمُ أحد معصوم من السهو والنسيانُ ، وما نما أحد التغير بضار أصلاً ، وإغا الذي يضر الاختلاطُ ، وهشام فلم يختلط قط ، هذا أمر مقطرع به ، وحديثُه محتج به في و الموطأء والصحاح ، و و السنن ، فقولُ ابن القطان : وأنه اختلط، قولُ مردود ، مرذول . فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ والوهم .

فهذا شعبة ، وهو في الذروة ، له أوهام ، وكذلك مَعْمَر ، والأوزاعي ، ومالك ، رحمة الله عليهم .

وقال الذهبي في (٦ : ٤٦) :

وقال يعقوبُ بن شبية: هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد مصيره إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه مما كان سعه من غير أبيه عن أبيه . تأتر من من شراله التربير من المراكبة عن المراكبة عن المراكبة عن أبيه .

عي حروبيه وارضا على بهد ما نان مصحة من عبير ابيد عن ابيد . قلت : في حديث العراقبين عن هشام أوهام تُحتمل ، كما وقع في حديثهم عن معمر أوهام .

الأربع ، ثُمُّ يَقُومُ فيوترُ بِثَلاثٍ .

٧٦٠٧ - واحتَجُ من قالَ بذلكَ بحديث إبن أبي مُليَّكَة ، عَنْ يعلى بن مَمْلك، عَنْ أَمْ سلمةً أَنَّها وصَفَتْ صَلاًة رَسُول الله عَلَى باللَّيلِ وقراءته ، فقالتْ : كَانَ يُصلِّي ثَلْمَ مُنْ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَى . وَنَعَتَتْ قراءتُهُ حَرْفًا حَرْفًا ١٤ .

١٦٠٨ - وزاد بعضهم فيه : ثُمُّ يقومُ فيصلِّي ويوتر .

٩ . ٦٦ - رواهُ الليثُ بنُ سعد وغيرُهُ ، عَن ابن أبي مُليكَة .

٦٦١٠ - وأمّا قولهًا : أتَنتَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ يا رسولَ الله . فقيلَ : إنْ عائشةً
 لَمْ تَعْرِفِ النومَ قَبْلَ الوترِ ، لأنّ أيَاهَا أبًا بكر . رضى الله عنه - كانَ لاَ ينّامُ حتّى يُوترَ ، وكانَ يُوترُ أولّ اللّيل(٢) .

٦٦١١ - وهذا عَنْهُ مَحْفُوظٌ مَعْلُومٌ قَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ به في موضعه .

٦٦١٢ - فلذلك - واللهُ أعلَمُ - قالتْ لرسُولِ اللهِ ﷺ : أَتْنَامُ قَبْلُ أَنْ تُوتِرَ؟
 لأنّها رَأْتُ أَبَاها لاَ يَغْمَلُ ذلكَ وكانتْ صبية فيها يَقَظة .

٦٦١٣ - أمَّا قولُه ﷺ جَرَاباً لها : « إنَّ عينيُّ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قلبي » فَتِلكَ منْ علياء مراتب الأنبياء - صلوات الله عليهم .

الله عَمْدُ الأنبياءِ تَنَامُ أَعَيْنَنَا ولا عنه عَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّا مَعْشُرِ الأَنبِياءِ تَنَامُ أَعَيْنَنَا ولا تَنَامُ قَلْمِيْنَا ولا تَنَامُ قَلْمِيْنَا ولا تَنَامُ قُلْمِيْنَا ولا تَنَامُ قُلْمِيْنَا ولا الله قُلْمُ قُلْمِيْنَا ولا تَنَامُ قُلْمِيْنَا ولا يَنْمُ اللهُ عَلَيْنَا ولا الله قُلْمُ الله ولا الله قُلْمُ الله الله ولا الل

3٦٦٥ - ولهذا - واللهُ أعَلَمُ - قالَ ابن عَبَّاسِ : رؤيا الأنبياءِ وحَيُّ ؛ لأنَّ الأنبياءَ يُقَارِفُونَ ساتر البشرِ في نَومِ القَلبِ ويساووهم في نَومِ العينِ ولو تَسَلُطُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الصلاة ، باب و استحباب الترتيل في القرآن » عن بزيد بن خالد الرملي ، عن الليث ، عن ابن ابي مُليكة به ، والترمذي في فضائل القرآن ، باب وماجاء: كيف قراءة النبي ﷺ » عن تتيبة ، عن الليث نحوه ، وقال : حسن صحبح . (٢) مصنف ابن أبى شيبة (٢ : ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) الفتح الكبير (١ : ٤٣٠) ، ونسبه لابن سعد ، عن عطاء (مرسلاً) .

النومُ على قلوبهم كَمَا يَصَنَّعُ بغيرِهم لَمْ تكنْ رُوباهُم الأ كَرُوبا مَنْ سواهم ، وقَدْ خَصَّهم اللهُ منْ فَضْله بِمَا شَاءَ أَنْ يَخْصُهم به .

هم الله من فضله بِما شاء أن يخصهم به . ٦٦١٦ - وَمَنَّ هَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنَام حتَّى ينفخَ ثُمُّ يُصَلِّى وَلاَ يتوضأُ

لأنَّ الوضُوءَ مِنَ النَّومِ إِنَّمَا يجبُ لغلبةِ النَّومِ على القَلْبِ لا على العينِ .

٦٦١٧ - فكانَ رسولُ الله ﷺ يُسَاوِي أُمَّتُهُ في الوضُوءِ مِنَ الحَدَثِ ولاَ يُسَاوِيهم في وصالِ الصَّومِ وغَيرهِ مِمًّا جَرَتْ عادتُهم به .

٨٩١٨ - فإنْ قبل : كان رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَا مِن النَّومِ قبل : كان يَتَوضاً مِن النَّومِ قبل : كان يَتَوضاً لَكُلُ صَلاَة ، وما جَاءَ عَنْهُ قط آلْهُ قال : ﴿ وضُونِي هَذَا مِنَ النَّومِ » وليسَ ببعيد أَنْ يَتَوضاً إِذَا خَامرَ اللَّومُ قَلْهُ وذلكَ نَادرُ كنومه في سَقْرهِ عَنْ صَلاةَ الصَّبْعِ ليَسَنُّ لِيسَنُّ لَا يُسَعِد لا مُتَّا أَنْ الصَّلاة لا يستطها خروجُ الوقت وإنْ كَانَ مَغْلُوباً بنوم أو نَسْيَانٍ ، وهذا واطنح ، والله المستعان .

١٦١٩ - روى حمادُ بنُ سلمة ، عَنْ أيوب ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابنِ عباسٍ : أَنْ رَسُولَ الله ﷺ نَامَ حتَّى سُمعَ غَطيطُهُ ثُمُّ صلى وَلَمْ يتوضًا (١) .

. ١٦٢ - قالَ عكرمةُ : وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَحْفُوظًا (٢) .

٦٦٢١ - وإنَّ ذلك كانَ مِنْهُ نَادِراً لِيسُنَّ لأَمَّتِهِ كَمَّا سَنُّ فيمنُ نَامَ أُو نَسِيَ ، وكَمَّا قالَ ﷺ : ﴿ إِنِّي لاَتَشَّى لاَسُنَّ الْأَنَّ ﴾ (أ) .

٦٦٢٢ - وذكرَ عبدُ الرزاقِ وأبو سفيان ، عَنْ معمر ، عَن أيوب ، عَنْ أبي قلابةً ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ :

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١ : ٣٤٤) ، وطبعة شاكر (٢١٩٤) ، وقال : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في مستد أحمد (١ : ٢٤٤) : ﴿ فقال عكرمة ﴾ ، ( مرسل )

<sup>(</sup>٣) تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

« قيلً لي لِنَنَمْ عَينُكَ وليعقلُ قَلْبُكَ ولتسْمعُ أَذَنُكَ ، فَنَامَتْ عيني وعقلَ قلبي وسمعتُ أذنى »(١٠) .. وذكرَ الحديثَ .

٦٦٢٣ - وقدْ زِدْنا هذا المعنى بيانا في « التمهيد »(١) ، وتقدَّم عَنْهُ في
 باب « النَّوم عَن الصَّلاَة ليلة الوادي » ما فيه كفايةً ، والحمدُ لله .

أَسِلاً - وَأَمًّا حَدَيثُهُ عَنْ هَشَامِ بن عروة ، عَنْ أَبِيه ، عن عائشة ،
 قالت : كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي مَنَ الليلِ ثلاثَ عشرةً رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إذا سمعَ النّدَاء بالصَّبْع رَكعتَيْن خَفيفَتيْن (٣).

## \* \* \*

٦٦٢٤ - فهذا أكثرُ ما روي في عَدَد ركَعَات صَلاَتْه بِاللَّيلِ ﷺ وهُو يعارضُ
 حديثُ أبي سلمةً ، عَنْ عائشةً ، قالتْ : مَا كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يزيدُ في رمضانَ
 ولا في غيره عَنْ إحدى عشرةً ركعةً(٤٤) .

٩٦٢٥ – وهذه شهادات عدول على عائشة فَمنْ زَادَ في ذلك زيادة قبلت ؛
 لأنّها شهادة مستأنفة .

٦٦٢٦ - وأهْلُ العلم يقُولُون : إنَّ الاضْطِرَابَ عَنْها في أحاديثِها في الحجَّ

(۱) تتمته : ثم قبل سيدٌ بنى داراً ثم صنع مأدية وأرسل داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدية ورضى عنه السيدُ ومن لم يُجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدية ولم يرضَ عنه السيد فالله السيدُ والدارُ الإسلام والمأدية المبنةُ والداعي محمد. ذكره في كنز العمال (١٠٤١) ، ويرقم (١٠١٩) ونسبه لابن جرير الطبري عن أبي قلاية (مرسلاً) ، وللطبراني في الكبير عن أبي قلاية (مرسلاً) ، وللطبراني في الكبير عن أبي يعد الله بن أبي مريم ، مرسلاً .

(Y) « التمهيد » (Y) : (Y) .

(٣) أخرجه البخاري في أبواب التهجد في كتاب الصلاة ، ح (١١٧٠) ، باب « ما يقرأ في ركمتي الفجر » ، فتح الباري (٤٥:٣- ٤٤) عن عبد الله بن يوسف ، وأبو دارد في الصلاة ، باب « صلاة الليل » عن القعنبي كلاهما عن مالك به ، وهو في موطأ مالك : ١٢١ .

(٤). تقدم الحديث برقم (٣٣٥) .

٧ - كتاب صلاة الليل (٢) باب صلاة النبي ﷺ في الوتر - ٢٤٣

وأحاديثها في الرَّضَاع وأحاديثها في صَلاَة النبيُّ ﷺ باللَّيل وأحاديثها في قَصْر صَلاَة المسَافر لَمْ يأت ذلك إلاَّ منهَا رضى الله عنها ؛ لأنَّ الذينَ يَرْوُون ذَلكَ عَنْها حفاظٌ أَثباتٌ : القَاسمُ بنُ محمد ، وعروةُ بنُ الزبير ، والأسودُ بنُ يزيد ، ومسروقٌ، ونظراؤُهُم (١).

(١) في الجمع والتوفيق بين هذه الروايات قال البدر العيني (٧ : ١٨٧) :

كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى من الليل سبع ركعات ، وتسع ركعات ، وروى النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة رضى الله عنها أنه يصلى من الليل تسعا، فلما أسنُّ صلى سبعا ، ودل أيضا أنه كان يصلى احدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر وهما سنة فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة ( فإن قلت) في الموطأ من حديث هشام عنها أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع نداء الصبح ركعتين وسيأتى في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر عن عبد الله بن يوسف عن مالك به فتكون الجملة خمس عشرة ركعة (قلت) لعل ثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها أو أنه عد الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح أو الركعتين بعد الوتر جالسا ( فإن قلت ) روى في باب قيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رمضان عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن سعيد ، عن أبي سلمة ، أنه سأل عائشة فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا » وأخرجه مسلم أيضا (قلت) يحتمل أنها نسيت ركعتى الفجر أو ما عدتهما منها .

(فإن قلت) في رواية القاسم عنها كما يأتي عقب حديث مسروق عنها كان يصلى من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر وفي رواية مسلم أيضا من هذا الوجه كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ( قلت ) حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله وأما حديث مسروق عنها فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان يصلى سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة .

وقال القرطبي أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب وقال إنما يتأتى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوص أو كان الراوى عنها واحدا .

وقال عياض يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في الأغلب وباقى رواياتها أخبار منها ما كان يقع نادرا في بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة= ٦٦٢٧ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّ لاَحَدُّ ولا شَيْءَ مقدراً في صَلاَة اللَّيل وأنُّها نَافلَةً . فَمَنْ شَاءَ أَطَالَ فيها القيامَ وقلتْ ركَعَاتُهُ ، وَمَنْ شَاءَ أكثرَ الركوعَ والسّجود .

٦٦٢٨ – وَقَدْ ذَكُرْنَا أَخْتَلَاقَهُم في الأَفْضَل منْ ذلك . ويأتي القَولُ في ركْعَتِي الفَجْرِ بَعْدُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

٢٣٧ - وأمًّا حديثُهُ عَنْ مخرمةً بن سليمان ، عَنْ كريبٍ ، عن ابن عباس فَلَمْ يختلفْ عَنْ مالكِ في إسْنَاده ومتَّنه(١) .

<sup>=</sup> أو نوم او بعذر مرض او غيره او عند كبر السن او تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول القيام وتارة لا نعدهما .

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأهل العلم يقولون إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي عَلَيْتُه بالليل وقصر صلاة المسافر لم يأت ذلك إلا منها لأن الرواة عنها حفاظ وكأنها أخبرت بذلك في أوقات متعددة وأحوال مختلفة ومما يستفاد من هذه الأحاديث أن قيام الليل سنة مسنونة .

<sup>(</sup>١) الحديث في الموطأ : ١٢١ – ١٢٢ ، وهو تمامه :

٢٣٧ - مَالكُ ، عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرْنَب ، مَولَى ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيلَةً عَبْدَ مَيْمُونَةً ، رَوْحٍ النَّبِيَّ عَبْدَ وَهِي عَبْدَ مَيْمُونَةً ، رَوْحٍ النَّبِيِّ عَبْدَ وَهِي خَالَتُهُ . قَالَ : فَاضَطَّجَعْتُ فِي عَرْضِ الرِسَادَةِ ، وَاضْطُجَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱهْلُهُ فَي طُولهَا . فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلُهُ بِقَلِيلَ ، أَوْ بَعْدُهُ بِقُلْيُلُ ، اسْتَيْفُظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهْهَ بَيْدَهُ ، ثُمُّ قَرَأُ الْعَشْرُ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلَ عَمْرَانَ ، ثُمُّ قَامَ إِلَى شَنٌّ مُعَلَّقَ فَتَوَّضُّأ منذُ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي

قَالَ ابنُ عَبَّاس : فَقُمْتُ فُصِّنَعْتُ مثل مَا صَنَعَ . ثُمُّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِه ، فَوضَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدُهُ البُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذُ بِأَذْنِي البُمْنَى يَقْتُلُهَا . فَصَلَى رَكُمْتَيْنِ ، ثُمُّ رَكُمْتَيْنِ . ثُمُ رَكُمْتِينَ . ثُمُّ رِكُمْتِيْنَ . ثُمُّ رَكُمْتِينَ . ثُمُّ رَكَمْتِينَ ثُمُّ أُوثَّرَ . ثُمُّ اضْطُجَعَ ، حَتَّى أَتَاهُ المُؤَدُّنُ . فَصَلَى رَكُمْتِينِ خَيِفْتَيْنِ . ثُمُّ خَرَّ ، فَصَلَى الصِّبْحَ .

.....

= ومن طريق مالك أخرجه عبد الززاق (٤٠٠٨) ، وأحمد ٢٤٢/١ قد٥٣ ، والبخاري (١٩٢١) في الوتر : باب ما جاء في الوضوء : باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره ، و(١٩٩٦) في الوتر : باب ما جاء في الوتر ، و (١٩٩٨) في الصلاة ، و (٤٠٥٠) في التحدة ، باب استعانة البد في الصلاة ، و (٤٥٠١) في التخسير : باب ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقمودا ﴾ و(٤٥٠١) باب ﴿ رينا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان﴾، إنك من تدخل النار فقد أخريته ﴾ و (٤٥٧١) ، باب ﴿ رينا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان﴾، ومسلم (٧٦٣) (٧٦٣) من طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة اللبل وقيامه ، ورقم (١٧٥٨) من طبعتنا (٣٠١٧) وأبو داود (١٣٦٧) في الصلاة : باب في صلاة اللبل : باب ذكر ما يستفتع به القيام، والترمذي في اللبل ، وأبر عوانة ٢١٥/٢ - ٢١٦ والبيهتي ٧/٣.

وأخرجه البخاري (۱۹۵۸) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته ، ومسلم (۷۹۳) في طبعة عبد الياقي وأبو داود (۱۳۳۵) ، وأبو عوانة ۲۱۲۲ – ۳۱۷ ، و۲۱۸ ، والبيهتي ۷/۳ – ۸ والطبراني (۱۲۱۹۳) ر(۱۲۱۹۷) من طرق عن مخرمة بن سليمان عن كريس ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٤٧٠٧) ، وأحدد ٢٨٤/١ و ٣٦٤ ، والحيدي (٤٧١) ، والطهاسي (٢٧٠) ، والبخاري (١٣٨) في الوضوء : باب التخفيف في الوضوء ، (٢٧٠) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلقه إلى يمينه تُمت صلاته . (٨٩٥) باب وضوء الصبيان ، و (٤٩٦٩) في التفسير : باب ( إن في خلق السُّموات والأرض ) ، و (١٣٦٠) في الأدب : باب رفع البصر إلى السماء ، (١٣٦٦) في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل ، و ( ٤٤٥٢) في الترحيد : باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق ، ومسلم (٣٤٧) ، والنسائي ٢١٨٨٧ في الرجل التطبيق : باب الدعاء في السجود ، والترمذي (٣٢٣) في الصلاة : باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل ، وابن ماجد (٤٤٣) في الطهارة : باب ما جاء في الوضوء وكراهية التعدي فيه من طرق عن كريب ، به – وبعضهم يزيد فيه على بعض .

وأخرجه البخاري (۱۹۹۸) في الأذان : باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته عن أحمد بن صالح - ومسلم (۷۹۳) (۱۸۸٤) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل ، عن هارون بن سعيد الأيلي ، كلاهما عن ابن وهب ، عن عمرو ابن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، به . ٦٦٢٩ - وقَدْ ذَكَرْنَا في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ كثيراً مِنْ طُرُقِهِ والْحَبْلافَ النَّاقِلِينَ لَهُ(١) .

. ٦٦٣ - وفيه جوازُ مبيتِ الغلمانِ عِنْدَ ذواتِ أَرْحَامِهِمْ .

٦٦٣١ - وكانَ ابنُ عباسٍ نَامَ تَلكَ الليلةَ عِنْدَ خالتِهِ ميمونةَ بنت الحارثِ
 الهلالية زوج النبئ ﷺ .

٦٦٣٢ - وأمَّا الدُّخُولُ عليهنَّ في العَوراتِ الثَّلَاثِ : إحْدَاها وهي أوكدُها بَعْدُ صَلَاةَ العشاء .

٦٦٣٣ - وَقَدْ أُوضَحْنَا هذا في مَوضعِهِ مِنْ هذا الكتابِ وهُوَ أَمْرٌ لاَ خِلاَكَ ٨.

َ عَمَادٍ - وفيه : التَّحرِّي في الأَلفَاظ والمعَاني لقولِهِ : أَو قبلُهُ بَقَلِيلٍ أَو بعدَّهُ بِقَلِيلٍ هذا فرارٌ مِنَ الكَذْبِ وورعُ صَادقُ وأَمْتِقَالُ هذا مِنْ أَفعالِ أَهْلِ الصَّدْقِ.

مَّ ٦٦٣٥ - وَالْوسادَةُ هَا هُنا : الفراشُ وَشبههُ ، كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَّنَامُ في طَولها ، ونامَ هُوَ في عرضها مضطَّجعا عِنْدَ رجليهِ - واللهُ أعْلَمُ أو عندَ رأسهِ .

٦٦٣٦ - وفيه : قراءُ القُرآنِ على غيرِ وضُوء لأنَّهُ نَامَ النَّومَ الكَثَمِرَ الَّذِي لا يختلفُ في مثله ، ثُمَّ استَيَقَظَ فَمَسحَ النَّومُ عَنْ وَجُهِدِ وقرأَ العشرَ الآياتِ خواتيم آلِ عمرانَ ، ثُمَّ قامَ إلى الشنَّ المعلَّقِ فتوضًا ً .

٦٦٣٧ – والشنُّ : القرِيَّةُ الخلقُ ، والإدَّاوةُ الخلقُ ، يقال لكُلُّ واحدة مِنْهُما شنَّةُ وشنُّ وجمعُها شِنَانٌ ، ومنهُ الحديثُ : قَرَّسُوا الماءَ في الشَّنَانِ<sup>(٢)</sup> .

٦٦٣٨ - وَمَنْ هَذَا المعنى - واللهُ أعلمُ - أخذَ عمرُ قولهُ للذي قالَ لهُ :
 أَتَقُرُأُ بِاأَمِيرُ المؤمنينُ وأثنَ على غيرِ وضُوءٍ ؟ فقالَ لهُ : مَنْ أَفْقَالُنَ<sup>١١٧</sup> بهذا ؟

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٣ : ٢٠٦) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) قَرْسُوا الماء في الشنان الخلقة : حيث إنها أكثر تبريذا للماء من الجُدد . كنز العمال
 (٣٧:١٠) . ورقم (٢٨٢٤٢) ونسبه للبغوي عن بعض الصحابة .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ﴿ أَنبأك » .

امسیلمه ۱۰۰۰ ا .

٦٦٣٩ - وسَيَأتي هذا الحديثُ في موضعه من هذا الكتاب.

• ٦٦٤ – وَمَا أَعْلَمُ خِلاَفاً في جوازِ قراءَ القرآنِ على غيرِ وضُوءٍ ما لَمْ يكنْ حدثُهُ جَنَابِةً(٢)

٦٦٤١ - وروى عليُّ - رضي الله عنه - عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لا يحجزُهُ عَنْ قراءَ القُرآنِ شَيْءٌ إِلاّ الجنابةُ٢١١) .

٩٦٤٢ - رواهُ الأعمشُ وشعبةُ وابنُ أبي ليلى ومسعرٌ والثوريُ ، عَنْ عمرو ابن مرة , عَنْ عبد الله بن سلمة ، عَنْ علي .

٦٦٤٣ - وروى مثله ومعناه عن النبي على من حديث عبد الله بن مالك الغافقي ، وحكيم بن حزام (٤٤).

٣٦٤٤ - على هذا جمهورُ العلماء منَ السُّلف والخَلَف.

١٦٤٥ - وقد شذَّتْ فرقُ فأجَازَتْ قراءتهُ جُنباً ، وهي محْجُوجَةُ بالسُّتُةِ وأقاويل علماء الأمّة .

٦٦٤٦ - وأمَّا الاخْتِلاكُ في مَسَّ المُصْحِفِ على غيرِ طَهَارَةٍ فَسَيَأْتي في

<sup>(</sup>١) كان الرجل من بني حنيفة ، وقد صحب مسيلمة الكذاب ، ثم هداه الله للإسلام بعد ، قال ابن عبد البر في التعهيد (١٣ : ٢٠٧) : «وأظنه كان يتهم بأنه قاتل زيد بن الجلاب باليمامة ، وقد ذكر خيره في « الاستيماب » (٣ : ٥٥٣) .

<sup>(</sup>۲) تأتي هذه المسألة في المجلد الثامن ، في كتاب القرآن ، الياب (۲) ، « الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء » .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ( ١ : ٣٤٠ ، ٣٤٦) وستن البيهقي (١ : ٨٩) ، والروض النضير (١ : ٤٩٤) .

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ، في الصلاة ، حديث (٢٢٩) ، باب و في الجنب يقرأ القرآن على
 (٥٩:١) ، وابن ماجه في الطهارة ، ح (٥٩٤) ، باب و ما جاء في قراء القرآن على
 غير طهارة » (١ : ١٩٥٠) ، والإمام أحمد في المستد (١ : ١٨٤ ، ١٢٤) .

٢٤٨- الاستذكار الجَامع لمَذَاهب ثُقَهاء الأمْصار / ج ٥ -----

مَوضِعِهِ مِنْ هذا الكتابِ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى(١) .

٦٦٤٧ - وفيه (٢) : ردّ على مَنْ لَمْ يُجِزُ للمصلّي أَنْ يَوْمُ أَحداً إِلاَّ أَنْ يَنْوِي الإَمْرَامِ (٤) ؛ لأنَّ النبيُّ ﷺ لَمْ يَنْوِ إِمامةَ ابن عباسٍ وقد قام إلى جنبِهِ موتمّاً بِهِ فَاقرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ وسلك بِهِ سُتُهُ الإمامةِ إذْ نقلهُ عَنْ شمالِهِ إلى يمينِهِ

٦٦٤٨ - وفي هذه المسألة أقوالً :

٦٦٤٩ - أحدُها هذا وقَدْ ذَكَرْنَا فَسَادَهُ .

٦٦٥ - وقال آخرون : جَائِزُ لِكُلُّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلاةَ وحدَّهُ أَنْ يكونَ إِمَاماً لِمَنْ اثْتَمَ بِهِ في تلكَ الصَّلاةِ وإنْ لَمْ يَثْوِ ذلكَ عنْدَ افْتِتَاحِها ، لأنَّ الإِمَامَةَ والجماعة في الصَّلاةِ فير لم يَشْع اللهُ مِنْهُ ولا رسولُهُ ولا اتْفَقَ الجميعُ عليهِ .

٦٦٥١ - وقالَ آخرون : أمَّا المؤذَّنُ والإمَامُ إذا أَذُنَّ فَقَدُ دَعَا النَّاسَ إلى الصَّلاَةِ ثُمَّ انْتَظَرَ قَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ ، فتقلَّمَ وصلَّى وَحُدَّهُ ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَجَانِزُ لَهُ أَنْ

الكبير: ٣٢١/١ ، الشرح الصغير: ٤٢٧/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) انظر في أول المجلد الثامن من هذا الكتاب ، في باب « الأمر بالوضوء لمن مسئ القرآن».

<sup>(</sup>٢) عاد المصنف هنا إلى حديث ابن عباس وبياته عند خالته ميمونة .

 <sup>(\*)</sup> المسألة : - ١٣٧ - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟
 ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه ، لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله

دهب فوم إلى انه ليس ذلك بواجب عليه ، خديت ابن عباس انه قام إلى جب رسول النه الله عبد دخوله في الصلاة .

ورأى قوم أن هذا محتمل ، وأنه لابد من ذلك : إذ كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين . المأمومين . المأمومين . المأمومين . أما أقل الجماعة فهد اثنان : إمام ومأمرم ولو مع صبي عند الشاقعية والحنفية ولا تنعقد الجماعة مع صبي عبر عند المالكية والحنابلة : لكن عند الحنابلة في فرض لا نفل فتصح به : لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض ، ويصح أن يؤم صغيراً في نفل:

لأن النبي ﷺ أمُّ إين عباس ، وهو صبي في التهجد . الدر المختار : ١٧/١ . المجموع : ٩٣/٤ وما بعدها ، مغنى المحتاج : ٢٢٩/١ . ٢٣٣ ، البدائع : ١٥٦/١ كشاف القناع : ٥٣/١ ، المغنى : ١٧٨/١ . الشرح

٦٦٥٢ - والقولُ في هذا الحديث كالقول فيما مضى منْ صَلاَته عالم الله عليه الما

710 - وأمّا قرلاً : فَصَلَى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، فَمحمولاً عَنْدَنَا على أَنَّهُ كَانَ يَجْلسُ فِي كُلُّ رِكِعَتَيْنِ ويسلَّمُ ، بِعلْلِلِهُ قولِهِ ﷺ : « صَلاَةً اللّيلِ مَثْنَى مَثْنَى» ، وَبِما ذَكُرْتًا فِي حَدِيثِ عائشةً مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُسلَّمُ فِي كُلُّ رِكِعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ بِاللّيلِ ، وقولُهُ فِيه بَعْدَ ثَنْتِي عشرةً ركعةً : ثُمَّ أُوتِزَ . دليلٌ عِلى أَنَّ الوترَ واحدةً مُثْقَصلةً مَا قبلها .

٦٦٥٤ - وسنبيِّنُ ذلكَ فيما بعدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

الامامة .

٩٦٥٥ - وأمًّا قولُهُ فيه : ثُمُّ اضْطُجَعَ حتَّى أَتَاهُ المؤذَّنُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيمَتَيْنِ . فَقَلَا ذَكَرَتَا معنى الاضْطِجَاعِ بَعْدَ الوثرِ ومنْ جَعَلَهُ بَعْدُ ركعتي النَّجْرِ وما في ذَلكَ للعلماء فَلاَ وَجُمَّةٌ لإعَادتِه هُنَا .

٩٦٥٦ - ورواية مالك في رواية ابن عباس هذا بمعنى روايته في حديث عائشة على ما وصفتًا في هذا الباب.

٣٦٥٧ - وأمَّا قولُ ابنِ عباسِ في هذا الحديثِ : قَقَمْتُ إلى جَنْبِهِ - يعني إلى جنبِ رَسُولِ الله ﷺ - فوضَعَ يَدَهُ اليُشْنى على رَأْسي وَأَخذَ بِأَذُني يَفْتِلُها ، فمعنَاهُ : أَنَّهُ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فجعَلَهُ عَنْ يَمينِهِ .

٦٦٥٨ - وهذا المعنى لمْ يقَسُهُ مالكُ في حديثهِ . وقَدْ ذَكَرُهُ أَكثرُ رواةٍ هذا الحديث عَنْ كريبِ(١) .

٦٦٥٩ - وَقَدْ ذَكُونَّا الرواياتِ بذلكِ في التمهيدِ مِنْ طرق كثيرة مِنْ حديثِ مخرمةً بنِ سليمان ، وعمرو بن دينار ، وسلمةً بنِ كهيلر ، وحبيب بنِ أَبي ثابت ، كلّهم عَنْ كريب ، عَنِ ابنِ عباس ِ .

<sup>(</sup>١) في (ك) : « من حديث مخرمة وغيره » ، وفي (س) : « من حديث مخرمة وعروة ».

. ٢٦٦ - ومِنْ حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ أيضاً ، عَنِ ابنِ عباسٍ (١١).

١٦٦١ - وكلهم يصفُ المعنى الذي ذكرتًا وهي سُنَةً مَسْنُونَةً مجتمعٌ عليها
 في الإمام إذا قامَ مَعَةُ واحِدُ أنْهُ لا يقومُ إلا عَنْ يُمينِه (٢) .

٦٦٦٢ - واخْتَلَفُوا في الاثنينِ مَعَ الإمَامِ ، وَسَياْتِي ذِكْرُ ذَلك في مَوضِعِهِ مِنْ هذا الكتاب .

٦٦٦٣ - واحْتَجُوا إذَا كَانُوا ثلاثةً سِوى الإمامِ أَنْهُم يَقُومُونَ خَلْقَهُ ، وقيلَ : إِنَّهُ إِنَّمًا فَتَلَ أَذْتُهُ لِيذِكرَ ذَلك ولا ينْسَاهُ ، وقيلَ : لِينْهَبَ نومُهُ .

٢٣٨ - وأمًا حديثُهُ عَنْ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن أبيه ، عَنْ عبد الله بن قيس بن مخرهاً عَنْ زيد بن خالد الجهنيُّ ، فإنَّ يحيى بن يحيى صَاحِبَنَا قَدْ وَهُمَ مِنْهُ في قوله : قَقَامَ رَسُولُ الله عَنْ قَصَلْى ركعتَيْنِ طَويلتَيْنِ طَويلتَيْنِ ثُمُ صَلّى ركعتَيْنِ وهُمَا دون الله عَنْ قَمَلهما ... الحديث ١٣٠ .

(١) في « التمهيد » (٦٣ : ٢١٢) وما بعدها وقد خرُّجنا كل هذه الروايات في أثناء تخريج الحديث (٢٣٧) ، ولله الحمد والمنة .

(٢) انظر المسألة (١٣٧) .

روًاه مالك في كتاب صلاة الليل رقم (١٢) ، باب و صلاة النبي ﷺ في الوتر » (١٢٢١) ، والموظأ برواية محمد بن الحسن . رقم ١٦٦ ، ص (٧٣) ، وأخرجه مسلم في الصلاة حديث (١٧٧٣) من طبعتنا ص (١٠٠٠٣)، باب والدعاء في صلاة الليل = ٦٦٦٤ - ولَمْ يتابعْهُ أحدٌ مِنْ رُواةِ الموطَّأ على ذلك .

9170 - والذي في « المرطأ » عند جميعهم : فَقَامَ رسُولُ الله ﷺ فَسَلَى رحميني خفيفتين خفيفتين أمُّ صَلَى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين المُ الله عَلَى منا الحديث ذكرَ الركعتين الخفيفتين ، وذلك وَهُمُّ وخَطَأً مِنْهُ ، لأنَّ المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره أنَّ رسُولُ الله ﷺ كان يَفتَتحُ صَلاةً اللَّيل بركعتين خفيفتين .

غيرة من رواة الموطأ يقولها ثلاث مرات: طويلتين طويلتين طويلتين. ٦٦٦٧ - وَقَدْ ذَكَرُنَا فَي « التمهيدُ » الروايات عَنْ مالك بما وصفّناً(٢) .

مَّمَّةً وَوَكُرُّنَا حَدِيثُ عَائِشَةً ، قَالَتْ : كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِ يُصَالِّ اللَّهِ الْمَاتُهُ بِرَكْعَتْنِ خَلِيفَتْنِ (") . اللَّيلِ يُصَلِّي افْتَتَمَّ صَلاَتُهُ بركعتْنِ خَلِيفَتْنِ (") .

٦٦٦٩ - وحديثُ أبي هريرةً : قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:« إذَا قَامَ أحدُكُمْ مِنْ

<sup>=</sup> وقيامه » ،وهو الحديث ذو الرقم (١٩٥) ص (١٩١١-٥٣٣) من طبعة عبد الباقي . ورواه أبو داود في الصلاة (١٣٦٦) ، باب « في صلاة الليل » (٢ : ٤٧).

ورواه ابن ماجه في الصلاة (١٣٦٢) ، بأب « َما جاء في كم يصلي بالليل» (١ : ٣٣٤)

ورواه الترمذي في كتاب الشمائل ، باب و ما جا، في عيادة رسول الله ﷺ ، ، والنسائي في العلاة مسلمائل ، باب و الخام الكلاء في المسائل ( ٣٠ : والنسائي في الصلاة من الكلاء في المسلم ( ٢٧٢ ) . وعبد الله ابن أحمد في زياداته على ( المسند ) ( ٥ : ١٩٣٣ ) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٢٠:٣) ، كلهم من طريق مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و « التمهيد » : « طويلتين ، طويلتين ».

 <sup>(</sup>٢) في « النمهيد » (١٧: ٢٨٨) وما بعدها .
 (٣) تفرد مسلم بإفراجه بهذا الإسناد من أصحاب الكتب الستة في كتاب الصلاة رقم
 (١٧٧٥) من طبعتنا ، ص (١٨١٠٣) ، باب « الدعاء في صلاة الليل وقيامه » .

٢٥٢- الاستذكار الجَامع لِمَدَاهِبِ ثَقَهاءِ الأَمْصارِ / ج ٥

اللَّيل فَلْيُصَلُّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ »(١).

- 174 - أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثتا قاسم بن أصبغ ، قال: حدثتا ابن وضاح ، قال : حدثتا ابن وضاح ، قال ألي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا قامَ أحدكُمْ مِن اللَّيلُ فَلْيُصَلِّ ركعتَيْنِ خفيفتَيْنِ يَفْتَحَمُّ بِهما صَلاتَهُ » (٣) .

٦٦٧١ - وأخبرنا عبد الله ، قال : حدَّثنا محمدٌ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع ، قال : حدَّثنا سليمانُ بنُ حيانُ ، عَنْ هشام بنِ حسَان، عَن النبي عَنْ أبي هريرةَ ، عَنْ النبيعَ ﷺ مثلهُ .

المُ ٦٩٧٧ - وحدُّتنا سعيدُ بنُ نصر ، قالَ : حدُّتنا قاسمُ ، قالَ : حدُّتنا ابنُ وضَّاحِ ، قالَ : حدُّتنا ابنُ أبي شيبةً ، قالَ : حدُّتنا هشيمُ ، قالَ : حدُّتنا أبو حرةً ، عَنِ الحسن ، عَنْ سعد بنِ هشام ، عَنْ عائشةً ، قالتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا قَامَ مِنَ اللبلِ يُصَلِّى اثْتِتَعَ صَلاَتُهُ برَكعتَينِ خَفِيفتَيْنِ ؟) .

71٧٣ - وفي هذا الحديث بيانُ أنَّ صَلاَةَ اللَّيلِ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ ، فإنَّ الرَّبِيلِ رَكْمَتَانِ ، فإنَّ الرَّكَمَتَنِ التَّتَيْنِ التَّتَيْنِ التَّتَيْنِ التَّتَيْنِ التَّتَيْنِ المَتَتَعُ بِهما صلاةً اللَّيلِ لَمْ يَعْتَبَرُها ولاَ اعتداً بِهما مَنْ جَعَلَ صَلاَتَهُ بِاللَّيلِ لِمْ يَعْتَبِرُها ولاَ اعتداً بِهما مَنْ جَعَلَ صَلاَتَهُ بِاللَّيلِ لِمْ يَعْتَبِرُها ولاَ اعتداً بِهما مَنْ

٣٦٧٤ - وإذَا حملت الأحاديثُ التي أوردَها مالكُ في هذا البابِ على هذا ، صَحَّتْ وانتَلَفَتْ وَلَمْ يَحتلفْ شَيْءٌ مِنْهَا ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في الموضع المشار إليه بالحاشية السابقة ، وهو التالي له برقم (١٧٧٦) .
 وأخرجه أيضا : الترمذي في الشمائل ، ياب « ما جا، في عيادة رسول الله ﷺ »
 الحديث الثامن من الباب .

<sup>(</sup>٢) مكرر ما قبله ، وفي مسلم : « فَلْيَقْتَتِحْ » بدلاً من « فَلْيُصَلُّ » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في (٦٦٦٨) .

## (٣) باب الأمر بالوتر(\*)

٣٣٩ - مالكُ ، عَنْ نافع وعبد الله بن دينار ، عَنِ ابن عمرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ : رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ : «صَلاَةُ اللَّيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «صَلاَةُ اللَّيلِ مثنى مثنى ، فإذَا خشي أَحَدُكُم الصَّبُعَ صَلَى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَى »(١) .

\* \* \*

(\*) المسألة - ١٣٨ - تقدم في المسألة (١٣٥) أن صلاة الليل مثنى مثنى وفي هذا الباب يتعرض لمسألة صلاة الليل مثنى مثنى ثم ينتقل إلى أقل الرتر وأكثره وهذا قال الشافعية أقلُّ الرتر ركمةً ، وأكثره إحدى عشرة ، والأفضل لمن زاد عن ركعة الفصل بين الركعات بالسلام ، فينوي ركعتين من الوتر ويسلم ، ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم. وقال الحنابلة ؛ الوتر ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس .

وقال المالكية : الوتر ركمة واحدة يتقدمها شفعٌ ( سنة العشاء البعدية ) ويفصل بينهما بسلام ، يقرأ فيها بعد الفاتحة ، الإخلاص والمعودتين .

وقال الحققية الوتر ثلاث ركعات ، لا يقصل بينهن بسلام ، وسلائه في آخره ، كصلاة المغرب ، حتى لو نسى قعود النشهد الأول ، لا يعود إليه ، ولو عاد فسدت الصلاة ، ودليلهم حديث عائشة الذي رواه الحاكم : « كان رسول الله مح يُوترُ بثلاث ، لا يسلم إلا في أخرهن » نصب الراية ( ۲ ، ۱۸۱ ) .

أما دليل الم**الكية والحنايلة** وهو دليل الشافعية على أقل الوتر : فهو خير مسلم عن ابن عمر ، وابن عباس : « الوتر ركعة من آخر الليل » ، وروى أبو داود من حديث أبي أيوب : « من أحبُّ أن يُوترُ بواحدة فليفعل » .

وأنظر في هذه المسألة : الأم (لا : ٢٤٨) ، مغني المحتاج (١ : ٢٢١) المهذب (٨: ٨٢١) ، ومنا (٨: ٨٤٨) ، فتح القدير (١ : ٢٠٠ وما يعدها ) ، الكتاب مع اللباب (٢٠١١ وما يعدها) ، بدائع الصغير (١ : ٤١١ - يعدها) ، الشرح الصغير (١ : ٤١١ - ٤١١).كشاف القتاع (١: ٤٨١) ، المغني (٢ : ١٥٠ وما يعدها ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١ : ٨٤٠) .

(١) رواه البخاري في الصلاة رقم (٩٩٠) ، باب و ما جاء في الوتر » فتح الباري (٢:
 ٤٧٧) .

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (١٧١٧) من طبعتنا ص (١٤٠:٣) ، باب « صلاة =

٦٦٧٥ - ظَاهِرُ هذا الحديث أنَّ صَلاَةَ اللَّيلِ مثننى مَثْنَى دونَ صَلاَةِ النَّهارِ .

٦٦٧٦ - ويحتملُ أنْ يكونَ جوابُهُ ﷺ خَرجَ على سُؤَالِ السَّائلِ فَاقْتَصَرَ بِهِ على جوابِهِ عَنْ مَا سَأَلَ عَنْهُ ، كَانَّهُ قَالَ لَهُ : يا رسولَ الله ! صَلاَةُ اللَّيلِ ؟ فقالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، ويقيتْ صَلاةً النَّهارِ موقوفةً على الدليلِ محتملةً للتَّأْوِيلِ .

٦٦٧٧ - لأنَّهُ جَائِزُ أَنْ يكونَ جوابُهُ لَهُ لَو سألَهُ عَنْ صَلاَة النَّهارِ كذلكَ أيضاً،
 وَجَائزُ أَنْ يكونَ بخلاقه .

مَكَرُةُ عَنِ النبيُّ ﷺ : « صَلاَةُ اللَّهِ مِن ابنِ عَمرَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ : « صَلاَةُ اللَّهِ والنّهارِ مَثْني مَثْني مَثْني مَثْني المُراهُ فيما وصِفْنًا مَعْ مَا قَلْمَنَّا وَكُرُهُ قِبلَ هَذَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَثْنِي مَثْنِي مَثْني ، وفتواهُ ، فهانَ بذلكُ أنَّ المَسْكُوتَ عَنْهُ في هذا الحديثِ هُوَ بَعنى المَذكورِ ، وأنَّ النَّهَارَ والليلَ في صَلاَةٍ النَّافِلَةِ سَاء مثنى مثنى .

<sup>=</sup> الليل مثنى مثنى » وهو الحديث ذر الرقم (١٤٥) ص (١ : ٥١٦) من طبعة عبد الباقي. وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٣٢٦) ، باب و صلاة الليل مثنى مثنى » (٣٦:٣). ورواه النسائى فى الصلاة (٣: ٢٣٤) ، باب « كيف الوتر بواحدة » .

وموضعه في موطأ مالك في كتاب صلاة الليل رقم ١٣ باب و الأمر بالوتر» ص (١: ١٢٠) ، باب و ما جاء في الوتر ١٢٠) ، باب و ما جاء في الوتر بركمة واحدة »،وفي سنن البيهقي الكيرى (٣١:٣)، وفي السنن الصغير له (٢٠٠١) وولى السنن الصغير له (٢٠٠١) ومن حديث غُندر ، عن شعبة ، عن عقبة بن حريث ، عن عبد الله بن عمر ، قال قال رسول الله عليه : « صَلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا رأيت أَنُّ الصَّبُحَ مُدُّرِكٌ فَأُوتُر بِرِكُمة » ، فقال رجل لاين عمر : ما مثنى : فقال : تُسلم في كار كعتن .

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث وقم (١٧٣٣) من طبعتنا ص (٣: ١٤٦) ، باب و صلاة الليل مثنى مثنى » ، وهو الحديث ذو الرقم (١٥٩) ص (١: ٥١٩) من طبعة عبد الباقى .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث برقم (٣٢٣) ، وقد سئل البخاري عنه : أصحيح هو ؟ فقال نعم .معرفه السنن والآثار (٤ : ٣٦٤) .

٦٦٧٩ - وقَد تَقَدم ما يكفى في هذا المعنى(١) .

٦٦٨٠ - وروى هذا الحديث عن إبن عمر جماعة . منهم : نافع ، وعبدُ الله ابنُ دينار ، وسالم ، وطاوسٌ ، وأبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ ، ومحمدُ بنُ سيرينَ ، وحبيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، وعبدُ الله بنُ شقيقٍ ، كلهم قال فيه عَنِ ابنِ عمرَ . عَنِ النبي ﷺ : « صَلاةً اللّيلِ مَثْنَى مَثْنَى » لمَ يذكرِ النّهارَ .

آعرة عن النبي عن المراقع المنافعة عن النبي المنافعة عنداً عن النبي الله المنافعة عنداً المنافعة عنداً المنافعة عنداً المنافعة المنافعة عنداً المنافعة المنافعة عنداً المنافعة المن

٦٦٨٢ - واخْتَلَفَ الغُقهاءُ في صَلاَةِ النطوَّعِ بالنَّهارِ والليلِ فقالَ مالكُ ، واللبتُ بنُ سعدٍ ، والشَّافعيُّ ، وابنُ أبي ليلى ، وأبو يوسفَ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: صَلاَةُ اللَّيل والنَّهار مَثْنَى مَثْنَى(٢) .

٦٦٨٣ – وهُوَ قُولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي ثورٍ وداود .

٦٦٨٤ - وقالَ أبو حنيفة والثوريُّ : صَلُّ مَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَقَعْدَ في كُلُّ ركعتَيْن .

٦٦٨٥ - وهُوَ قولُ الحسنِ بنِ حي .

٦٦٨٦ - وقالَ الأوزَاعِيُّ : صَلاَةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وصَلاَةُ النَّهَارِ أَرْبعُ ركَعَاتٍ.

٦٦٨٧ - وهُوَ قولُ إبراهيم النخعيُّ ؛ رواهُ سعيدُ بنُ أبي عروبةً ، عَنْ أبي معشرٍ ، عَنْ إبراهيمَ ، قالَ : صَلاَةُ الليلِ مَثَنَّى مَثْنَى وَصَلاَةُ النَّهَارِ أُربعُ ركعاتٍ ، إنْ شَاءَ لا يسلَمُ إلاَّ في آخرهنُ .

٦٦٨٨ - وهُوَ قولُ يحيى بن سعيدِ الأنصاريُّ .

٦٦٨٩ - وقالَ الأثْرَمُ : سَأَلُتُ أحمَدَ بنَ حنبلِ عَنْ صَلاَة اللَّيلِ والنَّهارِ في

<sup>(</sup>١) انظر الفقرات التي بعد الحديث (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة (١٣٥).

النَّافلة . فقالَ : أمَّا الذَي اخْتَارُ فمثنَى مَثْنى وإنْ صَلَّى بالنَّهارِ أَرْبُعًا فَلاَ بَأْسَ ، وأرْجُو الا يصيق عليه .

• 119 - فذكرتُ لهُ حديث يعلى بنِ عطاء ، عن علي الأزديَّ ، فقال : لو كان ذلك الحديثُ يَشْبُتُ ، ومَع هذا فإنَّ ابنَ عمر كانَ يُصلِّي ركعتَيْنِ في تَطوَّعه بالنَّهارِ ركعتَيْنِ قبلَ الطُهْرِ وركعتَيْنِ بَعدَها ، فَهُنُ أحبُّ إليُّ ، فإنْ صلى أربَّعا ، فقدْ روي عَن ابن عمر أنَّ كانَ يُصلِّي أربَّعا اللَّهارِ (١١) .

٦٦٩١ ـ - قَالَ ابنُ عرن : قالَ لي نافعُ : أمَّا نحنُ فنصلَي بالنَّهَارِ أَرْبَعاً = فذكرتُهُ لمحمد بن سيرينَ ، فقالَ : لو صلَّى ركعتَيْنِ كَانَ أجدر أنْ يحفظَ .

٦٦٩٢ - حَدَّتنا خَلفُ بِنُ قاسمٍ ، قالَ : حَدِّتنا أَبِو طَالبِ مِحمدُ بِنُ زَكِرِيا المُقْتَدِينُ ، قالَ : سَأَلْتُ يحيى بِنَ معين عَنْ صَلاّةِ اللَّهِ لِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ ، فقالَ : صَلاَةُ النَّهَارِ أَرْبَعُ لا يُفصلُ بينهنُ وصَلاَةُ اللَّهِلِ رَكْعَتَانِ . رَكْعَتَانِ .

٦٦٩٣ - فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا عَبِدِ اللهِ أَحَمَدَ بِنَ حَنِيلٍ يَقُولُ : صَلاَةُ اللَّيلِ والنَّهار مَثْنَى مَثْنَى .

٢٦٩٤ - فقالَ : بأيُّ حديث ؟

٦٦٩٥ - فَقُلْتُ : بحديث شعبة ، عَنْ يعلى بن عطا ، ، عَنْ علي الأزْدي ،
 عَن ابن عمر : أنْ النبي عَيُّ قال : « صَلاةُ اللَّمِلِ والنَّهارِ مَثْنى مَثْنى » .

٦٦٩٦ - فقال : وَمَنْ عليُّ الأَزْدِيُّ حَتَّى أَقِبلَ مِنْهُ هِنَا ، أَدَعُ يحيى بنَ سعيد الأنصاريُّ ، عَن نافعِ ، عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ كانَ يتَطرُعُ بالنَّهَارِ أَرْبَعاً لا يفصلُ

<sup>(</sup>١) اختلفت الرواية عن ابن عمر في نافلة النهار: ففي رواية عنه أنْ الأفضل أن تُصلى أربعاً أربعاً ، وفي رواية أخرى عنه : أن الأفصل أن تصلى مثنى مثنى كنافلة الليل . مصنف عبد الرزاق (٢ : ١ - ٥) ، المغني (١٣٤: ٢) والمجموع (٥٤٣:٣) ، وسئن السهقر الكبري (٤٨٧:٢) .

بينهنَ ، وآخذُ بحديث عليُّ الأرديُّ ! لو كانَ حديثُ عليُّ الأرديُّ صَحيحاً لمْ يخالفُهُ إبنُ عمر .

٦٦٩٧ – قالَ يحيى : وقَدْ كَانَ شُعبةُ يتَّقي هذا الحديثَ وربَّما لَمْ يرفعُهُ .

٦٦٩٨- قَالَ أَبِو عَمْ : قَدْ تَقَدَّمَ قُولُنَا فَي مَعْنَى حَدَيْثُ ابِنُ عَمْ الْمُوْوِعِ فَيْ هَذَا البَاب، وما يحتملُهُ مِنَ التَّأُوبِلِ ، وحديثُ عليَّ الأَرْدِيُّ لانكارَةَ فيه ولاَّ مَدْفَعَ لَهُ في شَيْء مِنَ الأَصُولُ ، لاَنَّ مَالكاً قَدْ ذَكَرَ في مُوطُّاهُ (١) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبَدَ اللهِ بِنَ عَمْ كَانَ يَقُولُ : صَلاَةَ اللَّيلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَرَوَاهُ ابنُ وهب ، عَنْ عَمْد بنِ عِبْدِ الرحمٰنِ بنِ ثُوبًانَ ، عَنْ محمد بنِ عِبْدِ الرحمٰنِ بنِ ثُوبًانَ ، أَنَّهُ سَمَعُ ابنَ عَمْرَ يَقُولُ : صَلاَةً الليل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى .

٦٦٩٩ - وَمِنَ الدَّلِيلِ على ذلكَ أيضاً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلَّي قَبْلَ الطَّهْرِ رَكِعَتْيْنِ ، وبعد المحتفِّق وبعد المغربِ ركعتَيْنِ ، وبعد الجمعة ركعتَيْنِ ، وقد ركعتَيْنِ ، وقد ركعتَيْنِ ، وقال : « إذا دَخَلَ أحدُكُم المسجِدَ فليركَعْ ركعتَيْنِ » .

· ٦٧٠ - وكَانَ إِذَا قَدمَ مِنْ سَفَرٍ نَهاراً صَلَّى ركعتَيْنِ ·

٧٠١ - وصَلاَةُ الفطرِ والأضْحى والاسْتَسِقُاءِ رَكُعَتَانِ .

١٧٠.٢ - فهذه كُلُها صَلاَةُ النَّهارِ وما أَجْمَعُوا عليه مِنْ هذا وَجَبَ رَدُّ مَا الْخَتَلَقُوا فِيهِ إليه قياساً ونظراً ، وبالله التَّوفيقُ .

٦٧.٣ - وفي قولد في هذا الحديث: « فإذًا خشي الصُبْعَ صَلَى رَكْعَةً تُوتِرُ
 لَهُ مَا قَدْ صَلَى » على أَنُ الوثرَ يكونُ بِرَكْعَةً وَاحِدَةً (٢) قَدْ تَقدَّمَتُهَا صَلاَةً ، ولا
 تكونُ ثَلاثًا لا يفصلُ ببنهنَ بسكرم.

ع ٧٠٠ - وهذا مُوضعٌ اخْتَلْفَ فَيهِ العلماءُ قَدِيمًا وحَدِيثًا ، فأَجَازَ الوترَ بركْعَةٍ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١١٩ ، وقد تقدم برقم (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة (١٣٨) التي تقدمت أول هذا الباب .

مُنْفَصلة مِمًّا قبلها جماعةً مِنَ السَّلْفِ ، مِنْهم : عبدُ الله بنُ عمرٌ (١) ، ومعاذُ بنُ الحارثُ ، والسَّانَبُ بنُ خبابٍ ، وسعيدُ بنُ المسيب ، وعطاءً .

٩٧٠ - وَبِهِ قَالَ مَالكُ ، والشَّافعيُّ ، وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو ثورِ ، كلُّ
 هؤلاء يستحبُّ أَنَّ يُسلَمُ المُصلَى بِينَ الشَّغُع والوتر .

٦٧٠٦ – وقالَ مالكُ : ما شَيْءُ أبينُ مِنْ هذاً في الفَصْل بينَ الشُّفْع والوتر .

١٧٠٧ - وقال أبو حنيفة وأصْحَابُهُ والثوريُّ ، والحسنُ بنُ حي : الوترُ ثلاثُ
 لا يفصلُ بينهنّ .

١٧٠٨ - وروى محمدُ بنُ سيرينَ ، عَنِ ابنِ عمرَ ، قالَ : قالَ رسُولُ الله ﷺ:
 « صَلاَةُ المغْرب وترُ صَلاَة النّهار ، فاجْعَلُوا آخَرَ صَلاَة اللّها وتْراً » (١٠) .

٩٧٠٩ - اخْتَجُ بهذا الحديث المالكيُّونَ والحنفيُّونَ وليسَ فيه حجُّةً واضحَةً
 بهذا لأحد الفريقيْن ، واللهُ أعلمُ .

· ٦٧١ - على أنَّ مَالِكاً قَدْ رَوَاهُ عَنْ نافعٍ ، عَنِ ابنِ عمر موقُوفاً (٣) .

٦٧١١ - وقالَ الأوزاعيُّ : إنْ شَاءَ فَصَلَ وإنْ شَاءَ لَمْ يَفْصَلْ .

٦٧١٢ - وكلُّ هذه الأقوال لَها وجوهُ ودَلاَئل مِن جهةِ الأثرِ قَدْ ذَكَرْتُها فسي

الطوطأ (١٠: ١/١) ، الأم (٧ : ٢٤٨) ، وكشف الغمة (١: ١/١) مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢٠١) ، المغنى (١٠: ١/١) المغنى (١٠: ٢٠) المغنى (١٠: ٢٠) المغنى (١٠: ٢٠) المغنى (١٠: ٢٠) المغنى إلى الصلاة من ستنه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٤٢:١) عن وقتيبة، عن الفصيل بن عباض ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عنه ، به مرفوعاً (٣) رواه النسائي في الصلاة من ستنه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٤٣:٣) محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، عن الأشعث ، عن ابن سيرين ، ولم يذكر (ابن عبر) ، وفي الشعهيد (١٠: ٢٥٠) مرقوفاً على ابن عبر .

 <sup>(</sup>١) الأم (٧ : ٢٤٨) أوتر عبد الله بن عمر رضي الله عنه - بركعة ، وقد سأله المطلب بن
عبد الله عن الوتر فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة بتسليمة ، فقال له الرجل :
إني أخاف أن تكون اليُتَبراء ، فقال له ابن عمر : أتريد سنة رسول الله ﷺ ؛ هذه سُنَّة
رسول الله ﷺ .

« التمهيد »(١١).

٦٧١٣ - والاخْتيَارُ في ذلك ما قالَهُ مالكُ والشافعيُّ .

٣٧١ - وسيأتي القولُ في الوتر بركمة ليسَ قبلها شَيْءُ عِندَ ذَكْرِ فعلِ سعد ابنِ أبي وقاص لذلك في هذا البابِ(٢) إن شُاءَ اللهُ تعالى ، فإنَّهُ لَمْ يذكرُهُ مالكَ عَنْ غَيرِهِ .

9 أ أ أ و اليسَ هذا الحديثُ بمجيزِ عندَ مالك وأصحابِه لأحد أَنْ يُوتَرَ بركُمَة ليسَ قبلُها صَلاَةً إذا خشي الصِّبَعَ على ظاهِرِ الشُّرُطِ في هذا الحديثُ ، لاَنَّهُ حديثُ خرجَ الكلامُ فيه على صَلاَة تقدَّمَتْ قبلَ ذلك ؛ لقولِهِ ﷺ : ﴿ صَلاَةُ اللَّيلِ مُثنَى مَثْنَى فَإذا خشي أحدُكُم الصَّبُّحَ ... » الحديث .

٦٧١٦ - ولأنه على من حديث عائشة وغيرها : كان يُصلِّي من الليل إحدى عشرة ركعة بوترُ منها بواحدة . فكان فعله على بيانا لقوله ذلك ، والله أعلم .

٦٧١٧ - وأمَّا الشَّافعَيُّ فقال : في هذا الحديث . دُليلٌ على أنَّ الوترَ بركْفة للن خشى الصُّبعَ جَائزٌ وإنْ لَمْ يُصلًا قبلها شَيناً ٢١٪ .

171۸ - قالاً: والقياسُ أنهُ يجوزُ ذلك لكلَّ النَّاسِ خَشوا الصَّبْحَ أو لَمْ
 يخشوهُ ؛ لأنَّهُ إذَا جَازَ أنْ يَفصلَ بسلامٍ ممَّا قبلها جازَ أنْ تُصَلَّى وحدَها .

#### \* \* \*

٢٤٠ - وأمًّا حديثُ عُبادةً ، ذكرةُ عن يحيى بنِ سعيد<sup>(١)</sup> ، عَنْ
 محمد بنِ يحيى بنِ حبان ، عَن ابنِ محيريزٍ ، عن المُخْدِجيِّ الكناني ، عَنْ

<sup>(</sup>١) « التمهيد » (١٣ : ٢٥٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هو الحديث رقم (٢٤٧) يأتي في هذا الباب ، وفعله هو الوتر بواحدة .

<sup>(</sup>٣) « الأم » (١ : ١٤٠) باب « ما جاء في الوتر بركعة واحدة » .

 <sup>(</sup>٤) \* ٤٠ أ - رواه مَالكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنْ سَعْيد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ خَبَانَ ،
 عَنِ مُحيريز ؛ أنَّ رَجُلاً مِنْ بني كنانة يَدْعَى اللَّمْخَيَجيُ ، سَمْعَ رَجُلاً بالشَّام يُكثَّى أَلَمْ مُحَمَّد مِنْ ، يَقُولُ ؛ إِنَّ ٱلوَثْرِ وَاجِبٌ ، فَقَالَ اللَّحْدَجِيُّ : فَرَحْتُ إِلى عُبَادةً بْنِ =

عُبادةَ بنِ الصَّامتِ ، فَقَدْ تكلُّمْنا على إسْنَادهِ في « التَّمْهيد ِ »(١١) .

٦٧١٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عبادةً منْ وجُوهِ :

الصامت، فاعترَضْتُ لَهُ وَمُوْ رَائعٌ إلى المَسْجِد. فَاخْبَرْتُهُ بِالذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّد. فَقَالَ عَبَادةُ : كَذَبَ إلَى وَحَمَّد. سَيَعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ يَقُلُ ! « خَسُلُ صَلَواتُ كَتَبَهُنُ اللهُ عَلَّهُ يَقُلُ ! « خَسُلُ صَلَواتُ كَتَبَهُنُ اللهُ عَزْ وَجَلُ عَلَى العَبَاد . فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ ، أَمْ يُضَيَّعُ مَنْهُنُّ شَيْئًا ، أَسَخْفَافًا بِحِقُهنَ ؛ كَانَ لَهُ عَنْدَ الله عَهْدُ أَنْ يُدْخَلُهُ الجَنَّةُ . وَمَنْ لَمُ يَاتَ بِهِنَّ ، فَلَيْسُ لَمُ عَنْدًا اللهُ عَهْدُ . وَمَنْ لَمُ يَاتَ بِهِنَّ ، فَلَيْسُ لَهُ عَنْدَ الله عَهْدُ . وَنَ شَاءَ أَدْخَلُهُ الجَنَّلَةُ . وَمَنْ لَمُ يَاتَ بِهِنَّ ،

الموطأ (١/٣٣/) ومن طَريقه أخرجه النسأئي (٣٠/١ في الصلاة : باب المحافظة على الصلاة : باب المحافظة على الصلوات الخمس ، وأبو داود (١٤٢٠) في الصلاة : باب فيمن لم يوثر ، والبيهقي ٨/٢ و٢٧/١ .

وأخرجه عبد الرزاق (٤٥٧٥) ، وأحمد ٣١٥/٥ - ٣١٦ و ٣١٩ ، ابن أبي شيبة ٢٩٦/٧ ، والحميدي (٣٨٨) ، والدارمي ٢٧٠/١ ، والبيهقي ٣١١/١ و ٢٧٧٤ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محد بن يحيى حبان ، بهذا الإسناد .

ومن طريق محمد بن بشار ، عن ابن عدي ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان ، به ، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤٠١) ، باب « ما جاء في فرض الصلوات الخمس » . وله متابعة عند الإمام أحمد (٥ : ٣٦٧) ، وأبي داود في الصلاة ح (٤٢٥) ، باب « في المحافظة على وقت الصلوات » ، والبيهقي (٢ : ٢١٥) .

وقال الخطابي في « معالم السنن » ١٣٤/١ – ١٣٥، و قوله : « كَذَبَ أَبِو محمد » يريد : أخطأ أَبِو محمد ، لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق ، لأن الكذب إغا يَجري في الأخبار ، وأبو محمد هذا إغا أفتى فتيا ، ورأى رأيا أ فأخطأ فيما أثنى به ، وهو رجلٌ من الأنصار ، له صحبةً ، والكذبُ عليه في الأخبار غير جائز ، والعرب تَصَعُ الكذبَ مُوضعً الخطأ في كلامها ، فتقول : كَلَبَ سمعي ، وكَذَبَ يَصَري ، أي : زَلُّ ، ولم يُدْرِكُ مَا رأى وما سَمَعَ ، ولم يُدرِكُ مَا رأى وما سَمَعَ ، ولم يُحرِكُ مَا الأخطأ :

كَذَنَتُكَ عَيْنُكُ ، أَمْ رَأَيْتُ بِواسط

## غَلَسَ النظَّلام من السرِّباب خَيَسالا

ومن هذا قول النبي ﷺ للرجل الذي وَصَكُ له العسل : َصَدَقَ اللهُ وَكَلَبُ بطنُ أخيك . وإنحا أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوبَ فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة ، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة .

(۱) و التمهيد ۽ (۲۳ : ۲۸۸) .

197 - مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو داود الطِيالسيّ (١) ، قال : حدُّننا زمعةً بنُ صالح، عَنِ الزهرِيِّ ، عَنْ أَبِي إدريس الحولانيِّ ، قال : كُنْتُ في مجلس مِنْ أَبِي إدريس الحولانيِّ ، قال : كُنْتُ في مجلس مِنْ أَبِي إدريس الحولانيِّ ، قال : كُنْتُ في مجلس مِنْ أَمِي النَّبِيُّ فَقَالَ بعضُهم اللَّهِ عَلَّهُ بِعَادَةً : أَمَّا أَنَ فَأَسْهَدُ أَنِي سَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّةً بِقُولُ: «أَتَاني جريلُ مِنْ عَنْد الله عَزُّ وجلُّ فقال :يا محمدُ إِنَّ الله تعالى يَقُولُ لك : قَدْ فَرَضْتُ على امْتِكَ خَمْسَ صَلُواتٍ ، مَنْ وَاقَانِي بِهِنَّ على وضوبِهِنَّ ومواقبَتِهِنَّ وروكوعِهِنَّ وسجودهِنِّ فإنَّ للهُ بِهِنَّ عِنْدِي عَهْدًا أَنْ أَدخَلُهُ الجُنَّةً ، وَمَنْ لقيني قَدْ النَّقِصَ مِنْ ذَلكَ شَيئاً فليسَ لَهُ عَنْدي عَهْدًا ، إِنْ شَنْتُ عَذَلتُهُ وَإِنْ شَبْتُ رحمتُهُ ».

۱۷۲۱ – وحديث محمد بن يحيى بن حبان : رَوَاهُ عَنْهُ يحيى بن سعيد ، وعبد بن سعيد ، ومحمد بن عجلان ، وعبد بن سعيد ، ومحمد بن إسحاق ، وعقيل بن خالد ، ومحمد بن عجلان ، إلا أن عقيلاً لم يذكر المُحدَّجى في إستاده (٢٠) .

٦٧٢٢ - ورَوَاهُ اللَّيْثُ بنُ سعد ، عَنْ يحيى بنِ سَعيد ، كما رَوَاهُ مالكٌ .
 ٦٧٢٣ - والمُخْلَجِيِّ عندهُم لا يُعْرَفُ ، وقيلَ السَّمُهُ (أبو)(٢١) رفيعٌ ، ذُكِرَ ذلكِ عَن ابن معين (٤) .
 ذلك عَن ابن معين (٤) .

٢٧٢٤ - وأُمَّا ابنُ محيريز فأشْهَرُ في الثقة والجلالة منْ أنْ يحتاجَ إلى

<sup>(</sup>١) مسند الطيالسي: ٥٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) في « التمهيد » (۲۲ : ۲۸۸) : « ... ومحمد بن عجلان ، وغيرهم بهذا الإسناد ومعناه سواء : إلا أن ابن عجلان وعقيلاً لم يذكرا المخدجي في إسناده - فيما روى اللث عنهما » .

<sup>(</sup>٣) زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٥٠ · ٥٧) ، وقال :

 <sup>«</sup> أبو رفيع المخدجي » : يروي عن عبادة بن الصامت ، روى عنه : ابن محبريز . وله
 ترجمة في التهذيب (۱۲ ، ۹۹ ) .

ذكره<sup>(١)</sup>.

٦٧٢٥ - وقالَ مالكُ : المخدجيُّ لقبُ ليسَ ينسبُ في شَيْءٍ مَنَ العَرَبِ .

(١) هو عبد الله بن مُعَيْريز

ابن جُنادةً بن وَهُب ، الإمام ، الفقيه ، القُدُوة الرِّبَاني ، أبو مُحَيْرِيز القُرشيِّ ، الجُمَحيّ ، المُكَنّ .

كان يتيماً في حجر أبي محذورة ، ويروي عن عُبادةً بن الصامت ، وأبي مَحَدُورة المؤذّن زُوج أمّه ، ومعاوية ابن أبي سفيان ، وأبي سعيد الخُدْري ، والصُّنابحي ، وطائفة .

سكن فلسطين ، وكان من العُبَّاد ،وكان يُشبَّه بعبد الله بن عمر .

حدُّث عن ابن مُحَيِّريز : خالدُ بن مَعْدان ، ومكحول وحسَّان بن عَطيَّة ، والزَّهْريّ ، وأبو زُرْعة يحيى السَّبْبَانيّ ، وإسعاعيل بن عَبيد الله ، وإبراهيم بن أبي عَبْلة ، وآخرون .

وكان من العلماء العاملين ، ومن سادة التابعين .

قال الأوْرَاعي : كان ابنُ أبي زكريًا يَقَدُمُ فِلسُطين ، فيلقي ابنَ مُحَيْرِيز ، فتتقاصرُ البه نفسُه لِمَا يَرى من فضلُ ابنِ مُحَيِّرِز .

قاًل عَبْرو بن عبد الرحَمن بن مُحَيْرِيز : كان جدِّي يَخْتِمُ في كُلُّ جُمعة ، وربُما قرشنا له فلم يَنْمْ عليه .

وقال رجاء بن حَيْرَة : إن يَفخَرُ علينا أهلُ المدينة بعايدهم ابنِ عُمَر ، فإنّا نفخرُ عليهم بعايدنا ابنِ مُحَيِّريز . قال : وكان ابن مُعيِّريز صَمُونًا ، معتزِلاً في بيته .

وقبل : كان ابن مُحَيِّريز من أحرص شيء أنْ يكتم من نفسه أحسن ما عنده .

وقبل : إنَّهُ رأى على خَالدَ بن جَرِيدَ بن مُعَاوِية جَيُّهُ خِزَّ ، فقال : أَتْلَبِسُ الحَرَّ ؛ قال : إنَّما أَلْتِسُ لهؤلاء وأشارَ إلى الخليفة ، فغضبَ ، وقال : ما ينبغي أن يعدل خوفُك من الله بأخد من خُلته .

وعن الأوزاعيّ . قال : مَنْ كان مقتدياً ، فليقتد بمثلٍ ابنٍ مُخَيِّريز ، إنَّ الله لم يكن لِيُضلُّ أَمَّهُ فيها ابنُ مُخَيريز .

طبقات ابن سعد ٧٠/٤٠٧ ، طبقات خليفة ت ٢٧٥٣ ، تاريخ البخاري ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، تاريخ البخاري ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، الجرح والتعديل القسم تاريخ التعجلي (٨٨٧ ) ، المعرقة والتاريخ ٢٣٥/ ٢٥٥ ، الجرح والتعديل القسم النائية ١٩٨٥ ، الاستيعاب ١٩٥١ ، أسد الغابة ١٩٥٨ ، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ١٨٥٧ ، تهذيب الكمال ص ٣٤٠ ، تاريخ الإسلام ١٩/٤ ، تذكرة المفاظ ١٩٤١ ، العبر ١٩٧١ ، سير أعلام النبلاد (١٤٩٤ ) ، البداية والنهاية ١٩٥٨ ، العقد الثمين ١٤٩٥ ، الإصابة ١٩٤٨ ، تهذيب التهذيب التهذيب المجارة ، شغرات الذهب ١٩٤٨ ، مثرات الذهب ١٩٤٨ ، مثرات الذهب ١١٩٨٨ ، مثرات الذهب ١١٨٨ . المحارة ١٩٤٨ ، العمارة ١٩٤٨ ، العمارة المهذيب النهذيب النهذيب النهديب النهد

٦٧٢٦ - في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ منَ السُّلف . مَنْ يقولُ بوجوب الوثر، وهُوَ مَذْهبُ أبي حنيفةً وأصحابه .

٦٧٢٧ - وحجَّتُهم حديثُ عَمْرو بن شُعيبِ ، عَنْ أبيه ، عَنْ جَدَّه : أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: « إِنَّ اللهَ قَدْ زَادكُم صَلاَّةً وهي الوترُ فَحَافظُوا عليها »(١).

٣٧٢٨ - وحديثُ خارجةً بن حذافةً ، قالَ : خَرجَ علينا رسولُ الله ﷺ فقالَ : « إِنَّ اللهَ أُمَدُّكُمْ بِصَلاَةٍ هِي خَيرٌ لَكُم منْ حمر النَّعم : الوتر ، جعلها اللهُ لَكُم فيما بينَ صَلاَة العشاء إلى أنْ يطلعَ الفَجْرُ »(٢) .

## (١) قال الزيلعي في نصب الراية (٢ : ١١٠) :

وأما حديث عمرو بن شعيب ، فأخرجه الدارقطني في « سننه » (١٧٤:١ ) من الطبعة الهندية عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، أمرنا رسول الله على ، فاجتمعنا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « إن الله زادكم صلاة » ، فأمرنا بالوتر ، انتهى . ثم قال : والعرزمي ضعيف ، ونقل ابن الجوزي عن النسائي ، وأحمد . والفلاس أنه متروك الحديث ، ورواه أحمد في « مسنده » (٢ : ٢٠٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . المسند رقم (٦٩٤١) عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، والحجاج غير ثقة .

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث (١٤١٨) ، باب « استحباب الوتر » ، ص (٦١:٢) والترمذي في الصلاة حديث (٤٥٢) باب « ما جاء في فضل الوتر » ص (٢: ٣١٤) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة حديث (١١٦٨) ، باب « ما جا، في الوتر» (١ : ٣٦٩) ، والدارقطني في سننه (٣٠:٢) من الطبعة المصرية في كتاب الوتر ، باب « في فضيلة الوتر » واستدركه الحاكم (٣٠٦:١) في باب « الوتر حق »، وموضعه في سنن البيهقي الكبري (٢: ٤٦٩) ، كما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها ص (۲۵۹ – ۲۲۰) في باب ﴿ ذكر الأحاديث وتسمية من روى عنه أهل مصر من أصحاب رسول الله ﷺ فيمن دخلها ، وعدَّ منهم : خارجة بن حذافة ، راوى هذا الحديث عن النبي عَنَّهُ .

وقال الحاكم في المستدرك (١ : ٣٠٦) ( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ) ، وقد رواه ابن عدى في (الكامل) ونقل عن البخاري أنه قال : لا يعرف سماع بعض هؤلاء من يعض معرفة السنن والآثار (٣ : ٥٢٧٥) . وأعله ابن الجوزي في ( التحقيق ) بابن إسحاق ، وبعبد اللهُ بن راشد ، ونقل عن الدارقطني أنه =

٦٧٢٩ - وحديثُ بُرِيْدَةَ الأسلّمي : أنَّ رسُولَ اللّهِ ﷺ قال : «الوترُ حَنَّ فَمَنْ لَمْ يُوترُ فُلِيسَ مِنَّا ﴾(١) .

· ٦٧٣ - وكلُّها آثارُ محتملةً للتَّأويل .

٦٧٣١ - الأنَّ قولهُ :« زَادَكُم صَلاَةً » ليسَ بموجب للفَرْضِ الاحْتِمَالِهِ أَنْ يكونَ
 زَادَنَا فيها يَكُونُ لَنَا زِيَادة في أَعْمَالنا .

1707 - كَمَا جَاءَ فِي الوصِيَّةِ عَنِ النبِيُّ ﷺ : « إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَكُم ثلثَ أَمُوالكُم زيادةً فِي أَعْمَالكُم "٢١) .

٦٧٣٣ - ومَعْلُومٌ أنَّما هُوَ لَنَا خلافٌ لما افترضَ علينَا .

١٧٣٤ - ويصحُّحُ هذا التَّأُويلَ قولُهُ عزُّ وجلُّ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ

= ضعفه ، وتعقبه الذهبي في ( التنقيح ) ، فقل : أما تضعيفه بابن إسحاق فليس بشيء فقد تابعه الليش بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب به ، وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي ، عن أبي سعيد الخدري ، وأما هذا راوي حديث خارجة فهو الزوفي ( من الزوف وهي بطن مرادف حضرموت ) أبو الضحاك المصري ، ذكره ابن حبان في الثقات .

(١) رواه أبر داود في الصلاة رقم (١٤١٩) ، باب « فيمن لم يوتر » ص (٢ : ١٢) ،
 والحاكم في المستدرك ( ٣٠٦:١) ، والبيهقي في سنته الكبرى (٢ : ٤٧٠) وفي
 استاده :

 « أبر المنبب » وهو عبيد الله بن عبد الله أبر المنيب العتكي : له توثيق عند ابن معين (٣٨٣:٢) ، أما البخاري فقد قال : عنده مناكير ، فأخذ أبو حاتم يُذْكَرُ على البخاري لذكره أبا المنبب في الشعفاء وقال : ( هو صالح الحديث ) .

أما ابن حيان فقد ذكره في المجروحين (٦٤:٣) : لاتفراده عن الثقات بالمقلوبات . ونصح بمجانبة ما يتفرد به ، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاجتماع به .

وقال النسائي : ثقة ، وفي موضع آخر ضعيف ، تهذيب التهذيب (٣٠ : ٢٧) ، وانظر الضعفاء الكبير للمقيلي (٣ : ٢١ – ١٣٢) .

(۲) رُوي من حديث أبي هربرة في سنن ابن ماجه (۲ : ۹۰۶) بإستاد ضعيف ، ومن حديث معاذ عند الدارقطني في النوادر ص ۴۸۸ ، من سننه ( الطبعة الهندية) ومن حديث أبي الدرداء ، وأبي يكر ، وخالد بن عبيد ، نصب الراية (٤ : ٤٠٠) . والصُّلاة الوسطى ﴾ (البقرة - ٢٣٨) ولو كانتْ سيًّا لَمْ يكنْ فيها وسطى .

م ٦٧٣٥ - وقولُ رسُولِ اللهِ ﷺ : « خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنُّ اللَّهُ على العبَاد (١٠)»

٦٧٣٦ - وقولُهُ ﷺ : « مَثَلُ الصُّلُواتِ الخَمْسِ » (٢٠) .

٦٧٣٧ - وقالَ لَهُ أعرابيُّ : يا رسُولَ اللهِ هَلْ عَلَيٌّ غَيْرُهَا ؟ قالَ : لاَ ، إلاَّ أَنْ تَطَرُّعُ »(٣) .

٦٧٣٨ - والآثَارُ بمثل هذا كثيرةً جداً قَدْ ذكرْنَاهَا في « التَّمْهيد ِ » (٤).

٧٦٣٩ - وقالَ عليُّ - رضي اللهُ عنه : ليسَ الوترُ بِحَثْمٍ ولكُنْهُ سُنَّةً سَنَّها رسُولُ الله ﷺ (١٠).

. ١٧٤ - وحديثه : أُوترُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ = فَخَصُّ أَهْلَ القُرْآنِ بِذَلِكَ .

٦٧٤١ - أُخْبَرنا عبدُ اللهِ ، قالَ : حدُّثنا حمزةُ ، قالَ : حدُّثنا أحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) هو الحديث الذي نحن بصدده .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة الحديث (۵۲۸) باب « الصلوات الخمس كفارة ».
 فتح الباري (۲ : ۱۱) ، ومسلم في « المساجد ومواضع الصلاة » الحديث (۲۸۳) باب « المشى للصلاة يحى به الخطايا ويرفع به الدرجات » ، ص (۱ : ۲۱۲ – ٤٦٣) من

طبعة عبد الباقي . ونصه و أرَّالِتُمْم لو أنَّ نَهِراً ببابِ أحدكُمْ ، يَغَنَّسلُ مَنْهُ كُلِّ يومِ خمس مرات ، هل يَبغَى من دَرَيه شيءٌ ؟ قالوا : لا ، قال : و قَلْلِكَ مَثَلُّ الصلواتِ الخمس ، يمحُو الله بهنُّ الخطاياً » .

<sup>(</sup>٣) من حديث طويل أخرجه مالك (١٧٥:١) ، والبخاري . الفتح (١٠٤ / ١٠٠) ، ومسلم (١٠١ - ١٠٥) في طبعة عبد الباقي ، وأبر داود (١٠١ - ١٠٠) ، ، ، (٣ : ٢٢٣) والنسائي (١٠ : ٢٢٣ / ٢٠٧) ، وسيأتي في كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب « جامع الترغيب في الصلاة » في المجلد السادس من هذا الكتاب ، وسنخرجه هناك برقم (٣٩٩) .

<sup>(</sup>٤) « التمهيد » (٢٣ : ٢٨٨) .

 <sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٢٧٩) و (٣: ٣) ، وسنن البيهقي الكبرى (٢ : ٤٦٨) .
 وانظر الحاشية التالية .

شعيب ، قالَ : أُخْبِرُنَا هنادُ بنُ السريِّ ، عَنْ أَبِي بكرِ بنِ عياشٍ ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ عاصم ، عن عليٍّ ، قالَ :أُوتَرَ رسُولُ اللهِ ﷺ ثُمُّ قالَ : «أُوتِرُوا يا أَهْلَ القُرْآنِ فَانُ اللّٰهِ وَتُرْ يُحبُّ الوترَ ﴾ (١) .

٣٧٤٧ - قال أحمد : وأخبرنا محمودٌ بن غيلان ، قال : حدّثنا وكيع ، قال: حدّثنا سفيان ، عَنْ علي - رضي الله حدّثنا سفيان ، عَنْ أبي إسحاق ، عَنْ عاصم بن ضمرةً ، عَنْ علي - رضي الله عنه - قال : ليسَ الوترُ بحتم مثل الصّلاة المكتّوبة ، ولكنّه سنّة سنّها رسولُ الله عليه (١١).

7٧٤٣ - وحدَّتنا عبدُ الله ، قال : حدَّتنا محمدٌ ، قال : حدَّتنا أبو داود ، قال : حدَّتنا أبو داود ، قال : حدَّتنا عثمانُ بنُ أبي شَبِيةً ، قال : حدَّتنا أبو حفص الأبارُ ، عَن الأعمشِ ، عَن عمرو بن مرَّةً ، عَنْ أبي عبيدةً ، عَن عبدِ الله ، عَن النبيَّ ﷺ ، قالَ : « أبو أبورُوا يا أَهْلَ القُرْآرِ » فقال أعرابيُّ : ما يقولُ ؟ ما يقولُ ؟ فقالَ : « ليسَ لك ولا أَحْصَابكَ » (") .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية الإمام على بن أبي طالب (۱۰:۱) ، في مسنده الإمام على رضي الله عنه ، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب و تفريغ أبواب الرتر » ص (۲: ۲۱) ، وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة حديث رقم ۵۳۳ - 620 الوباب الرتر » والنسائي في كتاب قيام الليل (۳ : ۲۲۸ – ۲۲۹) ، باب الأمر بالوتر ، وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث (۱۱۲۸) ، باب « ما جاء في الوتر » ( ۱ : ۳۷۰) ، وابن خزية في صحيحه حديث (۱۱۲۹) ، باب « ما جاء في الوتر » ( ۱ : ۳۷۰) ، وابن خزية في صحيحه (۲ : ۳۲۰) ، في باب « ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بغرض »وعلن عليه الشيخ أحمد شاكر في طبعته على مسند الإمام أحمد حديث رقم بغرض »وعلن عليه الشيخ أحمد شاكر في طبعته على مسند الإمام أحمد حديث رقم (۱۵۲) ، ورقم (۱۸۲) ، (۱۸۲) ، (۱۸۲) ، (۱۸۲) ، أن إسناد هذه الأحاديث كلها صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١ : ١٠) ، وطبعة شاكر (٦٥٢ ، ٧٨٦ ، ٨٤٢ ) (٨٧٧ ، ٨٤٢) . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الصلاة حديث (١٤١٧) ، باب « استحباب الوتر » ص (٢٠٠١) وإسناده صحيح .

٦٧٤٤ - قال أبو عمر : الفَرائضُ لا تثنيتُ إلا بيقينٍ لا خلاتَ فيه فكيفَ والقولُ بأنُ الوترَ سُنُةُ ليسَ بواجب يكادُ أنْ يكونَ إجْماعاً لشذوذ الخلاف فيه .

الله عند الرَّبُّ عَبَادَةً : كُلْبَ أَبِو محمد في قوله : الْوَبُرُ وَاجِبُّ . فَأَبُو محمد هذا رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَجُوهِ الصَّحَابَة اسْمُهُ مَسعودُ بِنُ أُوسٍ ، وَقَدْ ذَكَرُالُهُ فِي كِتَابِ الصَّحَابَة بِمَا يَنْبُغِي مِنْ ذَكره (١١) .

1٧٤٦ - وقد تقدر معنى قول عبادة : كذَّبَ أبو محمد . عند قول عبد الله ابن سلام : كذَّبَ كَعْبُ . من هذا الكتاب ، قلا معنى إعادته منا ألا) .

٦٧٤٧ - والحَتِصَارُ -ذلك أنَّ معنى قولِهِ : كَذَبَ أبو محمدٍ . أي : غَلطَ أبو محمد وَوَهمَ .

٦٧٤٨ - وَقَدْ مَضَت الشُّواهدُ على ذلكَ فيما تقدُّمَ ، والحمدُ لله .

٩٧٤٩ - وَقَدْ ذَكْرُنَا فِي « التمهيد » الآثارُ الواردَةَ فِي معنى حديث عبادة هذا ، وأوردُنا مِنْ طرق حديث عبادةَ ما تَبينَ بِهِ صحّتُهُ وَأَنُّ المخدجي لَمْ يأتِ فِيه إلا بمعنى ما تَواتَرَتِ الروايةُ بِهِ (١٣) .

1٧٥٠ - وفي هذا الحديث دليل على أنْ من لم يُصل وَهُوَ مُقِرْ مُونْ بِغُرْضِ الصَّلاةَ مُونَ بِعْرُضِ الصَّلاةَ مَا يجبُ فيها وماتَ لا يشركُ باللهُ شيئاً مُونَا باللهُ شيئاً مُونا بالنبيَّينَ مُصَدَّنًا للمرسلين مُؤمناً بالله وَمَلاكتمته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأنْ كُلُ ما جا، به محمد ﷺ فَيْ خَلُّ إلا أنهُ مُقَصَرٌ مَفْرطٌ عاص لَمْ يَتُبُ مِنْ دَنُوبه حتى أَدْرَكتُهُ مَنْئِئَةً مَنْئِئَةً مَنْ اللهُ في مَشيئة الله إنْ شَاءَ عنْبَهُ وإنْ شَاءَ عَفْرَ لهُ ، فإنَّهُ لاَ يَعْفَرُ لهُ ، فإنَّهُ لاَ يَعْفَرُ أَنْ دَونَا لَكُنْ يَشَاءُ (أَنْ المَنْ يَشَاءُ (أَنْ).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤: ١٧٥٤) ، الترجمة (٣١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في نهاية تخريج الحديث (٢٤٠) نقل ما قاله الإمام الخطابي في شرح معنى هذا التول.

<sup>(</sup>٣) ﴿ التمهيد ﴾ (٢٣ : ٨٨٨ – ٢٩١ ، ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآيتين الكريمتين : (٤٨ : ١١٦) من سورة النساء .

٦٧٥١ - وَقَدْ ذَكَرُنَا الآثارَ بهذا المعنى عِنْدَ ذكرِ حديثِ عبادةَ هذا في «التَّمْهيد »(١١).

(١) في و التمهيد ۽ (٢٩٣ : ٢٩٣) وما بعدها وقحرى ذلك أن الصنف قال في معنى حديث عبادة : ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا الباب ، ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهد ، وهر أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت ، وطهارة ، وقام ركوع وسجود ، ونحو ذلك : وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القبام بها في وقتها وغير وقتها ، إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها ؛ قالوا : فأما من تركها أصلا - ولم يصلها فيو كافر ، قالوا : وترك الصلاة كفر : واحتجوا بأثار ، منها : حديث أبي الربير ، وأبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي - ﷺ - أنه قال : يين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وما كان في معنى هذا من الآثار .

ثم ذكر حديث عبد الوهاب الثقفي ، عن أيرب ، عن محمد بن سيرين ، قال : زينت أن أبا بكر وعمر كانا يُعتَّلمان من دخل في الإسلام : تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة التي افترض الله عليك لمواقبتها ، فإن في تفريطها الهلكة : وتؤدي الزكاة طيب النفس بها ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتطبع لمن ولاه الله أمرك ، وتعمل له ولا تعمل للناس .

ثم قال : ومما احتجوا به في أن معنى حديث عبادة في هذا الباب : تضبيع الوقت وشبهه: ما حدثنا الحسن بن علي وشبهه: ما حدثنا الحسن بن علي الأشناني ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن ضبارة بن عبد الله ، عن دويد بن نافع ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسبب – أن أبا قتادة بن ربعي أخيره أن رسول الله على قال : إن الله تبارك وتعالى افترض على أمنى خمس صلوات ، وعهد عنده عهدا : من حافظ عليهن لوقتهن أدخله الله الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن نوقتهن أدخله الله الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عنده .

وذكر إسماعيل ، قال حدثنا محمد بن عيد الله بن غير ، قال حدثنا حفص ، عن الأعمش، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : كل شيء في القرآن : ساهون ودائمون وحافظون ، فعلى مواقيتها

قال : وحدثنا ابن غير ، قال حدثني أبي ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم عن مسروق ، قال: الحفاظ على الصلاة : الصلاة لوقتها ، والسهو عنها : ترك وقتها . وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك ، وقد ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم . وأصح شي، في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: .....

=أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير جاحد ولا مستكبر ، فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبارة الموبقات " وهو مع ذلك في مشيئة الله - عز وجل - إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ وقد يكون الكفر يطلق علمى من لم يخرج من الإسلام ، ألا ترى إلى قوله ﷺ في النساء : رأيتهن أكثر أهل النار يكفرهن، قيل ؛ يا وسول الله ، أيكفرن بالله ؟ قال ؛ يكفرن بالعشير ، ويكفرن الإحسان ، فأطلق عليهم اسم الكفر لكفرهن العشير ، ويكفرن الإحسان ، وأمل الناحلية للمهم أمم الكفر لكفرهن العشير ، وأمل ، وأصل الكفر النغطية للشيء ، ألم تسمع قول لبيد :

في ليلة كفر النجوم غمامها

فيحتمل - والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة : أن يكون معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه ، وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده ، ومعلوم أن من صلى صلاته وإن لم يحافظ على أوقائها أحسن حالا عن لم يصلها أصلا - وإن كان مقرا بها .

ثم ذكر عدة آثار عن عبادة بن الصامت أنه قال :

إني من النقياء الذين بايعوا رسول الله ﷺ وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شبئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا ننتهب ولا نعصي ، فالجنة إن فعلنا ذلك ، فإن غشينا من ذلك شيئا ، كان أمر ذلك إلى الله .

بية الله وحده لا شريك وقال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عيده ورسوله ، وجبت له الجنة .

وقال سمعت رسول الله – ﷺ – يقول : من لقى الله لا يشرك به شبئا دخل الجنة .

وعن عبد الله بن محيريز الجمحي ، عن الصنايعي - أنه قال : دخلت على عبادة بن الصابح - وهو في الموت ، فلما رأيت ما به من العلز بكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ فوالله لئن شفعت لأشفعن لك ، ولئن سئلت لأشهدن لك ، ولئن استطعت لأنفعنك ؛ والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله - ﷺ - إلا حديثا وإحدا سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - ﷺ - دخل الجنة .

ثم قال أبو عمر :

محمل هذه الأحاديث بعد القصاص والعقو أن يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة -والحمد لله .

وذكر حديث خالد المذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن عبادة قال : أخذ علينا رسول الله – ﷺ – في البيعة حيث أخذ على النساء – أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ، ولا نقتل أولادنا ،ولا يعضنا بعضا ، ولا نعصي في معروف ، فعن أتى منكم حدا= .....

= في الدنيا فجعلت له عقوبته ، فهو كفارته ، ومن أخر ذلك عنه ، فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

وحديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : كنا عند النبي - ﷺ - في مجلس فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا - الآية فعن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فذلك إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذيه .

تعدم بحى السد ، إن مند عشو تـــ ، وإن من عشيه . قال سفيان : كنا عند الزهري ، فلما حدث بهذا الحديث ، أشار عليُّ أبو بكر الهذلي أنَّ أحفظه فكتبته ، فلما قدم الزهري أخبرت به أبا بكر ،

ثم قال أبو عمر :

قولد في حديث ابن شهاب هذا : ومن أصاب - من ذلك شيئا - يريد مما في الحدود ما عدا الشرك ، وقد بان ذلك في الحديث الذي قبل هذا ، وذلك مقيد بقول الله - عز وجـل - ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ . ومقيد بالإجماع ، على أن من مات مشركا ، فليس في المشيئة ، ولكنه في النار وعذاب الله - أجازنا الله وعصمنا برحمته - من كل ما يقود إلى عذابه .

عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله ﷺ : من شهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ربب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمله .

ثم استشهد بما رواه الطحاوي عن ابن مسعود - عن النبي - ﷺ - أنه قال : أمر بعيد من عباد الله - عز وجل - أن يضرب في قبره بمائة جلدة ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة ، فجلد جلدة واحدة ، فامتلاً قبره عليه ناراً فلما ارتفع عنه أفاق ، فقال : علام جلدةوني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره .

ويا قال الطحادي : وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس يكافر ، لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ، ولو كان كافرا ما سععت دعوته ، لأن الله يقول : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ واحتج أيضا بقوله - ﷺ : الذي يترك صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله . قال : فلو كان كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله . ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات ، ففي حكم الصلاة الواحدة ، ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتها ، ويستتاب على الوجوه الني ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم . ٣٧٥٢ - ويَأْتِي ذِكْرُ أَخْكَامِ تَارِكِ الصَّلَاةِ الْقِرَّ بِهَا عِنْدُ ذِكْرِ حديث زيد بنِ أسلم ، عَنْ بسرِ بنِ مُحجن في قولِهِ ﷺ : « مَالَكَ لَمْ تُصَلَّ ؟ أَلَسَتَ برَجُلرِ مُسْلم؟» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى (١١) .

#### \* \* \*

٧٤١ - وأمًا حديثُهُ عَنْ أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عَنْ سعيد بن يسار ، عَنْ الله بن عمر ، أنّهُ أنْكَرَ عليه إذْ نَزَلَ فأوترَ وقالَ لَهُ : أليسَ لَكَ في رسُولِ الله عَنْ أسودً خَسنَةُ ؟ كانَ رسُولُ الله عَنْ يُوتِرُ على البعير (١٣) .

= وجملة التول في هذا الله ، أن من لم يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصاوات لم يحافظ على الصوات . كما أن من لم يحافظ على كمال وضوئها ، وغام ركوعها وسجودها ، فلبس يحافظ عليها ؛ ومن لم يحافظ عليها ، فقد ضبعها ، ومن ضبعها فهو لما سواها أضبع ؛ كما أن من حفظها وحافظ عليها ، حفظ دينه ، ولا دين لمن لا صلاة له . ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول :

أقم الصلاة لوقتها بطهورها ۞ ومن الضلال تفاوت الميقات

ثم **قال أب**و عمر : اغا ذك نا أحادث هذا الباب –

إنما ذكرنا أحاديث هذا الباب - وأن كان فيها لمرجنة تعلق ، لأن المعتزلة أنكرت الحديث المربي في قوله : ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد - إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، وقالت : من لم يأت بهن ، فهو في النار مخلد ، فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي - ﷺ - من نقل العدول الثقات ، وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث ، ودفعت قول الله - عز وجل - ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ . فضلت وأضلت: فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم - والحمد لله .

(١) وذلك في هذا المجلد في : ٨ - كتأب صلاة الجماعة باب و إعادة الصلاة مع الإمام ».
 وهو في الموظأ : ١٣٢ .

(۲) الموطأ (۱۲٤:۱) ، وأخرجه البخاري في « الصلاة » (۱۹۹۹) باب « الوتر على الدابة» . فتح الباري (۱۲۸:۹۸) وأخرجه مسلمٌ في « أبراب صلاة المسافرين » من كتاب « الصلاة » باب « جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث ترجهت » . المديث (۱۵۸:۱) ، ص(۳۳:۳۳) من طبعتنا وصفحة (۱۵۸:۱) من طبعة عبد الباقي. ورواه الترمذي في الصلاة (۲۵:۱) باب «ماجا، في الوتر على الراحلة» ۲۰۵۳–۳۳۳ ، والإمام أحيد في مستده (۲: ۷) .

7٧٥٣ - ففيه أوضَحُ الدُّلَائِلِ على أنَّ الوترَ ليسَ بواجِب فرضاً ، ولا يشبهُ المُخْتُوباتِ (\*\* ، لأنَّ الإجْمَاعَ مُنْعَقَدُ أَنْهُ لا يجوزُ لأَخَد أَنْ يُصَلِّي على الدُواب شيئاً مِنْ فَرَائِضَ الصَّلَواتِ إلاَّ في شدَّة الخوفِ خَاصَةً وفي غُلبةِ المطرِ عليه إذَا كَانَ الماءُ فَوقَهُ وَخَتَهُ فائِهم اخْتَلَقُوا في ذَلك(\*\* ) .

# ١٧٥٤ - وَقَد ثَبَتَ عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ على البَعِيرِ ويوترُ عليه(١٠).

(\*) المسألة -٣٦٩- الوتر مطلوب بالإجماع لقوله ﷺ: « يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر » وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة ، وسنة مؤكدة وأكد السنن عند الصاحبين ، وعند الجمهور .

عند الصاحبين، وعند الجمهور. وعند الجمهور. وقد استدل الجمهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها لقوله على الأطرابي، وهو الحديث التالي في الفقرة التالية ، ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فأشبه السنن . وقد استدل أبو حنيفة بقوله على و إن الله تعالى زادكم صلاة ، ألا وهي الوتر، فضلوها ما بين أبو علماء إلى طلوع الفجر » . وهو أمر ، والأمر للوجوب ، ويؤيده أحاديث أخر . وناظر في مسألة صلاة الوتر : مغنى المحتاج (١ : ٢٢١) ، المهذب أماديث أخر (٧٨:١) ، بدائع الصنائع (١ : ٢٧٠) ، اللتب مع اللباب (٧٨:١) ، بدائع الصنائع (١ : ٢٧٠) ، الشرح الكبير (٢٠٥١) ، المغني (٢٠٤١) ، الشرح الكبير (٢٠٥١) ، المغني (٢٠٤١) ، الشرح الكبير (٢٠٥١) ، المغني (٢٠٤١) ، الشرح الكبير (٢٠٥١) .

(\*\*) المسألة - ١٤٠ - لا يجرز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة إلا إذا كانت واقفة أو سائرة ، وكانت صلاة و مستوفية » لفروضها وشرطها وأركانها وسننها ، سواء في حالة الأمن والقدرة ، وغيرهما .إلا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب قدرته ، وعليه الإعادة .

وقال الحنفية : لا تصح صلاة الفرض على الدابة لفير عذر ، ولو أتى بها كاملة ، سواءً كانت الدابة سائرة أو واقفة ، أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته ، وتقاس الطائرة ، وغيرها على ذلك .

(١) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه :

 « أَنْ رسولَ الله ﷺ كان يُستَّج على الراحلة قِبَلَ أَي وَجْه تَوَجَّهُ ، ويُوتِرُ عَليْها ، غَيْرَ أَنْهُ لا يُصنَّى عَلَيْهَا المُكْتُونَة .

رواه مسلمٌ في الصلاة حديث (١٥٨٩) باب و جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر ص ( ٣٤:٣) من طبعتنا ، وصفحة ((٤٨٧:١) من طبعة عبد الباقي ، ورواه البخاري= ٥ ٦٧٥ - فبانَ بذلك خروجُ الوترِ عَنْ طَريقِ الوجُوبِ .

٦٧٥٦ - وهذه سُنَةً جهلَها أبو حنيفةً فَلَمْ يُجِزُّ لأحد أَنْ بوترَ على الدَّابَّةِ أَو البَعير في المحمَّل ، وكَرهَ ذلك لهُ إلاَّ مِنْ عُلْرِ (١١) .

= في الصلاة (١٠٩٨) باب و ينزل للمكتوبة » . فتح الباري (١٩٧٥) ، وأبو داود في الصلاة (٢٢٢٤) باب و التطوع على الراحلة والوتر » (١٩:٧) ، ورواء النسائي في موضعين من الصلاة : و الأول » : في باب و الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» (٢٤٣١)، و الثانى »: في باب والحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة»(١٩:٢).

(١) استند الإمام أبو حنيقة إلى حديث رواه عن حداد ، عن مجاهد أنه صحب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة يُصلي على راحلته يومئ إيما ، إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل لهما ، فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه قبل المدينة ، فقال لي : كان رسول الله ﷺ يصلى على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يومئ إيما .

هكذاً رواه سعيد بن الجهم عنه ، عن إسماعيل بن حماد ، كلاهما عن حماد، وأخرجه الشيخان ،وأبر داود ، والترمذي ، والنسائي .

(وروى) الطّحاوي عن حنظلة بن أبيّ سفيان عنّ نافع مثله ، ورواه مسدد عن قزعة أنه سأله عن الصلاة على راحلته إيماء فذكره .

وروى البخاري والنسائي أيضا عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته . (وفي الفظ أوتر على بعيره .

ويجمع بينهما أنه كان في حالة العذر من وحل أو مطر أر غير ذلك فهي واقعة حال لا عموم لها على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ،أر أنه كان قبل وجريه، لأن وجويه لم يقارن وجوب الخمس الصلوات ، بل متأخر عنه، فلا تناقض،والله أعلم.

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري ، ويؤبّ عليه في كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب «صلاة النظوع على الدوابّ ، حيثما توجهت به » . فتح الباري (٢ : ٥٧٣) .

عن عامر بن ربيعة ، قال « رأيتُ النبيُّ ﷺ يُصلِّي على راحلته حيث توجَّهُتْ به » وعن جابرُ بنَ عبد الله « أنَّ النبيُّ ﷺ كان يُصلي النطرُّ عُ وهو راكبُ في غير القبلة »

وعن نائع قال «كان أبنُ عمرُ رضيَ اللهُ عنهما يُصلِّي على راحلتهِ ويوتِرُ عليهَا ، ويُخبرُ أنَّ النبيُ ﷺ كان يُعملُه » .

قال الحافظ ابن حجر في الباب الذي يليه - باب « الإيماء على الدابّة » أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك ، ويهذا قال الجمهور ، وقال مالك : الذي يصلي على الدابة لا يسجد ، بل يومئ . فتح الباري (٢: ٥٧٤ ) .

٦٧٥٧ - وخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ وسائرُ الفقهاء ، إلاَّ فرقةٌ تَابَعَتْهُ ، وهي محجُوجةً بِإِجْمَاعِ العُلمَاءِ وراثةً عَنْ نبيتُهم ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ على مَحْمَلِهِ حَيثُ مَا تَوَجُّهتْ به حاجتُهُ .

٦٧٥٨ - وثَبَتَ عَنْهُ عَنَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ ويوترُ على البَعير (١١).

٦٧٥٩ - فبانَ بِذَلِك أَنَّهُ نَافِلَةً وَسُنَّةً لإجْمَاعهم على أنَّهُ لا يجوزُ ذَلِك في المكْتُوبَة .

٠ ٦٧٦ - وهذا كَافِ حجَّة بَالغة لمنْ كانَ لَهُ قلبُ أَو أَلقَى السُّمْعُ وهو شهيدٌ .

٧٤٢ - وأمَّا وترُ أبي بكر - رضي اللهُ عنه - حينَ كانَ يأتي فراشَهُ ، ووترُ عمر آخر الليل . وقولُ سعيد بن المسيب : أمَّا أنَّا فإذًا جئتُ فراشى أُوتَرْتُ <sup>(٢)</sup>.

١٧٦١ - ففيه الإبَاحَةُ في تقديم الوتر في أوَّل اللَّيل وتأخيره عَنَّ ذلكَ .

٦٧٦٢ - وهُوَ أَمْرُ مجتمعُ عليه لاَ مَدْخلَ للقول فيه ، لأنَّ الوترَ مِنْ صَلاَّةٍ الليل ، وصَلاةُ الليل لاَ وقْتَ لَها مَخْدُود ، وإنَّما الأوَّقَاتُ للمكْتُوباتِ ، فَمَا فَعَلَ الإنْسَانُ منْ ذلكَ فَحَسَنٌ (\*).

(١) تقدم ذكر هذه الأحاديث في الحاشية السابقة .

(٢) الموطأ : ١٧٤ ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣ : ١٥) وابن أبي شيبة في مصنفه

 (\*) المسألة - ١٤١ - قال الشافعية : يُسننُ تأخير الوتر عن أول الليل لمن يثق بالانتباه آخره ، كما يُسنُّ تأخيره عن صلاة الليل بحيث يختم به .

وقال الحنفية : وقت الوتر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وتُنْدُب ليلا خصوصا

وقال الحنابلة الأفضل فعل آخر الليل إن وثق من قيامه فيه ، فإن لم يثق من ذلك أوتر قبل أن ينام .

وقال المالكية : وقته الاختياري بعد مغيب الشفق الأحمر ، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق ، أما وقته الضروري فهو من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح . ١٧٦٤ - قالت عائشة - رضى الله عنها : مِنْ كُلُّ اللَّيلِ قَدْ أوتر رسولُ اللهِ
الله عنها : من كُلُّ اللَّيلِ قَدْ أوتر رسولُ الله

١٧٦٥ - وَعَنْ عاتشةَ أيضاً قَالتْ : رَبُّما أُوتَرَ رسُولُ اللهِ ﷺ أُولُ الليلِ
 وربُّما أُوترَ آخرهُ (١).

(١) من طريق أبي يعفور الكبير ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة رواه
 البخاري في الصلاة (٩٩٦) ، باب و ساعات الوتر» . فتح الباري (٢ : ٤٨٦) .

ورواه مسلم في الصلاة رقم (١٧٠٥) من طبعتنا ص (٣: ١٢٠) ، باب ﴿ صلاة اللبل» ، وهو الحديث ذر الرقم (١٣٦٨) ص (٥١٢:١) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٣٥) ، باب ﴿ في وقت الوتر ﴾ (٢: ٦٦) .

ومن رواية يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم (١٧٠٦) من طبعتنا ص (٣: ١٢١) ، باب « صلاة الليل » ، وهو الحديث ذو الرقم (١٣٧) ص (١: ٥١٧) من طبعة عبد الباقي .

ورواه الترمذي فمي الصلاة (٤٥٦) ، باب ﴿ مَا جَاءَ فَيَ الْوَتْرِ مَنْ أُولُ اللَّيْلُ وآخَرَهُ ﴾ (٣١٨:٢) .

ورواه النسائي في الصلاة (۲۳۰:۳) ، باب « وقت الوتر» ، عن إسحاق بن منصور . وابن ماجه في الصلاة (۱۱۸۵) ، باب « ما جاء في الوتر آخر الليل » (۲۷:۱) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۲۱) ، وصححه ابن حبان ، وأخرجه الشافعي في كتاب ( الأم) (۲:۲۱) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۳: ۳۵) .

هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند (٢٣:٦ -٧٤) ، ورواه مسلم في أبواب الحج من كتاب الطهارة رقم (٢٦) ص (١: ٢٤٩) من طبعة عبد الباقي . وأبو داود رقم (١٤٣٧) ، والنسائي (١٩٩١) ، وصححه ابن خزيمة (١٨٨١) كلهم من طريق عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عاشة .. فذكره .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٧:١) ، وعنه أبو داود (٢٢٦) في الطهارة ، باب « في الجُنْب يؤخر الغُسل » ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، وأبر داود أيضا في الموضع السابق من طريق معتمر كلاهما عن بُرد بن سنان ، عن عُبادة بن نُسيًّ ، عن غُضَيْف بن الحارث قال : قلت لعائشة : أرأيت النبي ﷺ يا أم المؤمنين : أكان يوتر من أول الليل، أو من آخره ؟ . فذكر الحديث . ٦٧٦٦ - وأمَّا اخْتِيارُ سعيدُ فعل أبي بكر - رضي اللهُ عنه - دونَ فعلِ عمر - رضي الله عنه - مَعَ علمه بِفَصْلِ الصَّلَاةِ في السحرِ ، فلأنَّ الأخْذَ بالحزْم في أمور الدَّنينِ والدُّنيا خوف غَلَية النوم فيصْبِح على غيرِ وترٍ.

اللهُ عنه - إذاً اسْتَبِقَظَ وقد كانَ أبو بكرٍ - رضي اللهُ عنه - إذاً اسْتَبِقَظَ وقد كانَ أوترَ يُصلِّي يصلِّي ركبةً

١٧٦٨ - وقَدْ كَانَ مِنْ وَصَيَّة رَسُولَ اللهِ ﷺ لأبي ذَرَّ وأبي الدُّرداء ، وأبي هَرِرةَ : أَنْ لا يَمَام أَحدُهم إلاَّ على وَترِ .

٦٧٦٩ - وحَسْبُكَ بهذا حجَّة لاختيارِ سعيد فعل أبي بكرٍ .

٦٧٧ - وقد روي عَنِ النبيِّ ﷺ أَنْهُ ذُكرَ لَهُ فعل أبي بكر في الوتر وفعل عمر ، فقال : « حذر هذا - يعني أبا بكر - وقوي هذا ، يعني عمر ، (٢١) . وَلَمْ يفضل فعل واحد منهما ولا أنكرَ عليه لعلمه بأنهما قد اجْتَهَاداً جهدهما .

\* \* \*

٣٤٣ - وقُولُ عائشة - رضي الله عنها - مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنامَ حَتَّى يَصبحَ فليوترْ قَبْلَ أَنْ يِنامَ ، وَمَنْ رجى أَنْ يَسْتَيقِظَ آخَر الليلِ فليؤخَّر وَتَرَهُ (٣) . تفسيرٌ لحديث أبي بكر وعمر في ذلك .

\* \* \*

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي (١٠ - ١٦٥) في الطهارة ، باب و ذكر الاغتسال أول الليل » من طريق حماد وسفيان ، كلاهما عن بُرد أبي العلاء ، عن عبادة بن شُسَعَ به .

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شببة (٢ : ٢٨٢) ، وسنن البيهقي الكبرى (٣ : ٣١) ، والمغنى
 (١٦٣:٢) ، والمجموع (٣ : ٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الصلاة ، ياب و في الوتر قبل النوم » ، والبيهقي في سننه الكبري (٣ : ٣٥ - ٣٦) وفي معرفة السنن والآثار (٤ : ٥٥٣٨) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٢٤ .

٦٧٧٢ - وقد بينًا مَوضِعَ الاخْتِيَارِ في الفَضَائِلِ والمُبَاحَاتِ ، وباللهِ العصْمةُ والتَّوفِيقُ .

#### \* \* \*

٧٤٤ - وأمًّا سؤال الرَّجل عبد الله بن عمر عَن الوتر : أواجبُ هُوَ؟ وجَوابُ ابنِ عمر لَهُ : أوتَرَ رسولُ الله ﷺ وأوتَرَ المسْلِمُونَ . فَرَدُدَ عليه الرُّجُلُ السُّؤَالَ ، فَلَمْ يَرْدُهُ على هذا الجوابِ١٠).

#### \* \* \*

7٧٧٣ - ففيه دليلً على أنَّ الوترَ ليسَ بِواجب ولو كانَ وَاجِباً عِنْدهُ لأَفْصَحَ لَهُ بوجُبِهِ ، ولكنَّهُ أَخْبَرهُ بِما دَلَهُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةً مَعُمولٌ بِها ليدفعَ عَنْه تأويلَ للهُ سَنَّةً معُمولٌ بِها ليدفعَ عَنْه تأويلَ المصروبَ في ذلك . والنُسخَ لأنَّ في رسُولِ الله ﷺ الأسوةَ الحسنَة ، فلمَّا تلقى المسلِمُونَ علمهُ ذلكَ بالاثباعِ بانَ بائهُ لَمْ يخصَّ بِهِ نفسهُ كالوصالِ في الصيام وما أشبههُ .

3٧٧٤ - وَقَدْ روى عبدُ الحميد بنُ جعفرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ أَنْهُ سأَلَّ عبادةً بنَ الصَّامَتِ عَنِ الوِثْرِ ، فقالَ : أَمْرٌ حَسَنٌ جَمَيِلٌ قَدْ عملَ بِدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ والمسْلِمُونَ بعدَهُ .

 <sup>(</sup>چ) المسألة - ١٤٢ - قال الجمهور ( سوى الحنايلة ) : أوتر ، ثم تهجد ، لم يُعد الوتر، أي لا يُستَق وتره أيضا .

وقالُ الحقابلة : من أوتر من الليل ، ثم قام للتهجّد ، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض وتره ، ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلى ركعة تشفع الوتر الأول ، ثم يُصلّي مثنى مثنى ، ثم يوتر في آخر التهجد ، لقول النبي ﷺ : و اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وتراً » وهذا مخالف لرأي الجمهور السابق .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٢٤ .

٧٤٥ - وأمًّا حديثُ مالك ، عنْ نافع ، قال : كُنْتُ مَعَ ابنِ عمرَ بكَنْةً والسّماءُ مغيمةً فخشي عبدُ الله بنُ عمرَ الصّبْعَ فأوترَ بواحدة ، ثُمُّ الكَشَفَ الغيمُ فرأى أنْ عليه لبلا فَشَقَعَ بواحدة ثُمُّ صَلَّى رَكْعتَيْنِ ركعتَيْنِ، فَلمَا خَشَى الصُبْحَ أُوترَ بواحدة (١١).

\* \* \*

٧٧٧٥ - فقد روي عَنِ ابنِ عمرَ هذا المذهبُ في شفع الوثرِ بعدَ النَّرمِ مِنْ وجُوهِ روى الشوريُّ عنْ عبد الله بنِ دينارٍ ، عَنِ ابنِ عمرَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْفَعُ وَترَهُ ، ثُمُّ يصلَّى مُثَنّى مُثَنّى ، ثُمُّ يُوتَرُّ .

٦٧٧٦ - وروى الشُّعْبَيُّ ، عَن ابن عمرَ مثلَّهُ .

٦٧٧٧ - وهذه مسألةً يعرفُها أَهْلُ العلم بمَسْأَلة نَقْض الوتْر (٢).

مَا عَنْ عَلَيُ (١٧٧ - وقَدْ روي مثل قول ابن عمر في ذلك عَنْ عليُ (١١) ، وعثمان ، وابن مسعود ، وأسامة . ولم يختلف عَنْهُم في ذلك .

٦٧٧٩ – واختلف فيها عَنِ ابنِ عباس (٤) وسعد بنِ أبي وقاص .

(۱) الموطأ : ۱۲۵ ، ومصنف ابن أبي شيبة (۲۸:۲۷) ، ومصنف عبد الرزاق (۳: ۲۹) ، وشرح معاني الآثار (۲ :۲۰۱) ، وكشف الغمة (۱۱۵:۱) ، والمغني (۲۹۳:۲) . والمجموع (۳: ۲۷۱) .

(۲) انظر المسألة – ۱٤۲ –

(٣) روي عن حطان بن عبد الله ، قال : سمعت عليا يقول : الرتر على ثلاثة أنواع : رجل
 أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين ، ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى
 وتره ركعة فصلى ركعتين ثم أوتر ، ورجل أخر وتره إلى آخر الليل .

مصنف ابن أبي شيبة (٢: ٢٨٤) ، ومسند زيد (٢: ٢٤٩) ، والأم (٧ : ١٦٨) ، والمغني (٢ : ١٥٠) .

(٤) في رواية عن ابن عباس أن التهجد بعد الوتر لا ينقض الوتر ، ولا داعي لإعادة الوتر ، قال :

إنَّ أُوتِرَتَ أُولُ الليل فلا توتر آخره ، وإن أُوتِرَت آخَره فلا توتر أُوله ، وكان عبد الله بن عمر إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ، ثم أُوتر بعد في آخر صلاته ، قال الزهري :فيلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه وقال : إن ابن عمر = ١٧٨٠ - وقال بمذْهَبِ ابنِ عمرَ في ذلك جَمَاعةً ، مِنْهم عروةُ بنُ الزبيرِ ،
 ومكحولُ ، وعمرُو بنُ مدمونة .

١٧٨١ - وحجُّتُهم قولُهُ ﷺ : الوثرُ ركْعَةً منْ آخر اللَّيل (١).

١٧٨٢ - وقولُهُ : فإذَا خشي أَحَدُكُم الصُّبْعَ أُوترَ بركْعَة وَاحدَة (٢).

٦٧٨٣ - وخالفَ هذا المذْهَبَ في نَقْضِ الوتْرِ جماعةُ أيضاً مِنَ السُّلفِ :

٦٧٨٤ - فروي عَنْ أَبِي بكر الصديقَ - رَضِي الله عنه - منْ وجُوه : أَنَّهُ

كانَ يُوتِرُ قَبِّلِ النَّومِ ، ثُمَّ إِنْ قامَ صَلَّى ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ ولَمْ يُعِدِ الوترَ<sup>٣] .</sup> ١٧٨٥ - وروي ذلك عَنْ طَائَفَة مِنَ الصَّخَابَةِ أيضاً ، مِنْهَمَ : عمارُ بنُ ياسرٍ ، وعائذُ بنُ عمرو ، وعائشةً أَمَّ المُومَنِيُّ .

٦٧٨٦ - وكانتُ عائشُةُ تَقُولُ في ذلك : أُوثِرَانِ في لَيلَةٍ !! إِنْكَاراً مِنْها لنَقْض الوثر .

٦٧٨٧ - وقالَ بِذَلكَ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعةً ، مِنْهم : علقمةً ، وأبو مجلز ،
 وطاووس ، والنخعيُ .

١٧٨٨ – وهُوَ قولُ مالك ٍ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، وأحمدَ بنِ حنبل ٍ ، وأبي

<sup>=</sup>يوتر في الليل ثلاث مرات ( مصنف عبد الرزاق ۲۹/۳) ، وشرح معاني الآثار (۲۰:۱۰) و وفي رواية ثانية عنه : إن الصلاة بعد الوتر تنقض الوتر ، وعليه أن يوتر بعدها فقد قال رضى الله عنه : إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخره فليشفع وتره بركعة ثم ليصل ثم ليوتر آخر صلاته مصنف ابن أبي شيبة (۲ : ۲۸۲) ، والمفني (۱۹۳:۲) والمجموع (۳ : (۲۵).

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٧٢٦ - ١٧٢٧ - ١٧٢٨) من طبعتنا ص
 (١٤٤:٣) ، باب « صلاة الليل مثنى مثنى » ، والأحاديث (١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٠٥٥)
 ص (١ : ١٥٨٥) من طبعة عبد الباقي ، ورواه النسائي في الصلاة (٣ : ٢٣٢) ، باب
 د كم الوتر ؟ » .

<sup>(</sup>٢) من حديث طرفه : صلاة الليل مثنى مثنى ، وقد تقدم أول هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) تقدم الخبر عنه في الحديث رقم (٢٤٢) ، والفقرة (٦٧٦٧) .

ثورٍ ، والحجُّةُ لهم قولُهُ ﷺ : « لاَ وثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ، (١١) .

٣٧٨٩ حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا قاسم بن أصر قالا : حدثنا قاسم بن أصيغ ، قال : حدثنا أبد بكر بن أبى شبية ، وحدثنا عبد ألوارث ابن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصيغ ، قال وحدثنا عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا ملازم بن عمرو ، قال : حدثنا عبد بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه طلق بن علي ، قال : قال : حدثنا عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه طلق بن علي ، قال : قال رسول الله على : « لا وتران في ليلة » .

١٩٧٩ - فإنْ قيلَ : إنْ مَنْ شَقَعَ الوَّترَ بِرُكْعَةَ فَلَمْ يُوتِرْ في رَكْمَة . قيلَ لَهُ : مُحَالُ أَنْ يَشْفَعَ رَكْمَةً قَدْ سَلَمَ مِنْهَا وَنَامَ مُصَلِيها وَتراخى الأَمْرُ فيها وقَدْ كَتَبَها الملكُ الحافظُ وترا ، فكيفَ تعودُ شفعاً . هذا ما لا يصحُ في قِياسٍ ولا نَظرٍ ، واللهُ أعْلَمُ .

#### \* \* \*

٢٤٦ - وأمًّا حديثهُ عَنْ نافع أنَّ عبدَ الله بنَ عمر كانَ يُسلَّمُ بينَ الرُّعْتَيْنِ والرَّعْةِ حتَّى يَأْمُرَ ببعض حَاجَته (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٣٩) باب و في نقض الرتر » ، والنسائي في قيام الليل (٣٠) ، باب و نهي النين ﷺ عن الوترين في ليلة » ، والترمذي في الصلاة حديث (٤٧٠) ، باب و ما جاء لا وتران في ليلة » ، وصححه ابن خزية (١١٠١) ، وابن حبان على ما ذكره الهيشمي في ( موارد الظمأن ) حديث رقم (٦١٠١) من (١٧٥) م موضعه في سنن البيهقي الكبرى (٣٦:٣) من طرق عن ملازم ابن عموو ، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ : ٣٣) ، عن عفان ، عن ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن سراج بن عقبة ،عن قيس بن طلق ، به .

وأخرجه الطيالسي (١٠٩٥) ، والطيراني (٨٢٤٧) من طريق أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، به

<sup>(</sup>٢) المرطأ : ١٢٥ .

١٩٩١ - فهذه مسألة اختلف فيها السَّلْفُ أيضاً والحَّلْفُ\*: فَرُويَ الفَصلُ بِينَ الشَّمْعِ وركْعَة الوَترِ بالسَّلاَمِ ، عَنْ عثمانَ ، وسعد ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر، وابن عباس ، وأبي موسى الاشعريّ ، ومعاوية ، وابنِ الزبير ، وعائشة - رضى الله عنهم(١) .

٦٧٩٢ - وكانَ معادُ القارئُ يَوْمُ جَمَاعةُ مِنْ أَصْحَابِ النبيَ ﷺ في رمضانَ
 قَيَعْمَلُ ذلك مَعهُم .

٦٧٩٣ - وبهذا قَالَ مالكُ ، والشَّافعيُّ ، وأصْحَابُهما ، وأحمدُ ، وأبو ثورٍ .

(\*) المسألة – ١٤٣ – قال الشافعية : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ، والأنصل لمن زاد عن ركعة الفضل بين الركعات بالسلام ، فينوي ركعتين من الوتر ويسلم، ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم . وقال الحنابلة : الوتر ركعة ، وإن الوتر يشلات أو أكثر فلا بأس .

وَقَالَ المُالَكُيةَ : الوَّتَرْ رَكْعَةَ وَاحْدَةَ يَتَقَدّمُهَا شَفُّ ( سَنَّةَ العِشَاءُ البعدية ) ويفصل بينهما بسلام ، يقرأ فيها بعد الفاتحة : الإخلاص والمعرذتين .

وقال الهنفية : الوتر ثلاث ركعات ، لا يفصل بينهن بسلام ، وسلائه في آخره ، كصلاة ، المغرب ، حتى لو نسي قعود التشهد الأول ، لا يعود إليه ، ولو عاد فسدت الصلاة ، ودليلهم حديث عائشة الذي رواه الحاكم : « كان رسول الله ﷺ يُوتِرُ بثلاث ، لا يسلم إلا في آخرهنٌ » نصب الراية (٢ .١٨٤) .

أما **دليل المالكية والحنايلة** وهو دليل **الشافعية** على أقل الوتر : فهو خبر مسلم عن ابن عمر ، وابن عباس : « الوتر ركعة من آخر الليل » ، وروى أبو داود من حديث أبي أبوب : « من أحبُّ أن يُوترَّ بواحدةٍ فليفعل » .

وانظر في هذه المسألة : المسألة – ۱۳۵ – مغني المحتاج (۱ : ۲۲۱) المهذب (۸:۱۸) المهذب (۸:۸۲) المهذب (۸:۸۲۱) المهذب بعدها) ، الكتاب مع اللّباب (۷:۸۱۱ وما بعدها) ، الشرح الصغير (۱ :۱۱۵ – ۵۱۱) كشاف القتاع (۱ : ۵۸۱) ، المغني (۲ : ۱۵۰ وما بعدها) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۱ : ۸۲۰) .

(١) الآثار عنهم في الأم (٧: ٣٤٨) ، وكشف الغمة (١ : ١١٤) ، والمحلى (٣: ٤٨) ، والمغنى (٢ : ١٥٠) . ٦٧٩٤ - وهُوَ قولُ سعيدِ بنِ المسيب ، والقاسمِ بنِ محمدٍ ، وعطاءِ بنِ أَبي رباح ، وغيرهم .

الله عَلَى م الله عَلَى الله عَلَى

1۷۹٦ – وما رواهُ جماعةً مِنْ أصْحَاب ابن شهاب ، عَن ابن شهاب ، عَن إبن شهاب ، عَنْ عِروةَ ، عَنْ عاتشةَ : أنْ رسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرةَ رَكْمَةٌ يُسَلِّمُ بِنَ كُلُّ وَحَدَّى عَشْرةَ رَكْمَةٌ يُسَلِّمُ بِنَ كُلُّ وَحَدَّى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

٣٧٧٧ - وَقَدْ ذَكُرْنَا مَنْ قَالَ ذلكَ عَنِ ابنِ شهابٍ ومَنْ خَالْفَهُ فيهِ فِيما تَقُدْمَ منْ هذا الكتاب (٣).

ن هذا الحتاب - ۱۷۹۸ - وقالَ آخرون : الوترُ ثَلاثُ ركعَاتِ لا يفصلُ بينهنُ بسَلام .

7۷۹۹ - روي ذلك عَنْ عمر بنِ الخطَّابِ<sup>(۱)</sup> ، وعليَّ بنِ أبي طالب<sup>(۱)</sup> ، وعبد الله بنِ عباس <sup>(۱)</sup>، على اختِلاَن عِنْهُ ، وعبدِ الله بنِ مسعودٍ ، وأبيّ بنِ كعبٍ ،

(١) تقدم الحديث برقم (٢٣٣) . (٢) تقدم الحديث برقم ( ٢٣٤) .

(٣) ابتداءً من الفقرة (٦٥٥١) .

(٤) عن سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي قال : لما دفن عمر أبا بكر وفرغ منه ، وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة ، أوتر بثلاث ركعات ، وأوتر معه ناس من المسلمين ، وقيل للحسن البصري : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر ، فقال : كان عمر أفقه منه ، كان ينهض إلى الثالثة بالتكبير .

مصنف عبد الرزاق (٣: ٢٠) ،والمغني ( ٢ : ١٥٠) .

 (٥) كان الإمام على - رضي الله عنه - يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل . مصنف ابن أبي شبية (٢ : ٢٩٣) ، مسند زيد (٢: ٢٤٧) ، والمجموع (٣ : ٥١٧) ، وكنز العمال (٢١٨٩١) .

(٦) كان عبد الله بن عباس يوتر بثلاث ركعات ، ويقرأ : سبح اسم ربك الأعلى في ركعة ،
 وقل يا أيها الكافوون في الثانية ، وقل هو الله أحد في الثالثة . مصنف ابن أبي شيبة
 (٢٩٣:٢) .

وأثر عنه قوله : الوتر مثل صلاة المغرب إلا أنه لا يجلس إلا في الثالثة . مصنف عبد الرزاق (٢٧:٣) ، والمحلي (٤٦:٣) ، والمغني (٢ : ١٥) .

وأنسِ بنِ مالك (١٦) ، وأبي أمَامَةً .

٠ - ١٨ - وَبِه قالَ عمرُ بنُ عبد العزيز ، وأبو حَنيفةً ، وأصْحَابُهُ .

١ . ١٨ - وهُوَ الَّذِي اسْتَحَبُّهُ الثوريُّ .

٦٨٠٢ - وكانَ الأوزاعيُّ يَقُولُ : إنْ شَاءَ فَصَلَ قَبلَ الرُّكُعةِ بِسَلام وإنْ شَاءَ
 لَمْ يَفْصلُ .

٦٨٠٣ - وحجّة هَزُلاء: حديث عائشة إذْ سُبَلتْ عَنْ صَلاة رَسُولِ الله ﷺ:
 تَعَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي أَرْبُعا فَلا تَسَلُ عَنْ جُسنهن وطولهن ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبُعا فَلا تَسَلُ عَنْ جُسنهن وطولهن ، ثُمَّ يُصلَي ثَلاثًا؟؟

١٨٠٤ - قالُوا : صَلَّى أَرْبُعاً بغير سَلاَم وأَرْبُعاً كذلكَ وثَلاَثاً أُوتَرَ بها .

١٨٠٥ - وما رَوَاهُ ابنُ سيرينَ ، عن ابنِ عمرَ ، عَنِ النبيُ ﷺ أنَّهُ قالَ :
 «صَلاَةُ المغرب وترُ صَلاَةَ النَّهار »(٣) .

٦٨٠٦ - ومَعْلُومُ أَنُّ المَعْرِب ثلاثُ ركعاتٍ لا يسلَّمُ إلاَّ في آخرهنُّ ، فكذلكَ وترُّ صَلاَة اللَّيلِ .

٧٨٠٧ - وحديثُ أبي أيوب الأنصاريَّ : أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَّى قَالَ :﴿ مَنْ شَاءَ أُوتَرَ بِعَالِمَ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ :﴿ مَنْ شَاءَ أُوتَرَ بِعَالِمَ وَمَنْ شَاءَ أُوتَرَ بِوَاحِيدَ ۗ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم الحديث برقم (۲۳۵) وبعد الفقرة (۲۵۷۸) .

<sup>(</sup>٣) يأتي في (٢٤٨) بعد الفقرة (٦٨١٨) .

<sup>(</sup>٤) طرفه : الوتر حق ، فمن شاء أوتر ...رواه أبو داود في الصلاة ، ح (١٤٢٧) ، باب « كم الوتر ؟ »

والنسائي في الصلاة (٣ : ٣٣٨) ، باب و ذكر الاختلاف عن الزهري في حديث أبي أبوب الأنصاري في الوتر » . وابن ماجه في الصلاة ، ح (١١٩٠) ، باب و ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ...» (١: ٣٧٦)،

والإمام أحمد « مسنده » (٥: ٤١٨) ، والدارمي (٣٧١:١) وصححه الحاكم (٣٠٢٠ – ٣٠٣) ووافقه الذهبي .

٧٤٧ - وأَمَّا حَدَيثُهُ عَنِ ابْنِ شَهابٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ أبي وقاصٍ كانَ يوتُ بَعْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَد اللهِ عَن اللهِ عَد الله

\* \* \*

٨٠٨ - قالَ مالكُ : وليسَ على هذا العملُ عنْدَنا ولكنْ أَدْني الوتْر ثلاثُ.

٩٨٠٩ - وَقَدْ رُوي مثلُ فعلِ سعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ في ذلكَ عَنْ عثمانَ بنِ
 عثّانَ ، وابن عمر ، وابن الزبير .

· ٦٨١ ُ وروي أنَّ معاويةً فَعَلَهُ ، فَذُكِرَ ذلك لابنِ عباسٍ ، فقالَ : أَصَابَ أَو قالَ : أَصَابَ السُنُّةُ ٢٠) .

١٨٨١ - وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم : كُلُّ من رُوي عَنهُ الفَصل بين الشُغع وركعة الوتر بسكلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء .

٦٨١٢ - وحجُّتُهم ما تقدُّمَ ذكرُهُ .

٦٨١٣ - وقالُوا : ليسَ أحدُ مِمَّنْ يفصلُ بينَ ذلكَ بِسَلامٍ ويفردُ الرَّكَعَةُ مِمًّا قَبْلُها يكرهُ الوثْرُ بُواحِدةٍ لِيسَ قبلُها شَيِّءٌ إلاَّ مالكُ بنُ أنسَ وَمَنْ تابَعَهُ .

٦٨١٤ - وأجازَ الشَّافِعيُّ ، وأحمدُ ، وأبو ثورٍ ، وداود : الوتر بِوَاحَدةٍ
 ليسَ قَبلها شيءٌ منْ صَلاَةٍ النَّافِلةِ إلاَّ أنهم يستحبُونَ أَنْ يَكُونَ قبلها صَلاَةً

٦٨١٥ - قالَ الشَّافعيُّ : أَقَلُها رَكُعْتَانِ وأَكثرُها عشرٌ على ما ثبتَ عَنِ النبيُّ ﷺ (٢)

٦٨١٦ - وأمَّا مالكُ فكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يوترَ أَخَدُ بِرِكُعَة لاَ صَلاَةَ نافلة قبلها ،
 ويقولُ : أيُ شَيْءٍ توترُ لهُ الركعةُ ، وقدْ قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : « توترُ لُهُ ما قدْ
 صَلّى » ؟

### (١) الموطأ : ١٢٥ .

(٢) أخرجه البخاري في الفضائل ، باب « ذكر معاوية » ، وهو في الأم (١٤٠:١) ، باب « ما جا ، في الوتر بركمة واحدة » .

(٣) انظر الأم ( "١٤٠:١) ، باب « ما جاء في الوتر بركعة واحدة » .

٩٨١٧ - وكره ابنُ مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شَيْءٌ وسمَّاها البتيراء(١).

٦٨١٨ - وهُو مَذْهَبُ كُلِّ مَنْ رأى الوتر قَلاَثَ ركعات لِأَيفصلُ بينهن بسكام.

\* \* \*

٧٤٨ - وأمًّا حديثه عن عبد الله بن دينار ، عَنْ عبد الله بن عمر: أنَّهُ كَانَ يقولُ : صَلاةً المغرب وتر صَلاةً النَّهار (٣) .

٦٨١٩ - فَقَد رُوي مَرْفُوعاً عَن النبيُّ عَلَيْ .

١٨٢ - واستندَل بَعْضُ أصْحَابِنَا على أنَّ الوثرَ لا يَنْبَغي أنْ يكونَ إلا بَعْدَ
 صَلاة أقلْها ركْفتَان بهذا الحبر .

٦٨٢١ - وقالوا : إذا كانت المغربُ وتر صادة النَّهارِ - يعنى المكتوباتِ لأنَّها مِنْ جِنْسِها فكذلكَ يَنْيَغي أَنْ يكونَ الوترُ لِصَلَاةٍ نافلة تقدُّمها ولا تكونُ ركعة مُفردةً
 ركعة مُفردةً

٦٨٢٢ - قالَ مالكُ : مَنْ أُوتَرَ أُولَّ اللَّيلِ ثُمُّ قَامَ ثُمُّ قامَ قَبِدَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي قَلْيُصَلَّ مَثْنَى مَثْنَى .

٩٨٢٣ - فَهُو أُحبُّ ما سَمِعْتُ إلى في ذلك ، ولا يَشفعُ وترهُ ولا يعيدهُ .
 وهُو خلافٌ لابن عمر .

٦٨٢٤ - وقدُّ ذكرُنَّا مَنْ تقدَّمُ مَالِكاً إلى اختيارهِ ذلك مِنَ السَّلُفِ ، وَمَن تابعَ ابنَ عمر على مذهّبه في هذا البابِ .

3٨٢٥ – وقَدْ أُخَيرَ مالكُ أَنَّ الحِلاَقَ في ذلك قَدْ سمعَهُ ، واختارَ مِنْ ذلكَ ما اخْتَارُهُ ، وهُوَ الاخْتِيَارُ عِنِدَ أَكْثَرِ الفَّقَهَاءِ .

 <sup>(</sup>١) وصف عبد الله بن عمر : البتيرا، بأنها الركعة يصيلها الرجل ولا يتم لها ركوعاً أو سجرد أو قياماً.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٢٥ ، مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٢٨٢) .

## (٤) باب الوتر بعد الفجر<sup>(١)</sup>

٧٤٩ - ذكر فيه مالك عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله ابن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الغير .

\* \* \*

٢٥٠ - وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قالَ : مَا أَبَالِي لَو أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وأَنَا
 أُوتِورُ .

\* \* \*

٢٥١ - وَعَنْ عبادةً بنِ الصَّامِتَ أَنَّهُ أَسْكَتَ المؤذَّنَ بالإقامةِ لِصَلاةِ الصُّبْع حتى أُوتَرَ (٢).

\* \* \*

٦٨٢٦ – وقالَ مَالِكُ باثرِ ذلك : إنَّما يُوتِرُ(بَعْدَ الفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الوثْرِ ولا يُنْتَغِي لأَخَدِ أَنْ يَتعمدَ ذلك حَتَّى يَضَعَ وترَهُ بَعْدَ الفَجْرِ .

٦٨٢٧ - قالَ أبو عمر : اخْتَلَفَ السُّلْفُ مِنَ العُلماءِ والخَلْفُ بعدَهم في آخرِ

<sup>(</sup>١) انظر المسألة - ١٤١ -

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٢٦ - ١٢٧ -ولم يذكر الآثار التالية :

YoY – مَالكُ ، عَنْ عَبْدِ الكَّرِيم بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سَعَيد بْنِ جُبِيرٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبْاس رَقَق ، ثُمُّ الشَّيْقَظ . فَقَالَ لخَادِم : انظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ ( وَهُو يَوْمَنَذ قَدْ دَمَبُ بَصَرُهُ ) فَتَمَا الخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَال : قد الْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبِع . فَقَال : قد الْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبِع . فَقَال : قد الْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصَّبِع . فَقَام عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ ، فَاوَتَرْ ، ثُمَّ صَلَى الصَّبِع.

٢٥٣ - مَالكُ ، عَنْ عَبْد الرَّحْسِ بْنِ الْقَالَسِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عامر ابْن رَبِيعة يَقُولُ : إِنِّى لأُوتِرَ وَأَنَّا أَسْمَعُ الإِقَامَةَ ، أَوْ بَعَد الْقَبْرِ ( يَشَاكُ عَبْدُ الرَّحْسَ أَيُ دَلكَ قَالً).

٢٥٤ - مَالِكُ ، عَنْ عَبْد الرَّحِينِ بْنِ القَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ القَاسِمِ بْنَ مُحَمَّد ، يَقُولُ : إِنِي لأُوتُر بَعْدَ القَجْرِ .

وقت الوتر بَعْدَ إِجْمَاعِهم على أَنَّ أَوْلًا وقْتِه بَعْدً صَلاَةِ العِشَاءِ ، وأَنَّ اللَّيلَ كُلُهَ حتَّى يَنْفَجَرُ الصُبْعُ وَقَتُ لَهُ ، إِذْ هُوَ آخَرُ صَلَاَةِ اللَّيلِ .

الله المُحَدِّدِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

صلاه العشاء إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا والر . ١٨٢٩ - وممن قال هذا سعيدٌ بنُ جبير ، ومكحولٌ ، وعطاءُ بنُ أبسي رباحٍ .

. ٦٨٣ - وهو قولُ سفيان الثوريُّ ، وأبي يوسُفَ ،ومحمد ٍ .

١٨٣١ – وحجتُهم حديثُ خارجة بن حذافة العدريُّ : قالَ : خرجَ علينا رسُولُ الله ﷺ فقالَ : ﴿ إِنَّ الله تَعالى قَدْ أَمَدَكُم بِصَلاة هي خَيْرُ لكُم مِنْ حمرِ النَّعمِ ، هي أَلله يَّجَلُهُ اللهُ لكُمْ مَن عمرِ النَّعمِ ، هي الونرُّ بَعَلَها اللهُ لكُمْ مَا بينَ صَلاة العشاء وطلوعُ الفَجْرِ »(١) .

٦٨٣٢ - وذكرَ أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً ، عَنْ هشيمٍ ، عَنْ أبي هارون ، عَنْ أبي سعيد الحدريَّ ، قالَ : نَادى مُنَادِي رسُولِ اللَّهِ ﷺ : ألاَ لاَ وترَ بَعْدَ طُلُوعِ لفَجْرِ (١٦).

٦٨٣٣ - وأبُو هارون العبديُّ ليسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ (٣).

٦٨٣٤ - وقالَ آخرونَ : يُصلِّي الوتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الصَّبْحَ ، فَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَلاَ يُصَلِّي الوتْرَ .

٦٨٣٥ - رُوي هذا القولُ عَنِ ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ(٤)، وعبادةً بنِ

(١) تقدم الحديث في الفقرة (٦٧٢٨) . (٢) المصنف (١٤ : ٣٦٥) .

(٣) عُمارة بن جُويَن : متروك ، ومنهم من كذَّبُّهُ ، شيعي ، من الرابعة .

تاريخ ابن معين (٢ : ٤٢٤) ، التاريخ الكبير (٣ :٢: ٤٩٩) ، الجرح والتعديل (٣٠: ٢٧٧) ، الميزان (٣ : ١٧٧) ، الميزان (٣ : ١٧٧) ، التهذيب (١ : ٤٧٧) .

(٤) عن سعيد بن جبير قال: إن ابن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومنذ قد ذهب يصره فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، وقال « أوتر ما لم تطلع الشمس» وكان هو يصلي الوتر أحياناً عند الإقامة لصلاة الصبح. ۲۸۸ - الاستذگار الجَامَع لِمَلَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٥ -----

الصَّامت ، وأبي الدُّرْداءَ ، وحذيفةَ ، وعَائشَةَ .

٦٨٣٦ - ويهِ قالَ مالكُ والشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلِ وأبي ثورِ وإسحاقُ وجَمَاعةُ .

٦٨٣٧ - وهُوَ الصُّوَابُ عِنْدِي لأنَّي لاَ أَعْلَمُ لهؤلاءِ الصُّحَابَةِ مُخَالِفاً منَ الصُّحَابَة .

٦٨٣٨ - قَدَلُ إِجْمَاعُهم على أنَّ معنى الحديثِ في مُرَاعَاةٍ طُلُوعِ الفَجْرِ أُريدَ مَا لَمْ تُصلُّ صَلاَةً الفَجْرِ .

٦٨٣٩ - ويحتملُ أيضاً أنْ يكونَ ذلك ليَنْ قَصَدَهُ واعتَمَدُهُ ، وأَمَّا مَنْ نَامَ عَنْهُ وَغَلَيْتُهُ عَيْنُهُ حَتَّى انْفَجَرَ الصَّبْحُ وأَمْكَنَهُ أَنْ يصليه مَعَ الصَّبْعِ قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِمَّا أُويدَ بذلك الخطابِ ، واللهُ الموفقُ للصَّوابِ ، وإلى هذا المعنى أشَارَ مالكُ رحمهُ اللهُ .

١٨٤٠ - وأمَّا من أوجَبَ قضاء الوترِ بَعْدَ طلوعِ الشَّمْس فقد شَدُّ عَنِ
 الجمهورِ وحكم للوتر بحكم الفريضة .

٦٨٤١ - وَقَدْ أُوضَحْنَا خَطَأُ قُولُه فيما مضى منْ هذا الكتاب.

٦٨٤٢ - روي ذلك عَنْ طائفة مِنَ التَّابعينَ ، مِنْهُم : طَاووس .

٦٨٤٣ – وهُوَ قولُ أبي حَنيفةً ، وخالفَهُ صَاحِبَاهُ .

٦٨٤٤ - إِلاَّ أَنَّ مِنْ أَهْلِ العلمِ مَنِ اسْتَحَبَّ ورَأَى إِعَادَةَ الوثْرِ بَعْدَ طُلوعِ الشَّنْسِ .

٦٨٤٥ - وقالَ الثوريُّ : إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فإنْ شَاءَ قَضَاهُ وإنْ شَاءَ لَمْ يُقْضِهِ .

<sup>=</sup> طرح التثريب ١٩٤/٢ والمغني ١١٩٢/ . الموطأ ١٢٦/١ وسنن البيهقي ٤٨٠/٢ ونيل الأوطار ٣٢٣ . مصنف عبد الرزاق ٢٠/٣ وكنز العمال ٣٧/٨ .

١٨٤٦ - وقالَ الأوزَاعِيُّ يَقْضِيهِ مَتَى مَا ذَكَرُهُ مِنْ يَومهِ حتَّى يُصَلِّي العِشَاءَ الآخَرَةَ ، فإنْ لَمْ يذكرْ حتَّى صَلاَة العَشَاء لَمْ يَقْضه بَعْد ، فإنْ فَعَلَ شَفَع وترهُ .

١٨٤٧ - قَالَ اللَّبِثُ : يَقْضِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشُّمْسِ .

٦٨٤٨ – وقالَ مالكُ ، والشافعيُّ : لا يَقْضيه .

٦٨٤٩ - واخْتَلَفَ أُصْحَابُنَا وغيرُهم فيمنْ ذَكَرَ الوتْرَ في صَلاَةِ الصُّبْعِ .

. ٦٨٥ - واخْتَلْفَ في ذلك أيضاً قولُ مالك على قولين .

١ ٩٨٥ - فقالَ مَرَّةً : يَقُطَعُ ويُصَلِّي الوترَ .

٦٨٥٢ -واخْتَارَهُ ابنُ القاسم ، فَضَارَعَ في ذلكَ قولَ أَبي حَنِيفَةً في إيجابِ الوتر .

٩٨٥٣ - ومَرَّةٌ قالَ مالكُ : لا يقطعُ ويَتَمادى في صَلاَة الصُبْعِ ولا شيءٌ عليه ولا يُعيدُ الوثر .

٦٨٥٤ - وهُوَ قولُ الشَّافعيُّ والجمهور من العلماء .

١٨٥٥ - وهُوَ الصُّوابُ ؛ لأنَّ القَطْعَ لِمَنْ ذكرَ الصَّلاةَ وهُوَ في صَلاَةً لَمْ يَكُنْ
 منْ أَجْل شَيْء غير الترتيب في صَلاةً اليوم .

٦٨٥٦ - ومَعْلَومُ أَنْهُ لاَ رُتَبَةً بِينَ الوتْرِ وَصَلاَةِ الصَّبْحِ ، لأَنَّهُ لِيسَ مِنْ
 جِنْسها، وإنَّما الرُّنْبَةُ في المُكتُوباتِ لا في النَّوافلِ مِنَ الصَّلُواتِ .

٦٨٥٧ - ومَا أعْلَمُ أَحْدًا قالَ : يَقْطَعُ صَلاَةَ الصُّبْعِ لِمَنْ ذَكَرَ فيها أَنَّهُ لَمْ يُوتَرْ. إلاّ أبا حنيفة ، وابنَ القاسم .

٨٦٥٨ - وأمَّا مالكُ فالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ لا يقطعُ .

٦٨٥٩ – وقَدْ قَالَ أَبُو ثُورِ ومحمدٌ : لا يَقْطَعُ .

. ٦٨٦ - وهُوَ قولُ جُمهورِ أصحَابِنَا وتَحْصِيل مَذْهَبنَا .

٦٨٦١ - ولولاً إيجابُ أبي حنيفة الوترَ ما رأى القَطْعَ ، واللهُ أَعَلمُ .

٦٨٦٢ - فإنْ قِيلَ : إِنِّما أَمرَ بقَطْع صَلاَةِ الصُّبْحِ للوتْرِ ، لأنَّ الوتْرَ لا يُقْضَى

ولا يُصَلَّى يَعْدَ صَلاَةً الصَّبِيْعِ ، وَإِنَّمَا وَقَتُهُ قَبْلَ الفَجْرِ وَقَبْلَ صَلاَة الصَّبْعِ ، عندنَا ، وهُو مِنَ السُّنَنِ المؤكدة ، فَمَنْ نَسْيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ وهُو في صَلاَة الصَّبِّعِ قَطْمَهَا إذَا كَانَ في سعّة مِنْ وقْتِها وصلَّى الوَّتَرَ ثُمُّ صَلَّى الصَّبْعَ ، فيكونُ قَدْ أَتَى بالسُنَّةِ والفريضةَ في وقْتِها .

٦٨٦٣ - قبلَ : ليسَ لهذا أصلُ في الشَّرْعِ المجتمعِ عليهِ ، بَلِ الأصلُ أَنْ لا يبطلَ الإنسانُ عملهُ ولا يخرُجُ مِنْ فَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَّهُ لَغِيرٍ وَاجِبٍ عليهِ .

٦٨٦٤ -ومَعْلُومُ أَنَّ إِنْمَامَ مَا وجَبَ إِنْمَامُهُ فَرْضُ والوثر سُنَّةً ، فكيفَ يُقْطَعُ فَرْضُ لِسُنَّةٍ ؟! .

٦٨٦٥ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلساءُ أَنَّهُ لا تَقْطَعُ صلاةً فريضةً لِصَلاَةً مَسْنُونة فَيما عدا(١) الوتر ، واخْتَلَقُوا في قَطْمِها للوتْرِ ، فالواجِبُ ردُّ مَا اخْتَلَقُوا فيه إلَّى مَا أَجْمَعُوا عليهِ .

٦٨٦٦ ً - وكذلكَ أَجْمَعَ فقهاءُ الأَمْصَارِ أَنَّهُ لا يَقْطَعُ صَلَاةً الصَّبِّعِ للوَثْرِ إِنْ كانَ خَلْفَ إِمَامٍ ، فكذلكَ المُنْقَرِدُ قِيَاساً ونظراً ، وعليهِ جمهورُ العلماءِ ، وباللهِ التوفيقُ .

٦٨٦٧ - وَلَمْ يَخْتَلَفُ قُولُ مَالِكَ وَأَصَاحَابِهِ فِيمِنْ أَخْرَمَ بِالنَّيْتُمُ فَطَرًأ عليهِ المَاءُ وهُوَ فِي الصَّلاَةِ أَنَّهُ يَتَمَادى ولا يقطعُ ، وهذَا كَانَ أُولى مِنَ القَطْعِ للوتر .

١٨٦٨ - وَقَدْ أُوضَحْنَا ذلكَ في غيرِ هذا الموضعِ ، والحمدُ للهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (س) رسمت هكذا : « عدى » .

### (۵) باب ما جاء في ركعتى الفجر(\*)

٢٥٥ - مالك ، عَنْ نافع ، عَنْ ابنِ عمر : أَنْ حَفْصَةَ زوجَ النبيَ
 أَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ المؤذَّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلَاةِ
 الصُّبْع صَلَى ركعتَيْن خفيفتَيْن قَبلَ أَنْ ثُقَامَ الصَّلاَةُ ١٠١.

\* \* \*

(\*) المسألة - 182 - ركعتا الفجر من السنن المؤكدة عند الشافعية والحنابلة ، ومن
 آكد السنن عند الحنفية ، ومن أرغبها عند المالكية ، وقد سُميتُ عندهم : ( الرُغيبة )
 أي مرغب فيها ، وهي ما فوق المندوب ودون السنة .

نال الشافعية: ركعتا الفجر من السنن المؤكدة، ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، في الأولى: ﴿ قُلُ مِو اللهَ أُحد ﴾ . وشي الثانية: ﴿ قُلُ مِو اللهَ أحد ﴾ . وشيئ أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه ، لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه حتى يأتبه المؤذن للإقامة « فيخرج » . منفق عليه .

وهذا موافق أنذهب المتابلة أيضا ، الذين قالوا : يُسنُّ تخفيف ركعتي الفجر ، ويسن الاضطجاع بعدهما على شقه الأين قبل الفرض ، ويجوز عندهم قعل ركعتي الفجر والرت وغيرها راتبة ، لحديث مسلم عن ابن عمر في الفجر ، والبخاري : ( إلا الفرانض) .

وآكد هذه الركعات : ركعتا الفجر ، لحديث عائشة : ( أن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتى الفجر ) . متفق عليه .

أما وقت السنن الرواتب القَبْليَّة : وقت الفرض قبله ، والبعدية بعده .

وقال الحنفية: وقت ركعتي سنة الصبح وقت صلاة الصبح ، والسنة أن يقرأ في أولا الوقت. أولاهما سورة الكافرون ، وفي الثانية الإخلاص، وأن يصليهما في بيته في أول الوقت. (١) الموطأ : ١٢٩ ورواه البخاري في مواضع من صحيحه ، منها في كتاب الصلاة ، باب « الأذان بعد الفجر » ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وياب « الركعتان قبل الظهر» ، عن سليمان بن حرب ، وياب « التطوع بعد المكترية » عن مسدد .

١٨٦٩ - رَوَى هذا الحديث عَنْ نافع جَمَاعَةً ، منهم : عبدُ الكريم الجزريُ ، وغيرُهُ ، فقالَ فيه : عبدُ الكريم الجزريُ ، عَنْ نافع ، عَنِ ابنِ عمرَ ، عَنْ حفصةً ، قالَ كن رسُولُ الله ﷺ إذا سَمعَ أذانَ الصَّبْحِ صَلَّى ركعتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إلى المسْجِد وحرمَ الطُعامَ ، وكانَ لا يؤذنُ حتَّى يُصْحِ ١١٠.

- ٦٨٧ - فَبَانَ بهذا حديثُ مالك ٍ: إذا سَكَتَ المؤذَّنُ ، أَنُهُ أَرَادَ بِأَثْرِ سَكُوتِهِ دُونَ تَرَاخِ .

٦٨٧١ - وإذَا صَلَّى رسُولُ الله ﷺ رَكْعَتي الفَجْرِ عِنْدَ الأَذَانِ بَانَ بِذَلكُ أَنَّ الأَذَانَ للصُّبْح كانَ عنْدَ طلوع الفَجْرِ وَبَعْدُهُ لا قَبْلَهُ .

١٨٧٢ - وَقَدِ احْتَجُّ بِهِ مَن لَمْ يُجِزِ الأَذَانَ لِلْفَجْرِ إِلاَّ بَعْدَ طَلُوعِ الفَجْرِ .

٦٨٧٣ - وقَدْ مَضى القولُ في ذلك عِنْدَ قولِهِ ﷺ : « إنَّ بِلاَلاَ يُنَادي بِللهِ (٢). في حديث ابن شهاب ، عَنْ سالم .

٦٨٧٤ - ومعلومٌ أنَّ أَذَانَ ابنِ أمَّ مكتوم كانَ مَعَ الفَجْرِ أو بَعْدُهُ ، ولذلكَ استُتَحَبُ مَنْ أَجَازَ الأَذَانَ لِلْفَجْرِ بليلٍ أنْ يكونَ مؤذَّنُ آخر مَعَ الفَجْرِ إِذَا بانَ لَهُ طلوعَهُ .

<sup>=</sup> روراه مسلم في الصلاة رقم (١٦٤١) من طبعة ص ( ٨٤:٣) ، باب و استحباب ركعتي الفجر » ، وهو الحديث ذو الرقم (٨٧) ص (١٠:٠٠) من طبعة عبد الباقي. ورواه الترمذي في الصلاة رقم (٤٣٣) ، باب و ما جاء أنه يصليهما في البيت » ( ٢٩٨:٢) ، وفي كتاب الشمائل أيضا باب و ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ » .

و أخرجه النسائي في مواضع من كتاب الصلاة ، منها ، باب و وقت ركعتي الفجر » ، والاختلاف على منافع ، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم . ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (١١٤٥) ، باب و ما جاء في الركعتين قبل الفجر »

<sup>(</sup>۲۱:۲۱) . (۱) هذه الرواية أوردها المصنف في « التمهيد » (۲۱۰ : ۳۱۰) .

 <sup>(</sup>٣) تقدم الحديث في الباب الثالث من كتاب الصلاة وهو باب و قدر السحور من النداء ، ،
 وقد وقع في المجلد الرابع من و الاستذكار » ، وانظر أيضاً فهرس أطراف الأحاديث
 النبوية الشريفة .

٥ ٢٨٧ - وقَد أوضَحْنَا ذلك كُلَّهُ فيما تقدَّمَ مِنْ بابِ الأَذَانِ (١١) .

٦٨٧٧ - وأمَّا قولُهُ في حديث عبد الكريم الجزريُّ : وحرمَ الطُّعامَ ، ففيهِ جوازُ الأكُل لمَنْ شَكَّ في الفَجْر حتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُ ويرتّفهَ الشَّكُ فيه عَنْهُ .

٦٨٧٨ - وسَيَأْتِي مَا لِلْعُلَمَاءِ في هذا المعني في كِتَابِ الصَّيَّامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

٩٨٧٩ - على أنه قولة : وحرمَ الطُّعامَ عُطِفِ على سَمَاعِ الأَذَانِ لا على الخروجِ إلى المسْجِدِ ، واللهُ أعلمُ .

١٨٨٠ - وأمًا رواية مالك فيه « خفيفتَيْنِ » فهُوَ المحفوظُ عَنْهُ ﷺ في ركعتى الفَجْر.

١٨٨٨ - وروى عبيدُ الله بنُ عمر ، عَنْ نافع ، عَن ابنِ عمرَ ، عَنْ حفصةً ،
 قالتْ : كانَ رسُولُ الله تَلَّى بِخفَّفُ رُكعتي الفَجْرِ (١٤) .

#### \* \* \*

٢٥٦ - وروى مالكُ في هذا الباب عَنْ يحيى بن سعيد أنَّ عائشة قالتْ : إنْ كَانَ رسُولُ الله ﷺ ليخقَفُ ركعتي الفَجْرِ حتَّى أُنِّي لأقُولُ أَوْرَا فيهما بأمُ القُرانِ أمْ لا ؟٥١)

<sup>(</sup>١) في أول المجلد الرابع .

<sup>(</sup>۲) في « التمهيد » (۱۵ : ۳۰۹ – ۳۱۰) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) « هذه » ، والتصويب من (س) (٤) بهذا الاسناد أورده المصنف في « التمهيد » ( ١٥ : ٣١٠)

<sup>(</sup>٥) الموطأ : ١٣٧ وبإسناد مالك أخرجه الإمام أحمد (٦: ٢٣٥) ، وابن أبي شبية (٢: ٤٣٥) ، وابن أبي شبية (٢: ٤٣٤) .

٦٨٨٣ - وهُوَ حديثُ ثَابِتُ صحيحٌ بهذا الإسْنادِ .

٦٨٨٤ - وحديثُ أبي الرَّجالِ ، عَنْ عمرةً ، عَنْ عائشَةً : رواهُ شعبةً ، وغيرهُ، عَنْ أبي الرَّجَالِ : محمد بن عبد الرحمن الأنصاريُّ ؛ سَمِعَ عَمْرُةً ، عَنْ عائشةً ، قالتُ : كانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إذَا طَلَعَ اللَّجُرُ صَلَّى ركعتَيْن فاقولُ : أقْرَأً

= وأخرجه الحميدي (١٨١) ، وأحمد ١٦٤/٦ و١٦٥ و١٨٨ و١٨١ و١٨١) في التهجد : باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ، فتع الباري (٣ : ٤٦) وأبو داود (١٢٥٥) في الصلاة : باب في تخفيفهما ، والنسائي ١٥٦/٢ في الافتتاح : باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي ١/ ٢٩٧ ، والبيهقي ٤٣/٣ من طرق عن يحبى بن سعيد ، به .

الشجر، والصحوري ١ / ١٦ ، والبيهقي ١ / ١١ من طوق عن يحيى بن سعيد ، به . وأخرجه الطيالسي (١٥٨١) ، والبخاري (١٧٧١) ،ومسلم في الصلاة ، رقم (١٩٥٣) من طبعتنا ص ( ٣: ٨٧) باب « استحباب ركعتي الفجر » ، وهو الحديث ذو الرقم (٩٢) ، ص (١ : ٥٠١) في طبعة عبد الباقي .

والطحاوي ٢٩٧/١ من طرق عن شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، به .

وقال الحافظ في « الفتح » «٤٧٦ : قال القرطبي : ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة ، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل ، فلما خفف في قراءً ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات .

(١) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٣٤ : ٣٩) :

قرأت على أحمد بن عبد الله أن الميمون بن حيزة حدثهم بمصر ، قال ، حدثنا الطحاوي ، قال حدثنا الطافعي ؛ وحدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا المنافعي ، وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال حدثنا الحميدي، قالا حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، قال سمعت عمرة تحدث عن عائشة قالت : كان رسول الله يخفف الركمتين قبل الفجر حتى إني لأفقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن .

وهكذا رواه أبو أسامة ، ويزيد بن هارون ، وزهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة .

فِيهِما بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ أَمْ لاَ ؟(١)·

۱۸۸۵ - وَقَدْ روى يحيى بنُ سعيد ، عَنْ أبي بكر بنِ محمد بنِ عمرو بن حزم ، عَنْ عمرة ، عَنْ عائشة .

٦٨٨٦ - وهُوَ عندي وهم ، واللهُ أعلمُ ، وإنَّما هُوَ ليحيى بنِ سعيدٍ ، عَنْ محمدِ بن عبد الرحمن أبي الرَّجال ، عَنْ أَمَّه عمرةً ، عَنْ عائشةً .

(١) الحديث ؛ رواه البخاري في صلاة الليل ( الصلاة ) ، باب ﴿ مَا يَقُرأُ فِي رَكُعْتِي الفَجِّرِ ﴾ عن أحمد بن يونس ، عن زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة به وعن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمته عمرة به ومسلم في الصلاة باب « استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما» ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد به. وعن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه، عن شعبة به وأبو داود فيه (الصلاة) ، باب «في تخفيفها » عن أحمد بن شعيب الحراني ، عن زهر به . والنسائي فيه ( الصلاة) باب « تخفيف ركعتي الفجر »عن إسحاق به رهواية ، عن جرير ، عن يحيى بن سعيد به. رواه سعد بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد ، فمنهم من رواه عنه ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة -كما تقدم . ومنهم من رواه عنه ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمته عمرة – كما قال شعبة – وهم الأكثرون ، وكلا القولين صواب . ومنهم من رواه عنه ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة ، وهو وهم ، ورواه مروان بن معاوية الفزاري ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حيان ،عن عمرة ، وهو وهم أيضا ، لم يتابعه عليه أحد ، ورواه هشيم ، عن يحيي بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرة بن حزم ، عن عمرة - وهو وهم أيضا ، لم يتابع عليه . ورواه جماعة جمة ، عن شعبة - كما تقدم -منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وخالد بن الحارث وعثمان بن عمر بن فارس وعمرو بن مرزوق . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن (محمد بن) أبيي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، ولم يتابع على ذلك - وهو معدود من أوهامه . وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة - ووهم في ذلك أيضا . وتبعه الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » على وهمه -والله أعلم .

وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه إلى آخره . =

١٨٨٧ - وقَدْ رَوَاهُ هشامُ بنُ عروةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشةَ (١)

١٨٨٨ - وقَدُ ذكَرْنا الأسَانيدَ بذلكَ كُلُّه في « التَّمْهيد » (٢) ·

٦٨٨٩ – وفي تولِ عَائِشَةَ : حتَّى أَثِّي لأقُولُ أَتَراً بِأَمِّ القرآنِ أَمْ لاَ ؟ = ذلكَ على التَّخْفِيفِ ، ودَلِيلٌ على أَنْ لا يزادَ فيهما على فَاتِحَةِ الكِتَابِ هو المستَّحَبُّ عنْدَ مالك وأَكْثِر العُلماء .

. ١٨٩٠ - وَفِي قرلَ عائشَةَ : أَقَرَأُ فِيهِما بِأُمُّ القرآنِ أُمْ لاَ ؟ ، دليلُ على أَنُّ قراءتُهُ ﷺ ، فِيهِما كانتُ سُواء .

٦٨٩١ – وهُوَ قولُ مالكِ ، والشافعيُّ ، وطائفةٍ مِنْ أَهْلِ المدينةِ .

٦٨٩٢ - وَمَنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يقولُ : يَجْهَرُ بِمَا يَقْرَأُ فيهما .

٦٨٩٣ - واصبَّعُ مَنْ قالَ فيهما بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافَرُونَ ﴾(٣) .

٦٨٩٤ - واستدلُّ في « تهذيب الآثارِ » من ذلك تخريجُها على الإبَاحَة نَمَنْ شَاءَ أَسَرُّ فيهما وَمَنْ شَاءَ جَهْرَ ، وَمَنْ شَاءَ اقْتُصَرَ على فَاتِحَة الكَتَابِ في كُلُّ وَاحَة مِنْهما ، وَمَنْ شَاءَ قَرَأُ مَعَها ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَلَيْهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَمَدَ ﴾ . أُحَدَ ﴾ .

٦٨٩٥ - وفيه وكيلُ أيْضاً على أنَّ قِراءَ أمَّ القُرآنِ لاَبُدُّ مِنْها في كُلُّ صَلاَةٍ : نَافِلَةٍ ، أو فريضَةٍ .

٦٨٩٦ - ويشهدُ لهذا التَّأويلِ قولُهُ ﷺ : « لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ فيها

قلتُ: أخرجه الطحاوي من طريق معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ،عن محمد
 ابن عيد الرحمن ، عن أمه عمرة . فهذا سلف أبى مسعود الذي تبعه الحميدي .

 <sup>(</sup>١) ذكره البزار عن محمد بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الله بن داود ، وعبد الوهاب الثقفي،
 عن هشام بن عروة . . .

<sup>(</sup>٢) في « التمهيد » (٢٤ : ٣٩ ) ، ومسند الحميدي (٢ : ٩٥) ، حديث (١٨١) .

<sup>(</sup>٣) يأتي في ( ٦٩١٢) .

بفَاتحة الكتَابِ »(١).

١٨٩٧ - وقولُهُ ﷺ : « كُلُّ صَلاَةٍ لا يقرأ فيها بأمَّ الثَّرآنِ فهي خداجٌ غير
 آغام »(٢) .

مُ ٦٨٩٨ - وقد روي عَنِ النبيُّ ﷺ أنَّهُ: كَانَ يَقْرَأُ فيهما بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدَ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ مِنْ حديثِ عَانِشَةً ، وحديثِ ابنِ عمرَ ، وحديثِ ابنِ مسعود (٣) .

(١) رواه البخاري في الصلاة (٩٥٦) باب و وجوب التراء للإمام والمأموم في الصلوات كلها ، فتح الباري (٢: ٧٣٦) ، ورواه مسلمٌ في كتاب و الصلاة ، الحديث (٨٥٠) باب و وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة ، ص (٢: ٤١٨) من طبعتنا، وصفحة (١: ٤١٨) من طبعة عبد الباقي . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٨٢٩) باب و من ترك القراءة في صلائه بفائحة الكتاب»

( ۱ : ۲۱۷) . والترمذي في الصلاة (۲٤٧) باب « ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ( ۲ :

ورواه النسائي في الصلاة باب ﴿ إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة » عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن معمر به ، وفي فضائل القرآن من سننه الكبرى على ما ذكره المزى في تحقة الأشراف (٤: ٣٥٧ - ٢٥٨) .

ورواه ابن ماجه في الصلاة (APV) باب « القراءة خلف الإمام » (٢٨٣:١) .

(٢) تقدم الحديث في المجلد الرابع من هذا الكتاب في أول باب « القراءة خلف الإمام » .

(٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٦٥٩) من طبعتنا ص (٣: ٨٩) ، باب «
 استحباب رائعتني الفجر » ، وهو الحديث ذو الرقم (٩٨) ص (٢:١٠) من طبعة عبد
 الباقي .

وأخرجه أبر داود في الصلاة (٦٢٥٦) ، باب « في تخفيفهما» (٢٠ ١٩) . ورواه النسائي في الصلاة (٢٠٥٠) ، باب « القراءة في ركعتي الفجر بـ ﴿ قل يا

أيها الكافرن ﴾ و ﴿ قال هو الله أحد ﴾ . ورواه ابن ماجه في الصلاة (١١٤٨) ، باب و ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفح » ( ١: ٣٦٣) ٩٨٩٩ - وهي كلُّها صِحَاحُ ثَابِتَهُ قَدْ ذَكَرْتُها بطرقها في « التُّمهيدِ » والحمدُ لله(١).

• ٦٩٠٠ - وروي من حديث ابن عباس عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ كَثيراً ما يَقْرَأُ في ركعتي الفَجْرِ : ﴿ قُولُوا آمَنًا باللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ...﴾ الآية (البقرة : ١٣٦) في الرُّكمَة الأولى ، ويقرأ في الثَّانية ِ ﴿ آمَنًا باللَّهِ واشْهَدْ بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران : ٧٥/٢).

١٩٠١ - وَهَذَا كُلُهُ مَحْمُولُ عِنْدُنَا على أَنَّ ذلك مَعَ فاتحة الكتّابِ لما وَصَفَنَا.
 ١٩٠٢ - وأمَّا أقاويلُ الفقهاء فيما يُقرَّأ به في ركْمتى الفُجرَّ<sup>(ه)</sup>:

(۱) في « التمهيد » (۲۶ : ۲۱) .

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث (۱۹۲۰) من طبعتنا ص (۲: ۹۰) ، باب « استحباب ركعتي الفجر» ، وهو الحديث ذو الرقم (۹۹) ص (۱: ۰۲) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصّلاة (١٢٥٩) ، باب « وفي تخفيفهما » (٢٠: ٢) .

ورواه النسائي في الصلاة (٢: ١٥٥) ، باب « القراءة في ركعتي الفجر » .

(\*) المسألة - 180 - يُسنُ عند الشافعية والحنابلة أن يتراً في سنّة ركعتي الفجر :

سورتي الإخلاص : في الأولى : ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، وفي الثانية : ﴿ قل هو
الله أحد ﴾ ، وروي أنه أيضا ﷺ قرأ في الأولى من ركعتي الفجر : ﴿ قولوا آمنا بالله
ما أنزل إلينا ﴾ (سورة البقرة : ١٣٦) وفي الثانية : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا﴾ (آل
عمران : ١٤٤) ، ويُسنُّ أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه ،
الحديث عائشة التالى في باب « الاضطجاع بعد ركعتي الفجر » .

وقال المالكية : ركعتاً النجر ، الرُغيبَة : أي مُرغب فيها ، وليس لهم رغيبة إلا هي، وهي ما فوق المندوب ودون السنة ، ويُندب صلاتها في المسجد لمن أواد الترجه للمسجد لصلاة الفريضة ، ويقرأ في الأولى: (الكافرون) ، وفي الثانية (الإخلاص) ، ولكن يُكُره أن يضطجع على شقه الأين بعد سنة الفجر قبل الصبح إذ لم يصحبه عمل أهل المدينة . وقال الحنقية : يقرأ في أولاهما سورة : (الكافرون) ، وفي الثانية : (الإخلاص) . ويصليهما في بيته في أول الوقت ، وانفقرا مع المالكية في كراهة الاضطجاع بعد سننة الفجر أخذا برأي ابن عمر ، إذ لم يفصل بالضجعة ، وقال : وأي فصل أفضل من السلام ؟؛ أي سلام سنة الفجر ؛ لأن السلام إغا ورد للفصل ، وهو أفضل ما يخرج به من الصلاة من الفعل والكلام . ٦٩٠٣ - فقالَ مالكُ : أمَّا أَنَا فَلاَ أَزِيدُ فِيها على أُمَّ القُرآنِ فِي كُلِّ رَكْعة ،
 لحديث عَائشَةَ . رَوَاهُ ابنَ القاسم عَنْهُ .

١٩٠٤ - وقالَ ابنُ وهب عَنْهُ : لا يقرأ فيهما إلا بأمَّ القُرآن .

19.0 - وقالَ الشَّافِعيُّ : يخفَّفُ فيهما ولا بَاسَ أَنْ يَقْرَأُ مَعَ أُمِّ الثُرآنِ
 سورةً تَصيرةً .

٦٩٠٦ - وروى ابنُ القاسم ، عَنْ مالك أيضاً مثلَّهُ .

١٩٠٧ - وروى البُويطِيُ (١) عَنْ الشَّافَعِيُّ أَنَّهُ قَالَ : أَحِبُّ أَنْ يَقْرَأُ المَصَلِّي في ركعتي الفَجْرِ مَعَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافُرُونَ ﴾ .

19.٨ - وقال الثوريُّ : يُخَفُّفُ فإنْ شَيَّءٌ مِنْ حزيدٍ فَلا بَاعسَ أَنْ يقرَأَهُ
 فيهما ويطولُ .

١٩٠٩ - وقالَ أبو حنيفةً : ربُّما قرأتُ في ركْعَتي الفَجْرِ حزيي مِنَ القُرآنِ .

٠ ٦٩١ - وهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِهِ .

١٩١١ - قال أبو عمر : السُنّةُ في هذا البابِ ما قالهُ مَالكُ والشّافعيّ ،
 واللّهُ المؤقّ للصّوابِ .

٣٩١٢ - حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد وسعيدُ بنُ سيد وعبدُ الله بنُ محمد بنِ
يوسُف، قالُوا : حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ عليُّ ، قالُ : أَخْبَرَنَا أَحمدُ بنُ خالد،
قالَ : حدَّنا إبراهيمُ بنُ محمد ، قالَ : حدَّثنا عرنُ بنُ يوسفَ ، قالَ : حدَّثنا عليُّ
ابنُ زياد ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ هشام بنِ حسَّان ، عَنْ محمد بنِ سيرينَ ، عَنْ
عَاشِمْ ، قالتَ : صَلَّى رسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحْمَيْنَ قَبْلُ صَلاَةِ الفَجْرِ فَقراً فيهما ﴿ قُلْ مُوسَدِ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهِا النَّافِرُونَ ﴾ ٢٠٠ .

٦٩١٣ - قالَ أحمدُ بنُ خالد : بهذا آخُذُ .

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي عن البويطي في ﴿ معرفة السنن والآثار ﴾ (٤: ٥٥٧١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٢٤٢) .

1916 - قال أبو عمر : في مُراعَاة العُلماء مِنَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهم واهتبالهم بركُعتي النَّجْو وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مَعَ مُواظَية رسُولِ اللهِ ﷺ عليهما دَليلٌ على أنهما مِنْ مؤكدات السُّنن .

٦٩١٥ - وعلى ما ذَكَرْتُ لك جَمهورُ الفقها، إلا أنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يأبى إِنْ أَنْ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يأبى إِنْ يُسَعَبِها سُنَّةً .

٦٩١٦ - وهذا لا وَجْهَ لَهُ وَمُعْلُومُ أَنْ أَنْهَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كُلْهَا سُنَةً يُخْمَدُ اللّهَ ﷺ كُلْهَا سُنَةً يُخْمَدُ الاقتداء به فيها ، إلا أنْ يقول ﷺ : إنْ ذلك خصوصٌ لَي ، وإنّما يعرف منْ سُنته المؤكّدة منها منْ غير المؤكّد بمؤاظبته عليها وندب أمّته إليها . وهذا كلّهُ موجودٌ محفوظ عَنْهُ ﷺ في ركمتني النّجُر .

٦٩١٧ - وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ بِنُ عِبدِ العزيزِ وعليُّ بِنُ زِيادٍ : رَكَعْتَا الفَجْرِ سُنَّةً مَسْنُونَةً .

٦٩١٨ – وَهُوَ قُولُ الشَّافَعيُّ ، وإسحاق ، وأحمد بنِ حنبل<sub>ٍ </sub>وأبي ثور<sub>ٍ ،</sub> وداود وجماعة أهْل العلم فيما علمنتُ .

٩٩١٩ - وَرُوى عبيدُ بِنُ عمير عَنْ عائشةَ ، قالتْ : مَا كَانَ رسُولُ اللهِ ﷺ على شَيْه وَلِهُ اللهِ ﷺ على شَيْه عَبَلُ الطُّبُورُ اللهِ ﷺ مَا هَدةً مُناهُ على الركعتين قبل الصُّبُورُ اللهِ ﷺ (١٠).

. ١٩٢٠ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلُّ مَا لِيسَ بِفَرِيضةٍ فَهُو نَافِلَةً .

٦٩٢١ - وَمَنَ النُّوافِلِ مَا هُو سُنَّةً بِمُواظِّبَة رسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٦٩٢٢ - وَقَد اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ العَلْمِ عَلَى تَأْكِيدِ رَكَعَتِي الفَجْرِ فِي السَّنَنِ بِأَنَّ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَاهُما بَعْدَ طَلَوعِ الشَّيْسِ يومَ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ كما قضى الفَرِيضَةَ . وَلَمْ يَأْتُ عِنْهُ أَنَّهُ قَضَى شَيْئاً مِنَ السَّنَنِ بَعْدَ خُروجٍ وَقَبِهِما غَيرهما .

٦٩٢٣ - وفي حديث عطاء ، عَنْ عبيد بنِ عمير ، عَنْ عائشةً قالتْ : ما رَأَيتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يُسْرِعُ إلى شَيْءٍ مِنَ النَّوافلِ إسْراعه إلى ركْعَتى الفَجْرِ ولا إلى غَنِيمةً(١٠).

١٩٢٤ - وروى سعدُ بنُ هشام ، عَنْ عائشة ، قالتْ : قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ :
 ﴿ رَكُعْتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مَنَ الذُّنْيَا وَمَا فَيهَا ﴾ (٧) .

٦٩٢٥ - وَقَدْ ذَكَرْنا أَسَانِيدَ هذهِ الآثارِ كُلُّها في « التَّمْهيدِ » (٣) .

٦٩٢٦ - وَذَكَر أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شبية قالَ : حدَّننا جريرٌ ، عَنْ قابوس بنِ أَبِي ظبيان ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالتْ : أمَّا مَا لَمْ يَدَعَهُ رسُولُ اللهِ ﷺ صَحِيحاً وَلا مَريضاً ولا في سَقَرِ ولا في صَفَرِ فرگعتا الفَجْر<sup>(1)</sup> .

١٩٢٧ - وروى أبو إسحاق ، عَنْ الحارث ، عَنْ علي - رضي الله عنه قال : سَالْتُ رسُولَ الله ﷺ عَنْ قولِه عَزْ وجلً : ﴿ وَمَنَ اللَّمِلِ فَسَبُّحْهُ وَإِدْبار

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شبية ۲۶۰/۲ = ۲۶۱ ، ومسلم (۷۲٤) (۹۵) ، وابن خزيمة
 (۱۱۰۸) من طريق حفص بن غياث .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٢٠٥ م - ٥١ ، ومسلم (٧٢٥) (٩٧) في طبعة عبد الباقي في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر ، والبيهقي ٢٧ / ٤٧ من طرق عن سليمان التيمي عن قتادة ، عن زرارة عن سعد بن هشام ، عن عائشة . وأخرجه أحمد ٢٤٩/١، ٢٦٥ ، وإلنسائي ٢٥٢/٣ في قيام الليل : باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر ، وأبو عوانة ٢٧ ٢٧٣ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، به .

وأخرجه ابن أبي شبية ٢٤١/٦ ، ومسلم (٧٢٥) (٩٦) ، والترمذي (٤٦٦) في الصلاة : باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ، والطيالسي (١٤٩٨) ، والبيهقي ٤٧.٧٢ ، والبقوي (٨٨١) من طريقين عن قتادة ، به .

واستدركه الحاكم ( ١ : ٣٠٦) من طريق ابن أبي عروبة .

<sup>(</sup>٣) في « التمهيد » (٢٤ : ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٢: ٢٤٢) . .

النَّجوم ﴾ ( سورة ق : ٤٠) قالَ : ﴿ الرُّكْعَتَانِ قَبِلَ الغَدَاةِ ﴾ ( النَّجوم

۱۹۲۸ - وروی حمادُ بنُ سلمةً ، عَنْ عليً بنِ زيد ، عَنْ أوسِ بنِ خالد ، عَنْ أبي هريرةً ، قالَ : إدْبارُ النجوم الرُكْعَتان بَعْدَ طُلُوعِ الفُجر<sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

٧٥٧ - وأمًّا حديثهُ عَنْ شريك بن عبد الله بن أبي غر ، عَنْ أبي السلمة بن عبد الرحمن أنَّهُ قالَ : سَمعَ قَومَ الإقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ ، فخرجَ عليهم رسُولُ الله ﷺ فقال : « أَصَلاتَانِ مَعا ؟ " وذلك في صَلاةً الصَّبع ، والركعتينِ اللَّتِيْنِ قَبلَ الصَّبع (٢٠).

مَا مَنْ مَالكَ ، وَوَاهُ أَنِي هُ المُوطَّأُ » كُلُّ مَنْ رَوَى المُوطَّأَ ، وَرَوَاهُ الوليهُ بِنُ مَسلم ، عَنْ مَالكَ ، عَنْ شَرِيك بِنِ عبد الله بِنِ أَبِي غَرِ ، عَنْ أَنسِ بِنِ مالكَ أَنَّ نَسا مِنْ أَصْحَابُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَمَعُوا الإقامَة فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخْرِجَ عليهم رَسُولُ ﷺ ، فَقَالُ : « أَصَلَاتَانِ مَعا ؟ ﴾ (عُنْ رَسُولُ ﷺ ، فقالَ : « أَصَلَاتَانِ مَعا ؟ ﴾ (عُنْ رَسُولُ ﷺ ، فقالَ : « أَصَلَاتَانِ مَعا ؟ ﴾ (عَالَ اللهِ عَلَيْهِم

- ١٩٣٠ - وَقَدْ أَخَطَأُ الوليدُ بنُ مسلم إذْ جَعَلَهُ عَنْ أَنسٍ . والصُّوابُ عَنْ مالكِ ما في الموطأ .

١٩٣١ – وقد رُوَاهُ الدراورديُ عَنْ شريكِ بنِ أَبِي غَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ أَبِي سَلَمةً ، عَنْ عائشةً ، فأستُدهُ .

٦٩٣٢ - وقَدْ روى هذا المعنى عَنِ النبيُّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ : عبدُ اللهِ بنُ

 <sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (٧ : ١٦٠) طبعة دار الفكر ، ونسبه لمسدد في
 مسنده ، وابن المنذر ، وابن مردويه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٧ : ٦١١ ) ونسبه لابن مردويه .

 <sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٢٧ ، وقال في « التمهيد » (٢٣ : ٦٧) : لم تختلف الرواة عن مالك في
 إرسال هذا الحديث فيما علمت .

<sup>(</sup>٤) ﴿ التمهيد ﴾ (٢٢ : ٢٧) .

سرجس (١) ، وعبدُ اللهِ بنُ بحينةً (٢) ، وأبو هريرةَ (٣)، وابنُ عباسٍ ، وجابرُ بنُ عبد الله .

٦٩٣٣ - وقَدْ ذكرْنَاهَا بالأسانيد في كتاب « التَّمْهيد »(٤).

(١) عن مروان بن معاوية الغزاري قال: أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سَرْجِسَ ، قال: دَخَلَ رَجُلُ السَّجِدَ فَصَلِّى الركفَتَيْنِ في جانب المَسْجِد ، ثُمُّ دَخَلَ مَعَ النبيِّ ﷺ ، فَلَمَّ سَلُمَ رَسُولُ الله ﷺ قال: « يًا فُلانٌ } بِأَيُّ صَلاتَيْكَ اعْتَذَدَتَ ؛ بِصَلاتِكَ رَحُدكَ ، أَمْ بِصَلاتِكَ مَعَنَا ؟ ».

رواه مسلم في كتابُ الصلاة حديث رقم (٦٦٠١) من طبعتنا ص ( ٣: ٥٨ - ٥٩) . باب « كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » ، وهو الحديث ذو الرقم (٦٧) ص (١: ٤٩٤)

ورواه أبر داود في الصلاة حديث (١٣٦٥) باب و إذا أدرك الإمام ولم يصلُّ ركعتي الفجر » (٢٢:٢) .

ورواه النسائي في الصلاة (٢ : ١١٧) ، باب و من يصلي الفجر والإمام في الصلاة». ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (١١٥٢) ، باب و ما جاء في : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (١ : ٣٦٤) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٨٣) .وأبو عوانة (٢: ٣٥) ، وصححه ابن خزيمةً (١٩٢٥) ، وموضعه في سنن البيهتي الكبرى (٢ : ٤٨٧) .

(٢) عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم .

عن ابن بُحَيْنَةُ ، قال : أَيْصَرَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلا يُصَلِّى رَكْعَتِينَ وقد أَقيمَت الصَّلاةُ ، فَقَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ الصَّبُّحُ أَرْبُعا ، الصَّبُّحُ أَرْبُعا » .

رواه البخاري في الصلاة حديث (٦٦٣) ، باب و إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة » ، فتح الباري (٢٤ ١٤٨) .

ورواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٦٦٩) من طبعتنا ص (٣: ٥٧) ، باب «كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » ، وهو الحديث ذو الرقم (٦٥) ص (٤٩٣:١) من طبعة عبد الباقي . ورواه النسائي في الصلاة (٢ : ١١٦) ، باب و ما يكره من الصلاة عند الإقامة » .

رواه ابن ماجه فمي الصلاة حديث (١١٥٣) ، باب و ما جاء في : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( ١ : ٣٦٤) .

(٣) انظر الحاشية بعد التالية .

١٩٣٤ - والمعنى في هذا الحديث النَّهِيُ عَن أَنْ يُصَلِّي أَخَدُ في المسجدِ صَلاَةً نَافَلَةً ويتركَ الصَّلاَةَ القَائمَةَ فيه القَريضةَ .

٦٩٣٥ - وكذلكَ حكى ابنُ عبدِ الحكيمِ ، عَنْ مالكِ قالَ : لا يركُعُ أَحَدُ في المسجد وَقَدْ أقيمت الصَّلاَةُ .

٦٩٣٦ - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقْيِمْتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاَةً إِلاَّ الْمُحْتِرِيّةَ ﴾(١).

 ١٩٣٧ - وقَدْ ذكرنا هذا الحديثَ مِنْ طرق كثيرة عَنْ أبي هريرة ، عَنِ النبيّ قَتْ في « التّشهيد » .

٦٩٣٨ - واخْتَلَفَ الفقهاءُ في الذي لمُّ يُصَلَّ رَكْعَتي الفَجْرِ وأَدْرِكَ الإمَام في الصَّلَاةَ أو دَخَلَ المسْجِدَ ليصلَّيهما فأقيمتْ عليه الصَّلاَةُ .

(١) عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار

عن أبي هريرة ، قال : أقيمت الصلاة ، فجاء رجلٌ فركع ركعتين ، فقال النبي ﷺ : « إذا أقيمت الصَّلاة فلا صَلاة الا المُكّنُة بَنْ » .

رواء مسلم في كتأب الصلاة حديث رقم (١٦٦٥) من طبعتنا ص (٣ : ٥٦) ، باب «كراهة الشروع في ناقلة بعد شروع المؤذن » ، وهو الحديث ذو الرقم (٦٣) ص (١٠ ٤٩٣) من طبعة عبد الباقر .

ورواه أبو داود في الصلاة حديث (١٣٦٦) ، باب و إذا أدرك الإمام ولم يصلُّ ركعتي الفجر » (٢ : ٢٢) .

ورواه الترمذي في الصلاة حديث (٤٢١) ،باب و ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، (٢ - ٢٨٣) .

وأخرجه ابن ماجه في الصلاة (١١٥١) ، باب و ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكترية «(١ : ٣٦٤) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٥١٧) ، وأبير عوانة في مستده (١ : ٣٧) .

واحرجه الاعام احمد في مسئده (١: ١١٦) ، وابو عوانه في مسئده (١: ١١١) . والطحاري في شرح معاني الآثار (١: ٣٧١) .

وأخرجه الدَّارمي (١ : ٣٣٨) ، وابن أبي شبية في المصنف (٢ : ٧٧) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٢: ٤٨٧) . 1979 - فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد قليدخل مع الإمام ولا يركمهما في المسجد ، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يتخف أن يقوته الإمام بركمه المي ينقف أن يقوته الإمام بركمة فليركمهما خَارِج المسجد ولا يركمهما في شيء من أفنية المسجد اللاصقة به التي تُصلّى فيها الجمعة . وإن خاف أن تفوته الركمة الأولى مع الإمام فليدخُلُ وَلَيْصَلُ مَعَهُ ثُمُ يصليهما إذا طلعت الشّمس أن أحَبُ ، ولان يُصلّيهما إذا طلعت الشّمس أن أحَبُ ، ولان يُصلّيهما إذا طلعت الشّمس أن أحَبُ ، ولان يُصلّيهما إذا طلعت

 ١٩٤٠ - وقالَ الثوريُّ : إنْ خشي فوتَ ركعة دَخَلَ مَعَهُ ولَمْ يُصَلَّهما وَالأَ صَلاَهُما وإنْ كانَ قَدْ دَخَلَ المسجدَ.

٦٩٤١ – وقالَ الأوزاعيُّ : إذَا دَخَلَ المسْجِدَ بركعهما إلاَّ أَنْ بوقنَ أَنَّهُ إِنْ فَمَلَ فَاتَشُهُ الرُّكِمَةُ الأَخْيِرَةُ ، فأمَّا الرُّكُمَةُ الأولى فليركغ وإنْ فَاتَشْهُ .

٦٩٤٢ - وقالُ الحسنُ بنُ حيَّ : إذَا أَخذَ اللَّقِيمُ في الإقَامَةِ قَلاَ تَطُوَّعُ إِلاَّ رَكْعَني الفَجْرِ.

٦٩٤٣ - وقالَ أبو حنيفةَ وأصْحَابُهُ : إنْ خشي أنْ تفوتَهُ الرَّكُفَتَانِ ولاَ يَدْرِي الإمام قبلَ رفعه من الرَّكُوعِ في الثانيةِ دَخَلَ مَعَهُ وإنْ رَجِّى أَنْ يدركَ ركعةً صَلَّى ركعَتي الفَجْرِ خَارج السَّجِدِ ، ثُمَّ يدخلُ مَعَ الإمَامِ .

٦٩٤٤ - قال أبو عَمر : اثنق هؤلاء كُلُهم على أنْ يُركع ركعتي النَّجْرِ والإمام يُصلِّي ، منهم من راعى النَّانيَة ، والإمام يُصلِّي ، منهم من راعى قوت الرُكْمة الأولى ، ومَنهم من راعى النَّانيَة ، ومَنهم من الله عَلَى الله ومَنهم من الله يَسلَّى فيه وحَمَّتُهم أَنْ رَمُّعَتِي النَّجْرِ مِن الله المَّكَنَّ المُؤكّنة الني كانَ رسُولُ الله عَلَى يُوطِبُ عليها فإذا أَمْكَنَ الإَثِنانُ بهما وإدراك ركمة مِن صَلاة الصَّبِع فلا يَتركهما ، لأنَّ مَنْ أَذرَك ركمة من الدَّرُ وركها ، لأنَّ المَنْ الرَّكُون الرَّه المَنْ الرَّكُون المَنع المَنْ الرَّكُون المَنع فلا يَتركهما ، لأنَّ المَنْ الرَّكُون المَنع المَنا المَناع المُناع المُناع المُناع المُناع المَناع المُناع المَناع المَناع المُناع المُناع

مُ ٦٩٤٥ - واحْتَجُ بَعْضُهم بِأَنْ قالَ : يحتملُ قولُهُ : ﴿ أُصَلَاتَانِ مِعاً ؟ ﴾ أَنْ يكونَ أَرَادَ الجمعَ بينَ الفريضَةِ والنَّافِلَةِ في موضِعٍ واحد كما نهى عَنِ الصَّلَاةِ يومَ الجُمعَة تَطُوعًا بَعْدَها في مَقَام واحد حتَّى يَتَقَدُّمَ أو يَتَكَلُّمَ.

٦٩٤٦ - اخْتَجُ بهذا الطُحَاوِيُّ ، وليسَ هذا عندي بشيء ؛ لأنَّ النَّهِيَ إنَّما ورَدَ أَنْ تُصَلِّيا معاً ، وأَنْ يُصَلِّي إذَا أَقِيمَتِ المُكْتُوبَةُ غيرها مِمَّا ليسَ بِمَكْتُوبَة وَيَشْتَعْلُ عَنْها بمَا سواها .

٦٩٤٧ -واحْتُجُّ مَنْ رَأَى أَنْ تُصَلِّى خَارِجَ المُسْجِدِ بِحَدِيث يعيى بن أبي كثير، عَنْ زيد بن أسلَمَ عَنِ ابنِ عمرَ أَنَّهُ جَاءَ والإِمَامُ يُصَلِّي صَلَاةً الصَّبْحِ وَلَمْ بَكُنْ صَلِّى الرَّعْمَةِ ثَمُّ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ . صَلَّى الرُّعْمَتِيْنِ قَبْلُ صَلاَةً الصَّبْعِ فَصِلاَهُما في خُجْرةٍ خَفْصَةً ثُمُّ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ .

٦٩٤٨ - وهَذَا قُولُ مَالِكِ ، وأبي خَنِيقَةً .

٦٩٤٩ - وَقَدْ ذَكَرَنا إِسْنَادَ هَذَا الحديث في التَّمهيد(١) . - ٦٩٥ - وَعَنْ سعيد بن جبير مَعْنَاهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا .

- ١٦٥٠ - وعن سعيد بن جبير معناه ، وقد ذكرناه ايضا . ١٩٥١ - وروي عَن ابن مَسْعُود أنَّهُ دَخَلَ المسْجدَ وَقَدْ أُقْبِمَت الصَّلاَةُ فَصَلَّى

الى أسطوانَة في المسجد ركعتي القَجْرِ ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى .

٦٩٥٢ - وبهذا قالَ الأوزاعيُّ والثوريُّ .

٦٩٥٣ - وَمِنْ حُجْتِهِما أَنَّهُ إِذَا جَازَ الاشْتِفَالُ عَنِ الكُثُنُونَةِ النَّى ٱقِيمَتْ بِرِكُعْتَى الفَجْرِ خَارجَ المُسْجِدِ جَازَ ذلكَ في المسجِدِ .

ُ ١٩٥٤ - وقالَ الشَّافِعيُّ : مَنْ دَخَلَ المسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمتِ الصَّلَاةُ للصَّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَى الفَجْرِ فَلْيَدَخُلْ مَعَ النَّاسِ ولا يَركَعُ رَكْعَتَى الفَجْرِ لا خَارِجَ المسْجِدَ ولا دَاخَلَ المسْجِد .

٦٩٥٥ – وكذلك قالَ الطبريُّ : لاَ يَتَشَاغَلُ أَحَدُ بِنَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الفَرِيضَةِ .

٦٩٥٦ - وقالَ أبو بكرِ بنُ الأثرم : سُئِلَ أحمدُ بنُ حَنبُلٍ وأنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ

<sup>(</sup>۱) « التمهيد » (۲۲ : ۲۳) .

دَخَلَ المسْجِدَ والإمامُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يركع الرُّكْعَتَيْنِ ؟.

٦٩٥٧ – نقال : يَدْخُلُ في الصَّلاةِ ، لأنَّ النبيُّ ﷺ قال : « إذا أَقبِمَتِ الصَّلاةُ فلاَ صَلاةً إلاَ الكُتُوبَة » . وقال أيضاً : « أَصَلاتَانِ مَعا ؟ » .

٦٩٥٨ – قالَ أُحْمَدُ : ويَقَضّيهما مِنَ الضُّحى إنْ شَاءَ .

٩٩٥٦ - قِيلَ لَهُ : فَإِنْ صَلاَّهُما بَعْدَ سَلاَمِهِ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ ؟ .

. ٦٩٦ - قَالَ : يُجْزُنُهُ ، وأمَّا أَنَا قَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيهِما مِنَ الضُّحى .

٦٩٦١ - ثُمُّ قَالَ : حَدَّثنا ابنُ عليَّةً عَنْ أَيوب ، عَنْ يَافَعَ ، قَالَ : كَانَ ابنُ عَمَرَ يُصَلِّيهِما مِنَ الضُّّعِى<sup>(١)</sup> .

٦٩٦٢ - وقال محمد بنُ سيرينَ : كانَ يكُرَهُون أَنْ يُصَلُّوهما إذَا أَقبِمتِ الصَّلَاةُ ، وقالَ : مَا يُفُوتُهُ مِنَ المُكْتُرِيَة أَحَبُّ إليَّ مِنْهما .

٦٩٦٣ - قال أبو عَمر : هَذَا القَولُ أَصَعُ ؛ لأنُ فِيهُ تَدِيدًا مُسَنَدًا يَجِبُ . الوقُونُ عِنْدَهُ ، والرُّدُ إليه فِيما يُنازعُ العُلمَاءُ فِيهِ ، إذْ لَمْ يَكُنُ لَهُ في الكِيَابِ ﴿ ذِكْرُ، ولا جَاءَ عَنِ النبيِّ عَثْثَ مَا يُعَارِضُهُ .

ا ١٩٦٤ - حَدَّثنا أَبِر الحسنِ علَيُّ بنُ إِبراهِيمَ بنِ أَحمدَ بنِ حمويه ، قالَ : حدَّثنا أَبو محمد الحسنُ بنُ رشيقٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبو محمد عبدُ اللهِ بنُ محمد بنِ سلم المقدسيُّ ببيتُ المقدسِ ، قالَ : حدُّثنا أحمدُ بن محمد بنُ عمرَ الحَغيُّ ، قالَ : حَدُّثنا عبدُ الرزَّاقَ بنُ همام ، قالَ : أُخْبرنا معمرُ وابنُ جريحٍ وسفيانُ الثوريُ وزكريا بنُ إسحاق ، عَنْ عمود بنِ دينار ، عَنْ عطاء بنِ يسار ، عَنْ أَبي هريرةً ، قالَ : قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلاَ صَلاةً إِلاَّ المُكْتُوبَةُ ﴾ (١٧) .

٦٩٦٥ - وهكَذَا رَوَاهُ حمادُ بنُ سلمةَ وحمادُ بنُ زيدٍ وجماعةً يَطُولُ ذكرُهُم ،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٤٤٤) .

<sup>(</sup>۲) تقدم فی (۱۹۳۳) .

عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ ، عَنْ عطاءِ بنِ يسارٍ ، عَنْ أَبِي هريرةَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ مَرْثُوعاً.

٦٩٦٦ - وَمَنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ حِمادِ بِنِ زِيلٍ ، عَنْ أَيُوبِ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دينار بإسّاده مثلةً .

٦٩٦٧ - وَقَدْ وَقَفَ قَومُ هذا الحديثَ على أبي هريرةَ ، منهُم : سفيانُ بنُ عبينَةً ، والذينَ يَرْقَعُونَهُ أَكْثَرُ عَدَداً ، وكلهم حافظ ثِقَةً فَيَجِبُ قَبُولُ مَا زَادُوهُ وصفطُوهُ على أنْ مَا صَحَّ رَفَعُهُ لاَ حَرَجَ على الصَّاحِبِ في تَوقِيفَهِ ؛ لاأنُهُ أَنْتى بِما عَلَمَ منهُ .

1978 - ولَيس قولُه عَلَيْه : « أَصَلاتُنانِ مَعا ؟ » مِما يَمْتُعُ مِنْ صَلاةِ العِشاءِ النَّهِي في المُسْجِد لمن فَاتَشْهُ مَعَ الإِمَامِ والنَّاسِ في صَلاةِ الإَشْقَاعِ ، لأَنْ النَّهُي في ذلكَ إنَّما ورائناً من وَيضة تقامُ في الجماعة والمساجد إنَّما بنيئة لِلقَرَاضَ لا لِلنَّوافِلِ .

٦٩٦٩ - فالذي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العِشَاءِ أَحَقُّ بِإِقَامَتِهِا في المُسْجِدِ مِنَ المُصَلَّمِينَ فيه جَمَاعةً نَافلةً الإشْفَاعِ كانتُ أو غيرُها .

- ٣٩٧٠ - ويَنْبَغي لَهُ أَنْ يَصِيرَ في نَاحِيَةٍ مِنَ المسْجِدِ حَيثُ يَأْمَنُ تَخْلِيطَ الإمامِ في الإشْفَاعِ عَليهِ .

١٩٧١ - وعَلَى مَا قَلْتُ لِكَ جَمَاعَةُ الفَقَهَاءِ لاَ أَعْلَمُهُم يَخْتَلِفُون في ذلك .

٬۹۹۲ - وَفِيما وَصَفْتُ لَكَ دَلِيلٌ على أَنَّ الْمَرَادَ بالحديثِ كَرَاهَةُ الاشْتِغَالِ عَنِ الفَريضَةَ بالتَّافلَة . رِكُمْتِي النَّجْرِ بَعْدٌ طَلُوعِ الشَّمْسِ<sup>(+)</sup> ، قَدْلكَ دَليلٌ على أَنَّهُما عِنْدَهُما مِنْ مؤكدات السُّنِّن<sup>(۱)</sup> .

الله على السُّلُف - وَأَجَازَ الشَّالِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَطَائِقَةً مِنَ السُّلُف - مِنْهُم : عطاءً ، وعمرُو بنُ دينارِ - أنْ تُصَلَّى رَكَعَتَنَ الفَجْرِ بَعْدَ سَلامَ الإمَامِ مِنْ صَلَاقِ الصَّبْعِ .

٥٦٧٤ - وأبى ذلكَ مَالِكُ وأكثرُ العُلماءِ لِنَهْيِهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدُ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

74٧٥ - وذهب الشّافعيُّ في ذلك إلى مَا حدُّتنا عبدُ الله بنُ محمد ، قالَ : حدُّتنا محمد بنُ بكرٍ ، قالَ : حدُّتنا محمد بنُ بكرٍ ، قالَ : حدُّتنا عبدُ الله بنُ أبي شَبيةً، قالَ : حدُّتنا عبدُ الله بنُ غيرٍ ، عَنْ سعد بنِ سعيد ، قالَ : حدُّتني محمدُ بنُ إبراهيمَ ، عَنْ قيس بنِ عمرو ، قالَ : رَأَى النبيُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلَى بَعْدَ صَلاةً الصَّبْحِ رَكْمَتَيْنِ فقالَ رسول الله ﷺ : « صلاةُ الصُبحِ رَكْمَتَانِ » فقالَ الرَّجُلُ : إنَّي لمُ أَكْنَ صَلَيْتُ اللهِ اللهِ ﷺ ؟ « صلاةً الصُبحِ رَكْمَتَانِ » فقالَ الرَّجُلُ : إنَّي لمَ أَكْنَ صَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُهُما الأَنَ ، فَسَكَتَ رسُولُ اللهِ ﷺ (١٢) .

(\*) المسألة - ١٤٦ - لايقضى في السنن شي. إلا ركعتي الفجر ، اختار أحمد أن
 يقضيهما من الضحى ، أي كما قال الهنفية والمالكية ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر
 أجزأ . ويجوز قضا ، السنن الراتبة بعد العصر ؛ لأن النبي ﷺ فعله .

. ثم توسع ققال في كشاف القناع : تُفضى جميع السنن ، إذ يقاس الباقي على سنة الفجر والمصر في جميع الأرقات إلا أوقات النهى .

وقال الحنفية : إذا قامت صلاة الجماعة لفرض الصبح قبل أن يصليهما : فإن أمكنه إدراكها بعد صلاتهما ولو في الركعة الثانية ، فعل ، وإلا تركهما وأدرك الجماعة ، ولا يقضيهما بعد ذلك ، والإستثارُ بسنة الفجر أفضل .

(١) الأثران من الموطأ : ١٢٧ : ٢٥٨ – مَالكُ ؛ أَنُّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ فَاتتُهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طُلِعَتَ الشَّمْسُ .

بعد أن طلعت الشمس . ٢٥٩ - مَالكُ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمِنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ صَنَّمَ مِثْلُ الذِّي صَنَّمَ إِنْ عُمَرَ

(٢) سأن أبي داود في الصلاة ح ( ١٢٦٧) باب « من فاتته متى يقضيها؟ » (٢: ٢٢).

١٩٧٦ - قالَ أبو داود : روى هذا الحديثَ يحيي بنُ سعيد وعبدُ ربَّه بنُ سعيد مُرسَلاً عَنْ جدَّهم قيس بن عمرو .

V - علا أبو داود : حَدُّثنا حامدُ بنُ يحيى ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، قالَ: كانَ عطا ؛ بنُ أبى رباح يحدُّثُ بهذا الحديث عَنْ سَعْد بن سَعيد .

ون التعاليات عن بين رفع إيدات بهد التعاليات من التعالية بعدًا الصبّع والعَصْرِ 19۷۸ - وقد مُضَى القَولُ في معنى النّهي عَنِ الصُلَاةِ بَعَدُ الصّبِع والعَصْرِ ومَا للعُلماء في ذلك من المذاهب في بابه منْ هذا الكتاب ، والحمدُ لله .

٦٩٧٩ - ويأتي القَولُ فَيِمَنْ دَخَلَ السَّجِدَ لِصَلَاةِ الصَّبْعِ وَقَدْ رَكَعَ رَكْعَتي النَّجْرِ ، هَلْ يَرَكُعُ الرُّكُعَتَيْنِ تَحْيَةُ السَّجِدِ ؟ عِنْدَ ذَكْرِ حَدَيثِ أَبِي قتادةً في موضعِهِ في هذا الكتاب'' ، إنْ شَاءً اللهُ تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المجلد السادس (٦: ٧٨٣٧ - ٨٧٤٢) ، في باب انتظار الصلاة والمشي إليها .

٨ - كتابُ صسكاة الجماعة



## (١) باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدُّ (١)

# . ٢٦ - ذَكَرَ فيهِ مَالِكُ ، عَنْ نافع ، عَنِ ابنِ عمرَ : أَنَّ رسُولَ اللهِ

(★) المسألة : - ١٤٧ - أمر الله سيحانه وتعالى بالجماعة في حالة الحوف أثناء الجهاد: ﴿ وإذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة .. ﴾ ( الآية) ففي الأمن أولى ، ولو لم تكن مطلوبة لرخص فيها حالة الحوف ، وفي السنة النبوية المطهوة ، قال النبي ﷺ : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يسمع وعشرين درجة » ، رواه الجماعة إلا النسائي على ما سيأتى في تخريج حديث ابن عمر التالى .

وأجمع الصحابة على مشروعيتها بعد الهجرة ، وفشلها كبير ، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : « من سرّهُ أن يلتى الله تعالى غداً مسلما ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث يُنادَى بهن ، فإن الله تعالى شرع لنبيكم على سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في ببته ، لتركتم سنة نبيكم على الملى هذا المتخلف في ببته ، لتركتم سنة نبيكم الصللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها الطهور ، ثمية ، ويدفعه بها درجة ، ويحط عنه سيتة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يُؤتّى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف » .

وصلاة الجماعة نور المسلم يوم القيامة ، كما في قوله ﷺ : ﴿ بَشُرُ المُسَانَيْنِ فِي الظُّلُمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ﴾ .

ومن فضائل صلاة الجماعة التعاون والتعاوف والتألف بين المسلمين ، والتضامن والتساوي في السراء والضراء ، دون فارق بينهم في الدرجة أو الرتبة أو الحرفة أو الدروة أو الجاه ، أو الغنى والفقر ، كما أن فيها تعويد على النظام والانضباط وحب الطاعة لتنعكس آثار ذلك على الحياة العامة والخاصة ، فتحقق أبعد الأهداف وتربي الناس على أفضل أصول التربية ، وتربط بين أبناء المجتمع بأقوى الروابط لأن ربهم واحد ، وإمامهم واحد ، وغايتهم واحدة ، وسبيلهم واحد ، وامامهم واحد ، وأمامهم واحد ، وأمامهم واحد ، وغايتهم واحدة ، وسبيلهم واحد ، والمامهم واحد ، واحد ، والمامهم واحد ، واحد ،

ونظام التعليم في الإسلام لم يقم إلا على صلاة الجماعة ، ففي المسجد وقبل حضور الجماعة يتم تعليم الجاهل بالفرائض التي افترضها الله عليه ، وبالسنن التي سنّها له النبي ﷺ .فيتعلم الوضوء والصلاة ، وتحصل الألفة بتحصيل التعاهد باللقاء في = عَلَى عَالَ : « صَلاَةُ الجَمَاعَة تَفْضلُ صَلاَةَ الفَذُّ بِسَبْع وَعَشْرِينَ دَرَجَةً »(١).

٢٦١ - وَعَن ابن شهابِ ، عَنْ سعيد بن المسيب ، عَنْ أبي هريرةَ أَنُّ رسُولَ اللَّه ﷺ قالاً : « صَلاَّةُ الجمَاعَة أَفْضَلُ منْ صَلاَّة أُحَدِّكُمْ وَحْدَّهُ بخَمْسة، وعشرينَ جُزْءاً »(٢) .

= أوقات الصلاة بين الجيران والأهل ، كل ذلك من المنافع والفوائد والحكم العالية التي سنَّها الإسلام ليرقى المجتمع ، ويصبح لبنة واحدة إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى .

(١) من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث ١ ، باب ﴿ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذُّ ﴾ (١٢٩:١) ، والشافعي في مسنده (١٢١:١ - ١٢٢) ، والشافعي أيضا في كتاب ( الأم ) (١: ١٥٤) ، في باب «فضل الجماعة والصلاة معهم » . والإمام أحمد في مسنده (٢: ٦٥ - ١١٢) ، والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (٦٤٥) ، باب « فضل صلاة الجماعة ». فتح الباري (١٣١:٢) ، ومسلم في الصلاة حديث رقم (١٤٥) من طبعتنا ص ( ٢: ٩٢٤) ، باب « فضل صلاة الجماعة » وهو الحديث ذو الرقم (٢٤٩ – « ٦٥٠ » ) ص (١ : ٤٥٠) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الإمامة من أبواب الصلاة (٢ : ١٠٣) ، باب « فضل الجماعة » ، وأبو عوانة (٣: ٣) ، والطحاوي في ( مشكل الآثار) (٩٢:٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٣: ٥٩) .

ومن طريق عُبيد الله بن عمر ، وعن نافع ، به ، وأخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف) (٤٨:١) ، وأحمد (٢: ١٠٦) ، ومسلم حديث رقم (١٤٥٢) من طبعتنا ص (٢: ٩٢٤) ، وص (١ : ٤٥١) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصلاة حديث (٢١٥)، باب ﴿ مَا جَاءَ فَي فَضَلَ الْجِمَاعَةُ ﴾ ، وابن ماجه في المساجد (٧٨٩) ، باب «فضل الصلاة في جماعة » ،والدارمي (١ : ٢٩٢ . ٢٩٣) ، وأبو عوانة (٢ : ٣)، وابن خزیمه فی صحیحه (۱٤٧١) .

(٢) بهذا الإسناد عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم (٢) باب ﴿ فضل صلاة جماعة على صلاة الفذُّ ﴾ (١ : ١٢٩) ، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٢ : ٤٨٦) ، ومسلم في كتاب الصلاة رقم (١٤٤٥) من طبعتنا ص ( ٢: ٩٢٢) ، باب و فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد=

1940 - قال أبو عمر : معنى قوله في هذا الحديث « جُزْهُ » وفي حديث ابن عمر « دَرَجة » وفي حديث ابن عمر « دَرَجة » وفي حديث أبي سعيد الحدري « خَسْما وعشرين صَلاَةً» (١١) . ذكرة أبو داود ، معنى واحدا كله يريد تَشْعيف تواب المُصلّي في جماعة على تواب المُصلّي وخدة وفضل أجْرِ مَنْ صلّى في جَمَاعة على أَجْرِ النَّقْرِد في صَلاَته بالأجْرَاء المذكورة .

= في التخلف عنها » ، وهو الحديث ذو الرقم (۲۵۵ – ۲۵۹ ) ص (۱ : ٤٤٤) من طبعة عبد الباقي ، ورواه الترمذي في الصلاة (۲۱۱) ، باب و ما جاء في فضل الجماعة» (۱: ٤٢١) . باب و فضل الجماعة » ، وأبو عوانة في ( مسنده ) (۲:۲) ، وموضعه في سأن البيهقي الكبرى (۲: ۲۰) ، ومن طريق أبي أويس ، عن الزهري : أخرجه ابن أبي شبية في ( المصنف ) (۲: ۵۸) ، والإمام أحمد في ( مسنده) (۲: ٤٦٤) ، وأبو عوانة (۲ : ۲) و (۲: ۲۸) .

وأخرجه من طريق داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب به : ابن أبي شبية (٣: ٤٨) . ومن (٤٨) . ومن (٤٨) . ومن طريق الناد عن الأعرج ، عن أبي هررة أخرجه في الكافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هررة أخرجه في (مسنده) (١٠ ٢٢) ، وفي ( الأم) (١٠ ٤٠٥) في باب و فضل الجماعة والصلاة معهم » ، ومن طريقه البيهتي في ( السن الكبرى ) (٣ : ٥٩) .

(١) عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قالَّ : قالَ رَسُولُ اللَّه ، صلى اللَّه عليه وسلم : «صلاةً الرَّجُلِ في جَمَاعَة تزيدُ على صلائه رَحْدَهُ بِخَسْسِ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنْ صلاها بِأَرْضَ فَي ، فَاتَمَّ وَصُودَهَا ، وَكُوعَها ، وَسُجُودَهَا ، تُكْتَب صَلاَئهُ بِغَسْسِينَ دَرَجَةً ». أخرجه الإمام أحمد ٥٥/٣ ، والبخاري في « صحيحه » (٦٤٦) في الاذان: باب فضل الجماعة ، والبيهتي في السنن ١٠٠٣ ، من ظريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري أنه سع النبي ﷺ يقول : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » .

وأخرجه أبو داود (٥٦٠) في الصلاة : باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ، ومن طريقه الحاكم ٢٠٨/١ وصححه ، ووافقه الذهبي . ٦٩٨١ - وَيَشْهُدُ لهذا حديثُ أنسِ بنِ مالك وغيرِهِ في حديثِ الإسْرَاءِ ، قالَ فيه : « هي خَشْنُ ، وهي خَشْدُونَ : الحسنَةُ بعَشْرُ أَشْالُها »(١) .

َ ٦٩٨٢ – وقَدْ رُوي عَنْ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ النَّمَانِ فَمَا فَوَقَهِما جَمَاعَةً ﴾ (٢١) .

٦٩٨٤ - قالَ الحَوْطَيُّ اللهُ عَدَّثُتُ بِدِ سفيانَ بنَ عبينةَ في المنامِ بإسْتَادِهِ فقالَ: صَدَقَ .

٦٩٨٥ - قال أبو عمو : قد استندَلُ قَومُ بهذه الأحاديث على الأفضل لِكُثيرِ الجَماعَة على قليلها ، وبِمَا عليه أكثر العُلماء فِيمَنُ صَلَّى في جَمَاعة الثنينِ فما فرقهُما ألا يُعيدَ في جَماعة أخرى بأكثر مثها .

٦٩٨٦ - ومعلومٌ أنَّ إِعَادَةَ الفَلَّ لما صَلَى وحْدَهُ مَعَ الجماعةِ إنَّما كَانَ لِفضلِ الجَماعة على الانْفرَادِ .

٦٩٨٧ - فإذَا لَمْ يُعِدُّ مَنْ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ أَو ثلاثةٍ في الجَمَاعَةِ الكَثِيرةِ وَلَّا على مَا وصَفَنْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) من حديث أنس الطويل في الإسراء أخرجه البخاري (٣٤٩) في الصلاة : باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء الفتح (١ : ٤٥٩) و ( ١٦٣٣) في الحج : باب ما جاء في زمزم ، و (٣٣٤٢) في الأنبياء : باب ذكر إدريس عليه السلام ، والدارمي في «الرد على الجهمية » ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية التالية .

 <sup>(</sup>٣) ذكره في الاستيعاب (٢ : ٣٥٨) ، وفي « مجمع الزوائد » (٢ : ٤٥) من طريق أبي
 أمامة بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الثقة ، مترجم في التهذيب (١ : ٤٥٣) .

٦٩٨٨ - وَقَدْ رُويتُ آثارٌ مَرْقُوعَةً ، منْها :

٩٩٨٩ - حديثُ أبي بن ِ كعب وغيرهِ أنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ وَخْدَهُ وَصَلاَتهُ مَعَ الثَّلاَئَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ ، وكلَّما كَثُرَ كَانَ أَرْكِى وأَطيبَ .

. ٦٩٩ - وَهِيَ آثَارٌ كَثِيرةٌ لَيسَتْ في القرَّةِ والثبوتِ والصَّحَّةِ كآثارِ هذا الباب.

1991 - وَقَدْ قُلْنَا : إِنَّ الفَضَائِلَ لاَ مَدْخَلَ فِيها لِلْقِيَاسِ والنَّطْرِ ، وإنَّنا يُقَالُ فِيها لِلقِيَاسِ والنَّطْرِ ، وإنَّنا يُقَالُ فِيها بِمَا صَحَّ التَّوقِيفُ بِهِ ، واللهُ يَتَقَضَّلُ بِمَا شَاءَ مِنْ رَحْمَتِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَمَاده .

٦٩٩٢ - وفي هَذَا الحَديثِ مِنْ رواية ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ دَليِلُ على جَوَازِ صَلاَة الفَذُ وَخُدُدُ ، وإنْ كَانتُ صَلاَةً الجماعَةِ أَفْضَلُ .

٦٩٩٣ - وإذَا جَازَتْ صَلاَةُ القَذَّ وَحْدَهُ بَطُلَ أَنْ يَكُونَ شهودُ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ فَرْضاً .

٦٩٩٤ - لأنَّهُ لو كانتْ فَرْضاً لَمْ تَجُزُ لِلْفَدَّ صَلاَتُهُ وَهُوَ قَادِرٌ على الجماعَةِ تَارِكُ لِهَا .

٦٩٩٥ - كَمَا أَنَّ الفَدُّ لا يجزِّبُهُ يومَ الجمعَةِ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الإمامِ طُهْراً إِذَا كانَ مِيْنُ تجبُّ عليه الجمعةُ .

1997 - قَد احْتَجُ بهذا جَمَاعةُ مِنَ العُلماءِ ، وعلى هذا أَكْثرُ الغقهاءِ بالحِجَازِ والعَراقِ والشَّامِ ، كُلهم بقولُون : إنَّ حضورَ الصَّلاةِ في جَمَاعةٍ فَضِيلةً وسُنْدُةُ مُؤكدةٌ لا يَنْبَغي تَركُها وليستْ بِغَرضٍ .

199٧ - وَمِنْهُم مَنْ قالَ :إنَّها فَرْضُ على الكفَاية (\*).

٦٩٩٨ - وَمَنْهُمْ مَنْ قالَ : شَهُودُهَا سُنَةٌ مَوْكُدَةٌ لا يُرخَصُ فِي تَركِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيها ، وَمَنْ تَخَلَفَ عَنْها وأتى بِها فِي بَيتِه جَرَتْ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ مَنْ صَلَاْهَا فِي المسجد جَمَاعَةُ أَفْضَلُ مَنْهُ ، ولهم في ذلكَ دَلاَئلَ يَطُولُ ذَكْرُهَا .

 1999 - وقال داود ، وسَائِرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : حضُورُ صَلاة الجمَاعَةِ فَرْضُ مَتَعَيْنٌ عَلَى كُلُّ مُكَلَف مَن الرَّجَال إذَا كَانَ قَادراً عليها كالجُمعة .

٧٠٠ - وقالُوا : لاَ تُجْرِيُ القَدُّ صَلاَتُهُ إلاَ بَعْدَ صَلاَةِ النَّاسِ وبَعْدَ ألاَ يَجِدَ
 قَبلَ خُروج الوقت مَنْ يُصلِّلُ مَعَدُ

٧٠٠١ - واحْتَجُوا في إِيجَابِ شهُودِ الجماعَةِ فَرْضاً بأشياءَ ، منْها :

٧٠٠٢ - حديثُ أبى هريرةَ عَنِ النبيِّ ﷺ في إحْرَاقِ بيوتِ المُتَخَلِّفينَ عَنِ الصَّلاَةِ مَعَهُ (١١).

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٤٨ - قال الشافعية : الجماعة فرض كفاية ، لرجال مُقيمين ، لا عُرَاةً، في أداء صلاة المكتوبة ، بحيث يظهر شعار الجماعة لإقامتها في كل بلد صغير أو كبير، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها قُوتلوا (أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس).

أما حكم الجماعة عند الحمثقية فهي إمًّا سنة مؤكدة في الفرائض غير الجمعة ،وهمي فرض في الجمعة ، وكذا قال المالكية ، وهو رأي أيضا لبعض **الشافعية** .

وقال الحنايلة : الجماعة واجبة وجوب عين ، ويعضد وجوبها : أن الشارع شرعها حال الحوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن ، وأباح الجمع لأجل المطر ، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ، ولو كانت سُنَة لما جاز ذلك . مغني المحتاج (٢٤٣١) وما يعدها) ، المهذب (٢٤٣١) ، المجموع (٨٨٤٤) ، نتح القدير (٢٤٣١) ، اللر المختار (١٠ ٥١٥) ، اللياب (١٠٠١) ، تبيين المقانق (١٠ ١٣٢) ، الشحير (٤٤٤١) ، الشعير (٢٤٣١) ، الشعناع (١٠ ١٤٢١) ، المقتل (١٤٠١) ، كشاف القناع (١٠)

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث بعد قليل برقم (٢٦٢) من أحاديث ﴿ الموطأ ﴾ .

٧٠٠٣ - وقالُوا : لا يحرقُ عليهم بيوتَهُم إلاَّ لتَركهم مَا قَدْ وَجَبَ عَليهم .

٧٠٠٤ - وسَيَأْتي القَولُ في معنى حديث أبي هريرة وَمَا كَانَ مثلهُ في ذلك
 عِنْدَ ذكرِهِ مَنْ رواية مَالك في هذا الباب إنْ شَاءَ الله تِعالى .

٧٠٠٥ - واحْتَجُوا أيضاً بظواهِ آثار . منْها قولُهُ ﷺ لعتبانَ بن مالك ،
 ولابنِ أمَّ مكتوم = حينَ اسْتَأَذْتُهُ كُلُّ وَاحِد منْهماً في التَّخَلُف عَنْ صَلاَة الجَمَاعَة :
 «أتَسْمَعُ النَّذَاءَ ؟ » قال : نعم ، قال : « لا أَجدُ لكن رُحْصة » (١١) .

 (١) عن عتبان بن مالك ، قال : قلت يا رسول الله . إني محجوب البصر ، وأن السيول تحول بيني وبين المسجد فهل لي من عذر ؟ فقال له النبي ﷺ : ﴿ هُلُ تُسْمَعُ النَّدَاءَ » ؟ قال : نعم . فقال النبي ﷺ : ﴿ مَا أَجِدُ لِكَ عَدْرًا إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ » .

أخرِجه البخاري في مواضع من صحيحه ، منه في الأذان من أبواب الصلاة رقم (١٨٦)، باب و يسلم حين (١٨٦)، باب و يسلم حين يسلم الإمام » ورقم (١٨٤٠) ، باب و من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم السلام » ورقم (١٩٤٠) في الرقاب ، باب و الممل الذي يُتُتَغَى فيه وجه الله » ، و(١٩٣٣) في استتابة المرتدين ، باب و ما جاء في المتأولين » . تحفة الأشراف (٧ : ٢٧٩) .

ورواه مسلم في الصلاة (١٤٦٨) من طبعتنا ص (٢: ٩٣٦) ، باب « الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر » . وهو الحديث ذو الرقم (٢٦٣) ص (٤٤٥:١) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه النسائي في الصلاة (۲۰:۸) ، ياب « إقامة الأعمى » ، و( ۲: ۱۰ ) ، ياب « الجماعة للنافلة » ، ورواه ابن ماجه في الصلاة (۷۵۶) ، ياب « المساجد في الدور » ( ۱ : ۲۲۹) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ : ٤٤) ، و(٥ : ٤٤٩) ، والدارقطني (۲ : ۸۰) وأبو عوائة في ( مسنده) (۱ : ۱۱، ۱۲۰) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۳ :۸۸) .

- ٧٠٠٦ وقولُهُ ﷺ : ﴿ لاَ صَلاَةً لِجَارِ المُسْجِدِ إلاَّ في المُسْجِدِ ﴾ (١) .
  - ٧٠٠٧ وقولُهُ : « فَمَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ وَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةً لَهُ (٢)» .

٧٠٠٨ - وهذا القولُ مِنْهُ ﷺ عِنْدَ جمهورِ العُلماءِ خَرجَ على شهودِ الجُمعةِ لا
 على شهُرد الجُماعة في غيرها

٧٠٠٩ – وكذلكَ قولُهُ لعتبانَ بنِ مالكِ ، وابنِ أمَّ مكْتُومٍ .

٧٠١ - هَذَا لَو صَعُ الأثَرُ بِما ذَكَرُوا . فَكَيفَ وهي آثارُ فيها عللُ وهي مُحتَملةُ للتَّأْويل .

٧٠١١ - وكذلك قولهُ: « لا صَلاَةً لِجَارِ المسْجِد إلاَّ في المسْجِد » لا يَشْبتُ مَرْفُوعاً ، ولو صَعَ كَانَ مَعْتَاهُ الكَمالُ كَمَا قالَ :« لا أَيَانَ لِمِنْ لا أَمَانَةَ لهُ » (٣)

(١) هر مأثور عن علي ، وذكر عبد الحق أنّ رواته ثقات ، ومن شراهده حديث الشيخين : ومن يسمع النداء قلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » ، وأورده البيهقي في الكبرى (٣ : ٧٥) ، وقد أخرجه الدارقطني في سنته (٤٢٠٠١) من الطبعة المصرية ، عن جابر، وعن أبي هريرة ، وفي باب و الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر» ، وكلاهما إسناده ضعيف ، قال ابن حجر في تخريج الراقعي : ( هذا الحديث مشهور بين الناس ، وهو ضعيف ليس له إسناده ثابت ) .

(٢) رواه شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس عن النبي على قال : و من أسمع الثلاء قلم يُجِبُ قلا صلاة لله » وهذه الرواية عند الدارقطني (٢٠: ٤٠٤) من الطبعة المصرية ، وعند البيهقي في الكبرى (٣: ٧٥)، وعند الحاكم في المستدرك (١: ٣٤٥)، وقال الحاكم بإثره : هذا حديث قد أوقفه غند وأكم أصحاب شعبة ، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

أخرجه الحاكم (١: ٢٤٦) ، والبيهقي في الكبرى (٣ : ١٧٤) ، وإسناده صحبح وروي أيضا عن أبي موسى الأشعري ( مرفوعا ) ، (وموقوفا) ، والموقوف أصح .

(٣) من حديث أنس آخرجه الإمام أحمد (٣) ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٢١٠) ، وابن أبي شبية في المصنف (١١ : ١١) والبيهقي في الكبرى (١: ٢٨٨) وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد»((٩٦:١) وقال :وفيه :أبو هلال : وثقة ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره.

و«لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (١).

٧٠١٧ - وَقَدْ بَيِّنًا هذا المعنى في التَّمْهيد (٢)، والحمدُ لله.

٧٠١٣ - قال أبو عمر : لا يَخْلُو قولُهُ ﷺ : « صَلاةً الجماعة تَفْضُلُ صَلاةً
 الفَذّ ، من أحد ثلاثة أُوجُه :

٧٠١٤ - إمَّا أَنْ يكونَ الْمَرَادُ بِذَلك صَلاَةَ النَّافِلَةِ .

٧٠١٥ - أو يكونُ المرادُ بذلك مَنْ تَخَلُّفَ مِنْ عُذْرٍ .

٧٠١٦ - أو يكونَ المرادُ بذلكَ مَنْ تَخَلُّفْ منْ غيرِ عُذْرٍ .

٧٠ ١٧ - وَقَدْ قَبَتَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « صَلاَةً اللَّهِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ
 صَلاته في مُسْجِدي هذا إلا المكتوبة (٣٠).

٧٠١٨ - فَعَلَمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُردُ بِحديثِ هِذَا البَابِ صَلاَةَ النَّافِلَةِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ
 فضل صَلاَةَ المُنْفَرِد في بيته .

٧٠١٩ - وكذلك لمًّا قالَ ﷺ : ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ صَلاَّةً بِلَيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَومُ

 <sup>(</sup>١) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٥٧) (١٠٢) في الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى .

والبخاري (۵۷۷۸) في الأشرية : باب ﴿ إِنَّا الخَمْرِ والمُيسرِ والأَنْصَابِ والأَرْلامِ رجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ الفتم (۲۰: ۳۰) .

وأخرجه البخاري (۲٤٧٥) في المظالم : پاپ النهيي بغير إذن صاحبه ، و (۱۷۷۲) في الحدود : پاپ ما يحذر من الحدود ، ومسلم (۱۰۷) (۱۰۱) في الإيمان ، والنسائي ۲۱۳/۸ ، وابن ماجه (۳۹۳٦) في العتق : پاپ النهي عن النهية والبيهقي ۱۸۹/۱۰ وابن أبي شيبة ۲/۱۱ .

<sup>(</sup>۲) « التمهيد » (٦: ٣١٦ – ٣١٩) ، (١٤ : ١٣٧ – ١٤١) و (٣٣ : ٣٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) من حديث طويل عن زيد بن ثابت ، طرفه : احتجر رسول الله (\$) حجيرة ... ، وقد
 تقدم في (٦٣٠٢) . وسيأتي في أحاديث الموطأ ، بعد قليل برقم (٢٦٣) ، وسأثبته
 بتمامه .

كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاَتِهِ وكانَ نَومُهُ عليهِ صَدَقَةً ، (١١) .

٧٠٢ - وقال عَلَمْهُ : « إذا شَعْلَ العَبْدَ عَنْ عَمَلِ كَانَ يَعْمَلُهُ مَرَضُ البَتَلاةُ اللهُ بِهِ كُتبِ لَهُ أَجْرُ ذلك العَمَلِ مَا دامَ في وثاق مَرضه (١) » .

٧٠٢١ - ومثلُ هذا كثيرٌ قَد ذكرُنَّاهُ فيما مَضى من هذا الكتَّاب.

٧٠٢٢ - علمنا بذلك أنَّ مَنْ تَخَلُّفَ منْ عُدْر فَلَمْ يَدْخُلْ في معنى الحديث .

٧٠٢٣ - وإذا يَطْلَ هَذَانِ الوجْهَانِ صَحَّ أَنَّ الْمَرادَ بذلكَ هُوَ المتخلفُ عَمًّا نَدبَ
 إليه وجبَ وجوبَ سُنَّة عليه بغَير عُلْز .

٧٠٢٤ - وعلمننَا أنَّ النبي ﷺ لَمْ يُقَاضِلْ بَيْنَهِما إلاَّ وَهُما جَانِزَانِ إلاَّ أنَّ أَخَدُهُما أَفْضَلُ مَنَ الآخَرِ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في « التمهيد » (٦: ٩١٩) : « من غليه على صلاته نوم كتب له أجرها » ،
 وسبأتي في أحاديث الموظأ ، عن محمد بن المنكدر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، وأحمد ، وأبو داود ، ولقظ البخاري : إذا مرض العبد ، أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً ، مقيماً - وفي الباب عن عبد الله بن عمور بن العاص بمعناه .

 <sup>(</sup>٣) ( موشاتيني ) : تُقال بفتح الميم وكسوها ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام : المرشأة : ما
 بين ظلفي الشاة ، وقال غيره : هو سهم يُرشى به ، والمراد : أنه يُؤثر الدنيا على ثواب الآخرة .

#### العشاء »(١) .

(١) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث رقم (٣) ، باب و فضل صلاة الجماعة على
 صلاة الفذّ (١ : ١٢٩) .

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ( الأم ) (١ : ١٥٣ – ١٥٤) في باب و صلاة الجماعة، وأخرجه الشافعي أيضا في ( المستد ) (١ : ١٨٣ – ١٨٤) ، والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (١٤٤٤) ، باب و وجوب صلاة الجماعة » ، وفي كتاب الأحكام حديث (١٧٢٤) ، باب و إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المحكام حديث (١٧٢٤) ، باب و التشديد في التخلف عن المحاعة » ، وأبر عوائة ( ٢ : ١ / ١ ) ، باب و التشديد في التخلف عن ابخاعة » ، وأبر عوائة ( ٢ : ١ / ١ ) ، باب و التشديد في التخلف عن اين عيبيّنة عن أبي الزئاد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أخرجه : الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٤٢٤) ، وصسلم في الصلاة حديث رقم (١٤٥٤) من طبعتنا ص ( ٢ : ١٢٥) من طبعتنا ص ( ٢٠) ص ( ٢٥١ ) من طبعتنا ص ( ٢٠) ص ( ٢٥١ ) من طبعتنا عبد الباقي ، والمميدي (١٥٥١) ، وأبو عوائة ( ٢ : ٢ ) ، وابن

ومن طريق معمر ، عن همام بن منيه ، عن أبي هريرة : أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۱۹۲۷) ، ومسلم في الحديث رقم (المصنف) ، ومسلم في الحديث رقم (۱۹۵۷) من طبعتنا ، ورقم (۲۵۳) ص (۱۶۵۲) من طبعة عبد الباقي ، وأبو عوائد (۱۶۰) ، والبيهقي في الكبرى (۳ : ۵۰) .

ومن طريق سعد بن إبراهيم ، عن حُميّد بن عبد الرحمن ، عن أبي هربرة : أخرجه البخاري في الخصومات حديث (٣٤٢٠) ، باب « إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة » .

ومن طريق ابن عجلان عن أبيه ، عن أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف) ( ۱۸ ، ۱۸۹۵ ، ۱۸۹۵ ) ، وسلم حديث رقم ( ۱۸۹۵ ، ۱۸۹۵ ) ، والإمام أحمد في مسئده ( ۲۰ ، ۱۹۷۵ ) ، من طبعتنا ص ( ۱۹۲۹ ) ص ( ( ۱۵۶۱ ) ، من طبعت عبد الباقي ، وأبو داود في الصلاة ( ۱۵۶۱ ) ، باب و ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب » ( ۱ : ۲۲۲ – ۲۲۳ ) ، وأبو عوانة في مسئده ( ۱۰:۲ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ۱۵۰۳ ، ۱۵۰ ) .

ي . . . . أخرجه الإمام أحمد (٣٦٧:٢) من طريق أبي معشر ، عن سعيد المقبري ،عن أبي هريرة . ٧٠٢٥ - فَقَدِ احْتَجُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ الْمُوجِبُونَ لِصَلاَةِ الجماعَةِ فَرْضاً داودُ
 وأصحابهُ.

٧٠٢٦ - وَقَدْ مضى القَولُ عليه في ذلكَ بما يَكُفي ، والحَمْدُ لله(١) .

٧٠٢٧ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ في الصَّلاةِ الَّتِي أَرَادَ رسُولُ اللهِ ﷺ إَحْرَاقَ
 بيوت المتخلفينَ عنها :

٧٠٢٨ - فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : هِيَ كُلُّ صَلاَةٍ عِلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُم .

٧٠٢٩ - وقالَ آخَرُونَ : هِيَ صَلاَةُ العِشَاءِ .

٧٠٣ - وحجتُهم ما حَدَثنا عبدُ الوارث ، قال : حَدَثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاق النيسابوريُّ ، قال : حدَّثنا هارونُ بنُ معروف ، قال أخْبرنا ابنُ أبي ذئب ، عَنْ عجلان مولى المشمعلِ ، عَنْ أبي هررة : أنْ رسُول الله عَلَيْ قال : « ليَنْتَهينُ رِجَالُ مَيْنُ حول المسجدِ لا يشهدُون

العِشَاء ، أو لأحَرَقَنُ عليهم بيوتهُم ، أو حول بيوتهم بحزم الحَطَب " ( ) .

\* ٧٠٣١ – ويشْهَدُ لذلك أيضاً حَديثُ مالك هذا عَنْ أَبِي الزّنَاد ، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أَبِي هريرةً ، عَنِ النّبيّ عَلَى قوله فيه : « لو يَعْلَمُ أَخَدُهُمُ أَنْهُ يَجِدُ عَظَماً سَمِيناً أو مرماتَيْن كشهدً العشاءَ » .

٧٠٣٧ - وذكر أبو بكر بنُ أبي شببة ، قال : حدَّننا عفانُ ، قالَ : حدَّننا عفانُ ، قالَ : حدَّننا حمادُ بنُ سلمة ، قالَ : أخبرنَا عطاءُ الحراسانيُ ، عن سعيد بنِ المسيبِ ، قالَ : كَانَتِ الصَّلاةُ التي أرادَ النبيُ ﷺ أنْ يحرقَ على مَنْ تَخَلَفَ عَنها : صَلاةً العشاء (٣) .
 العشاء (٣) .

٧٠٣٣ – قالَ : وحدَّثنا أبو معاويةً ، عَنِ الأعمشِ ، عَنْ أبي صَالحِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في باب « النداء للصلاة ».

 <sup>(</sup>٢) ذكره الهيشي في « مجمع الزوائد » (٢ : ٤٢) وقال : « هو في الصحيح - خلا
 قوله : « ممن حول المسجد » ، رواه أحمد ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ١٩٠ : ١٩٩) .

أبي هريرةَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « هِيَ العِشَاءُ ، أو الفَجْرُ » .

٧٠٣٤ - هكَّذَا رَوَاهُ مَرْفُوعاً على الشُّكُّ .

٧٠٣٥ – وقالَ آخرونَ بَلْ هيَ صَلاَةُ الجمعةِ .

٧٠٣٦ - قالَ أبو بكر : حَدَّثنا الفَصْلُ بنُ دكين ، عَنْ زهبر ، عَنْ أبي إسحاق، عَنْ أبي الحوص ، عَنْ عبد الله ، عَنِ النّبيّ ﷺ ، قالَ : « هِيَ الجُمعةُ». الله عنه المُعمةُ».

٧٠٣٧ - هكَذا ذُكرَ أيضاً مَرْفُوعاً .

٧٠٣٨ - قالَ : وحدُّننا عفانُ ، قالَ : حدُّننا حمادُ بنُ سَلَمةً ، عَنْ حميد ، عَنِ الحسنِ ، قالَ : كَانَتِ الصَّلاَةُ التِّي أَرَادَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يحرقَ على مَّنْ تَخَلِّفُ عَنْها : الجمعة .

٧٠٣٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالاً : حدَّثنا فاسمُ ابنُ أَسِيعَ ، قال : حدَّثنا كثيرٌ ، قال : ابنُ أَسِيعَ ، قال : حدَّثنا كثيرٌ ، قال : حدَّثنا جعفرُ قال : حدَّثنا بينهُ أن أَمرَ بالصَّلاة فَتَقَام ، ثُمُ أخرجَ بِفَتْيَاني مَعَهم حزمُ الحَطبِ قَاحَن اللهِ على قوم بيوتَهم عَسْمَعُون النَّذَاءَ ثُمُّ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ » .

٧٠٤ - وَسُثْلَ يَزِيدُ بِنُ الأَصمَ : أَفي الجُمعةِ هَذَا أَمْ في غيرِها ؟ فقالَ : مَا
 سَمعْتُ أَبا هريرةَ ذَكَرَ جمعةً ولا غَيرِها .

٧٠٤١ - وَقَدْ قالَ يحيى بنُ معين : أنَّ الحديثُ في الإحَرَاقِ على مَنْ تَخَلُفَ عن الصَلاَة مَعُهُ تَلَّتُهُ بيوتهمْ هُوَ في الجَمْعَة لاَ في غيرِها .

٧٠٤٧ - اخْتَجُ بِما حَدُقْنَاهُ معيدُ بنُ نصر ، قالَ : حَدُثنا قاسَمُ بنُ أصبغ ، قالَ : حَدُثنا الفضلُ قالَ : حدُثنا الفضلُ الله عددُثنا الفضلُ ابنُ دكين ، عَنْ زهير ، عَنْ أبي إسحاق ، عَنْ أبي الأحوصِ سَمِعَهَ مِنْهُ عَنْ عبدِ اللهِ بنَ مُسعودٍ أنْ النبيُ ﷺ قالَ لِقُومِ يَتَخَلَّقُونَ عَنِ الجمعةِ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمَرَ

رَجُلاً يُصَلِّي بالنَّاسِ ثُمُّ أحرقَ على قوم يَتَخَلَفُونَ عَنِ الجُمعة بيوتَهم (١)» .

٧٠٤٣ – وَرَوَاهُ معمرٌ ، عَنْ أَبِي إسحاق بإسْنَادِهِ مثلهُ .

٧٠٤٤ - وَقَدْ روى عَنِ ابْنِ مسعود مِنْ وجُوه ذكرتها في « التَّمهيد »(١٦) أَنَّهُ قَالَ : عليكُم بالصَّلوات الخَمْسِ حيثُ يُنادى بِهِنَّ ، فإنَّهُنَّ مِنْ سُنَن نبيَّكُم تَنَّةً وَلَ تَركتم سُنَّةً نبيَّكُم لَصَلَلتُمْ ، وَلَقَدَ عهدتنا وإنَّ الرُجُل لِبهادى بينَ الرُجُلينِ حتَى يقامَ في الصَّفَّ ، ولقد رايتنا ومَا يَتَخَلَفُ عَنْها إلا مُنَافِقُ مَعْلَمُ نفاقهُ .

٧٠٤٥ - قال أبو عمر : مَعْلُومُ أنَّهُ لا يتخلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ مَعَ رسُولِ اللهِ
 من غير عُدْر إلا مُنافق صحيحُ النَّفَاق .

٧٠٤٦ - وفي قول أبن مسعود في الصلّوات الحُسْنِ في جَماعة أنّها منْ سُنَنِ نبيّكُم ، مَعَ روايته حديث الإخْرَاقِ عليهم في الجمعة ، دليلٌ واضح أنَّ الجمعة فريضة وأن شهود الجماعة في غيرِها سنتَّة مِنْ مؤكدات السُّنَنِ يخشى على التَّارِكِ لها رغْبة عنها حتَّى لا تقومَ في المسَاجِدِ جَمَاعة الصَّلَالِ كُما قالَ ابنُ مسعود - رضي الله عنه .

٧٠٤٧ - وفرضُ الجمعة على من وجَبَتْ عليه لا يُحتّاجُ فيه إلى دَلِيل .

٧٠٤٨ - وَمِمًا يوضَّحُ لَكَ سُقُوطَ فَرْضِ الجمَاعَةِ وأَنَّهَا سُنَّةُ وَفَضِيلَةً لا فريضةً قَولُهُ ﷺ : « إذا أقيمت الصَّلاةُ وَحَضَرَ الضَّمَا \* فَابْدَأُوا بالعَشَاء \* (٣٠٠) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٢:٢) .

<sup>(</sup>۲) « التمهيد » (۱۸ : ۲۳۲) .

<sup>(</sup>٣) من طريق سفيان ، عن الزهري ، عن أنس: أخرجه مسلم في الصلاة رقم (١٢١٩) من طبعتنا ص (٢: ٧٣٥) ، باب « كراهية الصلاة بعضرة الطعام» ، ورقم (١٤٥ – «٥٥٥») ص (١ : ١٩٣٦) من طبعة عبد الباتي ، والترمذي في الصلاة (٣٥٣) ، باب « ما جاء إذا حضر العَشَاءُ وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعُشاء » (١٨٤٤) ، والنسائي في الصلاة (٢: ١٨١) ، باب « العذر في ترك الجماعة » ، وابن ماجه في الصلاة (٣٠١) ، باب « إذا حضرت الصلاة ووضع العُشاء » (٣٠١٠) ، ) .

٧٠٤٩ - رواهُ ابنُ عمرَ وعائشةُ وأنسُ بنُ مالكِ ، عَنِ النبي ﷺ مِنْ وجُوهٍ ثَابِنة صَحيحة .

· ٧٠٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ بِذَلْكَ فِي « التَّمْهِيد » (١).

٧٠٥١ -ومثلهُ الرُّخصَةُ لاكل الثوم في التَّخَلَف عَن الجَمَاعَة .

٧٠٥٢ - وَقَدْ مضى ذلكَ في موضعه منْ هذا الكتاب والحمدُ لله(٢) .

٧٠٥٣ - وفيه الرُّخْصَةُ في التَّاخُر عَن شهود الجماعة لَعُذر العَشَاء.

٧٠٥٤ - وأمًّا الوَعيدُ منهُ ﷺ في إحْراق بيوت المتخلّفينَ عَنِ الصّلاة مَعهُ فَهُو كَسَانِرِ الوَعيد في الكتّابِ والسُّئةِ ، وليسَ مَنْ لَمْ يَنفذهُ مُخلّفاً ، ولكنّهُ مُحْسِنٌ أَدُو عَفو محمود على ذلك وليسَ مخلف الوَعْد كذلك .

٧٠٥٥ - وَقَدْ بَيِّنًا هذا المعنى في موضعه على أنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يتخلُّفُ عَنْهُ

=وأبوعوانة (۱۶:۲) ، والدارمي (۱: ۲۹۳) ، وعبد الرزاق (۲۱۸۳) ، ومسند أحمد (۳: ۱۱۰، ۱۹۲) ، والحُميدي (۱۱۸۱) و ومصنف ابن أبي شببة (۳: ٤٢٠) ، والطحاري في ( مشكل الآثار) ( ۲:۱۰۱)، وابن خزيمة في صحيحه (۹۳۵ ، ۱۹۵۸) .

وأخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (١٧٣) ، باب و إذا حضر الطعام وأقبمت الصلاة » ، وموضعه في مسند الشافعي (١ : ١٢٥) ، وفي سنن البيهقي الكبرى(٣ : ٧٧) .

وعن عائشة أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَالِدَأُوا بِالْمُشَاءِ».

رواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٣٢١) من طبعتنا ص (٢؛ ٧٧٦) ، ياب و كراهة الصلاة بحضرة الطعام » . وهو الحديث ذو الرقم (٣٥ –و ٥٥٨») ص (٣٩٢:١) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة ، ياب و إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » ، وابن ماجه في الصلاة (٩٣٥) ، ياب و إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء » (١: ٣٠١)

(۱) « التمهيد » (۳: ۳۲۰) .

(۲) تقدم في المجلد الأول من هذا الكتاب ، من حديث جابر ، صفحة (٣٩١) ، ومن حديث أبي سعيد الخدرى ، ص (٣٩٢) .

إِلاَّ مُتَّهُمُّ بِالنَّفَاقِ كَمَا قالَ ابنُ مسعودٍ .

٧٠٥٦ - وَقَد اسْتَدَلُّ مَنْ أَجَازَ عَقُربةَ العَاصي في المال بهذا الحديث .

٧٠٥٧ - وللعَقُوبَة في المال مَوضَعٌ منْ كتَابِناً هذا ، وبالله تعالى التُّوفيقُ .

٧٠٥٨ - وأمَّا ضَرْبَهُ المثلُ عَلَّكَ بَالعَظمُ السَّدِينِ والمرماتَيْنِ الحسنتَيْنِ ، فإنّهُ أَرَادَ الشَّيْءُ الحقيرَ والنَّذْرُ اليَسيرَ ، يقولُ لو عَلمَ أحدُهم - يعني المتنافقينَ المتخلفينَ عَنْهُ - أنّهُ يَجدُ في المسجد أقّلُ شَيْء مِنْ عَرَضَ الدَّنيا لَجَاءَهُ .

٩٠٠٧ - وأمَّا المِمَاتَانِ فقيلَ : هُمَا السَّهْمانِ ، وقيلَ : هُمَا حَدِيدَتَانِ مِنْ
 حَدِيد كَانُوا يَلْعَبُونَ بِهِما وهِيَ ملسُ كالاسِّيَّةِ كَانُوا يُثَبِّتُونَهما في الأكْوَامِ والأَغْرَاضِ ، ويُقالُ لَهم فيما زَعَمَ يَعْشُهم : المذاحي .

٧٠٦٠ - وقالَ أبو عبيد ِ: يُقالَ : إنَّ المرماتَيْن ما بينَ ظلفَى الشَّاة (١١) .

٧٠٦١ - قال : وهذا حرف لا أدْرِي مَاهُو ولا مَا وجْهُهُ إلا أَنَّ هذا تفسيرهُ.
 ٧٠٦٢ - ويروى المرماتينِ بِقَتْعِ الميم وكَسْرِها ، وأحدُها مِرمَاةً ، مثلُ مدخاةً .
 ومذكاة .

٧٠٦٣ - ذكر ذلكَ الأخفشُ وَغَيْرُهُ .

### \* \* \*

٣٦٣ - وذكر مالك أيضاً في هذا الباب حديثه عن أبي النضر ، عَن بسر بن سعيد ، عَن زيد بن ثابت أنه قال : أفضل الصلاة صلائكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتربة (١).

<sup>(</sup>١) نقله ابن الجوزي في « غريبه » (٢ : ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه :

عَنْ زَيْدُ بْنِ ثَابِتْ ، قَالَ : احْتَجَرَ رَسُولُ الله ﷺ حُجُيْزَةً بِخَصَفَة أَوْ حَصِيرٍ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلَّي فِيهَا . قالَ فَتَنَيْعَ إليْه رَجَالُ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِه . قَالَ ثُمُّ جَاءُوا لِيلَةً فَحَضَرُوا . وَإَبْطَأَ رَسُولُ اللهَ ﷺ عَنْهُمْ . قالَ فَلَمْ يَخُرُجُ إَلِيهُمْ . فَرَقَعُوا أَصُواتُهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ . فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ

٧٠٦٤ - هَذَا ذُكرَ في جَميع الموطَّآتِ مَوقُوفًا على زيد بنِ ثابت .

٧٠٦٥ - وهُوَ حديثُ مَرَفُوعٌ ، عَنْ زيدِ بِنِ ثابتٍ ، عَنِ النبيُّ ﷺ مِنْ وجومٍ صحَاحٍ .

٧.٦٦ - ويستتحيلُ أنْ يكونَ مثلُهُ رَأَياً ؛ لأنَّ القَضَائلَ لا مَدْخَلَ فيها
 للاجْتهَاد والقياس ، وإنَّما فيها التُوقيفُ .

٧. ٦٧ - وَمَنْ طَوْقِ هَذَا الحَدَيْثُ مُرْقُوعاً مَا رَوَاهُ جَمَاعةً ، عَنْ موسى بنِ عقيدًا ، عَنْ عيد ، عَنْ زيد بنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النبي ﷺ ، أنَّهُ قالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ صَلَّوا في بُيُوتكُمْ ، فإنَّ أَفْضَلَ صَلاَةً المرْهِ في بينه إلاَّ الكَثُوبة » .

٧٠٦٨ - وقَد ذكرنا إسنادة في التمهيد (١١).

٧٠٦٩ - وَلَمْ يُذْكَرُ فيهِ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ .

. ٧.٧ - وهُوَ عِنْدي أُولى بالصُّوابِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٧٠٧١ - وفي هذا الحديث تفسيرٌ لِمَا قَبْلُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ أَنُهَا في المُكْتُوبَاتِ لا في النُّواقُل .

٧.٧٧ - ويستدلُّ بذلك على ألاُّ جماعَة إلاَّ في الفَريضَةِ .

٧٠٧٣ - وقد مضى القولُ فيما سنَّه عمرُ - رضي الله عنه - في رمضانَ
 خَاصةً من التَّراويج (٢).

<sup>=</sup> مُغْضَياً ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ : « مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى طَنَنْتُ الْمُو فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ . فَعَالِمُكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنْ خَيْرَ صَلَاةَ الْمَوْ فِي بَيْدِيكُمْ ، فَإِنْ خَيْرَ صَلَاةَ الْمَوْ فِي

وتقَدَم تخُريجه في (٦٣٠٢) في هذا المجلد .

<sup>(</sup>۱) « التمهيد » (A : ۱۱۱) .

 <sup>(</sup>۲) في باب « ما جاء في قيام رمضان » ، الحديث (۲۲۱) ، وما بعده من فقرات
 (۲) من باب « الترغيب في الصلاة في أول باب « الترغيب في الصلاة في رمضان » ، وقارته بحديث زيد بن ثابت .

٧٠٧٤ - وفيه دليلٌ على أنَّ الانْفَراد بِكُلَّ ما يَعْمَلُهُ المؤمنُ مِنْ أعمالِ البرَّ
 ويسترُهُ ريخفيه أفضَلُ .

٧٠٧٥ - وَلِذَلِكَ قالَ بَعْضُ الحكماءِ : إِخْفَاءُ العِلْمِ هَلَكُمُّ ، وَإِخْفَاءُ العَمَلِ نَجَاةً .

٧٠٧٦ - وقالَ اللَّهُ عَزُّ وجلٌ في الصَّدَقَاتِ : ﴿ وَإِنْ تَخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُو خَيرُ لَكُمْ ﴾ ( البقرة : ٧٦١).

٧٠٧٧ - وإذَا كَانَتِ النَّافِلُةُ فِي البيوتِ أَفضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ النبيُّ عَلَيْهُ فَمَا ظَنُكَ بِهَا فِي غِيرِ ذَلكَ الموضعِ إلى مَا فِي صَلاَةٍ المَرْ، فِي بيتِهِ مِنِ اقْتِداءِ أَهْلِهِ بِهِ مِنْ بنينَ وَعِيالٍ، والصَّلاَةُ فِي البيتِ نُورٌ لَهُ .

٧٠٧٨ – وَفُقَنَا اللَّهُ لِمَا يَرْضَى مِنَ القَولِ والعَمَلِ آمين برحمتهِ إِنَّهُ وليُّ ذَلِكَ.

# (٢) باب ما جاء في العَتمة والصّبع(١)

٢٦٤ - مَالكُ ، عَنْ عبد الرحْمنِ بنِ حَرَمْلةَ الأسْلَميُ عَنْ سعيد بنِ السّبِ ، أن رسُولَ الله ﷺ قال : « بَيْنَنَا وبينَ الْمُنافِقِينَ شُهودُ صَلاةً العشاء والصّبْح لا يَسْتَطيعُونَها » ، أو نحو هذا(١١).

٧.٧٩ - ومَّذَا الحديثُ هَكَذَا في الموطَّأ مُرْسَلُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْتَداً مِنْ طُرَقٍ في « التَّمهيد »(١) .

. ٧٠٨ - وأمَّا قولُهُ فيه : أو نَحو هذا ، فإنَّما هُوَ شَكٌّ مِنَ المُحَدّثِ .

٧٠٨١ - وقالَ فيه يحيى : العِشَاءُ أو الصُّبْحُ .

٧٠٨٧ - وقال القعنبيُّ ، وابنُ يكبر ، وجمهورُ الرواةِ للموطَّأ ، عَنْ مالكِ

فيه ِ: صَلاَّةُ العَتمةِ والصُّبْعِ ، على ما في تَرْجَمةِ البابِ .

٧٠٨٣ - وفي ذلكَ جوازُ تُسمِيَةِ العِشَاءِ بالعَتمةِ .

٧٠٨٤ - وقَدْ رُوي ذكرُ العَتمة عَنِ النبيِّ عَلَيْهُ مِنْ وَجُوه (٣):

٧٠٨٥ - ففي السُّنَّةِ اسْمُ هذهِ الصَّلاةِ : العَتمةُ (١).

- (\*) المسألة ١٤٩ آكد الجماعة صلاة العشاء والصبح ، ثم العصر للأحاديث التالية
   في هذا الباب ، وقد خُصت هاتين الصلاتين بذلك لأنَّ السعى إليهما أشق من غيرهما ،
   لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره .
- (١) الموظأ : ١٠٠ ، ورواه الشافعي في (المسند ) (١ : ١٠٠) ، وفي ( الأم ) (١٠٤١) ، ونقله البيهتي في سنته الكبرى (٥٠:٣) وهو مُعضلُ ، فإنه سقط منه التابعي وهو في موظأ مالك (١ : ١٣٠) برواية سعيد بن المسيب ، قال عنه ابن عبد البر في ه التمهيد » : هذا الحديث مرسل في ( الموطأ ) ، لا يحفظ عن النبي ﷺ مسئنا ، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة .
  - (۲) « التمهيد » ( ۲۰ : ۱۱) .
  - (٣) انظر تخريج الحديث (٢٦٥) ، (٢٦٥ م) في هذا الباب.
- (٤) ( العتمة) : طَلْمَةُ الليل ، وإمّا يعتم بحلاب الإبل ، أي يدخلون من العتمة . كانوا يريحون تعمهم بعد المغرب ، وينيخونها في مراحها ساعة ، فإذا مرّت قطعة من الليل حليوها ، وتلك الساعة تسمى: عتمة ، وأصل العتم من كلام العرب : المُكثُ والاحتباس ليتأخروا فيها . وقد سمى الله تعالى تلك الصلاة : العشاء ، وسماها الأعراب : العتمة "

٧٠٨٦ - وفي القُرْآن : العشَاءُ .

٧٠٨٧ – قالَ اللَّهُ عَزُّ وجلُّ : ﴿ وَمَن بَعْد صَلاَةَ العشَاء ﴾ (النور: ٥٨)

٧٠٨٨ - وأمًّا الأحاديثُ المُستدةُ في معنى هذا الحديثِ قبنها : ما رَوَاهُ المُعبَّةُ أو هشيمٌ ، عَنْ أبي بشر ، عَنْ أبي عمير بنِ أنسٍ ، عَنْ عَمُومَتهِ ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قالَ في صَلاَة الصُّبِّح والعشاء : « ما يَشْهَادُها مُنَافقٌ ﴾(١٠) .

٧٠٨٩ - وَقَدُ ذكرُنَا الأَسَانِيدَ بذلك في « التَّمهيد » .

٧٠٩ - وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرة ، قال : قال رسول الله عليه : « أثقل الصّلاة الصبّع ، ولو
 الله عليه : « أثقل الصّلاة على المُنافقين صَلاة العِشّاء الآخرة وصَلاة الصبّع ، ولو
 يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأَتوهُما وَلو حَبْوا \* (آ\*) .

٧٠٩١ - وقالَ ابن عمر : كُنَّا إذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ في هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَسَانَا بِهِ الظّنُ : العِشَاءِ ، والصُّبْحِ ٣٠.

٧٠٩٢ - وقال شدادُ بنُ أوس : مَنْ أَحَبُ أَنْ يَجِعَلُهُ اللّهُ مِنَ الذِينَ يَرْقَعُ اللّهُ بِهِم العَذَابَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَلَيْحَافِظْ على هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي الجَمَاعَةِ : صَلاةٍ العِشَاء وَصَلاَةِ الصَّبْعِ .

٧٠٩٣ - وَأُسَانِيدُ هَذِهِ الأحاديثِ كِلُهَا فِي ﴿ التَّمُّهِيدِ ﴾ (٤) .

= باسم عتمة حلابهم .

(١) رواه عبد الرزاق : في « المصنف » (١ : ٥٢٩) ، رقم (٢٠٢٣) ، واين أبي شببة في « مصنفه » (١ : ٣٣٢) .

(۲) رواه مسلم في الصلاة رقم (١٤٥٥) من طبعتنا ص (٢ : ٩٢٥ - ٩٢٩) ، باب ونضل صلاة الجماعة » ، ويرقم (٢٥٢) ص (١ : ٤٢٤) ، وابن أبي شببة (١: ٣٢٧) ، و(٢) ، وابن ماجه في الصلاة (٧٣٧) ، باب و صلاة العشاء والفجر في جماعة » (١ : ٢٩١) ، ووموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٣ : ٥٥).

(٣) مستف ابن أبي شببة (١: ٣٣٧) ، وسأن البيهقي الكبرى (٣: ٥٩) ، ووالتمهيد» (٢: ٢٠) .

(٤) ﴿ التمهيد ﴾ (٢٠ : ١٢ – ١٣ ) .

٧٠٩٤ – المعنى عندي في ذلك أنَّهُ مَنْ شَهَد هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ في الجَمَاعَةِ
 قَاحْرى أَنْ يُواطَبَ على غيرهما

٧٠٩٥ - وفي ذلك تَاكِيدٌ في شهُود الجَمَاعَة وأعلامٌ مِنْ عَلامَاتِ أَهْلِ
 الفِسْقِ والنَّقَاقِ المواظنةُ على التَّخَلُفِ عَنْهُما في الجَمَاعَةِ مِنْ غيرِ عَدْرُ واللهُ أَعْلَمُ

1 1 2 2 200

٧٦٥ - مَالِكُ ، عَنْ سميً مولى أبي بَكْر ، عَنْ أبي صَالِح ، عَنْ أبي صَالِح ، عَنْ أبي صَالِح ، عَنْ أبي صَالِح ، عَنْ أبي هريرة ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « بَيْنَما رَجُلٌ يَشْمِي بِطْرِينَ إِذْ وَجَدَ عُصْنَ شوك على الطَّرِينَ قَاحُرُهُ قَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ » . وقال : «الشُّهَاءُ خُسْنَة : المَطْعُونُ ، والمُبطُونُ ، والغَرقُ ، وصَاحِبُ الهَدم، والشهيدُ في سَبِيل الله »(١).

٧٠٩٦ - هكَذَا في « الموطأ » عِنْدَ يحيى في هذا البابِ لَمْ يَزِدْ على ما (٢). (٢)

\* \* \*

٢٦٥ م -والذي يَرْويه القَعْنَبِيِّ وابنُ بكيرٍ وأبو مُصْعب ومُطرَّفُ وابنُ
 القاسم وسائرُ رُواةِ الموطّأ ، عَنْ مَالِكِ في هذا البابِ ، عَنْ سميًّ مولى

(١) ﴿ الموطأ " ١٣٨ وتتمته في الحديث التالي (٢٦٥ م) ، وقد تقدم في باب ﴿ ما جاء في النداء للصلاة ».

(٢) قال أبو عمر في « التمهيد » (١١:٢٢) :

هذه ثلاثة أحاديث في واحد ، كذلك يرويها جماعة من أصحاب مالك ، وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة : أحدهما حديث الذي نزع غصن الشرك عن الطريق ، والثاني حديث الشهداء ، والثالث : قوله لو يعلم الناس ما في النداء إلى آخر الحديث ، وهذا القسم الثالث سقط ليحيى من باب ، وهو عنده في باب آخر ، منها ما كان ينبغي أن يكون في باب العتمة والصبح ؛ وقوله : ولو يعلم الناس ما في النداء إلى قوله : ولو حبوا ، فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب ، ورواه ابن وضاح عن يحبى ، وهو عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك ، لا يختلفون في ذلك – فيما علمت . أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صالحِ السمانِ ، عَنْ أَبِي هريرةَ : أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: « بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطْرِيقَ ، إذ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ على الطَّرِيقِ ، فَأَخُرُهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لُهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » .

وقالَ : « الشُّهَذَاءُ خَسْمَةً : المُطعُونُ ، والمُبطُونُ ، والغرقُ ، وصاحبُ الهَدم ، والشهدُ في سبيل الله » . وقالَ : « لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النَّاء والصَّفَّ الأوَّل ، ثُمُّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلِيه لاَسْتَهَمُوا ، ولو يَعْلَمُونَ مَا في العَتمة ولو يَعْلَمُونَ ما في التَهْجيرِ لاسْتَيَقُوا إليهِ ، ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتمة والصَّبْحِ لاتَتهموا على العَتمة والصَّبْحِ لاتِهِ ، ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتمة

٧٠٩٧ - وكُلُّهم يَرُوي في الموطأ ، عَنْ مَالِكِ في بابِ النَّدَاءِ بهذا الإسْنَادِ قولهُ : « لَو يَعْلُمُ النَّاسُ مَا في النَّدَاءِ والصُّفَّ الأُوَّلُّ ...» إلى آخرِ الحديثِ ، كَمَا رَوَاهُ يحيى .

٧٠٩٨ - وسَقَطَ ليحيى مِنْ هذا البابِ قولُهُ في الحديثِ : « ولو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النَّدَاءِ ، إلى قولِهِ : لأتوهما ولو خَبُواً ،١٠٠ .

٧٠٩٩ – وَرَوَاهُ فَيَ بابِ النَّمَاءِ ، وهذا اللَّفْظُ الآخْرُ هُوَ الَّذِي يَنْيَغِي أَنْ يكونَ
 في هذا البّابِ ، لا قصّة الرُّجُلِ الَّذِي وَجَدَ عُصْنَ شُوكٍ بالطُّرِيقِ ، والحَبْر عَنِ الشُّهَدَاء .

٠ ٧١٠ - وهي ثَلاَثَةُ أَحَادِيث ، وَقَدْ جَعَلها بَعْضُ رواة أبي هريرةَ أربَعةً .

٧١٠١ - فالذي يَنْبَغِي أَنْ يكُونَ منها في هذا الباب قوله : « ولو يَعلَمُ النّاسُ ما في العَتمة والصّبِح لاتوهُما ولوْ حَبْواْ »، ولمْ يَقَعْ لَيَحيى في هذا الباب.
 ٧١٠٢ - وَقَلْ ذَكَرُهُ في باب النّداء مَعْ قوله : « ولو يَعلَمُ النّاسُ ما في النّداء والصّفُ الأول على ما مضى في باب النّداء أ.

<sup>(</sup>١) في الموطأ المطبوع ، ص : ١٣١ ، موجودة هذه العبارة ، ولم تسقط .

٧١٠٣ - وفي هذا الحديث مِنَ الفقه(١) الإعلام بأنَّ نَزْعَ الأذَى مِنَ الطَّريقِ
 مِنْ أَعْمَالُ البِرَّ وَأَنْ أَعْمَالُ البِرِّ تُكَفَّرُ السَّيِّئَاتِ وتُوجِبُ الغَفْرَانَ وتكسبُ الحَسنَاتِ.

٧١٠٥ - وَقَدْ أُوضَحْنَا هذا المعنى في التَّمهيد (٦) ، والحمدُ لله .

٧١٠٦ - وأمَّا قولُهُ : ﴿ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ ﴾ فهكذا جَاءَ في هذا الحديث .

٧١٠٧ - وقَدْ جَاءَ في غيرهِ : « الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ » على مَا في كِتابِ الجَنَائزِ منَ « الموطُّ » .

٧١٠٨ - وقد مضى القول في النَّداء وفَضْلِهِ وحُكْم الاسْتِهَام على الصَّفِّ الأول في باب النَّداء من هذا الكتاب .

٩١٠ - ويَأْتِي في كتابِ الجُنَائِزِ القولُ في المُبْطُونِ والغرقِ والمطعُونِ وسائرِ
 مَنْ ذكرَ معهم إنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

· ٧١١ - وأمَّا قرلُهُ في هذا الحديثِ : « لَو يَعْلَمُونَ مَا في العَمَمةِ والصَّبحِ» ففيه جوازُ تَسْمِية العشَّاء بالعَمَمة .

٧١١١ - وَهَوَ مُعَارِضٌ لحديثُ أبي سَلَمةً ، عَنِ ابنِ عمرَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) غير واضعة في (س) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيمان (٩) باب و أمور الإيمان ، الفتح (١ : ٥١) ، وأبو داود في السنن (٢٩١٦) باب و في رد الإرجاء ، (٤ : ٢٩٩) ، والترمذي في الإيمان (٢٩٦٤) و ما جاء في استكمال الإيمان ، (٥:٥) ، والنساني في الإيمان (٨: ١١٠) باب و ذكر شعب الإيمان ، ، وابن ماجه في المقدمة (٥٧) باب و في الإيمان ، (١ : ٢٢).

<sup>(</sup>٣) « التمهيد » (١٢ : ١٢) .

قالَ : ﴿ لاَ يَغلبَنَكُمُ الأَعْرَابُ على اسْمِ صَلاَتِكُم هذه إنَّما هِي العِشَاءُ ، وإنَّما يُسمُونَها العتمة لأنَّهم يعتمُون بالإبلِ ﴾ (١) .

٧١١٧ - وإسنّادُ هذا الحديثِ ليسَ لهُ مِنَ الطّرقِ مَا للأَحَاديثِ في تَسْمِيةٍ
 العشاء بالعتمة .

٧١١٣ - فَجَائِزُ بالكتّابِ والسُّنَةِ أَنْ تسمّى بالاسْمَيْنِ جَمِيعاً ، ولا أعلَمُ
 خلافاً اليومَ بينَ فقهاء الأمصار في ذلك .

٧١١٤ - وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي ﴿ التمهيد ﴾ (٢) حديثَ هشام بنِ عروة ، عنْ عائشةً، عَنِ النبيَّ ﷺ قالَ : ﴿ حُوسِبَ رَجُلُ قَلْم بُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَبرِ إلاَّ عُصن شوكِ أَحَاهُ عَن الطَّيرِ الاَّ عُصن شوكِ أَحَاهُ عَن الطَّيرِ العَبْدِ لَهُ مِن الطَّيرِ اللهِ عُصن شوكِ أَحَاهُ عَن الطَّيرِ اللهِ عَنْم لَهُ يَعْمَ لَهُ إِلَيْنَ عَلَى اللهِ عَنْم اللهُ عَنْم اللهِ عَنْم اللهِ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْم اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْم اللهُ عَنْم اللهُ عَنْمُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ عَلَى اللهُ عَنْمُ عَلْم عَلَم اللهِ عَنْمُ عَلَى اللهِ عَنْمُ عَلَمْ عَلَم عَلَم عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم عَلَ

٧١١٥ - وذكرنا أيضاً في ذلك حديث أبي ذَرً عَنِ النبي عَلَي قال :
 «وإمَاطَتُكَ المُجَرَ والشُوكَ والعَظَمَ عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةً » في حديث ذكرناه (٢٦) هناك
 بتمامه (٤٤).

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلمٌ في المساجد رقم (٢٢٩) باب و وقت العشاء وتأخيرها ، ، ص
 (١ : ٤٤٥) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الأدب (٤٩٨٤) باب و في صلاة العتمة ، (٤ : ٢٩٦) ، والنسائي في الصلاة (١ : ٢٠٠) باب و الكراهية في ذلك ، ، وابن ماجه في الصلاة (٢٠٤) باب و الكراهية في

<sup>(</sup>Y) « التمهيد » (۲۲ : ۱۳) ، ولكن عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) ني « التمهيد » (٢٢ : ١٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحدد من رواية أبي ذر رضي الله عنه في المستد ١٧٣/٥ . ضمن مستد أبي ذر رضي الله عنه ، مختصراً ، وأخرجه الترمذي في السنن ١٣٩/٥ – ٣٤٠ ، كتاب البر والصلة ، الحديث (١٩٥٠ ) ، وقال : ( هذا حديث حسن غريب ) وساقه بتمامه ، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيشيي في موارد الظمآن ، ص ٢٢٠ ، كتاب الزكاة (٧) ، باب فيما يؤجر فيه المسلم (٣٠) ، الحديث (١٤٥٨) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وأشار إليه بعلامة الضعف ، فيض القدير (٣٠ ٢٢٦ – ٢٢٧) .

٢٦٦ - وأمًّا قرلُ عمر بن الخطَّابِ - رضي الله عنه - في هذا
 الباب: لأن أشْهَدَ صَلاةً الصُّبِّعِ في جَمَّاعَةٍ أُحَبُ إليًّ مِنْ أَنْ أَقومَ
 للقُلْثَانَ.

٢٦٧ - وكذلك قول عثمان بن عفان في هذا الباب أيضاً : مَنْ شَهدَ الصَّبْحَ فَكَأَتُما قامَ شَهدَ الصَّبْحَ فَكَأَتُما قامَ لِللَّمِ ، ومَنْ شَهدَ الصَّبْحَ فَكَأَتُما قامَ لللَّاسَ.
 لللَّاسَ.

### \* \* \*

(١) ٢٦٦ - الحديث تمامه من الموطأ : ١٣١ .

مَالكُ ، عَنْ ابْنِ شَهَابِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلِيْمَانَ ابْنِ أَبِي خَفْمَة ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ النَظابِ الشَّبِّح . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ النَظابِ غَلَدَ الشَّبِح . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ النَظابِ غَنَهُ إِلَى السُّونِ وَالنَسْجِد النَّبُوي ، قَمَرُ عَلَى غَنَهُ إِلَى السُّونِ وَالنَسْجِد النَّبُوي ، قَمَرُ عَلَى الشُّقَاء ، أَمَّ سُلِيْمَانَ فِي الصَّبِّح ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ لِشَيْعانَ مِن الصَّبِّح ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصِلِّق مَلِي الصَّبِّح ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصِلِّق مَلِيدًا عَمْر ؛ لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةً الصَّبِّح فِي الجَمَاعَة ، أَحَدًا لَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْهُ وَلَيْلًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيلَا الْمُنْ الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(٢) الحديث بتمامه من الموطأ : ١٣٢ :

٧٦٧ – مَالكُ ، عَنْ يَخْيَى بْن سَعيد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْراهِيمَ ، عَنْ عَبْد الرحْدِن ابْنِ أَبِي صَلاة العَشَاء ، ابْن أَبِي صَلاة العَشَاء ، وَاصْلَعْ النَّاسَ اللَّهُ قَالًا ؛ جَاءَ عُثْمَانُ بْنَ عَقَانَ إِلِي صَلاة العَشَاء ، قَرَأَى أَهِل المَسْجِد ، ينتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا ، فَاتَاهُ مَنْ هُوَ فَاخْبَرَهُ ، فَقَالَ ؛ يَكْثُرُوا ، فَاتَاهُ مِنْ هُوَ فَاخْبَرَهُ ، فَقَالَ ؛ مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنَ ؛ قَالَدُ عَنْ شَهِدَ العِشَاء قَكَالُمَا قَامَ لَيْلَة . وَمَنْ شَهِدَ العِشَاء قَكَالُمَا قَامَ لَيْلَة .

قد صح مرفوعا :

أخرجه مسلم في ٥٠ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤٦ - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة حديث ٢٦٠ من ترقيم عبد الباقي وبرقم (١٤٦٤) ، ص (١٤٠٤) من طبعتنا ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (٥٥٥) باب و فضل صلاة الجماعة » (١٠٤١) والترمذي في الصلاة (٢٢١) ، باب و ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة » (١ : ٣٣٤). ٧١١٦ - ففي ذلك دَلِيلٌ على أنَّ أعْمَالُ الفَرَائِضِ والسُّنَنِ وإقامتَها على وجُوهها منَ النَّوافل والتطوُّع كُلُه .

٧١١٧ - وكذلك قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ - رحمه الله - : أَفْضَلُ الفَضَائِلِ
 أذاءُ الفَرَائض واجْتَنَابُ المحارم .

٧١١٨ - وهَذَا شَيْءٌ لاَ خَلاَفَ فيه ولا يسغ جَهلهُ .

٧١١٩ - وَتُوتِيبُ الفَضَائِلِ عِنْدَ العُلماءِ : القرائِضُ المتَعَيِّنَةُ كالصَّلُواتِ
 الحَمْسِ ومَا أَشْبَهَهَا ، ثُمُّ مَا كَانَ قَرْضاً على الكِفَائِةِ : كَالْجِهَادِ ، وطلبِ العلم ،
 والصَّلاة على الجَنَائِز والقيَام بها .

٧١٢ -والصَّلاةُ في الجماعَةِ قَدْ قُلْنَا أَنُّهَا مِنْ هذا القسمِ أو مِنْ وكيدِ السُّنْن،

١٧٢١ - ثُمَّ السُنْنُ التي سَنْهَا رسُولُ اللهِ ﷺ في جماعة : كَالعِيدَيْنِ ، والكُسُوفِ والاسْتِسْقَاءِ ، وكُلُّ ما واطبَ عليه مِنَ النَّوافِلِ : كَصَلاةٍ اللّهِلِ ، والكُسُوفِ والاسْتِسْقَاءِ ، وكُلُّ ما واطبَ عليه مِنَ النَّوافِلِ : كَصَلاةٍ اللّهِلِ ، والوثْر، وركْمَتني الفَجْرِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلك ، ثُمَّ سَارَ التَّطُوعُ .

٧٩٢٧ - فَقِفْ على هذا الأصْلِ ، فإنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ سَاتِرُ الأصُولِ ويقومُ عليه الدّكِيلُ ، وباللّهِ التَّوفيقُ .

٧١٢٣ - وَقَدْ روي حديثُ عثمان في هذا البابِ مُستَداً : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بنِ أحمدُ ، قالَ : حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَصْلِ بن العَبَّاسِ ، قالَ : حدَّثنا أحمدُ ابنُ الحَسنِ بنِ عبد الجبارِ الصوفيّ ، قالَ : حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داود الزهرانيّ، قالَ : حدَّثنا عمرُ بنُ عبد الرحمنِ الأبارُ ، عَنْ يحيى بنِ سعيد ، عَنْ محمد بن إبراهيم بن الحارثِ التبعيّ ، عَنْ عبد الرحمنِ بنِ أبي عمرةً ، عَنْ عثمان ابنِ عنان - رضي الله عنه - قالَ : قالَ رسُولُ الله عَلَّهُ : « صَلاَةُ العِشَاءِ في جَمَاعة تعدلُ قيامٌ لِيلة ، يَ وَصَلاَةُ الفَجْرِ في جماعة تعدلُ قيامٌ لِيلة ، .

 ٧١٧٤ - هكذا قال في صكاة العشاء : فيام ليلة ، وفي صكاة القَحْر : نصف ليلة . وهُو خلائ ما في الموطأ .

# (٣) باب إعادة الصلاة مع الإمام (\*)

٧٦٨ - ذَكَرَ فيه مَالكُ عَنْ زيد بنِ أسلمَ ، عَنْ بسر بنِ محجن الديليِّ ، عَنْ أبيه : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال لهُ إذ لَمْ يُصَلُّ مَعَهُ وَجَلَسَ مجلسهُ : « مَالكُ لَمْ تُصلُّ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بَرجل مُسلمٍ ؟ » قال : بَلى يَارسُولَ الله ، ولكنِّي قَدْ صَلَيْتُ في أهْلي . فقال لهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إذَا جَنْتَ فَصَلُّ مَعَ النَّاس ، وإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيتَ »(١) .

(\*) المسألة - ١٥٠ - إن في إدراك الصلاة مع الجماعة من أولها الثواب الأكمل ، وفي إدراك تكبيرة الإحرام بالذات مع الإمام فضيلة للحديث الشريف : « لكل شيء صفوة ، وصفوة الصلاة : التكبيرة الأولى ، فحافظرا عليها » رواه البزار من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء مرفوعاً .

والصحيح عند الشاقعية: إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإمام ، وإن لم يقعد معه بأن انتهى سلامه عقب إحرامه ، وقال الحنايلة والحنفية : من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى ، أدرك الجماعة ، ولر لم يجلس معه ، لأنه أدرك جزماً من صلاة الإمام ، وقال المالكية : إنما يحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة كاملة يدركها مع الإمام ، بأن يكن يديه من ركبتيه أو كا قريهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه . أما مدرك ما دون الركعة فلا يحصل له فضل الجماعة ، ولكنه مأجور بلا نزاع . واتفق الفقهاء على أنه يجوز لن يصلي منفردا أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية تَفلاً عملاً بما ثبت في السنة بحديث يزيد بن الأسود الآتي في هذا الباب ، وفي يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل من القوم » . رواه أحمد ، وأبر يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل من القوم » . رواه أحمد ، وأبر داور ، والترمذي ، وحسنه ، من حديث أبي سعيد الخدري ، واستاده جيد . مغني المحتاج دارشرح الصغير ( ( ٢٣٧ ) ) ، القرانين الفقهية ص ( ١٨٥ ) .

(١) الموطأ : ١٣٢ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ص (٨٥) ، حديث رقم (٢١٧) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (٢٠:١) ، والإمام أحمد (٣٤:٤) ، والنسائي = ٧١٢٥ - لَمْ يَخْتَلَفْ رُواةُ المَوْظَأُ عَنْ مَالكِ فِي اسْمِ هِذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ بِسرٌ ، لا بشرُ بنُ محمدٍ ؛ فإنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مالكِ ، وقالَ فيه : فَقيلَ لمَالكِ : بسرُ ؟ فقالَ : عَنْ بسرٍ ، أو بشرٍ ، ثُمُّ حدُّثنا بِهِ بعدَ ذلك فقالَ : عَنِ ابنِ محجن ، ولَمْ يقلْ : بسرُّ ولا بشرٌ.

٧١٢٦ - وروى الثوريُّ هذا الحديثَ ، فقالَ فيه : بشرٌ بالشِّين المنقُوطَة في أكثر الروايات عن الثوريِّ(١).

٧١٢٧ - وقالَ أحمدُ بنُ صالح المصريُّ : سَأَلْتُ (٢) جماعةً منْ وَلَده ، أو رهطه (٣) ، فما اختلفَ على منهم اثنّان أنَّهُ بشرٌّ كَمَا قالَ الثوريُّ (٤).

= (١١٢:٢) ، باب « إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه » ، والحاكم في المستدرك (١ : ٢٤٤) ، وقال : ﴿ هذا حديث صحيح ﴾ ، وقال الذهبي : ﴿ ومحجن تفرد عنه ابنه » ، وأخرجه البيهقي في الكبري (٢ : ٠-٣) ، وفي « معرفة السنن والآثار» (٣:

(١) نقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك . التهذيب (١: ٤٣٨) .

(٢) في « التمهيد » ، و (س) : سمعت . أ (٣) مكانها بياض في (ك) ، وأثبتها من " التمهيد " (٢٢٤:٤) .

(٤) وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢٣:٤) : إن عبد الله بن جعفر والد على بن المديني روى حديثه عن زيد بن أسلم فقال ﴿ بِشر ﴾ بالمعجمة . وقال الطحاوي : سمعتُ إبراهيم البُرُلسي يقول : سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول : سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فما اختلف اثنان أنه.﴿ بشر ﴾ كما قال الثوري – يعني بالمعجمة – وقال الحافظ ابن حبان في ثقاته : « ومن قال بشر فقد وهم » . وقال الإمام أحمد في مسنده : « حدثنا وكيع، حدثنا سفيان - وهو الثوري · عن زيد بن أسلم ، عن بشر أو بسر ، عن أبيه - فذكر حديثه، فيحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع . ومع أن الإمام الذهبي ذكره في « الميزان » باسم «بسر » بالمهملة ، لكنه قال في « تاريخ الإسلام » : «والأصح أنه بشر بالكسر وشين معجمة ، وقال مالك وغيره : بالضم والإهمال » . وكان ابن أبي حاتم قال في « الجرح والتعديل : ويقال : بشر ، وبسر أصح ، برفع الباء، والسين » . العلل لأحمد : ٣٢/١ ، وتاريخ البخاري الكبير : ١٢٤/١/٢ ، والجرح والتعديل لابن أبي

حاتم :٤٢٢/١/١١ ، وثقات ابن حبان (في التابعين) (٧٩:٤) ، والكاشف: ١٥٣/١، والميزان: ١/٣٠٩، وتاريخ الإسلام :٣٤٥/٣، والتهذيب (٤٣٨:١).

٧١٢٨ - وفي هذا الحديث وجوهٌ مِنَ الفِقْهِ ، مِنْها :

٧١٢٩ - قَولُهُ ﷺ للذي آلم يُصلَلَّ مَعَهُ : « أَلَسْتَ بِرَجُل مُسلَم » فَذَلُ على أَنْ مَن لَمْ يُصلً لِيسَ بِمُسلِم ، وَمَنْ صلَى الصَّلاةَ مُواظِياً عليها شهدَ لهُ بالإسلامَ

٧١٣ - وَمِنْها : أَنُّ مَنْ أَقَرُّ بِعَمَلِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَتِها على ما يجبُ وكُلَ إلى قوله وقبل مِنْهُ ؛ لأنُّ رسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قبل مِن ابنِ محجن الديلي قولهُ : قَدْ صَلْفَتُ في يَنْهى .

٧١٣١ – وأَجْمَعَ المُسلَمُونَ على أنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يُقتلُ إِنْ لَمْ يَتُبُّ منْ كُثُوه ذلك(\*\*) .

(\*) المسألة - ١٥١ - اتفق المسلمون على أن الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، أي غير ذي حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء ، وهي عبادة ليست فرض كفاية ، فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد ، كما لا يصح أن يصوم أحد عن أحد .

والذي أجمع عليه الفقهاء على أن جاحد الصلاة كافر مرتد ، لثيرت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع ، أما من تكاسل وتهادن عن أدائها في أوقاتها فهو فاسق عاص، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة .

ولقد حذر الله سبحانه وتعالى عن التهاون في أمر الصلاة فقال : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين ﴾ .

وقال جل شأنه : ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ .

وقال : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ﴾ . وقال ﷺ : من ترك الصلاة متعمدا ، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله » . رواه أحمد . فهذه عقوبتها الأخورية ، وأما عقوبتها الدنبوية فلها تفريعات وأبواب وأغاط عند

قهاه عقربتها الآخروية ، وأما عفويتها الدبيوية فلها نفريعات وأبواب وأماط علما الفقهاء :

قال الجمهور سوى الحنفية : تارك الصلاة بلا علر ولو ترك صلاة واحدة يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد ، وإلا قتل إن لم يتب ، ويقتل عند المالكية والشافعية حدا ، لا كفرا ، أي لا يحكم بكثره وإنما يعاقب كعقوية المدود الأخرى على معاصي الزنا والقذف والسرقة ونحرها، وبعد الموت يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ودليلهم على عدم تكفير = ٧١٣٢ - واخْتَلَفُوا في الْمَقِرُّ بِهِا وَبِفَرْضِهِا التَّارِكِ عَمْداً لِعَمَلِها وهُوَ على
 القيام بها قَادرٌ .

٧١٣٣ – فروي عَنْ علميٍّ ، وابنِ عباسٍ ، وجابرٍ ، وأبي الدرداءَ : تكَفيرُ تَارِك الصَّلَاة ، قَالُوا :مَنْ لَمْ يُصلًّ فَهُو كَافر (١٠ .

٧١٣٤ - وعَنْ عمر بن الخطاب : لا خَطُّ في الإسْلام لمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ (٢).

= تارك الصلاة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشركُ به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾. حديث النبي ﷺ الذي رواه عبادة بن الصامت ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه : ﴿ حَسس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتي بهن أن يضبع منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفرله ( نيل الأوطار ) ( ١ : ١٩٤٤) .

وقال الإمام أحدد رحمه الله: يقتل تارك الصلاة كفرا ، أي بسبب كفره ؛ لقوله تعالي: فلإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سببلهم إن الله غفور رحيم ♦ فعن ترك الصلاة ، لم يأت بشرط التخلية ، فيبقى على إباحة القتل .

ولقوله ﷺ: ﴿ بِينَ الرَجِلُ وِينَ الكَثَرَ تَرَكَ الصَلاّ ﴾. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (نيل الأوطار) ( ٢٩٦:١) وهو يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ومثله حديث بُريدة الذي رواه الخمسة : ﴿ العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر».

وقال الحنفية : تارك الصلاة تكاسلا فاسق يحبس ويضرب ضريا شديدا حتى يسيل منه الدم ، حتى يصلي ويتوب ، أو يوت في السجن ، ومثله تارك صوم رمضان : بدليل قوله قلة : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » . متفق عليه عن ابن مسعود رضى الله عنه .

وانظر في هذه المسألة : القوانين الفقهية ص (٤٢) ، بداية المجتهد (٤٧٠١) ، الشرح الصغير (٢٢٨:١) الأم (٢٥٥١) ، مغنى المحتاج (٢: ٣٣٧) ، المهذب (٥٠:١) ، كشاف القناع (٢: ٣٢٣) ، المغنى (٤٤٢:٢) ، الدر المختار (١ : ٣٣٦) مراقي الفلاح ص (١٠) .

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٧:٢) وكشف الغمة (٧٠:١) .

(٢) مصنف عبد الرزاق (٣ : ١٢٥) ، والمغني (٢ : ٤٤٥) .

٧١٣٥ - وعَنِ ابن مسعود ِ: مَنْ لَمْ يُصَلُّ فَلاَ دينَ لَهُ (١).

٧١٣٧ - وقالاً إبراهيمُ النَّحْمَيُّ ، والحكمُ بنُ عَتيبةً ، وأيوبُ السختيانيُّ ، وعبدُ الله بنُ المباركِ ، وأحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ بنُ راهويه : مَنْ تَركَ صَلاةً وَعَبدُ الله بنُ المباركِ ، وأحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ بنُ راهويه : مَنْ تَركَ صَلاةً واحمَّلُ حتَّى يَخْرُعُ وَقَتُمُ الغَيرِ عَنْدُ وأبى من أدائها وقضائها ، وقال : لا أصلي ، فهو كافر ودَمَهُ وَمَالُهُ حَلالاً إِنْ لَمْ يَتُبُ ويراجعُ الصَّلاَةُ ويُستَثَنَّابُ ، فإنْ تَابَ وإلاً قتلَ ، ولا ترثُهُ ورثتُهُ مِنَ المُسلمينَ ، وحُكمُ مَالِدِ حُكمُ مَالِ المرتدُّ إذا قتلَ على ردّته .

٧١٣٧ - وبهذا قال أبو داود الطيالسيُّ ، وأبو خيشمة : زهيرُ بنُ حربٍ ،
 وأبو بكر بنُ أبى شَيبةً .

٧١٣٨ - قالَ إسحاق : هُوَ رأيُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيُّ ﷺ إلى زَمَانِنَا هذا.

٧١٣٩ - قالَ إسحاق : ويُنتظرُ تَارِكُ الصَّلَاةَ إِذَا أَبِي مِنْ أَدَائِهَا وَقَصَائِهَا فِي اسْتِنَايَتِهِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقَتْهَا ، وخروجُ وقْتِ الظَّهْرِ بغرُوبِ الشَّمْسِ ، وخرُوجُ وقْتِ المَعْرِبِ بِطَلْوعِ الفَجْرِ (١).

٧١٤ - تال إسحاق: وقد أَجْمَعَ المسلمونَ أنْ مَنْ سَبُ اللّهَ عَزْ وجلُ ، أو سَبُ اللّهَ عَزْ وجلُ ، أو سَبُ اللّهَ عَلَى أَوْلِكَ اللّهِ سَبُ رُسُولِكُ عَلَى أَوْ قَتَلَ نَبِياً مِنْ أَنْبِياً وِ اللّهِ تعالى ، أنْ كَافَرُ بذلك وإنْ كَانَ مُقِرًا بِكُلُ ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وثنها عَامِدا أبيا مِنْ قَضَائِها وعَمَلها وإقَامَتِها .

٧١٤١ - قال : وَلَقَدْ أَجْمَعُوا في الصَّلاَة على شَيْءٍ لَمْ يجمعُوا عليه في
 سَائر الشُّرائع .

٧١٤٧ - قالُوا : مَنْ عُرِفَ بِالكُفْرِ ، ثُمُّ رَأُوهُ يُصَلِّى الصَّلَاةَ في وقَتِهِا ، حتَّى صَلَّى صَلَوَاتٍ كَثِيرِةً في أَوقَاتِها ، ولمْ يَعْلَمُوهُ أَقَرَّ بِلِسَانِهِ<sup>(١٣)</sup> أَنَّهُ يُحكمُ لَهُ بالإِيمانِ

(١) مصنف ابن أبي شيبة (١١ : ٣٤) . (٢) ﴿ التمهيد ﴾ (٤ : ٢٢٦) .

(٢) في « التمهيد » : ولم يعلموا منه إقراراً باللسان ؛ أنه يحكم له بالإيمان ...

ولم يحكُموا لهُ في الصُّوم والزُّكَاة والحجُّ بمثل ذلكَ .

٧١٤٣ - قالَ إسحاق : وَلَقَدْ كَفَرَ إِبلَيسُ إِذْ لَمْ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الَّتِي أَمرَ بسجُودها ،

٧١٤٤ - قالَ : فكذلكَ تَارِكُ الصَّلاة .

٧١٤٥ - وقال أحمدُ بن حنبل: لا يُكَفَّرُ أحدٌ بِنْنَب إلا تَارِكَ الصَّلاةِ عَمْداً.
 ٧١٤٥ - ثُمُ ذَكَرَ اسْتَتَابَقُهُ وقتلهُ .

٧١٤٦ - وَحُجُّةُ هؤلاء وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُم ما روي مِن الآثارِ عَنِ النبي عَلَيْنَ النبي عَلْنَ النبي عَلَيْنَ النبي عَلْنَانِ عَلْنَ النبي عَلَيْنَ النبي عَلْنَانِ عَلْنَ النبي عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلَيْنَ النبي عَلْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْنَانِ عَلِنْ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ عَلْنَانِ

\* ٧١٤٧ - مَنْهَا حَدَيثُ جابر عَنِ النبيِّ عَلَى قالَ : ﴿ لَيْسَ بِينَ الْعَبْدُ وِبِينَ الْكُفْرِ أو قال : الشَّرِكَ - إِلاَّ تَرَكُ الصَّلَاتَ عِنَ النبيِّ عَلَى قالَ : ﴿ لَيْسَ بِينَ الْعَبْدُ وِبِينَ الكُفْرِ

٧١٤٨ - وحديثُ بريدةَ عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « العَهْدُ الذي بَينَنَا وبينَهُم الصَّلاةُ فَمَنْ تَركَهَا فَقَدْ كَفَرَيُ (٢٠).

(١) أخرجه مسلم في الصلاة ، ح(٣٤١ – ٣٤٢) من طبعتنا ،ص (١: ٣٤٨) باب
 واطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، ، ويرقم (٨٣) في طبعة عبد الباقي .

وأخرجه الترمذي في الإيمان (٢٦١٨) ، باب « ما جاء في ترك الصلاة » ، والنسائي ( ٢٣٧ ) ، باب « الحكم في تارك الصلاة » ، وأبو داود في السنة (٢٧٨ ) ، باب « في رد الإرجاء » ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (٢٠٧ ) ، باب « ما جاء فيمن ترك الصلاة » ، والإمام أحمد في المسند ( ٣٠ : ٣٧٠ ، ٣٨٩ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦١:٣١ ) ، والبيهقي في الكبرى (٣٦٠:٣١ )

(٢) أخرجه: أحمد في المسند (٣٤١، ٣٥٣) في مسند بُريدة الأسلمي رضي الله عنه. وابن أبي شبية (١١: ٣٤) والترمذي في السنن ١٣٥، ١٤٠ -١٤، في كتاب الإيجان ، باب ما جاء في ترك الصلاة المديث (٢٦٢١) ، وقال : (حسن صحيح غرب) . والنسائي في المجتبى من السنن ٢٣١١/ - ٢٣٧ ، كتاب الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة . وابن ماجه ٢٣٤/ ، كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ، المديث وابن ماجه ١٠٤/ ٣٤١ ، كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ، المديث من راك الصلاة عبد المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا يه .

٧١٤٩ - وقولُهُ عَلَيْهُ : « مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ حَبِطَ عملُهُ »(١).

. ٧١٥ - وحديثُ أبي هريرةَ عَنِ النبيَّ ﷺ : ﴿ مَنْ تَرَكَ الصُّلَاةَ خُشرِ مَعَ قارونَ وفرعونَ وهَامانَ ﴾ (٢) .

٧١٥١ - وحديثُ أنس عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَالنَّقُبِلِ قَبْلَتِنَا فَذَلِكَ المُسلِمُ »(")

٧١٥٢ - رَبَآثَار كثيرة في معنى هذه قَدْ ذكرنَاهَا في « التَّمهيدِ » مَعَ ما
 قَدَّمْنا عَن الصَّحَابَة المُذُّكُورِينَ مَنْ أَقْرالهم في هذا الباب (٤٠).

٧١٥٣ - واخْتَعُ إسحَانَ فَي ذلكَ أيضاً بِحُجَعِ قَدْ ذكرتُها في «التَّمهيد». ١٩٥٤ - وأمَّا الشَّافعيُّ - رحمه الله - فقالَ بِقُولِ الإمَّامِ لِتَارِكِ الصَّلاَةِ: صَلَّ ، فإنْ قالَ : لا أصَلِّي ، سُئلَ ، فإنْ ذكرَ علدُ بجسْمه أمرَ بالصَّلاَةِ على قَدْرِ طاقته ، فإنْ أبى مِنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يخرجَ وقَتْهَا قَتَلَهُ الإَمَّامُ (٥).

والحاكم في المستدرك 1 / ٢-٧ ، كتاب الإنجان ، باب التشديد في ترك الصلاة ، وقال :
 وحديث صحيح الإستاد ، لا تعرف له علة » . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>١) عند البخاري : ﴿ مَن تَرِكَ صَلَاءَ العصر حِيطَ عَمَلُه ﴾ أخرِجه في باب ﴿ مِن تَرِكَ العصرِ ﴾ ، ح (٥٥٣) ، فتح الباري (٢٠: ٢١) .

<sup>(</sup>۲) هر من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي على أنه ذكر الصلاة بوما ، فقال : من حافظ عليها لم يكن له نور ولا عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة برم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا يرهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعرن وهامان وأيني بن خلف ، مسند أحمد (۲ يمان) ، وحجم الزوائد (۱ ۲۹۷) ، وصححه ابن حبان (۱۲۹۷) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الصلاة (٣٩١) ، باب و فضل استقبال القبلة ، فتح الباري (١ : ٤٩٦) . (٤) في و التمهيد ، (٤ : ٢٢٧ – ٢٢٨) .

<sup>(</sup>ه) في « الأم » (١ : ١٥٥٥) باب « الحكم في تارك الصلاة » ، قال الشافعي : من ترك الصلاة الكثيرية عن دخل في الإسلام قبل له لم لا تصلي ؟ فإن ذكر نسبانا قلنا فصل إذا ذكرت وإن ذكر نسبانا قلنا فصل إذا ذكرت وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعنا أو مضطجعا أو موميا فإن قال أنا أطيق الصلاة وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قبل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا يعملك فإن صليت وإلا استنباك فإن تصلية والاستنباك فإن تت وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة ، والمجة فيها ما وصفت من أن أبا يكر وضي الله عنه قال « لو منعوني =

٧١٥٥ - وإنَّما يُستَتَابُ مَاداَم وقتُ الصَّلاة قائِماً ، يُستَتَابُ في أدائِها وإقامتها ، فإنْ أبى قتل ، وورثة ورثتة .

٧١٥٦ - وهُوَ قُولُ مالك - رحمه الله - وأصْحَابِه .

٧١٥٧ - قالَ ابنُ وهب : سعِعْتُ مَالِكاً يقولُ : مَنْ آمَنْ باللهِ ، وصَدَقَ المُرسَلينَ ، وأبي أنْ يُصلَّل قُتلً .

٧١٥٨ – وَبَه قَالَ أَبُو ثُورٍ ، وهُو قُولُ محكولٍ ، وحماد بن زيدٍ ، ووكيعٍ .

٧١٥٩ - وكل هؤلاء إذا قَتِل أنْ لا يُشتَع ورثتُهُ مِنْ ميراته ؛ لاتُهُ لا يُقتَلُ على الكُفْو إنْ كَانَ مُقِراً بِها جَاءَ بِهِ محمد على من التُوْحِيد والشَّراَئِع ودَينِ الإسلام ومقر بغرضِ الصَّلاةِ والصَّيامِ إلاَ أَنَّهُ يأبى مِنْ أَدَائِها وهُوَ مُقَرِّ بِفَرْضِها وَمُؤْمِنُ باللهِ ومَلاكمته وكتبه ورسله والبَعْث بَعْد الموت .

. ٧١٦ - وَمِنْ خُجُة مَنْ دَهَبَ هذا المذْهَبَ فعْلُ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وفي الله عنه - في جَمَاعة الصُحَابَة ؛ لأنهُم رَجْعُوا إلى قوله حين قال له عمر : كيف نَقَاتُلُ النَّاسَ ، وقدْ قالَ رسُولُ الله عَنَّ : « مَنْ قالَ لاَ إَلهَ إلاَ الله عَصَمَ مِنِّى دَمَهُ
 . « مَنْ قالَ إلاَ بحقه وحِسَابُهُ على الله » ؟ .

٧١٦١ - فقالَ أبو بكر : من حَقَّهِ الزَّكَاةُ ، واللَّهِ لاَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرُقَ بِينَ الصَّلاَةِ والزَّكَاةِ .

٧٧٦٢ - قالَ عمرُ : قَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ ذلك مِنْهُ فعلمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرُهُ لِلحَقِّ(١) .

<sup>=</sup>عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله ، .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان حديث (٢٥) ، باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
 فخلوا سبيلهم » .

فتح الباري (١٠٤١) . وأفرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم (١٢٨) من طبعتنا ص (١:

٤٥٩) ، باب « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » . وهو برقم (٣٦-٢٢)،ص (١ : ٥٣ ) من طبعة عبد الباقى .

وأخرجه البخاري فمي الزكاة (١٣٩٩) باب و وجوب الزكاة ، الفتح ٢٦١/٣ . و(١٤٥٦) =

٧١٦٣ - فَقَاتَلَ أَبِو بَكُرِ وَالصَّحَابَةُ مَعَهُ مَانِعِي الزَّكَاةِ لِنَّا أَبُوا مِنْ أَوَانِهِا إِذْ فَرُقُوا بِينَ الصَّلَاةِ وَالزِّكَاةِ ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وامتنعوا عَن الزِّكَاة فَمَنْ أَبِي مِنْ إِفَامَة الصَّلَاةِ وَامْتَنَعَ مِنْهَا كَانَ أَحْرِي بِالقَتْلِ .

ُ ٧١٦ُ َ - ومَعْلُومُ أَنَّ هؤلاء مِنْ بِنِي َ أَهْلِ الرَّدَّةِ لِمْ يَكْفُرُوا بَعْدَ الإِيمانِ ولاَ أَشْرَكُوا بِاللّهِ ، وَقَدْ قَالُوا لأبي بَكَرٍ : مَا كَثَوْنًا بَعْدُ إِيمَانِنِا ، ولكنْ شَخَحْنًا على أَمْوَالنَا .

٧١٦٥ - وذلكَ بَيِّنُ في شِعْرِ شَاعِرِهم ، حيثُ يقولُ :

أَطْعَنَا رسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بَيِنَنَا فَيَاعَجِبًا مَا بَالُ ملكِ أَبِي بكرِ فَإِنَّ اللَّهِ مِنَ التَّمْرِ (١)

باب و أخذ العناق في الصدقة ، الفتح (٣٠ ، ٣٠١) ، وفي استتابة المرتدين (١٩٦٤) باب
 و قتل من أبي قبول الفرائض ، الفتح (٢٠ : ٣٠٥) ، وفي الاعتصام (٢٧٨٥ ، ٢٧٨٥)
 باب و الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ، الفتح (٣٠ : ٢٥٠) .
 ورواه مسلم في كتاب الإيمان ، ح (٢٠٤) من طبعتنا ، باب و الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » ، ص (١ : ٥٠٥) .

وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٥٦) (٢ : ٩٣) ، والترمذي في الإيمان (٢٦٠٧) باب و ما جاء أمرت أن أقاتل الناس ، (٥ :٣) ، والنسائي (١٤:٥) باب و مانع الزكاة » .

(١) الأبيات للحطيئة الشاعر المخضرم ، وأحد فحول الشعراء :

 و ( الحطيئة ) اسمه : جُرول بن أوس بن مالك بن جُريّة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة ( بالتصغير ) ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قبس بن عبلان ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

وكنيته أبر مليكة ( بالتصغير ) ، واختلف في تلقيبه بالحطيئة ( بضم الها ، وقتح الطا ، المهملتين وسكون المثناة التحتية وبعدها همزة ) فقيل : لقب بذلك لقصره وقربه من الأرض : في الصحاح : « والحطيئة : الرجل القصير : قال ثعلب : وسمي الحطيئة لدمامته » . وقيل : لأنه ضرط بين قوم ، فقيل له : ما هذا ؟ ! فقال خُطيئة : يقال حطأ: إذا ضرط . وقيل:لأنه كان محطوء الرَّجل : والرَّجل المحطوء:التي لا أختص لها. .....

= قال ابن قتيبة : « وكان الحطيئة راوية زهير . وكان جاهليا إسلامياً ، ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ ؛ لائني لم أجد له ذكراً فيمن وفد عليه من وفود العرب :

غير أني وجدته في خلاقة أبي بكر رضي الله عنه يقول : أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا لهفتي ، ما بال دين أبي بكر !

أبورثها بكراً إذا مــــات بعده فتلك ، وبيت الله ، قاصمة الظهر وقال ابن حجر في الإصابة : كان أسلم في عهد النبي ﷺ ثم ارتد ثم أسر ، وعاد إلى الإسلام .

وروى ابن أخي الأصمعي عنه عمه قال : كان الحطينة جشعاً سنولا ملحقا دني، النفس كثير الشر بخيلاً ، قبيح المنظر رث الهيئة ، مغمور النسب فاسد الدين ؛ وما تشاء أن تقول في شاعر عيباً إلا وجدته ، وقلما تجد ذلك في شعره .

وقال أبو عبيدة : التمس الحطيئة ذات يوم إنساناً يهجوه ، فلم يجده وضاق ذلك عليه ، فجعل يقول :

أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء ، فما أدري ، لمن أنا قائله وجعل يهدر بذا البيت فى أشداقه ، ولا يرى إنساناً ، إذا اطلع في حوض فرأى وجهه فقال:

> أرى لى وجها شوه الله وجهه فقيح من وجه وقيح حامله وكان الكلب بن كنيس تزوج الصراء أم المطينة ، فهجاه وهجا أمه فقال : ولقد رأيتك في النساء فسؤتني وأبا بنيك فساخي في المجلس

> > في أبيات .

وقال يهجو أمه :

وقال يهجوها أيضاً :

تنحي فاجلسي منى بعيداً أراح الله منىك العالمينا أغر بالا إذا استودعت سراً وكانوناً على المتحدثينا حياتك ما علمت حياة سو، وموتك قد سر الصالحينا ٧١٦٦ - وأمًّا توريثُ ورتَتهم منهم فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - لمَّا وليَ الحافظة ردَّ إلى هؤلاء ما وَجَدَ مِنْ أَمُوالِهم قَائِماً بِأَيدي النَّاسِ ، وكَانَ أبو بكر قَدْ سَبَاهُم كما سَبى أَهْلَ الردَّة (١١).

(۱) استفتح الفاروق عمر عهده بعد وفاة الصديق بأن نادى النادي لصلاة الشهر ، فما لبت عمر حين انقتل منها أن نادى في الناس بصوته الجهير بأمرهم أن يردوا سبايا أهل الردة إلى عشائرهم ، ويعلل ذلك بقوله :ه إني كرهت أن يصير السبي سُنة في العرب» . سمع الناس هذا الأمر ، فشخصت أيصارهم إلى عمر وجعلوا يتساطون بينهم : ماذا أراد به ؟! لقد سبى المسلمون من العرب في حروب الردة تنفيذًا لأمر أبي بكر حين أذاع في أرجا ، شبه الجزيرة أنه أمر كل قائد من قراده ألا يقبل من مرتد إلا الإسلام ، ومن أبي يقاتله على ذلك ، ولا يبقى على أحد منهم قدر عليه ، وأن يُحرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة ، وسببي النساء والنراري . أفيريد عمر بهذا الأمر أن يخالف أبا بكر وأن يجري على غير سنته ؟ أم أنه رأى الناس تقاعسوا حين ندبهم للذهاب مع المثنى فأراد أن يستميل العرب من مختلف القبائل إليه ليمد المثنى بهم ؟ أياً ما كان الأمر ، فما أمر به جديد في سياسة الدولة يقف النظر ويوجب التساؤل .

الحق أن عمر لم يذّق النوم في الليلتين اللتين انقضنا منذ تُبغض أبو بكر إلا غراراً . فالناس يتنابعون على ببعته احتراماً لعهد الصديق ووصيته . لكن الكثيرين من زعمائهم لا يزالون يبرّمون به لغلظته ، وقد كان لبعضهم في ولاية الأمر مأرب . ولن تستقيم الأمور في دولة لا يتضامن أولو الرأي فيها على توجيه سياستها ، والمرقف أدق من أن يدعه عمر للزمن مكتفياً بأن يدعو الله أن يحبيه للناس وأن يحبب الناس إليه . فإن لم يأخذ الأمر بالحزم أوشكت شنون الدولة أن تضطرب ، أما وقد أمر بردً السير الر عشار هو فتألف قائل العرب وكسب قلها كانت تنفر من شدته .

قال أبر عبيد : أسارى العرب يطرأ عليهم المن والفداء والقتل ، ولا رق على رجالهم ، وكذلك حكم فيهم عمر ؛ وقال عمر : ليس على عربي ملك وقال : لا يسترق عربي (الأموال : ١٣٣) ، والسنن الكبرى (٧٣:٩) .

وقد تناول قول عمر هذا :

أسرى مشركي العرب الذين وقعوا في الأسر في ظل دولة الإسلام ،قال الشعبي : فدى عمر كل رجل من أسرى العرب بأربعمائة درهم (الأموال : ١٣٤) وأسرى العرب الذين وقعوا في الأسر في ظل الجاهلية ، فاسترقوهم ، ثم أدركهم الإسلام ، فأسلم = ٧٦٦٧ - وقالَ أَهْلُ السَّيْرِ : إِنْ عُمْرَ - رضى الله عنه - لَمَّا وَلِيَ أَرْسَلُ إِلَى السَّيْرِ : إِنْ عُمْرَ - رضى الله عنه - لَمَّا ولِيَ أَرْسَلُ إِلَى السَّلُمُونَ قَدْ أَخْرَزُوهُم مِنْ نِسَاء مَانِعِي الزُّكَاةِ فِيما أَخْرَزُوا مِنْ عَنَاتُم أَهُلِ الرَّدَّة ، فَخَيَّرُهُنَّ بِينَ أَنْ يَكُثُنَ عِنْدُ مَنْ هُنَّ عُنْدُ يَتْدَهُ يَتْزُوجِج وصَدَاقٍ أَو يرجعنَ إلى أهليهِنَّ بالفِدَاء ، فاختَرَنُ أَنْ يَكُثُنَ عِنْدُ مَنْ هُنَّ عَنَدُ يَتَوْ يَعَلَى مَنَادُ يَاكُنُ المَرْآة ، كَامِنَ المَنْ المَرَّآة ، كَامُنُ المَرْآة ،

٢١٦٨ - وكان الصداق الذي جعل لمين اختار اهله عشر اواقي لكل امراة ،
 والأوقيةُ أربَّعُونَ درِهماً .

٧١٦٩ - وَمَنْ خُجِّةٌ مَالِكُ والشَّافعيِّ في ذلك أيضاً حديثُ أَمَّ سَلَمةً عَنِ
 النبي عَلَيْ أَلَهُ قالَ : « سَيكُونُ أُمُرًا \* تعرفونَ وتنكرون ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ،
 وَمَنْ كُوهَ فَقَدْ سَلَم ولكنْ مِنْ رَضِي وتَابَعَ » قالُوا : يارَسُولَ اللهِ : أَلا نُقَاتِلْهُمْ ؟ قالَ : « لا ، مَا صَلُوا الخَيْسَ ) (١١) .

يسة ، " ما تسميل من هذا النوع ضُرب عليه الرق أن يدفع هو ، أو يدفع ذوره = صَالكوهم ، فكان على كل أسير من هذا النوع ضُرب عليه الرق أن يدفع هو ، أو يدفع ذوره هذا م لمن علكه ليعود حرا إلى عشيرته ، قال عمر : ليس على عربي ملك ولسنا نازعي من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا تقومهم الملة (الدية) خمساً من الإبل للذي سباه ( الأموال : ١٣٤ ) ، والسنن الكبرى (٩: ٧٤) .

وتناول أبنا النساء اللاتي سبين في الجاهلية ، فتزوجن وولدن أولادا ، حبث يقوم هؤلاء الأولاد على آباتهم فيدفعون فدا هم لمن ملك أمهاتهم ، ويصبح الأبناء أحرارا قال أبو عبيد: رد عمر سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارا إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى اللذين أسلموا وهم في أيديهم ( الأمراك ، ١٣٤) وعن غاضرة العنبري قال : أثبنا عمر في نساء أو إماء مباعات في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم ، وأن لا يسترقوا، وقد فرض عمر فداء كل إنسان من هؤلاء ست قلاص ، فقد روى سعيد بن المسيب قال : إن عمر فرض على كل إنسان فودي من العرب أن يفادي بست قلاص ، وكان يقضي بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب ، وأن يفادي كل إنسان – من أولادها – بست قلاص ، ولاميا .

(١) رواه مسلم في أبواب الإهارة من كتاب المغازي ، ح (٤٧٠) ، من طبعتنا ، ص (٦ : ٢٨٨ – ٢٨٩) ، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ... » عن أبي الربيع العتكي ، عن حماد بن زيد ، وأبو داود في السنة (٤٣٦٠ – ٤٣٦١) ، باب و في قتل الخوارج » (٢٤٢:٤) والترمذي في الفتن (٢٢٦٥) باب و متى يكون ظهر الأرض خبراً م ، بطنها ، ومتى يكون شرا » . . ٧١٧ - فَدَلَنَّ أَنَّهُم لا يُقَاتَلُونَ ولاَ يُقْتَلُونَ إِذَا صَلُوا الْحَمْسَ .

٧١٧١ - ودَلُّ ذلك على أنَّ مَنْ لَمْ يُصَلُّ الخَمْسَ قُوتِلَ وقتلَ .

٧١٧٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأسَانِيدَ بذلك في « التَمهيد ] (١) .

٧١٧٣ - وقولُه ﷺ في مالك بن الدُّخْشُم (٢١) : « أليسَ يُصَلِّي ؟ » قالوا :
 بلي، ولا صكاةً لهُ . فقالَ : « أولئكَ الدِّينَ نَهَاني اللهُ عَنْهِم أو عَنْ قَتْلُهِم » (١٣).

٧١٧٤ - قَدَلًا على أَنَّهُ لَو لَمْ يُصَلُّ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهم ،
 بَلْ كَانَ يكونُ مِنَ الذِّينَ أَمَرُهُ اللَّهُ بَقَتْلِهم .

٧١٧٥ - وقالَ عَيُّ : ﴿ إِنِّي نُهيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٤).

٧١٧٦ - قَدَلُ ذلك على أنَّهُ قَدْ أُمرِ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . كَمَا نَهِي عَنْ قَتْلِ

 (١) في « التمهيد » (٤ : ٢٣٤) ، وقال : وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في « كتاب الزكاة » في « الاستذكار » .

(٢) هو مَالِكُ بن الدُّخْشُم بن مالك بن غَنْم بن عوف بن عمرو بن عوف .

شهد الُعقبة في قول ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، والواقدي .

وقال أبو معشر : لم يشهد مالك العقبة . وقد رُوي عن الواقدي أيضاً أنّه لم يشهدها . وشهد بدرا في قول الجميع ، وهو الذي أسر يوم بدر سُهَيلُ بن عمرو . وكان يتهم بالنفاق وهو الذي قال فيه عنيَّان بن مالك لرسول الله ﷺ : « إنه منافق » . فقال رسول الله ﷺ : أليس يشهد أنَّ لا إله إلا الله فقال : يلي ، ولا شهادة له . فقال رسول الله ﷺ

وهو سيع الرحمة وهود منطقة المنطقة المن

- (٣) ذكره الهيشمي في « مجمع الزرائد » (١ : ٢٩٦) ، ونسبه للطيراني في الكبير ، عن أنس ، وقال : « فيه عامر بن يساف ، وهو منكر الحديث» ، وسيأتي في كتاب قصر الصلاة في السقو ، وباب « جامع الصلاة » عن عبد الله بن عدي الأنصاري مرسلا ، وفي المجلد السادس حديث (٣٨٨) شبيه بهذه القصة دون ذكر « مالك بن الدُّخْشم » ، وسنخرجه هناك من كل طرقه ، فانظره ثمة .
  - (٤) رواه أحمد في المسند (٤٣:٤-٤٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣ : ٣٦٧) .

مَنْ صَلَّى وأنَّهُ لاَ يمنعُ منَ القَتْل إلاَّ فعلُ الصَّلاة ، واللَّهُ أعلمُ .

٧١٧٧ - قالُوا : فَهِذَا كُلُّهَ يَدُلُّ على القَتْل ، ولا يدُلُّ على الكُفْر .

٧١٧٨ - وتَأُولُوا في الآثَار الَّتِي وَرَدَ ظَاهِرُهَا بِتَكْفِيرِ تَارِكِ الصِّلاَة مَاتَأُولُوا في زنى المؤمن وسرقَته وشريه الخَمْرَ وانْتهَابه النُّهبةَ الَّتَّى يرفعُ النَّاسُ إليه فيها رۇوسَهُم بقَوله ﷺ : « لا يَزْنَى الزَّانى حينَ يَزْنَى وهُوَ مُؤْمَنُ ... » الحديث(١١) ، ومًا كَانَ مثلهُ وتَفْسيقُهُ وسبابُهُ والرُّغْبَةُ عَن الآباء وضربُ بعضهم رقابَ بعض والحكم بغير ما أَنْزَلَ اللَّهُ ، وما كانَ مثل هذا .

٧١٧٩ - روى ابنُ عبينة عَنْ هشام بن حجر ، عَنْ طاووسٍ ، عَنِ ابنِ عباسٍ، أنَّهُ قالَ : ليسَ بالكُفْر الَّذي تَذْهَبُونَ إليه ، إنَّهُ لَيسَ بكفر يَنْقلُ عَن المُّلَّة ، ثُمُّ تَلا : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِتَكَ هُمِ الكَافِرُونَ ﴾ ( المائدة : ٤٤) .

. ٧١٨ - فَلهذا كلَّهَ ومَا كَانَ مثلهُ ورثُوا من تارك الصَّلاَة إذا قَتَلُوهُ ورثتهُ .

٧١٨١ -وَقَدْ زدْنَا هذه المسألةَ بَيَانا بضروبِ منَ الشُّواهد في « التُّمْهيد »<sup>(٢)</sup> ٧١٨٢ - وقالَ إسماعيل القاضى : لَمْ يَرَ مَالكُ اسْتَتَابَةَ القدريَّة وسَائر أَهْل الأهْواء وقَتلهمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا منْ جهَة الكُفْر ، وإنَّما رأى قَتْلُهم منْ جهَة الفَسَاد في الدِّين ، لأنَّهمُ أعظمُ فَسَاداً منَ المحاربينَ .

٧١٨٣ - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن ، قالَ : أخبرَنا محمدُ بنُ القاسم ابن شعبانَ ، قالَ : حدَّثني عليُّ بنُ سعيد ٍ ، قالَ : حدَّثنا أبو رجاءٍ : سعيدُ بنُ حفص البخاريُّ ، قال : حدَّثنا مؤملُ بنُ إسماعيل ، قالَ : حدُّثنا حمادُ بنُ زيد ، قالَ : حدُّثنا عمرُو بنُ مالك النكريُّ ، عَنْ أبي الجوزاء ، عَن ابن عباسِ - ولا أُطْنُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ - قالَ : عُرى الإسْلاَم ثَلاَثُ ، بُني الإسْلاَمُ عليها ، مَنْ تَرَكَ منْهُنُ وَاحدَةً فَهُو حَلاَّلُ الدُّم : شَهادةُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ الله ، والصَّلاَّةُ ، وصَومُ رَمَضانَ (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم في هذا المجلد ، الفقرة ( ٧٠١١) .

<sup>(</sup>۲) « التمهيد » (٤ : ۲۳۷) وما قبلها . (٣) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» (٤٧:١) ونسبه لأبى يعلى، وقال :إسناده حسن .

٧١٨٤ - قالَ ابنُ عباسٍ : نَجدُهُ كثيرَ المالِ ولا يُزكِّي ، قَلا يكونُ بِذَلكَ كافراً ولا يحلُّ دَمُهُ .

٧١٨٥ - ونجدُهُ كثيرَ المال ولا يحجّ فلا يكونُ بذلك كَافراً ولا يحلُّ دَمُهُ .

٧١٨٦ – ومنها قولهُ : « وَلاَ يَزْنَى الزَّاني حِينَ يَزْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... » الحديث(١٠) ، وما كَانَ مثلهُ .

٧١٨٧ - وفي تَارك الصَّلاة قولٌ ثَالثُ قَالَهُ ابنُ شهاب وغيرُهُ .

٧١٨٨ - روى شعيبُ بنُ أبي حمزة ، عَن ابنِ شهاب : أنَّهُ سُئلَ عَنْ آلاكِ الصَّلاَةِ ، فقال : أنَّهُ سُئلَ عَنْ قالكِ الصَّلاَةِ النَّنَةَ النَّنَاعَ دِيناً غَيْرَ الإسْلاَمَ قُتلَ ، وإنَّ كَانَ إنَّما فَعَلَ ذَلِكَ فِسْقاً ومجُوناً وبَهَاوُناً فإنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً مُبرِحاً ويُسجَنُ حتَّى يرجعَ .

٧١٨٩ - قال : والَّذي يفطرُ في رَمَضَانَ كَذَلك .

٧١٩ - قال أبو جعفر الطحاوي : وهُو قولنا ، وإليه ذَهَبَ جَمَاعَةً مِنْ سَلَفِ الأُمَّة ، مثهم : أبو حنيفة ، وأصحابه (٢٠).

٧١٩١ - قال أبو عمر : يقول داود ٢١) وَمَنِ اتَّبْعَةُ : وَحُجُةُ هَوْلاً وَمَنْ قالَ اللّهِ عَلَى العِبَاد ... ثُمُّ قَالَ : وَمَنْ لَلْمُ على العِبَاد ... ثُمُّ قَالَ : وَمَنْ لَمُ يَقِولُهم : قولُهُ عَلَى العِبَاد ... ثُمُّ قَالَ : وَمَنْ لَمُ يَاتِ بِهِنْ قَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْد ، إِنْ شَاءَ عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخُلُهُ الْجُنَّةُ » (٤٠).
 لَمْ يَاتِ بِهِنْ قَلَيْسُ لَهُ عَيْد اللّهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخُلُهُ الْجُنَّةُ » (٤٠).

٧١٩٢ - وقالَ ﷺ : ﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسُ مُؤْمِنَةً ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) تقدم في (٥ : ٧٠١١) في هذا المجلد .

 <sup>(</sup>٢) في و التمهيد » (٢٤٠:٤): وإليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق.

<sup>(</sup>٣) هو داود بن علي الظاهري ، تقدم في (١ : ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في باب ﴿ الأمر بالوتر ﴾ في كتاب صلاة الليل ، ح (٢٤٠) في هذا المجلد .

 <sup>(</sup>٥) من حديث سلمان في نهاية حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في ومسنده (٤٣٨:٥).
 وابن أبي شيبة في الصنف (١٤: ٣٤٣) والبيهقي في و دلاتل النبوة » (٢٧:٧) ،
 وصححه ابن جبان (٢١٢٤) ومن حديث ابن مسعود أخرجه أبو عواتة (٨٨:١) والطحاوي =

٧٩٩٣ - واخْتَجُوا أيضا يقوله ﷺ: « أمرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا:
 لاَ إِلهَ إلاَ الله ، وإنِّي رَسُولُ اللهِ ، فإذَا قالوها عَصَمُوا منِّي دِمَا عَمْم وأَمُوالَهُم إلاَّ يَحْتَمُوا منِّي دِمَا عَمْم وأَمُوالَهُم إلاَّ يَحْتَمُوا منِّي دِمَا عَمْم وأَمُوالَهُم إلاَّ يَحْتَمُوا منْ إلَّهُ إلاَّ إلَيْ إلَّا إلَهُ إلَّا إلَهُ إلَّا إلَهُ إلَّا إلَهُ إلَّا إلَهُ إلَّا إلله إلَّا إلله إلَيْ إلَيْ اللهِ إلَّا إلَهُ إلَيْ إلَيْ إلَيْ اللهِ إلَيْ اللهِ إلَيْ اللهِ إلَّا إلله إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ إلَيْ اللهِ إلَيْ اللهِ إلى اللهِ إلَيْ اللهِ إلى اللهُ إلى اللهِ اللهِ إلى اللهِ إلى اللهِ إلى اللهِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ إلى اللهِ اللهُ إلى اللهِ الل

٧٩٩٤ - قالوا : وقَدْ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَقْها فَقَالَ : و لا يَحِلُ دَمُ
 امْرِئ مُسليم إلاَ بإِحْدى ثلاث : كَثْم بَعْدِ إِعَانَ ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْسَانِ ، أَو قَتْل نَفْسِ
 بَنْفُس ، يعني قَوداً "(١) .

= في « شرح مشكل الآثار » ٣٦٣ وصححه ابن حبان (٧٤٥٨) .

أخرجه عبد الرزاق في « المسنف » (۴۵۷۳) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٠٩/٢ ، البخاري (٣٠٦٢) في الجهاد : باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر ، ومسلم (١١١) في الإيمان : باب غلط تحريم قتل الانسان نفسه .

(١) تقدم خلال تخريج الفقرة (٧١٦٢) .

(۲) أخرِجه البخاري في الديات (۱۸۷۸) باب قول الله تعالى ﴿ إِن النفس بالنفس ...﴾ الفتح (۱۲ : ۲۰۱) ومسلم في الحدود ، ح (۲۹۹) ، من طبعتنا ، من (و: ۲۹۱) باب « المكم قيمن باب « ما يباح به دم المسلم ، وأبو داود في الحدود (۲۰۵۱) باب « المكم قيمن ارتد» (٤ : ۲۱۸) الترمذي في الديات (۱۶۰۲) باب « ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (۱۹۰۶) ، والنسائي في تحريم الدم ( ۲۰:۷) باب « ما يحل به دم المسلم » ، ورواه في القود والقسامة والديات ،واين ماجه في الحدود (۲۵۳۲) باب «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث » (۲ : ۸۵۷) .

- A - كتاب صلاة الجماعة (٣) باب إعادة الصلاة مع الإمام - ٣٥٥

٧١٩٥ - وَقَدْ بُسَطَنَا هذه المسألة في « التَّمْهيد »(١) بَسْطاً شَافَياً ، وَذَكَرْنَا أقوالَ سَانر أهُل القبَلة فيها ، والحمدُ لله(٢)

٧٩٦٧ - وَفَيَ هَذَا الحديثِ أيضاً مِنَ الفِقْهِ: أَنْ مَنْ صَلَى فِي بَيتِهِ ثُمُّ دَخَلَ المسْجِدَ فَاتْعِيمَتْ عليهِ تلكَ الصَّلَاةُ أَنَّهُ يُصَلِّبِها مَعَهُم ولاَ بَخْرَحُ حتَّى بُصَلِّي، وإنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَة أَهْلِه أَو غيرهمْ.

٧١٩٧ - لأنَّ في حَدِيثنا في هذا البابِ قولَهُ : بلى يا رسُولَ الله ، ولكنَّي قَدْ صَلَّيتُ في أهلي . و إذَا أَتَيتَ فَوجَدْتَ النَّاسَ فَشَدْ صَلَّيتُ في أهلي . و إذَا أَتَيتَ فَوجَدْتَ النَّاسَ يُصَلَّونَ فَصَلَّ مَعَهُم ، وإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيتَ » .

٧١٩٨ - واحْتَملَ قوللُهُ : صُلَيتُ في أَهْلِي ، أي في جَمَاعةِ أَهْلي ، ويَحْتَملُ أَنْ يكونَ صَلّى في بيته وَحْدَة .

٧١٩٩ - وَقَد اخْتَلْفَ العُلمَاءُ في هذا المعنى (\*):

(١) في ﴿ التمهيد ﴾ (٤ : ٢٤٠) وما بعدها .

 (٢) حيث ذكر أقوال أهل البدع من مرجئة وصفرية ومعتزلة ، وإباضية ، بعد أن استعرض أقوال أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة .

(\*) المسألة - ١٥٢ - : تقدّم في المسألة - ١٥٠ - بيان اتفاق الفقها، على أنه يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلاً عملاً بما ورد في السنة .

أما من صلى جماعة فهل يعيد الصلاة في جماعة أخرى ؟

 قال المالكية : من صلى في جماعة لم يعد في أخرى إلا إذا دخل أحد المساجد الثلاثة فيندب له الإعادة .

- وقال الشافعية: يسنُّ للمصلي وحده وكذا للجماعة في الأصح إعادة الفرض بنية الفرض في الأصح مع منفرد أو مع جماعة يدركها - ولو بركمة - في الفرض ، ولو كان الوقت وقت كراهة وتكون الإعادة مرة واحدة على الراجع ، وتكون الأولى هي الفرض والثانية نافلة .

- وقال الحمنابلة : يستحب لن صلى فرضه منفردا أو في جماعة أن يعبد الصلاة إذا أتيمت الجماعة وهو في المسجد ولو كان وقت الإعاة وقت نهى ، إلا المغرب فلا تسن إعادتها . ٧٢٠ - فَقَالَ جُمهُورُ الثُقَهَاءِ : إِنَّمَا يُعيدُ الصَّلاَةَ مَعَ الإمَّامِ في الجَماعَةِ مَنْ
 صَلَّى وَحْدَهُ في بيته وَأَهْله أو في غير بَيته .

٧٠٠١ - وأَمَّا مَنْ صَلَى في جَمَاعَةَ وَإِنْ قَلْتُ فَإِنَّهُ لا يعيدُ في جَمَاعَةَ أَكْثر مِنْها ولا أقل ، وكُلُّ مَنْ صَلَى عندَهم مَعْ آخَرُ قَقَدْ صَلَّى في جَمَاعَة ولا يعيدُ في أخرى قُلتْ أو كَثْرَتْ ولو أَعَادَ في جماعة أَخْرى لاَعَادَ في ثَالِفَة أو رَابِعَة إلى مَا لاَ نَهايةً لَهُ ، وهذا لا يَعْفَى نَسَادُهُ .

٧٢٠٢ - وَمِمْنُ قالَ بهذا القولِ: مَالِكُ بنُ أنسٍ ، وأبو حنيفةً ، والشَّافِعي وأصْحَابُهم .

٧٢.٣ - وَمِنْ خُجَّتِهِم قُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تُصَلَّى صَلاَةً في يومٍ مَرَّتَيْنٍ».

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  وَمَنِهُم مَنْ يَقُولُ :  $^{(1)}$  لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً في يومٍ مَرْتَيْنِ  $^{(1)}$  .

٧٢٠٥ - رَوَاهُ سليمانُ بنُ يسارٍ ، عَنِ ابنِ عمرَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ . وَقَدْ ذَكَرْتَا إستَّادَهُ في « التَّمْهِيد » (٢٠ .

٧٢.٦ - وَحَمَلُوهُ على مَنْ صَلَّى في جَمَاعَة لا يعيدُها في جَمَاعة .

٧٠.٧ - واسْتَعْمَلُوا الحَدِيثَيْنِ جميعاً كُلاً على وجُهِهِ .

= وعند الحنفية : مثل المالكية والشافعية .

بداية المجتهد (١: ١٣٧) ، القرانين الفقهية ص ٦٨ ، الشرح الصغير (٢٧:١) فتح القدير (١: ٣٣٧) ، مغني المحتاج (١ : ٢٧٣) ، المهذب (٩٥:١) ، كشاف القناع (١: ٣٥٧) ، الفقه الإسلامي وأدانه (٢ : ١٦٦ – ١٦٨).

(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة (۷۹۹) ، باب و إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيميد ؟ » والنسائي في الإمامة (۲ : ۱۱٤) ، باب و سقوط الصلاة عمن سلم مع الإمام في المسجد جماعة » وابن أبي شبية في مصنفه (۲ : ۲۷۸–۲۷۹) ، والإمام أحمد (۱۹:۲) (۱۱) والدارقطني (۲ : ۱۳:۳) ( طبعة مصر ) وصححه ابن خزيمة (۱۹:۲) وموضعه في سنن البيهتي الكبرى (۲ : ۳۰۳) .

(٢) في « التمهيد » (٤: ٢٤٤).

٧٢٠٨ - وقالَ أحمدُ بنُ حنبل ، وإسحاقُ بنُ راهريه ، وداودُ بنُ عليُ : جَائِزٌ
 لِمَنْ صَلَّى في جَمَاعَة وَرَجَدَ جَمَاعَة أُخْرَى في تلكَ الصَّلاَةِ أَنْ يعيدها مَعَهُم إنْ
 شَاءَ! لاَنْها نَافلةً وسُنَّةً .

٧٢٠٩ – وقال بعضهم: إذا كانت صلاة يجوز بعنها نافلة . وروي مثل ذلك من إعادة الصلاة في جَمَاعة عن حذيفة بن البعاني ، وأبي موسى الأشعري ، وأنس بن مالك ، وصلة بن زفر ، والشعبي ، والنخعي .
٧٢١ – وية قال حماد بن ري مالك ، وسليمان بن حرب (١٠).

٧٢١١ - وَقَدُّ ذَكَرُنَا الأَسَانِيدَ عَنْهم بذلكَ في « التَّمَهُيدِ »<sup>(٢)</sup> ، وذَكَرُنَا الحجَّة لَهُمُّ وعليهم هُنَاكَ ، والحمدُّ لله .

٧٢١٢ - واتَّفَقَ أحمدُ بنُ حنبل ، وإسحاقُ بنُ راهويه على أنْ معنى قولِ
 رسُولِ اللهِ ﷺ : « لا تُصلّلُوا صَلاةً في يوم مَرتَّيْنِ » أنْ ذلك أنْ يُصلّي الرُّجُلُ

<sup>(</sup>١) ذكر المسنف في « التمهيد » (٦: ٢٤٦) الأثر عن صلة بن زفر ، قال : انطلقت مع حذيفة في حاجة ، فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر ، فصلينا معهم : ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهر ، فصلينا معهم ، وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب ( من إعادتهما في جماعة ، قال فذهبت أقرم في الثالثة فأجلسني ) .

ر من إعلامها في يستعد ما في الله المستعد المستحد وقد صلبت صلاة وحدك أم ذكر يعده ما ورد عن عامر الشعبي قال : إذا دخلت السجد وقد صلبت صلاة وحدك البهود والنصارى ، ولكن صلها ( معهم ) فتكون صلاتك التي (قدا صلبت قبل ذلك الفرضة وصلاتك هذه التطوع ، صلها معهم ، وإن كان العصر ، حدثنا سلبمان بن حرب، قال صلبت ، ثم أتبت مسجد حماد بن زيد ، وذلك (قي) صلاة العصر ، وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم ها هنا ، فأقيست الصلاة ، فقال لي حماد : صل ، قلت : قد صلبت ، قال صل ، فصلت ، قلت السلبمان من صلى في جماعة أبعيد ؟ قال نعم ، حدثنا عبد الخميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا أبر بكر الأثرم – فذكر الأحاديث إلى آخرها .

<sup>. (</sup>YEY - YET : £) (Y)

صَلاَةً مَكْتُوبةً عليه ، ثُمُّ يَقُومَ بَعْدَ القَراعِ مِنْها فَيعيدَها على جهة الفرض أيضاً .

٧٢١٣ - قالا وأماً مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الجِماعَةِ على أَنْهَا لَهُ نَافِلةً اقتداء بِرَسُول الله ﷺ في أمره بذلك ، وقُوله ﷺ لِلذي أَمْرَهُم بإعَادَة الصَّلاَة في جَمَاعَةَ:ه إِنَّهَا لَكُمْ نَافِلةً » فليسَ ذَلكَ مِمْنُ أَعَادَ الصَّلاَةُ في يوم مُرَتَيْنِ ؛ لأنَّ الأُولى فَرِيضَةُ والثَّانِيةُ نَافِلةً .

٧٢١٤ - واخْتَلْفَ الفُقْهَاءُ أيضاً فِيمَا يُعادُ مِنَ الصُلُواتِ مَعَ الإمامِ لِمَنْ
 صَلَاها وَخُدُولُهُ .

٥ ٢٢١ - فقالَ قومُ : يعيدُ الصَّلُواتِ كُلُها مَعَ الإمامِ مَنْ صَلاَها وحَدهُ إلاَ الصُّبحَ والمغربَ .

### \* \* \*

٢٦٩ - ذكر مالكُ في « الموطّأ » عَنْ نافع ، أنْ عبدَ الله بنَ عمرَ
 كَانَ يقولُ : مَنْ صَلّى المغربَ أو الصّبِحَ ثُمُّ أَدْرُكُهما مَعَ الإمامَ فلا يَعُدْ

## (\*) المسألة - ١٥٣ -

قال الحنفية : تكره إعادة صلاة العصر ، لأنَّ النفل مُنوع بعد العصر .

وقال الشافعية : تصح الإعادة ولو في الأوقات المكروهة .

وقال المالكية : يعيد كل الصلوات غير المغرب ، والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما لتحصيل فضل الجماعة ، أما المغرب فلا تعاد ؛ لأنها تصير مع الأول شفعاً ؛ لأن المعادة في حكم النفل ، والعشاء تعاد قبل الوتر ، ولا تعاد يعده ؛ لأنه إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله ﷺ : و لا وتران في ليلة » ، وإن لم يعده ، لزم مخالفة : و اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » .

ولكل منفرد إعادة الصلاة إلامن صلى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة ، فلا يندب له إعادتها جماعة خارجها ، ويندب إعادتها جماعة فيها .

وقال الحنابلة : يستحب لمن صلى فرضه منفرداً في جماعة أن يعيد الصلاة إذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد ، ولو كان وقت الإعادة وقت نهي ، سواء أكانت الإعادة مع الإمام الراتب أو غيره ، إلا المغرب ، فلا تسن إعادتها ؛ لأن المعادة تطوع ، وهو لا يكون بوتر . وتكون صلاته الأولى فرضه ، لحديث يزيد بن الأسود السابق .

لَهُما(١).

#### \* \* \*

٧٢١٦ - وَهُوَ قُولُ الأُوزَاعِيُّ ، والحسنِ البصريُّ ، وسفيانَ الثوريُّ .

٧٢١٧ - وقالَ مَالكُ وأصَّحَابُهُ : يعيدُ الصَّلوَاتِ كَلَها مَنْ صَلاَهَا وَحْدَهُ إلاَّ المغربَ وخْدَها .

٧٢١٨ – وهُو قولُ أبي موسى الأشعريُّ ، والنعمانِ بنِ مقرنِ ، وأبي مجلزٍ ، وطائفة .

٧٢١٩ - روى حمادُ بنُ سلمةً ، عَنْ أَبِي عمرانَ الجونيُّ ، عَنْ أَنس بنِ مالك، قالَ : صَلَيْتُ الفَجْرُ ثُمُّ آتَيْتُ المُسْجِدَ فَوَجَدَتُ أَبَّا موسى الأشعريُّ بُرِيدُ أَنَّ يُصَلِّيُ ، فَجَلَسْتُ نَاحِيَّةً ، فَلمَّا صَلَّى قالَ : مَالكَ لَمْ تُصَلَّ ؟ قُلْتُ : إِنِّي قَدْ صَلَّيتُ . قالَ : إِنْ الصَّلَاةَ كُلُهَا تعادُ إِلاَّاً المغرب ، فإنَّها وترُ صَلَاةِ النَّهارِ .

. ٧٢٧ - وحمادٌ ، عن حميد ٍ ، عَنْ أنسرٍ ، عَنِ الأشعريُّ ، والنعمانِ بنِ مقرن: مثلهُ .

. ﴿ ٧٣٧ - وحمادُ عن عمرانَ بنِ حديرٍ ، عَنْ أبي مجلزٍ ، قالَ : الصَّلُواتُ كُلُّها تعادُ إلاَّ المغربَ فإنَّها وترَّ .

٧٢٢٧ - وقالَ مَالِكُ : تُعادُ الصَّلُواتُ كُلُها إِنْ صَلَاها وحدَهُ إِلاَّ المغربَ وعَدَها فَإِنَّهُ لا يُعيدُها ؛ لاَتُها تصيرُ شَفْعاً .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ١٣٣، والموطأ برواية محمد بن الحسن ص ٨٥ ، برقم (٢٦٨)، وفيه : «فلا يعيد لهما ما قد صلاهما » ، وفي (ك) و (س) : فلا « يعدهما » ، والأثر أخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (٢ : ٢٢٤) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (١: ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) رسمت في (**س**) : « إلى » ·

٧٢٢٣ - كذلكَ قالَ في موطَّأه (١). [ ......] (٢).

٧٢٢٤ - وفي رواية قال مَالِكُ : وَمَنْ صَلَّى في جَماعة ولو مَعَ وَاحِد فإنَّهُ لا يعيدُ تَلكَ الصَّلاةَ إلا أَنْ يعيدَها في مَسْجِدِ النَّبيِّ ﷺ أَو المُسْجِدِ الحرام أَو مسْجِد بيت المقدس .

٧٢٧٥ - قالَ مَالكُ : فَإِنْ دَخَلَ الّذي صَلّى وَخْلَهُ المُسْجِدَ ، فَوجَدَ القَومَ جَلُوساً في آخر صَلاَتهم ، فَلا يدخُل مَعَهم ، وإنّما يَدْخُلُ مَعَهُم مَنْ عَلِمَ أَنّهُ يَدْرِي منْ صَلاتهم رَكْمَةً بِسَجْدَتَيْها .

٧٣٢٦ - وقالَ أبو حنيفة وأصْحَابُهُ : لا يعيدُ المصلِّي وَحْدَهُ مَعَ الإِمامِ الِعَصْرَ ولا الفَجْرَ ولا المغرِّبَ ، ويعيدُ مَعَهُ الظُّهْرَ والعِشَاءَ ويجعلُ صَلاَتَهُ مَعَ الإِمامِ نَافَكَ.

٧٢٢٧ - قالَ محمدُ بنُ الحسنِ : لأنَّ النَّافِلَة بَعْدَ الصَّبْحِ والعَصْرِ لا تَجُوزُ
 ولا تُعادُ المغربُ ، لأنَّ النَّافِلَة لا تكون وتراً في غير الوتر .

٧٢٢٨ - قال أبو عمر : احْتَجُ بهذا بعضُ أَصَحَابِنا لمالكِ في قولِهِ : لا
 تُعادُ المغْرِبُ ، وهُو أَصَحُ مَنْ قوله : تكونُ شَعْعاً .

٧٢٢٩ –وَقَدُ تَقَدَّمُ القُولُ فَي صَلاَةِ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى وقولُهُ : لا وتُرانِ في ليلةٍ وهُوَ المعنى الذي نَزَعَ به محمدُ بنُ الحَسن في المغْرب .

٧٣٣٠ - والعَجِيبُ مِنْ مَالِك - رحمه الله - يقولُ : لأنَّها تَصِيرُ شَفْعاً . وهُوَ يَحْتَجُّ بِقَولِ ابنِ عَمْرِ : لَا قَصَلُ أَفْضَلُ مِنَ السَّلاَمِ ، فكيفَ وبعدَ السَّلاَمِ مَشى وعملَ ، فكيفَ تَنْضَافُ مَعَ ذلك صَلاَةً إلى أخْرى ؟!! .

٧٣٣ - وَخُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ ابنِ عمرَ ، والأوزاعي : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهُ صَلَّى بَعْدَ العَصْرِ ركعتَيْنِ فيما ذَكَرَتْ عَائِشَةً ، وقَدْ روي عَنْها أَنُها قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) بباض في (ك) مقدار جملة ، وساقط من ( س ) ولعلها : وهذا ما جاء عنه في رواية »

٨ - كتاب صلاة الجماعة (٣) باب إعادة الصلاة مع الإمام - ٣٦١
 مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْن بَعْدُ العَصْر في بيتي قطاً

٧٢٣٧ – وقالتْ أَمُّ سلمةً : رَكَعَهما بَعَدُ العَصْرُ حِينَ شَغَلُهُ الوَفَدُ عَنْهما قَبْلَ العَصْرِ .

٣٣٣٣ – وَقَدْ ذَكُونًا هذه الآثارَ فيما سَلْفَ مِنْ كِتَابِنَا ، قُرأَى ابنُ عِمرَ إِعَادَةَ العَصْرِ لِهَذَا ، ولاَنَّهُ المَدْهَبُ الذّي كَانَ يَذْهُبُ إليه في النَّهْي عَنِ الصَّلَاةَ بِعُدَ العَصْرِ أَنَّهُ عَنْدَ اصْغُوارِ الشَّمْسُ ، وعَنْدَ الطَلوع ، وعندَ الغُروب .

٧٣٣ - وَقَدْ ذَكُرْنَا مَذْهَبَهُ فَي ذَلَكَ ، والحَجَّةُ لَهُ فَي بابِ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ والعَصْرِ فِيما تقدَّمَ مِنْ هذا الكتابِ ، والحَجَّةَ لَهُ ولغيرهِ في المغرِبِ مَا ذَكْرُنا في هذا الباب والحمدُ لله .

٧٣٣٦ - قال : والأولى هي الفَريضة ، والثَّانِية تَطوُعُ سَنَّها رسُولُ اللَّه ﷺ
 كَمَا سَنَّ الوتر والعيدين وغيرهما .

٧٣٣٧ - وهُوَ قولُ داود بنِ عليَ في إعادة الصَّلَوَاتِ كُلُها في جماعة ٍ ، لأَنَّهُ يرى الصَّلاَةَ في الجُماعَة قَرْضًا على مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .

٧٢٣٨ - والحُتلفَ عَنِ الثوريِّ ، فروي عَنْهُ أَنَّهُ يعيدُ الصَّلَوَاتِ كَلُها مَعَ الإمام كَقُول الشَّافعيِّ .

٧٢٣٩ - وروي عَنْهُ مثلُ قولِ مالك سواء .

. ٧٢٤ - وَلاَ خِلاَفَ عَنِ الثورَيِّ أَنَّ الأُولِي فَرِيضَةً ، والثَّانيةَ تطرُّعُ .

٧٢٤١ - وقالاً أبو ثور : يعيدُها كلّها إلا الصُّبْحَ والعَصْرُ إلا أنْ يَكُونَ في مَسْجِد فِتقامُ الصُّلاةُ فَلاَ يَخرِج حتّى يُصليها .

٧٢٤٢ – وحجُّتُهُ حديثُ أبي هريرةَ : أنَّهُ رأى رَجُلاً خَارِجاً مِنَ المسْجِدِ إذا

أُقِيمت الصَّلاَةُ ، فقالَ : أمَّا هذا فَقَدْ عَصى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . ونَهْيهُ ﷺ عَنِ الصَّلاَة بَعْدَ العَصْر وَبَعْدُ الصَبْح (١) .

يتها شده ... VYET = وَذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِك عَنْ مَالِك أَنَّ هَلَا مَلَاهُمُهُ لاَ يَدْرِي أَيَّ الصُّلَاتَيْن فَرِيضَةً ولاَ أَيْتُهَما هِيَ النَّافِلةُ وَإِنَّما ذَلِكًا إِلى اللّه يَجْعَلُها أَيَّتُهما شَاءَ .

٧٧٤٤ - هذه جُللاً حكاماً أَصَعَابُهُ عَنْهُ لَمْ يَخْتَلَفُوا عَنْهُ في ذلك واخْتَلَفُوا عَنْهُ في ذلك واخْتَلَفُوا عَنْهُ في مَسَائِلِ تَدَلُّ على الْمُراد مِنْ ذلك واخْتَلَقَتْ أَخْوِيَةُ أَصْحَابِهِ في تِلكَ المَسَائِلِ
 ٧٢٤٥ - منْها : الرُّجُلُ يُحْدثُ في الثَّانِية مَمَّ الإمَّام.

الما الما المنظم الرجل يحدث في النائية مع الممام .

٧٢٤٦ - وَمِنْها : أَنْ يَذَكُرَ أَنَّ الأولِي كَانَتْ على غَيرِ وضُوءٍ.

٧٣٤٧ - ومنْها : أنْ يسقطَ مِنْ إخدَاهما سَجْدةً نَاسِياً ولا يدْري مِنْ أيتها أُسْقَطُها بِما ذَكَرْنَاهُ في كِتَابِ اخْتِلاف مَالِك وأصْحَابِهِ .

٧٢٤٨ - والّذي يَتَحَسَّلُ عليه مذَّقبُهُ عِنْدي ما ذَكَرَهُ ابنُ وَهْبِ في موطّأه عَنْ
 ( والتمهيد ، (٤ : ٢٥٣) .

(٢ الأول : ٧٠- مَالكٌ ، عَنْ نَافع ؛ أَنْ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ الله بَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَلَي عَمْد ، فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَصَلَيْ عَمْد ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بِنْ عُمَر : نَعَمُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّبُولُ : إِنَّتُهُما أَجْعَلُ صَلاتي ؛ فَقَالَ لَهُ الرَّبُولُ : إِنَّتُهُما أَجُعَلُ صَلاتي ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّبُولُ : عَمْر : أَوْ ذَلِكَ إِلَي الله يَجْعَلُ أَيَّتُهُما شَاءً .

والثاني: ٧٧١ أ- مَاكُ ، عَنْ يُحْيَى بَنِ سَعِيد . أَنُّ رَجُلاً سَأَلُ سَعِيد بْنَ الْمُسَيِّب فَقَالَ : إِنَى أَصَلَى فِي بَيْنِي ، ثُمُّ آتِي المَسْجِد ، فَأَجَا إِلاَمِارِ. يُصَلَى أَفَاصَلُى مَعَهُ ؟ فَقَالَ سَعِيد : نَعْمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَأَيْهُمَا صَلَاتِي ؟ فَقَالَ سَعِيدُ : أَنْ آنْتَ تَجْعَلُهُمَا ؟ إِنْمَا ذَلكَ إِلَى اللّه . مَالِك ، قالَ : قَالَ مَالِكُ : مَنْ أُحْدُثَ في صَلاَتِهِ مَعَ الإِمَامِ ، فَصَلاَتُهُ في بَيتِهِ هِيَ صَلاَتُهُ .

٧٢٤٩ - وَقَدْ روى ابنُ أَبِي ذَبُّ ، عَنْ عَمَانَ بنِ عبد الله بنِ سراقة ، قال: سَالْتُ عبدَ الله بنَ عمرَ ، عَنْ رَجُلُ صِلَّى العَصْرَ ، ثُمُّ أَعَادَها فَي جَمَاعَة إِلَيْتهما المُكْوِيَةُ ؟ قالَ : الأُولِي .

٧٢٥ - وهذه روايةً عَنِ ابنِ عمر ، ظاهرُها مخالفٌ لِمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ عَنْه في
 « الموطأ » في قولِه : ذَلِكَ إلى الله ؛ لأنّهُ في رواية ابن أبي ذنب قطع بأنَ الأولى هي المكثوبَةُ ، والثّانية تَافلةً .

٧٢٥١ – وفي رواية مَالِكِ شَكُّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيْتَهِمَا صَلَاتَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ مُمْكِنُ أَنْ تكونَ الأولى ، ومُمْكنُ أَنْ تكونُ الثَّانِيةَ .

٧٢٥٧ – والنَّظُرُ عندي يُوجِبُ أَنْ تكونَ روايةً مَالِك مُتَقَدَّمَةً ، لأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ لَهُ حِينَنذ أَيْتهما صَلاَتهُ ، ثُمُّ بَانَ لَهُ بَعْدُ أَنَّ الأولى صَلاَئَهُ ، فَانْصَرَفَ مِنْ شَكَّه إلى يَقِينَ عَلْمِهِ ، ومُحَالَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ يَقِينِهِ إلى شَكَّ . فَدَلَّ ذَلكَ عَلَى أَنْ قَولَهُ : الأولى هَى الكَثْمَونَةُ ، قَدْ بَانَ لَهُ فَأَنْتِي بَهِ .

٧٧٥٣ – قَانِ قَيلَ : كَيفَ يكونُ عَنْدُهُ الأولى المَكْتُوية والثَّانية نَافِلَةً في العَصْر ولاَ نَافلة بَعْدَ العَصْر ؟

٧٧٥٤ - قِيلَ : مَعْلُومٌ عَنِ ابنِ عمرَ أَنَّ التَنَقُّلَ بعدَ العَصْرِ جَائِزٌ عندُهُ ، ومذْهَبُهُ أَنَّ العَصْرَ والظُّهْرَ والعشاءَ تعادُ عندهُ دونَ المغرِّبِ والصُّبِّحِ لِمَنْ صَلَّى وحدَه(١١) .

٥٧٢٥ - وَقَدْ ذَكَرْنا في «التمهيد»(٢) الرُّوايَاتِ عَنِ ابنِ عمرَ في ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث (٢٦٩).

<sup>. (</sup>YOE - YOT : E) (Y)

بالأسانيد(١١).

٧٢٥٦ - واختلفَ في ذلكَ أيضاً عَنْ سعيدِ بنِ المسيبِ ، كَمَا اختلفَ عنِ ابنِ عمرَ .

٧٢٥٧ - فروى همامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قالَ : قُلْتَ لسعيدِ بنِ المسيبِ : إذَا صَلَيتُ وحْدِي ثُمُّ أَدْرُكُتُ الجماعةَ ، فقالَ : أعيدُ ، غير أَنَّكَ إذَا أعدت المَغْرِبَ ، فاشْفَع بركعةِ ، واجْمَلُ صَلَاتَكَ وحدكَ تَطَوَّعاً .

٧٢٥٨ - قالَ أَبِو عمر : هَذَا شَيَّ لا يعرَّ وَجُهُدُ ، كَيْفَ يَشْفَعُ المَعْرِب بركعة وتكونُ الأولى تَطَوَّعًا ، وقَدُ أَجْمَعَ العُلْمَاءُ على أَنَّ المُعْرِبُ إِذَا نوى بِها الفَرِيضَةَ لَمْ يَشْفَعْها بركُمة .

٧٢٥٩ - وَمَا أَظُنَّ الحديثُ ، واللهُ أعلمُ - إلاَّ والأولى فرضه ، فإنَّ صَعَّ ما ذكرْنَاهُ عَنْهُ فَهُمَّ وَهُمَّ مِنْ قتادةً أو مِيِّنْ دُونَهُ في الإسْنَادِ .

· ٧٢٦ - وقَد ذكرنا الإسناد في « التمهيد » (٢).

٧٢٦١ - وَقَدْ كَانَ جِماعةٌ مِنَ العُلماء يُضَعَقُون (٢) أشياء مِن حديثٍ قتادةً ،
 عَنْ سعيد بن المسيب (٤) .

 <sup>(</sup>١) عن ابن أبي ذتب ، عن عثمان بن عبد الله ، قال سألت عبد الله بن عمر ، عن رجل
 صلى العصر ، ثم أعاد في الجماعة ، أيهما المكتوب ؟ قال الأولى.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن عن مجاهد ، قال : خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد ، حتى نظرنا إلى باب المسجد ، فإذا الناس في (صلاة) العصر ، فلم يزل بي واقفا حتى صلى الناس ، وقال : إني (قد) صليت في البيت . التمهيد (٤ : ٢٥٣ – ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) « التمهيد » (٤ : ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي « التمهيد » (٤: ٢٥٥) « ينكرون » .

 <sup>(</sup>٤) ومع ذلك ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه على ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ.

٧٢٦٧ - وأمّا قرلُ ابنِ عمرَ ، وسعيد : ذلك إلى الله قَقَدْ تَأَوّلُ فيه قَومٌ . منهم ابنُ الماجشون وغيرُهُ ، أنَّ ذلك في القَبُولِ ، كَأَنَّهُ قالَ : أيتُهما يَتَقَبُلُ اللهُ منّى ، فقالاً لهُ : ذلكَ إلى الله ، لأنَّهُ قَدْ يتقبُّلُ النَّافِلَةَ دُونَ القَريضَةَ ويتقبُّلُ اللَّهِ على حسبِ النَّيَّةِ في ذلكَ والإخلاصِ ، معَ أنَّهُ تعالى يتفضَّلُ على منْ يَشَاء منْ رَحْمَته .

٧٢٦٣ - وَعَلَى هَذَا التَّاوِيلِ لاَ يَتَدَافَعُ قُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الفَرِيضَةَ هِي الأولى، مَعَ قوله : ذَلكَ إلى الله تعالى .

٧٢٦٣ م - وَقَدْ أَجْمَعَ مَالِكُ وأَصْحَابُهُ على أَنَّ مَنْ صَلَى في بيتهِ وحدهُ أَنَّهُ لا يَوْمُ في تلكَ الصَّلاة غيرةً .

٧٢٦٤ - وهذا يُوضَّحُ لكَ أَنَّ الأُولى هِيَ عندهم الفَريضَةُ ، على هذا جماعةُ أهل العلم .

٧٢٦٥ - حتى لقد قال إبراهيم النخعي : من صلى صلاة وحدة ، وقصد بنالية أما وحدة الله و

٧٢٦٦ - والحُمَّارَتْ طَائفَةً مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ أَنْ تُكُونَ الثَّانِيَةُ فَرْضَهُ ، لاَتُها صَلاَةُ جَمَاعَةِ رِيَامُرُونَهُ أَلا يَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ إِلاَّ بِنِيَّةِ الفَرْضِ .

٧٢٦٧ - وَتَأُولُوا فِي قُولِهِ ﷺ لِلَّذِينَ أَمَرَهُمُ أَنْ يَعِيدُوا الصَّلَاَةُ مَعَ الإِمَامِ : « فَإِنَّهَا لَكُمْ نَاوَلَةً » قَالُوا : نَافِلَةً هاهنا بمعنى : فَضِيلَةً .

٧٢٦٨ – واحْتَجُوا بقول الله عز وجل : ﴿ وَوَهَنْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾
 ( الأنبياء : ٧٧) أي : قضيلة .

٧٢٦٩ - وكذلك تَأوَّلُوا في قولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ ( الإسراء : ٧٩) أي : فضيلة .

<sup>(</sup>١) المغنى (٢ : ١١٤) ، « والتمهيد » (٤ : ٢٥٧) ، ومثله في مصنف ابن أبي شببة

٧٧٧ - قالوا : وإنّما لَمْ يَوْمٌ في تلكَ الصّلاةِ أحَدا ، الآثا لا تَدْرِي أيّ
 الصّلاتَيْنِ صَلاَتهُ حَقِيقةً ، فَاحْتَطْنَا ألا يَوْمٌ أَحَدا خَوفا مِنْ أَنْ تَكُونَ الثّانِيَةُ تَطَوّعًا
 فياتم بِه فيها مَنْ هِي قَرِيضَتهُ .

YÝÝ - وأما حديثة في هذا الباب عن عفيف بن عمرو السهمي عن ورفي السهمي عن المرو السهمي عن المروض بني أسد أنه ساك أبا أيوب الأقصاري ، فقال: إني أصلي في بيتي ، ثم آتي المسجد ، فأجد الإمام يُصلي ، أفاصلي مَعَهُ ؟ فقال أبو أيرب : نَعَمْ صلاً مَعَهُ ، فإنْ مَنْ صَنَعَ ذلك لهُ سَهُمْ جمع أو مثل سَهْم جمع (١).

### \* \* \*

٧٧٧١ - فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ وهِ ، عَنْ عمرو بنِ الحارث ، عَنْ بكير بنِ الأشجُّ أَنَّهُ سَمَعَ عفيفَ بنَ عمرو يقولُ : خُدَّتَني رَجُلُ مِنْ أَسد بنِ خَزِيمَةُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيوب الانْصَارِيُّ ، فقالَ : أَحَدُنا يُصَلِّي في منزله الصَّلاَةُ ثُمَّ يأتي السَّجِدَ ، فقتًام الصَّلاَةُ فَيُصَلِّي مَعَهُم ؟ فقالَ أبر أيوب : سَأَلْنا عَنْ ذلكَ رسُولَ اللهِ ﷺ فقالَ : «كهُ بذلك سَهُمُ جمع »(١) .

٧٢٧٧ - وَلَو اسْتَذَلُّ مُسْتَدِلُ عَلَى سَقُوط فَرْضِ الجَمَاعَة ، وأنَّها مُسْتَحَبَّة وسُنتُه لا فريضة بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عَنِ النبي عَلَيْه فُم عَنْ أَصْحَابِهِ ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٣٣ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، ص (٨٥ – ٨٦) رقم (٢١٩) .

<sup>(</sup>Y) بهذا الإسناد أخرجه أبر داود في باب وفيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة وصلى معهم » عن أجمد بن صالح ، عن عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير ، أنَّه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب ، يقول : حدثني رجل – من بني أسد بن خزية – أنه سأل أبا أبرب ... فذكره . رواه أحمد بن رشدين ، عن أحمد بن صالح ، وقال كذا قال ابن وهب : و عفيف بن عمرو » . ولم يرقعه مالك (في الموطأ) وقال أبر داود : قال مالك : و عفيف بن عمرو » . ورواه عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن أبرب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يعقوب بن عفيف بن المبيث » أنه سأل أبا أبوب .

٨ - كتاب صلاة الجماعة (٣) ياب إعادة الصلاة مع الإمام - ٢٦٧

فإنهم لَمْ يَقُولُوا لأَحَد مُنْ سَالَهُم في إعَادةِ الصَّلاةِ مَعَ الإمامِ ، وقَدْ صَلَّى وحْدَهُ ، بِنُسَ مَا فَعَلْتَ إِذْ صَلَّيْتَ وحْدَكَ ، وكيفَ تُصَلَّى وحْدَكَ ولا صلاةً لِمِنْ صَلَّى وحْدَهُ ، بَلْ جميعهم سَكَتَ لَهُ عَنْ ذلك ، ونَدِيهُ إلى إعَادةِ الصَّلاةِ لِلْفَضْلِ لاَ لِغَيرِهِ ، واللهُ يَمِنُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ بِقَضْلُه وتوفيقه .

﴿ ٧٢٧٣ – وأمَّا ۚ قُولُهُ ۚ "سَهُمُ جَمَّع »، فقال ابنُ وهب : يضعفُ لَهُ الأَجْرَ .

٧٧٧٤ – قَالَ أَبِو عمر : هَذَا التَّاوِيلُ أَشْبُهُ عَنْدِي مَنْ قولِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْجَمِعُ هَنْ الجيئُ ، وإنَّ لَهُ أَجْرَ الغازِي وأَجْرَ الغزاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وإنَّ لَكُ أَجْرَ الغازِي وأَجْرَ الغزاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وإنَّ لَكُ مَا خُودٌ مِنْ قولِهِ تعالى : ﴿ فَلَمّا تَرَاءَ الجَمْعَانِ ﴾ (الشعراء : ١٦) يعني: الجَيشَيْن، وقولُ أبنِ وهبِ فِي ذلكَ أَصْرَبُ .

٧٧٧٥ - وَقَدْ ذَكَرُنَا فَي « التَّمهيد » الخِبرَ عَنِ المتذرِ بنِ الزبيرِ أَنَّهُ أُوصَى في وصيتُه فقالًا : لفلان كَنَا ، ولفلان كِنَا ، ولفلان سَهُمُ جَمِع .

لي وسيرًا على مصعب بن عبد الله : فَسَأَلْتُ عبدَ الله بنَ المُنذرِ : ما يعني بسهم جمع ؟ قالَ : نصيبُ رَجُكِنْ .

يسهم جميع . 100 . تصبيب رجيعي . ٧٢٧٧ – وهذا يشهدُ لما قالدُ ابنُ وهب ، وهُو المعروفُ عَنْ قُصَحًا ِ العربِ ، واللّهُ أعْلَمُ .

# (٤) باب العمل في صلاة الجماعة (٤)

٣٧٣ - ذَكَرَ فيه مَالكُ عَنْ أبي الزُّناد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أبي هريرة ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أبي هريرة ، عَنِ النبي عَلَيْ فَقَلْ ، فإنَّ هريرة ، عَنِ النبي عَلَيْ فقل الله عَنْ الله فيهم الضَّعيفَ والسُقِيمَ والكبير ، وإذَا صَلَى أَحَدُكُم لنفسهِ فليطولُ مَا شَاءَ »(١).

\* \* \*

(\*) المسألة : - ١٥٤ - يُكرّه تطويل الصلاة على القوم تطويلا زائدا على قدر السنّة في قراءة وأذكار . والكراهة تحريبة عند المنفية ، سواء رضي القوم أم لا ، واستثنى الشافعية والحنابلة حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين ، فإنه تستَحَبُّ الإطالة ، لزوال علة الكراهة ، وهي التنفير .

(۱) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث (۱۳) ، باب د العمل في صلاة الجماعة » (۱٪ ۱۹۳) ، باب د إذا صلى لنفسه في فليطرّل ما شاء » . فتح الباري (۱٪ ۲۰۰۰) ، وأبو داود في الصلاة حديث (۷۹٤) ، فليطرنّل ما شاء » . فتح الباري (۱٪ ۲۰۰۰) ، وأبو داود في الصلاة حديث (۷۹٤) ، باب د في تخفيف الصلاة » ، والنسائي في الإمامة (۱٪ ۹۶) ، باب د ما على الإمام من التخفيف » ، والبيهقي في الكبرى (۱٪ ۱٪ ۱۷) ، وموضعه في كتاب (۱لأم) (۱٪ ۱٪ ۱۲) ، باب د ما على الإمام من التخفيف » كلهم بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم (١٠٢٨) من طبعتنا ص (٢: ٥٦٥) ، باب و أمر الأثمة بتخفيف الصلاة » ، ويرقم (١٨٣) ص (٢٤١١) من طبعة عبد الباتي ، والترمذي في الصلاة حديث (١٣٦) ، باب و ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف » ، والبيهقي في الكبرى (١٧٤٣) ، كلهم عن قتيبة بن سعيد ، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي الزناد ، به .

ومن طريق معمر ، عن همام بن منهه ، عن أبي هريرة ، أخرجه عبد الرزاق (٣٧١٣) ، ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٣١٧) ، ومسلم حديث رقم (٣٧٩ . ١) من طبعتنا ص (٢ : ٥٥٦) ، وأخرجه الإمام أحمد (٢: ٣٥٦ ، ٣٩٣ ، ٥٣٧) من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الوليد ، عن أبي هريرة .

وأخرجه مسلم رقم (١٠٠٠) ص(٢: ٥٦٦) من طبعتنا ، ويرقم (١٨٥) ص (٣٤١٠) من طبعتنا ، ويرقم (١٨٥) ص (٣٤١٠) من طبيق الليث بن سعد ،=

٧٢٧٨ - في هذا الحديث أوضَعُ الدُلائِلِ على أنَّ أَثِمَّة الجَمَاعَة يَلزَمُهُم التَّخْفيفُ ، لأمْر رَسُول الله ﷺ إِيَّاهم بذلكَ .

٧٢٧٩ - ولا يجوزُ لَهُم التَّطْويلُ ، لأنَّ في الأَمْرِ لَهُم بالتَّخْفيفِ نَهْياً عنِ التَّطْويلِ .

٧٢٨ - وقَدْ بَانَ في هذا الحديث العلَّةُ الموجبةُ للتَّخْفيف ، وهِيَ عندي غَيرُ مَامُرنَة على أَحَد مِنْ أَنيتُه الجَمَاعَةِ ، لأنَّهُ وإنْ عَلِمَ قوقً مَنْ خلفه فإنَّهُ لا يَدْري ما يَحْدُنُ لَهِم مِنْ آفَات بني آدم .

٧٢٨١ - وَلِلْاَكِ قَالَ : ﴿ قَاؤِزَا صَلَّى أَخَدُكُم لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُا مَا شَاءَ ﴾ . لأنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ .

٧٢٨٧ - وَقَدْ يَحْدُثُ لِلظَّاهِرِ القوة ، وَمَنْ يُعرِفُ مِنْهُ الحرصُ على طُولِ

الصَّلاَةِ حَادثُ مِنْ شُغْل وعَارِضٌ مِنْ حَاجَة وآفَةً مِنْ حَدَث بَوَّل أَو غَيْرهِ . ٧٧٨٣ - قَيَنْبُغي لِكُلُّ إِمَامٍ أَنْ يُخَفِّفَ جَهِدهُ إِذَا أَخْمَلَ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ .

٧٢٨٤ - قالَ أنسُّ بنُ مالك ، « كانَ رسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفُ النَّاسِ كَلَهم صَلاَةً فِي تَمَامِ »(١) .

عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي يكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .
 وأخرجه من طريق ابن شهاب الزهري : عبد الرزاق في ( المصنف ) (٣٧١٣) ، والإمام أحد (٢٠ : ٢٧١) وأبو داود حديث (٧٩٥) في الصلاة ، باب و في تخفيف الصلاة».

التسوية. وأخرجه ابن أبي شبية (٢: ٥٤) من طريق وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وأخرجه الإمام أحمد (٢: ٧: ٥٠٧) عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ، عن أبي سلمة ، به .

 <sup>(</sup>١) من طريق شريك ، عن أنس أخرجه الشافعي في ( الأم ) (١٦ : ١٦١) ، والإمام أحمد
 في مسنده (٢٦٢:٣) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد .

عيى . وأخرجه من طريق حميد ، عن أنس : ابن أبي شيبة في ( المصنف) (۲: ۵۷) ، والإمام أحمد (۳: ۱۸۲) .

٧٦٨٥ - ولحديثِ أنس هذا طرقٌ كَثيرِةٌ ، وقَدْ ذكرتُ بعضَها في «التمهيد»(١١).

٧٢٨٦ - وَمِنَ التَّمَامِ مَا جَاءَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ نَهِى عَنْ نَقْرِ (٢) الغراب(٣) .

= ومن طريق قتادة ، عن أنس أخرجه الطيالسي (١٩٩٧) وابن أبي شببة (٢: ٥٥) ، والإمام أحمد (٢٠٠١ ، ١٧٣ ، ١٧٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٧٩ ) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث (١٠٤٥) من طبعتنا ص (٢: ٥٦٨) ، باب و أمر الأثمة بتخفيف الصلاة ، ويرقم (١٠٤٨) ص (١: ٢٣٤) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصلاة (٢٧٧) ، باب و ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ، (١: ٢٣٤) ، والنسائي في الصلاة (٢: ٤٩) ، باب و ما على الإمام من التخفيف ، والدارمي (١ : ٢٨٨ ، ٢٨٨)، وابن خزية في رصحيحه) (١٠٤٤) ، وأبو عوانة (٢: ٨٩) وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١: ١٨٥) .

ومن طريق ثابت البّناني ، عن أنس أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف )(٣٧١٨) ، والطبالسي (٢٠٣٠) ، والإسام أحمد في مسنده (٣: ١٦٢) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٠٤٣) من طبعتنا ص ( ٢٠٤١) ، باب و اعتدال أركان الصّلاة، وبرقم (١٩٣١) ص (١٠ ٤٣٤) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصّلاة حديث (٨٥٣) ، باب و طول القيام من الرُّكوع وبين السَّجِدَتَيْن » (١٠ ٢٥٠) ، وأبو عواقة (١٠٠٤) .

ومَن طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أخرجه ابن أبي شبية في ( المسنف ) (٧: 40)، والبخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (٧٠٠) ، باب « الإيجاز في الصلاة وإكسالها » ، ومسلم في الصلاة حديث (١٠٣٤) من طبعتنا ص (٧: ٨٦٥) ، باب «أمر الأثمة يتخفيف الصلاة » وبرقم (٨٨٨) ص (١: ٣٤٧) من طبعة الباقي ، وابن ماجد في الصلاة حديث (٩٨٥) ، باب « مَنْ أمّ قرماً فليخفف » (١ : ٣١٥) وأبو عوانة (٧: ٨٩)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٣ : ١١٥).

(۱) في « التمهيد » (۱ : ٥) (۲) كنا في سائر النسخ ، والرواية : « نقرة » . (۳) أخرجه أبو داود في الصلاة (۸۹۳) باب «صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ، (۲۸۶۱)، والنسائي في التطبيق (۱۹۱۲) باب «النهي عن نقرة الغراب» (۲۸۶۰) وابن ماجه في الإقامة (۱۶۲۹) باب «ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه » (۱ : ۲۵۹) والإمام أحد في المستدر۳ : ۲۵۸ ، ۲۵۵) ، (۲ : ۲۵۹).

٧٢٨٧ – وقالَ ﴿ اعْتَدَلُوا فِي رَكُوعَكُم وسَجُودِكُم ﴾ (١).

٧٢٨٨ - ونَظرَ إلى رَجُل ِلَمْ يُتِمَّ رَكُوعَهُ ولا سجودَهُ فقالَ لَهُ : « ارجعُ فَصَلَّ فإنُك لَمْ تُصَلَّ ،(<sup>٢)</sup>

(۱) رواه البخاري في الصلاة (۹۲۲) باب و يحتبس ذراعيه في السجود » وفتح الباري (۲ : ۲۰۱۱) ، ومسلم في الصلاة الحديث (۲۰۸۲) من طبعتنا ، ص (۲ : ۲۰۱۱) باب والاعتدال في السجود » ، وصفحة (۱ : ۳۵۰) من طبعة عبد الباتي ، ورواه أبو داود في الصلاة حديث (۸۹۷) باب و صفة السجود » (۱ : ۲۳۳) ، والترمذي في الصلاة (۲۲۳) باب و ما جاء في الاعتدال في السجود » (۲ : ۲۳۱) ، والتسائي في الصلاة (۲ : ۲۹۲) ، والتسائي في الصلاة (۲ : ۲۹۲) باب و الأمر بإقام الركوع » ،

وأخرجه ابن أبي شببة ( ( ، ( ۲۹۹ ) ، والإمام أحمد ( ۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۲۰۲ ، ۲۷۴ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ۲ ، ۱۷۳ ) ، وفي «معرفة السنن والآثار » ( ۳ ، ۲۰۷۵ ) .

(٢) الحديث عن يحيى عن سعيد ،عن عُبيد الله : حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة :

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ المُسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُول اللَّهَ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ ارجَمْ نَصَلُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ » .

رُوُونُ اللَّهِ عَلَيْ مَمَا كَانَ صَلَّى ، ثُمُّ جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَمُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَمُ عَلَيْهُ ، فَمَا لَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السُّلامُ » ، ثُمُّ قَالَ : « ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلُّ اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ » ، ثُمُّ قَالَ : « ارْجِعْ فَصَلّ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلُّ » .

حُتِّى فَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّات ، فَقَالَ الرُّجُلُ : والَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ ، مَا أُحُسِنُ غَيْرَ هَذَا ، عَلَمْنِي ، قال : \*

( إذاً تُعْتَ إِلَى الصَلاة فَكَبُرْ ، ثُمُّ اقْراً مَا تَبِسُرَ معك من القُرآن ، ثُم اركَعْ حَتَى تَطْمَئنَ مَلكَ اللهُ أَنَّ الْعَلَىٰ اللهُ أَنَّ الْحَلْمَٰ مَكَا اللهُ اللهُ حَتَى تَطْمَئنَ مَالله اللهُ أَنْهَا أَلَّ الْعَلَىٰ ذَلكَ فِي صَلالكَ كُلُهُا » الله المخاذة ، ثُمَّ البخاري في الصلاة ح (٩٧٣) باب ٩ أمر النبي عَلَيَّ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ، وأعاده في باب و وجوب القراء للإمام والمأموه في الصلوات كلها » فتح الباري (٢١ ١٣٧٣) ، وفي الاستثنان باب و من رد فقال عليكم السلام ».

٧٢٨٩ - وقالَ ﷺ : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ إلى مَنْ لاَ يقيمُ صُلْبَهُ في ركوعه وسجُوده (١١).

٧٢٩ - وعَنْهُ ﷺ قال : « لا تُجْزِئُ صَلاةً أَمْرِئٍ لا يقيمُ فيها صُلْبَهَ في ركوعه وسجُوده (٢).

آ ٧٢٩ - وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في « التَّمهيد » (٣) .

٧٢٩١ م - وقَدْ أَنْكَرَ العُلْمَاءُ على أَبِي حنيفة فِيَمَنْ صَارَ مِنَ الرُكُوعِ إلى السُّجُودِ وَلَمْ يَرْفَعُ رَاسَهُ أَنَّهُ يَجِزَنُهُ ، وقَالُوا : هَذَا قَوْلًا مُخَالِفٌ للسُّنَّةِ وَلَعُلْمَا ، (<sup>1)</sup> الإمَّة (<sup>0</sup>).

<sup>=</sup>الفاتحة في كل ركعة ، وهو ح رقم (٤٥) ص (١: ٢٩٨) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

ورواه أبر داود في الصلاة رقم (۸۵٦) باب وصلاة من لا يقيم صليه في الركوع والسجود » (۱ : ۲۲۹) ، والترمذي في الصلاة رقم (۸۰۳) باب و ما جاء في وصف الصلاة »(۲ : ۱۰۳ - ۱۰۰۶) ، والنسائي في الصلاة ح (۸۶۵) باب و فوض التكبيرة الأولى » ص (۲ : ۲۲۵) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢ : ٥٢٥) من حديث أبي هريرة ، وفي (٤:
 ٢٣ ، ٢٢) من حديث طلق بن علمي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ١٢٢) في مسند أبي مسعود البدري الأنصاري ، وأبو داود في الصلاة الحديث (٨٥٥) باب و صلاة من لا يقيم صلبه ٤ ، والترمذي في الصلاة (٢: ٥) باب و ما جاء فيمن لا يقيم صلبه ٤ الحديث (٨٥٥) ، والنسائي في سننه (٢: ١٨٥) في كتاب و التطبيق ٤ باب و إقامة الصلب في الركوع ٤ ، وابن ماجه في إقامة الصلاة الحديث (٨٥٠) ،

<sup>(</sup>۳) في « التمهيد » (۱۹ : ٥ – ۲)

<sup>(</sup>٤) في (ك) : « وللعلماء » ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) قال أبو يوسف : لا يجزئه ، وقال الثوري ، وإسحق ، وأحمد ، والأبزاعي ،
 والشافعي، والطبري : إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم
 فيعتدل صلبه قائماً .

٧٢٩٧ – حدُّتنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قالَ : حدُّتنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قالَ : حدُّتنا أحمدُ بنُ شعيبِ النسائيُ ، عَنْ إسماعيلَ بنِ مسعودٍ ، عَنْ خالدٍ ، عَنْ شُعبةً ، عَنْ قَالَ : «اعْتَدلُوا شُعبةً ، عَنْ قَالَ : «اعْتَدلُوا في السُّحُود »(۱)

٧٢٩٣ - وروى عبدُ الحكمِ ، عَنْ أنسِ ، عَنِ النبيُّ ﷺ : « اعْتَدَلُوا في الرُّكُوعِ والسَّجُودَ » .

٧٩٩٤ - خَدْتنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالَ : حدُتنا قاسمُ ابنُ أصبغِ ، قالَ : حدُتنا الحارثُ بنُ أبي أسامةً ، قالَ : حدُتنا يعلى بنُ عبيدٍ ، قالَ : حدُّتنا يعلى بنُ عبيدٍ ، قالَ: حدُّتن عبدُ الحكمِ ، عَنْ أتسرٍ : أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قالَ : « اعتدلُوا في الرُحوع والسَّجُودِ ، واللهِ إِنِّي لاَراكُم مِنْ خَلْفِي كَمَا أَراكُم مِنْ بين يَديَ ٣٠٥) .

٥ ٩٢٩ - وَقَدْ قَالَ أَبِنُ القاسم : مَنْ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجُود قَلْمَ يَعْتَدَلُ جَالِساً،
 أو مِنَ الرُكُوعِ قَلْمُ يُعتَدِلُ قَائِماً حتَّى سَجَدَ أو حتَّى خَرُّ رَاكِماً قَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلاَ يُعدْ ، ولا شَمَّ عَليه في صَلاَته .

<sup>(</sup>١) تقدم في (٧٢٨٧) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك ، قال : أثْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بِوَجْهِهِ حينَ قامَ إلى الصُّلاة ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّر ، فَقَالَ : ﴿ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَراصُوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي »

وأُخْرِجَهُ البِخَارِيُ (۱۸٪) في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها .ومسلم (٣٤٤) (١٢٥) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها . وأبو عوانة ٣٩/٢ ، والبيهقي ١٠٠/٣ .

وأخرجه عبد الرزاق (۲۶۲۷) و (۲۶۲۳) عن معمر ، وأحمد ۲۸۸۳ ، والنسائي ۲/ ۹۱ في الإمامة : باب كم مرة يقول استووا ،وفي (۹۲/۲) ، باب و حث الإمام على رصّ الصفوف » وأبو عوانة ۲۹/۲ .

على روي وأخرجه ابن أبي شبية ٢٥١/١ عن هشيم ، والشافعي ١٣٨/١ عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق (٢٤٦٢) ، وأحمد ١٠٣/٣.

٧٢٩٦ - وهذا مُضَارِعٌ لقُول أبي حنيفة ، إلا أنَّ ابنَ القَاسمِ قالَ : مَنْ كَمْ يَرْفَعْ رَاّسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَلا يعْتَدُ بِتَلَكَ الرَّكُعَةِ .

٧٢٩٧ - وهُوَ قَولُ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأَسَهُ ويَعْتَدَلِ في ركُوعِهِ وسجُوده ويقم في ذلك صُلَبَهُ لَمْ تُجزِنُهُ صَلَائُهُ .

٧٢٩٨ - وعلى هذا جَمَاعَةُ فقهاء الأمْصَارِ ، مِنْهم : أَبُو يوسُفَ ، ومُحَمَّدُ ، والثوريُّ ، والأوزَاعِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأَحمدُ ، وإسحاقُ ، وداودُ ، والطبريُّ .

٧٩٩٩ - وذكرَ ابنُ عبدِ الحكمِ ، عَنْ مالكِ في تَرَكِ الاعْتِدَالِ رُخْصَةً ، فقالَ عَنْهُ : إذَا رَفَعَ الإمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوجِ وَلَمْ يَعْتَدِلُ قَائِماً ، ثُمُ أَهْوَى سَاجِداً قَبْلُ أَنْ يُعْتَدُلُ ، فإنُّهُ تَحِرُلُهُ صَلاَتُهُ .

٧٣٠ - والقولُ بِعا ثَبَتَ عَنِ النّبي عَنِ النّبي الله وَتَلقّاهُ الجُمْهورُ بالقبُولِ أولى مِنْ كُلُ
 مَا خَالفَهُ ، وبالله التّوفيقُ .

٧٣٠١ - حدَّتنا عبدُ اللهِ ، قالَ : حَدَّتنا محمدُ ، قالَ : حدَّتنا أبو داود ، قالَ : حدَّتنا أبو داود ، قالَ : حدَّتنا أبو حفصِ بنُ عمر النّمريُّ ، قالَ : حدَّتنا أبو حفصِ بنُ عمر النّمريُّ ، قالَ : حدَّتنا أبو اللهُ اللهِ الأعمشِ، عَنْ عمارةً بنِ عمير ، عَنْ أبي مسعود البدريُّ ، قالَ : قالَ رسُولُ اللهِ عَشْقُهُ : «لاَ تُجْزِيُّ صَلاَةً الرَّجُلِ حَتَّى يُعِمَّ طَهْرَةً في الرَّكُوعِ والسَّجُودِ ، (١١).

٧٣٠٢ - وقَدْ تقدمَ في هذا الكتاب أمْرُ رسُول اللّه ﷺ الرُّجُل الّذي لَمْ يتمّ ركُوعَهُ وسجُودَهُ بالإعَادَة ، وقالَ لَهُ : ﴿ ارْجِعْ فَصَلّ ، قَالِنَك لَمْ تُصَلّ » (٢).

٧٣٠٣ - وكذلك فَعَلَ حذيفةً بنُ اليمانيَّ برَجُل رَآهَ لَمْ يتمُ ركُوعَهُ وسجُودَهُ . وقالَ لهُ: لو متُ على هذا متَّ على غَير ملة مُحمد رسُول الله ﷺ .

٧٣٠٤ - وعلى هذا جماعةً أهْلِ العِلْمِ فيمنْ لَمْ يَقَمْ صُلْبَهُ مِنْ رَكُوعِهِ وسجُوده.

<sup>(</sup>۱) تقدم في (۲۹۰)

<sup>(</sup>۲) تقدم في (۷۲۸۹)

٧٣٠٥ - إلا أنَّ ما بعدَ قيام الصُّلبِ والاعْتِدَالِ عندَهم مِنَ الطَّمانِيئَةِ والمُكْثِ
 قليلاً ليسَ منَ الوَاجِب ولكنَّهُ منَ الكَمَال .

٧٣.٦ - وكذلكُ العَمَلُ عنْدَهم في الأثمَّة والتَّخْفيف على ما وصَفْنا لأَ يَخْتَلَفُونَ في ذَلكَ لَمَا وصَفْنا مَنَ الآقَات والضَّعف والحاجات .

٧٣.٧ -ثينَتَ عَنِ النّبي ﷺ منْ حديث أبي هريرة ، وأبي مسعود الأنصاري، وعثمان بن أبي العاص ، أنه قال ﷺ : « منْ أمَّ النّاسَ فليُحَقَّفُ ، فإنْ فيهم السّقيمَ والكَبيرَ وذَا الحَاجَة ».
 السّقيمَ والكَبيرَ وذَا الحَاجَة » .

0.00 - هذا معنى حديثهِم . وقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ بذلكَ عَنْهُم في مَنْهُم في مُنْهُم مُنْهُ

٧٣٠٩ - وروى أبو قتادةَ الأنصاريُّ عَنِ النبيُّ ﷺ أَنَّهُ قالَ : « إِنِّي لاَ قُومُ في الصَّلاَةِ فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوْزُ في صَلاَتِي مَخَافَةَ أَنْ أَفْتَنَ أَمُّهُ "<sup>(٢)</sup>.

٧٣١ - وروى أبو هريرة وأنس عن النبي على معنى حديث أبي قتادة (٢٠٠٠)
 ٧٣١ - وروى جابر عن النبي على أنه قال لمعاذ إذ شكاه بعض قومه أنه

<sup>(</sup>١) « التمهيد » (١٩ :٤) .

 <sup>(</sup>۲) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في الأذان من كتاب الصلاة حديث (۷۰۷) ، باب «من أخفُ الصلاة » . فتع الباري (۲ : ۲۰۲)

<sup>(</sup>٣) من حدیث أنس بن مالك أخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حدیث رقم (۲۰۹۱) ، باب و من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » . فتح الباري (۲۰۲۱) ، ومسلم في الصلاة حدیث رقم (۱۰۲۸) من طبعتنا ص (۲: ۲۰۹۱) . باب و أمر الأثمة بتخفیف الصلاة » ، ویرقم (۱۹۲۱) ص( ۱: ۳۵۳) من طبعة عبد الباقي ، وابن ماجه في الصلاة حدیث (۱۹۸۹) ، باب و الإمام یخفف الصلاة إذا حذث أمر » (۲۱۹۱۱) ، والإمام أحمد في مسئده (۳: ۲۰۹۱) ، وابن أبي شبية في (المصنف) (۲۲۹۱) ، ووبن أبي شبية في (المصنف)

٣٧٦ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ نُقَهَا ۚ الأَمْصَارِ / ج ٥

يطولُ بِهم : ﴿ أَفَتَانُ أَنْتَ يَامُعَاذُ ، اقْرَأَ بِسَبِّح اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى ونحوها ﴾ (١). ٧ ٩٣١ - وقَدْ ذكرنْا ذلكَ كلّهُ في مَواضعَ منَ ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ ، والحمدُ لله (١).

(۱) من طرق عن سقبان بن عبينة أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ .) ، والشافعي في مسنده ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) ، وفي كتاب ( $\mathbb{T}$ ) ( $\mathbb{T}$ ) ، باب  $\mathbb{T}$  اختلاف نيد الإمام والمأموم  $\mathbb{T}$  ، وصلم في الصلاة حديث رقم ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) من طبعتنا ص ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$  ، باب  $\mathbb{T}$  الشاء في الشاء  $\mathbb{T}$  ويرقم ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$  )  $\mathbb{T}$  ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$  )  $\mathbb{T}$  ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) من ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$  )  $\mathbb{T}$  ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) ، باب  $\mathbb{T}$  اختلاف نية الإمام والمأموم  $\mathbb{T}$  ، وأبو داود في الصلاة حديث ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) ، باب  $\mathbb{T}$  من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة  $\mathbb{T}$  ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) وحديث ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) ، والمحديث ( $\mathbb{T}$ :  $\mathbb{T}$ ) ، منهم من طوله ومنهم من اختصوه .

ومن طرق عن عمرو بن دینار به أخرجه الإمام أحمد (۳ : ۲۹۹) ، والطبالسي رقم (۱۹۹) ، والطبالسي رقم (۱۹۹) ، والطبالسي رقم (۱۹۹) ، والطبالسي (۱۹۹) ، والب و إذا طول الإمام ، كان للرجل حاجة فخرج فصلي » ، وحدیث (۲۷۱) ، باب و من لم بر إکثار من الباري (۲ : ۲۰۳) باب و من لم بر إکثار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً » ومسلم في کتاب الصلاة رقم (۱۹۲۹) من طبعتنا ص (۲: ۵۲۱) ، ورقم (۱۸۱۱) ص (۱ : ۲۵۰) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصلاة (۵۳) ، باب و ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلي » ، والطحاوي (۲۱۳۱) ، وموضعه في سان البيهقي الكبري (۱۹۳۵ – ۸۱) و ومعرفة السائز والآثار (٤ : ۵۷۲) ،

(٢) ني ﴿ التمهيد ﴾ (١٩ : ١١) .

أَيُّهَا النَّاسُ لا تبغضُوا اللَّهَ إلى عَبَادهِ ، فقالَ قَائلُ مِنْهم : وكيفَ ؟ قالَ : يكُونُ الرَّجُلُ إِمَاماً للنَّاسِ يُصَلِّي بِهِم فَلا يَزالُ يطولُ عَليهم حتَّى يبغضَ إليهم مَا هُمْ فيه(١).

## \* \* \*

4٧٤ - مَالكُ ، عَنْ نافع ، أَنْهُ قالَ : قُمْتُ وراءَ عبد الله بن عمرَ في صَلاة من الصَّلوات (\*) وليسَ معهُ أحدُ غيري ، قَخَالفَ عبدُ الله بيده، فجعلني حُذَا مَ عَنْ عبينه (٢).

٧٣١٤ - قال أبو عمر : هذا مِنْ فِعْلِ ابنِ عمر سُنَّة وإجْمَاعُ ، فالسُنَّةُ مارَواهُ ابنُ عبْس فِيرَهُ في ذلك .

٧٣١٥ - روى الحميديُّ ، عَن ابن عبينة ، عَنْ عمرو بن دينار ، أنهُ أُخْبَرهُ ،
 قال : أخْبرَني كريبٌ أنهُ سَمِعَ ابنَ عباس يقولُ : بتُ عند خَالتي مَيْمُونة فقامَ النّبي

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٠ : ٧٠) .

<sup>(\*)</sup> المسألة: - 80 ا - للصلاة جماعة كيفية منظمة على نحو ثابت في السنة النبوية ، فإذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبى عيز قام نديا عن يين الإمام مع تأخره قلبلا ، فتكره مساواته (قال المنتفية: لا تكره المساواة) ووقوقه عن يساره أو خلفه إذا كان معه رجلان قاما خلفه نديا ، وكذلك إذا كان خلفه رجل وصبى ، وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يبنه والمرأة خلف الرجل ، ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي ، وإذا اجتمع رجال وصبيان قدم الرجال ثم الصبيان ، وهذه الأحكام متفق عليها بين الأثمة إلا المنابلة ، فإنهم قالوا: إذا صلى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة بطلت صلاته ، وإذا صلى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة وللصبي أن يكون الرجل عن يبن الإمام وللصبي أن يصلى عن يبنه أو يساره لا خلفه .

ويقف الإمام وسط القوم في الصف لقوله ﷺ : ﴿ وسطوا الإمام وسدوا الخلل ﴾ والسنة أن يقوم المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد .

<sup>(</sup>۲) الموطأ : ۱۳۶ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، ص (۲۷) ، رقم (۱۷۷) ، ومصنف عبد الرزاق (۲ : ۲ : ۶) .

عَلَّهُ فَتَوضًا ، فصنعتُ مثل ذلكَ ، ثُمُّ جَنْتُ فَقُمتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَني عَنْ يَمِنه ، فَصَلَّى ما شَاءَ اللَّهُ ، ثُمُّ نَامَ (١٠).

٧٣٦٦ - وَلاَ خِلَاتَ بِينَ المُلمَّاءِ أَنُّ هذه سُنَّةً مَعَ إِمامٍ وَحْدُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ. فإنْ كَانَ مَعَ الإمامِ ثَلَاثَةً رِجَالِ سُواهُ فَالسُّنَّةُ المَجْتَمَعُ عليها أيضاً أَنْ يَقُومُوا خَلَنَهُ لاَ خَلَافَ بِينَ عُلمًاء الأَمْةِ في ذَٰلكَ .

٧٣١٧ - واخْتَلَفُوا إذَا كانَ مَعَ الإمامَ اثْنَانِ .

٧٣١٨ - فَقَالَتْ طَائِفَةً : يَقُومُ الإمَامُ بَينَهما ، روي ذلك عَن ابن مسعود .
 ٧٣١٩ - رَبه قالَ جماعةُ مِنْ فَقَها الكُوفة .

٧٣٢ - وقَالَ آخرونَ : حُكْمُ الاثنّين كحكْم الثّلاثة لا يَقُومُونَ إلا خَلْقهُ ،
 'كَذَلكَ خُكُمُ الاثنّين في أكثر أخكام الصّلاة خُكُمُ الجَمَاعة .

 ٧٣٢١ - وإلى هذا ذَهَبَ مالكُ ، والشّافعيُّ في حُكْم الرَّجُلُينِ مَعَ الإمام أنَّهما يَقُرمان خَلْقَهُ ولا يقومُ بَيْنَهما .

٧٣٢٧ - وأجْمَعَ العُلمَاءُ أيضاً أنَّ من صَلَى بِامْرَاةَ لا تقومُ الرَّأَةُ إلا خَلْقَهُ لا تقومُ عَن يمينهِ بِخِلافِ الرُّجُلِ = وسَيَاتَي حُكَمُ ذلك فيما بُعدُ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

### \* \* \*

٢٧٥ - وَذَكَرَ مَالكُ في هذا البابِ أيضاً عَنْ يحيى بن سعيد : أنَّ رَجُلاً كَانَ يؤمُّ النَّاسَ بِالعقيقِ فَأْرُسُلَ إليه عمرُ بنُ عبد العزيزِ فَنَهَاهُ (ألَّ).

 $^{\circ}$  ٧٣٢٣ - قَالَ : وإِنَّمَا نَهَاهُ لَأَنَّهُ كَانَ لَا يُعرفُ أَبُوهُ  $^{(*)}$  .

 <sup>(</sup>١) تقدم في الحديث (٢٣٧) في باب و صلاة النبي ﷺ في الوتر » من كتاب صلاة الليل
 (٢) المرطأ : ١٣٤ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ١٥٦ - تكره الصلاة عند غير الحنابلة خلف ولد الزنا إن وجد غيره يؤم الناس ، إذ ليس له أب يؤديه ويعلمه ، فيغلب عليه الجهل ولنفرة الناس عنه . وقيد الحنفية كراهة إمامته بحالة كرنه جاهلا ، إذ لو كان عالماً تقياً لا تكره إمامته ، لأن الكراهة للتقائص لا لذاته ، وأجاز الشافعية إمامته لمثله .

٧٣٧٤ - قال أبو عمر : هذه عندَم كِنَايَةُ كَالتَّصْرِيعِ ؛ لأنَّهُ - كانَ - وَلدُ رَيْلًا ، وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٣٢٥ - وَقَدْ يحتملُ أَنْ يكونَ نَهَاهُ عَنِ التَّعْرُضُ لِلإَمَامَةِ ، لأَنَّهُ فيها كَمَالُ
 وجمال حال بنفس صَاحبها ، ويحسدُ عليها .

٧٣٢٦ - قَمَنْ كَانَ لغيرِ رشده وطلبَ ذلك فَقَدْ عرض نفسه للقولِ فيه وجعله غرضاً للألسنَة ، وأثارَ عَلى نَفْسِهِ مَنْ كَانَ سَكَتَ عَنْهُ لَو لَمْ يضُرَّ في حَالِهِ تلك ، واللهُ أعْلَمُ .

٧٣٢٧ - واخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في إمَامَةٍ وَلَدِ الزُّنا :

٧٣٢٨ - فقالَ مَالكُ : أَكُرُهُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً رَاتِباً . ٧٣٢٩ - قالَ : وشهادَتُهُ جَانزَةً في كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ في الزَّنا فإنَّها لا تَجُوزُ .

٧٣٣٠ - وهُوَ قُولُ اللِّيث بن سعد ٍ.

٧٣٧ - وقالَ سفيانُ الثوريُّ ، والأوزاعيُّ : لاَ بَاسَ بأنْ يومُّ ولدُ الزُّنا .

٧٣٣٧ - وقالَ أبو حنيفةَ وأصْحَابُهُ : غيرُهُ أحبُّ إلينا .

٧٣٣٣ - وقالَ الشَّافِعيُّ : أَكْرَهُ أَنْ ينصَّبَ إِمَاماً لأنَّ الإمامة موضع فضل ،

وتجزئ من صلى خلفه صلاتهم ، وتجزيه<sup>(٢)</sup> .

<sup>=</sup> بينما قال الحنايلة : لا يأس بإمامة ولد الزنا واللقيط ، لعموم قوله ﷺ :« يزم القوم أقرؤهم » وقالت عائشة : « ليس عليه من وزر أبويه شيء » . قالت : قال تعالى : ﴿ لاَ تَزَرُ وَارَزَةُ وَزِرُ أَخْرِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) من المعرون في الطب أن الحائض لا تحمل زمن الحيض ، وإنحا يكن حدوث حمل في وسط الدورة الشهرية ، وهو ميعاد نزول البويضة من قناة ( فالوب ) ، وهي القناة الواصلة من المبيض إلى الرحم .

<sup>(</sup>٢) قاله الشافعي في ( الأم ) (١ : ١٦٦ )، باب « إمامة ولد الزنا » .

٣٨٠ - الاستذكار الجَامع ليدَاهِب فُقَها ِ الأمْصارِ / ج ٥ \_\_\_\_\_\_

٧٣٣٤ - وقالَ عيسى بنُ دينارِ : لاَ أَثُولُ بقولِ مَالِكِ فِي إِمَامَةٍ وَلَدِ الزُّنَا ، وليسَ عليه منْ ذُنْبِ أبريه شَيْءٌ .

٧٣٣٥ – وقالَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ : لاَ أَكْرُهُ إِمامةَ وَلَدِ الزُّنَا إذَا كَانَ فِي نَفْسه أَهْلًا لِلإِمَامَة .

٧٣٣٦ - قَالَ أَبِو عَمْو : لِيسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الآثارِ الوارِدَةِ فِي شَرْطِ الْإِمَامَةِ فِي السَّرْطِ الْإِمَامَةِ فِي النَّقِيْةُ السَّالِ مَا يَلْقِفُهُ وَلَمَّا فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى النَّقِفُ والتَّرَاءَ والصَّلَاحَ فَي الدَّيْنِ .

# (٥) باب صلاة الإمام وهو جالس(\*)

٢٧٦ - مَالكُ ، عَنْ هشام بن عروة ، عَنْ أبيه ، عَنْ عائشة رضي الله عنها - قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ شَاكِ (١) جَالِساً ،

(\*) المسألة - ١٥٧ - تال الشاقعية : تَصِحُ صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام والقعدد باشتراط توافق نظم صلاعي الإمام والمُقتَدي ، فإن اختلف نظم صلاعيها كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف ،أو مكتوبة وصلاة جنازة ، لم تصح القدوة فيهما على الصحيح : لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما .

وقال الحثقية: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يركع ويسجد ، أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به إذا كان قادرا ، فإن عجز كل من الإمام والمأموم ، وكانت صلاتهما إيماء صح الاقتداء ، سواء كانا قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين ، بشرط أن تكون حالة الإمام أقرى من حالة المقتدي ، كأن يكون مضطجعاً، والامام قاعدا .

وقال المالكية: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ، ولو كانت الصلاة نفلا. إلا إذا جلس المأموم اختيارا في النفل ، فتصح صلائه خلف الجالس فيه ، أما إذا كان المأموم عاجزا عن الأركان فيصح أن يقتدي بعاجز عنها إذا استويا في العجز بأن يكونا عاجزين معا عن القيام ، ويستثنى من ذلك من يصلي بإياء ، فلا يصح أن يكون إماما لمثله : لأن الإياء لا ينضيط فقد يكون إياء الإمام أقل من إياء المأموم ، فإن لم يستويا في العجز كأن يكون الإمام عاجزا عن السجود ، والمأموم عاجزا الركوع فلا تصح الامامة .

وقال الحنابلة : لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام ، إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا ، وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها .

وانظر في هذه المسألة : مغنى المحتاج (١. ٢٥٢) و الحضرمية : ص(٧) ، الكتاب پشرح اللباب (١٤:١) ، الدر المختار ورد المحتار (١٤:١ ، ٥٥٠ - ٥٥٠) ، فتح القدير (١: ٢١، ٢٦، ، ٢٦) ، الشرح الصغير (١: ٤٥١) ، كشاف القناع (١: ٢١٥ وما بعدها) ، المغنى (٢: ٢٢- ٢٣- ٢٣٧) ، الفقه على المذاهب الأربعة (١-٤١٨-

 (١) (وهو شاك) = بتخفيف الكاف ، أصله : شاكي ، استثقلت الضمة على الباء فحذفت فصارت : شاك ، والشكاية : المرض . وصَلَى وَرَاءُهُ قَوْمُ قِياماً ، فَأَشَارَ إليهمْ أَنِ اجْلسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ : «إنَّما جُعُلَ الإِمَامُ لِيُؤتَّمُ بِهِ ، فإذَا (١) رَكَعَ فارَكُعُوا ، وإذَا رَفَعَ فارْفُعُوا وإذَا صَلَّى جَالسًا فَصَلُّوا جُلَوْساً »(١) .

\* \* \*

٢٧٧ - مَالكُ ، عَنِ ابْنِ شهابِ ، عَنْ أنس : أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكْبَ فَرَسًا فصرمَ عَنْهُ ، فجحشَ شقَّةُ الْأَمِنُ .. الحديث (٣).

 <sup>(</sup>١) ( فإذا ركع ) = الفاء هنا للتعقيب ، حيث المأموم لا يسبق الإمام فإذا سبقه فسدت صلاته .

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث (۱۷) ، باب و صلاة الأمام وهو جالس » الاومام ) ومن طريق مالك أخرجه :الشافعي في ( مسنده ) (۱: ۱٤) ، والإمام أحمد في ( مسنده ) (۱: ۱٤) ، والإمام أحمد في ( مسنده ) (۱: ۱٤) ، والإمام ( ١٩٨٢) ، باب و إغا جعل الإمام ليؤتم به » . وحديث (۱۱۲۳) في باب و صلاة القاعد » ، وحديث (۱۲۳۱) في باب و الإشارة في الصلاة » ، وأبر داود في الصلاة حديث ( ١٠٥٠) ، باب الإمام يصلي من تعرد» ، وأبرعوانة في (مسنده ) (۱۸۸۲)، والطحادي في (شرح معاني الآثار) ( ( ا: ٤٠٤) ، وموضعه في سنن البيهتي ( ۱۹۸۰) ومن طرق عن هشام بن عروة أخرجه ابن أبي شبية في (المصنف) ( ۱۲۹۳) ، وأحمد في نشار ( ۱۲۳۵) ، وأبحد في كتاب المرضى حديث في (المسند) ( ۱۲۰۵) ، باب وإذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلي بهم جماعة» و ومسلم في الصلاة حديث رقم ( ( ۱۰ ۹ ) من طبعتنا ص ( ( ۱۲ ۲۷) ) باب واتمام المأموم بالإمام وهو الطحادي في (شرح معاني باب و ما جاء في: إغا جمل الإمام ليؤتم به» ( ( ۲۹۲۳) ) والطحادي في ( مسرح معاني باب و ما جاء في: إغا جمل الإمام ليؤتم به» ( ( ۲۹۲۳) ) وابن خزعة في صحيحه رقم ( ۱۲۲۵) .

<sup>(</sup>٣) تُكملة الحديث: فَجُحِشَ شَقْهُ الآيَمنُ ، فَصَلَى صَلاً منَ الصَّلارَات وهُوَ قَاعدُ وصَلَيْنَا وَرَاءَ فَعوداً . فَلِمَا الشَّرَفَ قَال : و إِنْمَا جُملَ الإِمَامُ لِيُؤتَمُ بِهِ . فَإِذَا صَلَى قَاتما فَصَلُوا فَيَاماً مُؤتَمَّ إِمَّ . وَإِذَا كَنَا سَمَعَ اللَّهُ قَاتما فَصَلُوا عَلِما مَا وَإِذَا كَنَا رَبَّعا لَالُهُ لِمَا اللَّهُ المَّدَادِ وَإِذَا كَنَا الْحَدُدُ وَإِذَا صَلَى جَالسًا ، فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ » . . .

= رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم (۱۹) ، باب و صلاة الإمام وهو جالس » ( ۱ ت ۱۳ ) . و محمد بن الحسن في و المرطأ » ، ص (۷۱) الفقرة (۱۹۷ ) ، والشافعي في الأم ( ۱ : ۱۹۷ ) وفي الرسالة ، فقرة (۱۹۹ ) ، والبخاري في الصلاة (۸۰۵ ) ، باب «بهوي في التكبير حين يسجد » . فتح الباري ( ۲ : ۲۹ ) ، وفي االصلاة أيضا (۱۹۸ ) ، باب باب « إنما جملة عند الباري الصلاة حديث رقم (۱۹۹ ) من طبعتنا ص ( ۲ : ۲۹ ) ، باب « انتمام المأموم بالإمام » ،وبرقم (۷۷ – « ۲۱ ) ) ص (۲ ، ۲۰۸ ) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه النسائي في الصلاة (٢: ٩٨) ، باب و الانتمام بالإمام يصلي قاعدا ۽ ، وابن ماجه في الصلاة حديث (١٢٣٨) ، و باب ۽ ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به ۽ (١ : ٣٩٢) ، ورواه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٤١ – ١٤٢) ، والدارمي (١ : ٢٨٦) ، وأبر عوانة (٢ : ٧٠) والطحاري في ( شرح معانى الآثار) (١: ٣:٠٤) ، والبيهقي في سننه الكبري (٣ : ٧٩) ، وفي و معرفة السنن والآثار » (٤ : ٥٦٥٥).

قال الشافعي: وهذا ثابت عن رسول الله ﷺ منسوخ بسنّته. وذلك أن أنس بن مالك يروي أن النبي ﷺ صلى جالسا من سَقطة قرّس ، وعائشة تروي ذلك ، وأبو هريرة يوافق روايتهما ، وأمر من خلفه في هذه العلة بالجلوس إذا صلى جالسا .

ثم تروي عائشة أن النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما. قال : وهي آخر صلاة صلاها بالناس - بأبي وأمي ﷺ - حتى لقي الله عز وجل ، وهذا لا يكون الا ناسخا .

الأم (١ : ١٧١) ، الرسالة (٦٩٦) وما يعدها ، معرفة السنن والآثار (٤ : ١٩٧٨ه) وما يعدها .

وقال البدر العيني في عمدة القاري (٥ : ٢١٩) عن جديث أنس : ( فإن قلت ) هذا يخالف حديث عائشة لأنَّ فيه و فصلى جالسا وصلى ورا∞ قوم قياما » ( قلت ) : أجيب عن ذلك بوجوه .

(الأول) أنَّ في رواية أنس اختصارا وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس .

( الثاني ) ما قاله القرطبي وهو أنه يحتمل أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهوالذي حكاه أنس وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهو الذي حكته عائشة .

(الثالث) ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة وقال بعضهم وفيه بعد .

٧٣٣٧ - فيه ركُربُ الخيلِ لأهْلِ الدَّينِ والفَضْلِ والتَقَلُّبُ عَلَيها ، لما في ذلك من العزَّة والعَون على جهاد العدوِّ .

٧٣٣٨ - وَقَدْ رُوَى ثَابِتُ عَنْ أَنسٍ : أَنْ رَسُولَ اللّه ﷺ رَكبَ قَرَساً لأبي طلحة عرباً ، في حين قرع أَهْلُ المدينة فيل أَغَارَ بها عبينة بن حصن أو ابنه عبد الرحمن على لقاح المدينة ، ثُمُ الصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ ، وقال : « لَنْ تَراعُوا ، لن تراعُوا ، لن تراعُوا ، لن . (١١) .

<sup>(</sup>١) من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس .

رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٣) باب و حسن الخلق ، الفتح (١٠: ٤٥٥) ، ورواه في مواضع من كتاب الجهاد :

ومسلم في الفضائل ، ح (٥٨٩٣) من طبعتنا ، ص (٢٧٣:٧) ، باب « في شجاعة النبي ﷺ ، وبرقم ٢٣٠٧ (٤٨) في طبعة عبد الباقي .

ورواه الترمذي في الجهاد (١٦٨٧) ، و باب ما جاء في الخروج عند الفرع » . (١٩٩٤) .

ورواه النسائي في السير (في الكبرى) على مافي تحفة الأشراف ( ١١٠:١) ، وفي اليوم والليلة . اليوم والليلة .

ورواه ابن ماجه في الجهاد (۲۷۷۲) و باب الخروج في النفير » . (۲ : ۹۲۹) . والإمام أحمد في المسند (۳ : ۱۸۵) .

وفي طريق : شعبة ، عن قتادة ، عن أنس .

رواه البخاري في الهية (٣٦٢٧)باب و من استعار من الناس الفرس ، الفتح (٥: ٢٤٠) ، وفي الجهاد ، وفي الأدب .

ومسلم الحديث التالي للرقم في الفقرة السابقة .

ورواه أبر داود في الأدب (٤٩٨٨) ، و باب ما روي في الترخيص في ذلك » (٤: ٢٩٧) ورواه الترمذي في الجهاد (١٦٨٥ ، ٢٦٨١) ، و باب ما جاء في الخروج عند الفزغ » . (٤ : ١٩٨ – ١٩٩) ، ورواه النسائي في السير (في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٢٢١:١)

وأخرجه أحمد في المستد (١٧٠:٣ ، ١٨٠، ٢٧٤ ، ٢٩١) ، والطيالسي (١٩٧٩) ، والبيهقي في الكبري (٦ : ٨٨) .

٧٣٣٩ - ثُمُّ قالَ في الفَرَسِ: ﴿ لَقَدْ وَجِدْتُهُ عِجْراً ، أَوْ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً ﴾ (١٠).

· ٧٣٤ - وهُوَ مذْكُورٌ بإسْنَادهِ في « التَّمهيدِ »(٢).

٧٣٤١ - وأمَّا قولُهُ : جُحشَّ شقَّهُ ، فهر َ بعنى : خُدشَ شَقَّهُ وقدْ قبِلَ : الجحشُ فوقَ الخَدْشِ ، وحسبُكَ أنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يقدرْ أَنْ يُصَلِّي قائِماً فَصَلَّى قَاعداً.

٧٣٤٢ - وأمَّا قولُهُ في الحديث : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتُمُ بِهِ ﴾ فَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على أنَّ الانتيمَامَ وَاجِبُ على كُلِّ إِمامٍ بِإِمَامِهِ في ظَاهِرِ أَفْعَالِهِ الجَائِزَةِ . وأنَّهُ لا يَجُوزُ خِلاَقُهُ لَغَيْزِ عَدْرٍ .

٧٣٤٣ - وقد روى معنُ بنُ عبسى في « الموطَّ (٣٥ عَنْ مالك ، عَنْ أبي الزنادِ ، عَنِ الأَعْرِجِ ، عَنْ أبي هريرةً : أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قال : « إلَّما جُعلِلَ الإمام لَيُؤتَّمُ بِهُ فَكَ تَخْتَلُفُوا عَلَيه »(٤) .

٧٣٤٤ - ولا أعْلَمُ أَجْداً رَوَاهُ عنْ مالكِ مِنْ رُوَاةٍ « الموطَّأَ » بِهَذَا الإسْنَادِ غير معنِ بنِ عيسى ، وفيه " « فَلا تَخْتَلَفُوا عليه » ، وليسَ في حديثِ ابنِ شهاب وهشام بن عروة قولُهُ : « فَلا تَخْتَلَفُوا عَلَيه » .

٧٣٤٥ – وقد رواهُ عبدُ الرزاقِ ، عَنَّ معمر ،عَنْ همامٍ ، عَنْ أَبِي هريرةَ ، عَنِ النبي ﷺ (٥).

<sup>=</sup> ومن طريق محمد بن سيرين ، عن أنس أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٦٩) ، باب و السرعة والركض في الغزع » والبيهقي في الكبرى (١٠ : ٢٠٠) .

 <sup>(</sup>١) ( لقد وجدته بحو1 ) : يريد به الفرس ، شبهه بالبحر ، أي أن جريه كجري البحر ،
 أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج .

<sup>(</sup>۲) ﴿ التمهيد ﴾ (٦: ١٣٦) ر ( ٢٤ : ٣٦٦) .

<sup>(</sup>٣) معن بن عيسى تقدم في الفقرة (١٢١١) وحاشيتها .

<sup>(</sup>٤) تقدم في كتاب الصلاة - باب و ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام » من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٤٦١) ، رقم (٤٠٨٢) .

٧٣٤٦ - واختَلَفَ العُلَمَاءُ في صَلاَةٍ مَا كَانَتْ نَيِّتَهُ فيها خِلاقَ نَيِّةٍ إمَّامه<sup>(\*)</sup>. ٧٣٤٧ - فقالَ مالكُ وأصْحَابُهُ : لَا تُجْزِئُ أحد أَنْ يُصَلِّى الفَريضَةَ خَلفَ

(\*) المسألة - 104 - قال الشاقعي: نبة كل مصل نبة نفسه لا يفسدها عليه أن يخافها نبة غيره، وإن أمد ، ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركمتين ، فيجوز أن يصلي وراء مقيم بنبته وفرضه أربعا ، أو لا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزئ الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته ، أو لا ترى أن الإمام بنوي المكتوبة فإذا نوى من خلقه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة بجزئ عنه وإذا صلى الإمام فريضة ونوى المأمرم نافلة كانت للمأمرم نافلة كانت للمأمرم نافلة كانت للمأمرم كانت له ظهرا ، وحكذا إن أورك الإمام في العصر وقد فاتنه الظهر فنرى بصلاته الظهر كانت له ظهرا ، ويصلم بعدال العصر .

المتفلقة: إن صلاة الإمام متضعنة لصلاة المقتدي ، فلا يصلى المفترض خلف المتنفل ، لأن الاقتداء بناءً ، ووصف الفريضة معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، ولا من يصلي فرضاً خلف فرض آخر ، لأن الاقتداء شركة وموافقة ، فلابد من الاتحداء شركة وضفا ، ولكنهم أجازوا للمتنفل أن يصلي خلف المفترض لأنها لأن فيه بناء الشعيف على القوي ، وهر جائز إلا التراويع فلا يصح فيها مفترض لأنها سنة على هيئة مخصوصة ، كما أجازوا اقتداء متنفل بمتنفل ، ومن يرى الوتر واجبا (وهم الحنفية ) بن يراه سنة ، ومن اقتدى في العصر وهو مقمم بعد الغروب بمن أحرم قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى في العصر وهو مقمم بعد الغروب بمن أحرم قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى في العصر وهو مقم بعد الغروب بمن أحرم قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى في العصر وهو مقم بعد الغروب بمن أحرم قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى في العصر وهو مقم بعد الغروب بمن أحرم قبله لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدى في العصر وهو مقم بعد الغروب بمن أحرم

واشترط المالكية : الاتحاد في ذات الصلاة ، فلا يصح اقتداء بصلاة ظهر خلف عصر مثلا ، ولا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه كما لا يصح اقتداء في صلاة صبح بعد طلوع شمس بمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ، لأنها للإمام أداء وللمأموم قضاء .

وقالوا كالحنفية : يصح اقتداء نفل خلف فرض كركعتي الضحى خلف سنة صبح بعد الشمس ، وركعتي نفل خلف سنة صلاة سفرية ، أو أربع خلف سنة صلاة حضرية .

وعند الحنايلة الاتحاد في نوع الغرض نوعا واسما ، فلا يصح انتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، كما لا تصح صلاة مفترض خلف مفترض يفرض غيره وقتا واسما ، ولا يصح اقتداء مفترض بمنتفل ، ولا يصح الاقتداء في صلاة تخالف الأخرى في الأفعال ، كصلاة الكسوف أو الجمعة خلف من يصلي غيرهما ، لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال ،وهو منهي عنه ، ويصح اقتداء متنفل بمفترض ، ومن يؤدي الصلاة بهن يقتضيها وعكسه ، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت . المَتَنَقَّلِ ، ولا يُعمَّلي عَصْرًا خلفَ مَنْ يُصَلِّى ظَهْرًا ، ومَنَى الخَتَلَقَتْ نِيَّةُ الإمام والماهُرم في القريضَة بَطلتْ صَلاَةُ الماهُومِ دُونَ الإمامِ ، وكذلك مَنْ صَلَّى فَرْضَهُ خلفَ المُتَنقَّل .

٧٣٤٨ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنَيْفَةً ، وأَصْحَابِهِ ، والنَّورِيُّ ، وقول أكثرِ التَّابِعينَ بالمدينَة والكُوفَة .

٧٣٤٩ - وُحُجُنتُهم قولُ رسُولِ اللّهِ ﷺ : « إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُوْتَمُ بِهِ » فَمَنْ خَالفَ فِي نيئته فلم يأتم به .

٧٣٥٠ - وقالَ : ﴿ قَلاَ تَخْتَلَفُوا عَلَيهِ ﴾(١). ولاَ اخْتِلاَفَ أَشَدُ مِنِ الْخِيلاَفِ النَّيَّات التي عليها مَدَارُ الأعْمَالُ (١).

٧٣٥١ - واعتلُوا في قصَّة مُعَاذ برواية عمرو بن يعيى ، عَنْ مُعاذ بن رفاعة الزَّرقيُّ ، عَنْ رَجُل مِنْ بني سَلَمة أَنَّهُ شَكَا إلى رسُول الله ﷺ تطويل مُعَاذ بيهم ، فقال لهُ رسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تَكُنْ قَتَاناً ، إِمَّا أَنْ تُصَلِّي معي وإمَّا أَنْ تُحَلِّقُ عَلَى قُومِكَ ﴾ [مًّا أَنْ تُصَلِّي معي وإمَّا أَنْ تُحَلِّقُ عَلَى قُومِكَ ﴾ [م]

٧٣٥٢ - قالُوا : وهَذا يَدُلُّ على أَنَّ صَلاَتُهُ بَقَوْمِهِ كَانَتْ فَرَيِضَتَهُ وَكَانَ مُتَطُوَّعًا بِصَلاَتِه مَمَ النِّبِيُّ ﷺ .

٧٣٥٣ - قَالُوا : وَصَلاَةُ المَتنَقُّلِ خَلفَ مَنْ يُصْلَّى الفَريضةَ جَائِزَةً بِإجْماعِ العُلماء على ذلك .

<sup>=</sup> وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (١ : ٢٥٣) ، فتح القدير (١ : ٢٦١ - ٢٦٥)، الكتاب يشرح اللباب (١: ٢٦١ - ٢٦٥)، الكتاب يشرح اللباب (١: ٤٨٥)، الشرح الصغير (١: ٤٥١) ، كشاف القتاع (١٠: ٤١٦)، المفنى (١: ٤٦١ - ٢٣٧) الفقه على المذاهب الأربعة (٢١٠/١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٣٢٣ - ٢٢٧). (١) في لقط آخر للحديث نفسه .

<sup>(</sup>٢) في « التمهيد » ( ٢٤ : ٣٦٧) : « إذ هي ركن العمل » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الفقرة (٧٣١١).

٧٣٥٤ - وقالَ الشَّافعيُّ ، والأوزاعيُّ ، وداودُ ، والطبريُّ ، وهُوَ المشهُورُ عَنْ أَحِمدَ بنِ حنبلِ : يَجُوزُ أَنْ يُقْتَدى في القَرِيضَةِ بالمُتَنَقَّلِ ، وأَنْ يُصَلَّى الطَّهْرُ خلفَ مَنْ يُصَلِّي العَصْرَ ، فإنْ كُلُّ مُصَلَّ يُصَلِّي لِنَفْسَدِ ، وَلَهُ مَا نَوَاهُ مِنْ صَلاَتِهِ ، فالأعْمَالُ بالنَّبَاتِ .

٧٣٥٥ - وَمِنْ حُجُتِهم أَنْ قَالُوا : إِنَّما أَمْرِنَا أَنْ نَاتَمَ بالإمامِ فيما يَظْهَرُ إلينا
 مِنْ أَفْعَالِهِ ، فأمَّا النَّبَةُ فمغيبةً عَنهَا ، ومحالاً أَنْ نُؤْمَرَ بِائْبَاعِهِ فِيما يَخْفى مِنْ أَفْعَاله عَلَينا .

٧٣٥٦ – قالُوا : وفي الحديث نَفْسهِ مَا يَدَلُّا على ذلكَ ، أَنَّهُ قالَ : ﴿ إِنَّمَا جُعلَ الإمامُ لَيُؤَثَّمُ بِهِ ، فَإِذَا رَكَمَ فَارَكُمُوا َ ، وإذَا رَفَعَ فَارْقُمُوا ﴾ .

ُ ٧٣٥٧ - وَقَدُّ ذَكَرُناً في « التَّمْهِيدِ » (١) مَنْ زَادَ في هذا الحديث : « وإذَا كُبُرُ فَكَبُّرُوا ، وإذَا سَجَدَ قاسْجُدُوا » .

٧٣٥٨ - ولَمْ تَخْتَلُفِ الرَّوايةُ فيهِ في قُولِهِ : ﴿ وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً ﴾ ، فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها ﷺ بما يقتدى فيه بالإمام ، وهي أفعالهُ إليهم منَ التَكْبِيرِ والرَّكُوعِ والسَّجُودِ والقِيَامِ والقعُودِ ، ففي هذا قبِلَ لَهُم : لاَ تَخْتَلُفُوا عليهُ (٢) .

٧٣٥٩ - قالُوا : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةٍ هَذَا التَّأُوبِلِ حَدِيثُ جَابِرٍ مِنْ نَقْلِ الاَّتِنَّةِ فِي قِصَّةٍ مُعَاذَ إِذْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمُّ يَنْصَرَفُ فَيوْمٌ قُومَهُ فَي تَلَكَ الصَّلَاةِ التِّي صَلَاهًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،وَهِيَ لَهُ تَافِلَةً ، ولِهُمْ قَرِيضَةٌ ٢٣).

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ٢٤ : ٣٦٨ ) و (٦ : ١٣٨) .

 <sup>(</sup>٢) في « التمهيد » (٢٤ : ٣٦٨) : فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها ، وهي الظاهرة
 إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ، ففي هذا أمرنا أن لا نختلف عليه .

بيت ما رويد رويبرو، وعبيره رويب وصوره ، على هذا النبي ﷺ العشاء ثم برجع (٣) عن عمره بن دينار ، عن جابر ، قال : كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم برجع إلى قومه فيصليها لهم ، هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة ، العشاء .

رواه البخاري في الأذان (٧٠٠ و ٧٠١) باب ﴿ إِذَا طُولَ الإمام وكان للرجل حاجة » الفتح=

٧٣٦ - ولا يُوجَدُ مَن نَقل مَنْ يُوثَق به : أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال له : « إمَّا أنْ تَجْعُلُ صَلاتَكُ مَمى ، وإمَّا أنْ تُخفَّف بالقَوم » .

٧٣٦١ - وهذَ لَفْظُ مُنْكَرُ لاَ يَصحُ عَنْ أُحَد يحتجُ بَنقُله ، ومُحَالُ أَنْ يَرْغَبَ

مُعَادُ عَنِ الصَّلَاةِ الغَرِيضَةِ مَعَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَكَّةٍ مِنْ قَوْمَهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَضْلُ ذَلكَ مُعَادُّ عَنِ الصَّلَاةِ الغَرِيضَةِ مَعَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاقِهِ مَعْ قَوْمِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَضْلُ ذَلكَ وفَضَلُ صَلَاةً الغَرِيضَةَ فِي مُسَجِّدٍ رسُولَ اللَّه ﷺ وَخَلَفُهُ ﷺ .

٧٣٦٢ - والدُّلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ هذا التُّأْوِيلِ أَيضاً قولُهُ ﷺ : « إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ الكُثُويةَ » .

٧٣٦٧ - فَنَهِى أَصْحَابُهُ وَسَائِرَ أُمْتِهِ أَنْ يُشْتَغَلُوا بِنَافِلَةٍ إِذَا أَفِيمَتِ المُكْتُوبَةُ. فكيفَ يُظنُّ بِمُعَاذَ أَنْ يَتُرُكُ صَلاَةً لَمْ يُصَلَّها بَعَدُ ، وَلَمْ يَقَضُ مَا افْتُرضَ عليه في وقْتِها ، ويتنَفَلُ ، وتلك الصَّلاَةُ تُعَامُ في مَسْجدِ النَّبِيُّ ﷺ ، وهُو تَقَلَّهُ قَدْ قَالَ لَهُمْ: لاَ صَلاَةً إِلاَّ المُكْتُوبَةُ النِّي ثَقَامُ !! .

٧٣٦٤ - وَقَدْ روى ابنُ جريعٍ ، عَن عمرِو بنِ دينارٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنْ مُعَاذَا : كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيَّ ﷺ العِشَاءَ ثُمَّ يُنْصَرِفُ إلى قَومِهِ فَيُصَلِّي بِهِم ، هِيَ لَهُ تَطُوعُ وَلَهُمْ فَرِيضَةُ (١).

٧٣٦٥ - وهَذَا نَصُّ في مَوضِعِ الخِلاَفِ .

٧٣٦٦ – قَالَ ابنُ جريج : وحدثتُ عَنْ عكرمةً ، عَنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ مُعَاذاً … ةذكر مثلهُ سواء .

٧٣٦٧ – وأمَّا قرلُهُ في حديث مَالِكِ في هذا البابِ : « وإذا صلَّى قائماً ، فصَلُوا قياماً » فهذا كلامُ خَرجَ على صَلاَةُ الفريضَة . وهذَا مَا لا خلاف فيه .

٧٣٦٨ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على جَوَازِ صَلاَّةِ الجَالِسِ خلفَ الإِمَامِ القَائِمِ في

 <sup>(</sup>۲ : ۱۹۸۳) ، والشافعي في الأم (۱ : ۱۷۷۳) ، باب و اختلاف نية الإسام والمأموم» .وقال : هذا حديث ثابت ، لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ، ولا أوثق رجالاً.

<sup>(</sup>١) تقدم في الحاشية السابقة .

النَّافِلَةِ ، فَدَلَّا على ما ذَكَرُنَّا ، إلاَّ أَنَّ الْمَلَى جَالِسا ۚ فِي النَّافِلَةِ وَهُوَ قَادِرٌ على القيَّامَ لَهُ نصفُ أُجُر المُصَلِّى فِيها قَائماً .

ً ٧٣٦٩ - وأَجَْمَعَ العُلَمَاءُ على أَنَّ القِيَامَ في الصُّلاَةِ المُكْثُوبَةِ ۚ فَرْضُ وَاجِبٌ لِقُولُ اللَّهِ عَزَّ وجلًّ : ﴿ وقُومُوا لِلَّهِ قَانِدِينَ ﴾ ( البقرة : ٣٣٨) فَلاَ يَجُوزُ لاَحَدٍ أَنْ يُصَلِّى مَكْثُوبَةً قَاعداً ، وهُو ثَادرُّ عَلى القيّامِ .

. ٧٣٧ - واخْتَلَقُوا في الْمَامُوم الصَّحِيْمِ يُصَلِّي قَاعِداً خَلْفَ إمام مريض لا يَسْتَطِيعُ القيامَ.

أ٧٣٧ - فَأَجَارَتْ ذَلْكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ اثْبَاعاً لِهِذَا الحديث ، وَمَا كَانَ مثلهُ في قولِهِ ﷺ : « وإذَا صَلَى جَالِساً - يعني : مِنْ عُنْدِ -قَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ » .
 أَجْمَعُونَ » .

٧٣٧٧ - روي هذا مِنْ طَرَقٍ عَنِ النبيُّ ﷺ مِنْ حديثِ أَبِي هريرةَ وابنِ عباسرِ وابنِ عمرَ وأنس وجابرِ بأسانيدَ صِحَاحِ .

٧٣٧٣ - وَمَمَّنُ قَالَ بِأَنَّ الإِمَامُ إِذَا صَلَى جَالِساً لمَرْضٍ أَصَابَهُ صَلَّى النَّاسُ خَلْفَهُ جَلُوساً ، وهَمَّ أَصِحًاءُ قَادِرُونَ على القِيَام : حمادُ بنُ زيدٍ ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ راهَوية ، أخذاً بحديثِ مالِكِ هِذَا ، وَمَا كَانَ مثلهُ ، واتَّبَاعاً لَهُ .

٧٣٧٤ - وإليه ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ .

٧٣٧٥ - وقالَ أحمدُ بنُ حنبلِ : وفعلَهُ أَرْبَعَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدُهُ : أُسيدُ بنُ حضير ، وقيسُ بنُ قهد ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ ، وأبو هريرةَ .

٧٣٧٦ - قال أبو عمر : قَدْ ذَكَرُنَا الأَسَانِيدَ بِذَلِكَ عَنْهِم في «التَّمْهِد»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (٦: ١٣٩ – ١٤٠) .

عن بشير بن يسار ، أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى ، فخرج عليهم بعد شكواه ، فأمروه أن يتقدم لهم ، فقال : لا أستطيع ، فقالوا : لا يصلي بنا ما كنت فينا – غيرك ، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا ، فصلى قاعدا =

٧٣٧٧ - وقالَ جمهورُ العُلماءِ : لاَ يَجُوزُ لاَحَدُ أَنْ يُصَلِّي شِيئاً مِنَ الصَّلُواتِ المُكْتُوبَاتِ جَالِساً وهُوَ صَحِيحٌ قَادِرُ عَلَى القِبَامِ لاَ إِمَّاماً ولاَ مُنْفُرِداً ولاَ خَلفَ إمامٍ. ٧٣٧٨ - قُمُّ اخْتَلَقُوا ، فَصَنْهِم مَنْ أَجَازَ صَلاَةً القائم خَلفَ القَاعد ، كُلاً يُؤَدِّي

١٩٧٨ - لم اختلفوا ، فعيتهم من أجار صاده الله الم خلف العامد ، لم يودي قرضة على قدر طاقته للحديث الذي فيه صادة أبي بكر وهو قائم خُلف رسول الله عليه وهو قاعد في مَرضه الذي مات فيه والناس قيام خُلقة مَع أبي بكر .

٧٣٧٩ - ويأتي بعد هذا الباب إنْ شَاءَ اللهُ تعالى(١) .

٧٣٨ - وَمَمْنُ قَالَ بهذا : الشَّافِعيُّ ، وأبوثورٍ ، وأبو حنيفةً ، وأبو يوسُّفَ، وداودُ بنُ عَليُّ .

٧٣٨١ - وَقَدْ روى الوليدُ بنُ مسلم عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَازَ للإمامِ المريضِ أَنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ جَالِساً وَهُمْ قِيامٌ .

٧٣٨٢ - قالَ : وأحبُّ إليُّ أنْ يقومَ بجَنْبه مَنْ يَعْلَمُ النَّاس بصَلاَته .

٧٣٨٣ - وَهَذْهِ الرَّوايَةُ غَرِيبَةً عَنْ مَالِكُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ .

٧٣٨٤ - وَقَالَ ابنُ القَاسِمِ : لا يَأْتَمُّ القَائِمُ بِالْجَالِسِ في فَرِيضَةٍ وَلاَ نَافِلَةٍ ، ولا بأسَ أنْ يَاتُمُ الجَالِسُ بالقائم

٧٣٨٥ - قال : ولا يَنْبَغِي لاَحْد أَنْ يَوْمُ أَحَدًا في فويضة ولا نافِلة قَاعِداً ، فَإِنْ عَرِضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ اسْتَخْلُفَ .

= وصلوا قعودا مصنف عبد الرزاق (٢: ٤٦٢) ، الفقرة (٤٠٨٥) .

عن قيس بن أى حازم ، عن قيس الأنصاري ، قال : اشتكى إمامنا أياما ، فكتا نصلي بصلانه جلوسا مصنف عبد الرزاق (٢: ٤٦٧) .

عن قيس ابن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : إنما الإمام أمير إاذا صلى قائما ، فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .مصنف عبد الرزاق الحديث (٤٠٨٣) ، ص (٢: ٤٦٢) .

وروى الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، أنهم شبعوا جابر بن عبد الله وهو مريض ، فصلى بهم قاعدا ، وصلوا معه قعودا .

(١) في الحديث (٢٧٨) .

٧٣٨٦ - واحْتَجُ ابنُ القَاسمِ في ذلكَ بِأَنْ قالَ : حدَّثني مَالكُ ، عَنْ رَبِيعة بنِ أَبِي عِبْدِ الرَّحِينِ : أَنُّ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَهُو مَرِيضٌ وَأَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ ، فَجلسَ إلى جنْبِ أَبِي بكر ، فكانَ أبو بَكْرِ هو الإمامُ وكان رسولُ الله ﷺ يصلَّي يصلَّي بِصلَّدَة أبي بَكْرٍ ، وقالَ : « ما مَاتَ نَبِيُّ حَتَّى يَوْمُهُ رَجُلُ مِنْ أَمَّتِهِ »(١) .

وكان شُعِبَةُ يرويه عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود،عن عائشة .والشك في أيهما كان المقدم ، والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبار أن الصلاة التي صلاها رسول الله على خلف أبي بكر هي صلاة السويح من يوم الاثنين ، وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله ،وهي غير الصلاة التي صلاها أبو يكر خلفه كما قال الشافعي . رحمه الله وقد روي عن أنس بن مالك أن رسول الله على صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برو مخالفا بين طوفيه ، فلما أراد أن يقوم قال : « ادْعُ لِي أَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ ، فجاً ، فأسند ظهره إلى نحوه ، فكانت آخر صلاة صلاها .

(أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة رقم (٣٦٣) ، باب منه ، ص (١٩٧٢ - ١٩٨)، وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وتابع قائلا : وهكذا رواه يحيى بن أبوب ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس ، وقد رواه غير واحد عن حميد ، عن أنس ، ولم يذكروا فيه عن ( ثابت ) ، ومن ذكر فيه ( عن ثابت ) فهو أصح ، ورواه الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ١ : ٢٠١) ، والبيهقي في ( دلاتل النبوة ) (١٩٢ / ١٩٣) من طرق ، عن حميد بهذا الإسناد .

ومن طريق حميد ، عن أنس يدون ذكر ثابت : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٢٥) . ١٩٥ ، ٢١٦، ٢٤٣ ، ٢٢٣ ، ٢٦٩) والنسائي في الإمامة من أبراب الصلاة (٢ : ٧٩) . باب د صلاة الإمام خلف رجل من رعبته » . والبيهقي في ( دلائل النبوة ) (٧ : ١٩٢).

وكذا أخرجه ابن المنذر من طريق أبي ضمرة ، عن حميد ، عن أنس .

فيحتمل أن يكون حبيد سمعه من أنس ، وكان استثبت فيه ( ثابتاً ) ، وكذلك كان في أكثر يحدث به عن ثابت عن أنس ) .

<sup>(</sup>١) قول ربيعة هذا : منقطع ؛ وقد روي موصولاً عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة مع اختلاق في لفظ الحديث . { وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب المرضى ، باب « شدة المرض » ، بهذا الإسناد عن عائشة قالت : ( ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله ﷺ ) ، فتح الباري (١٠: ١٠٠)}.

٧٣٨٧ - قالَ ابنُ القاسمِ ، قالَ مَالِكُ : والعَمَلُ عِنْدُنَا على حديثِ ربيعة هذا، وهُو اُحَبُّ إِلىَّ .

٧٣٨٨ - قالَ سَحْتُونُ : بِهِنَا الحديث يَاخَذُ ابِنُ القَاسِم ، وليسَ في « المَوطَّأ » أَنْ أَبَا بَكُمْ كَانَ الإِمامَ وأَنُّ النَّبِيُ ﷺ : كَانَ مُؤْتَما ، والذّي في « المُوطَّأ » خلاَتُ هذا ، أَنْ أَبَّا بَكُمْ كَانَ يُصَلِّق مِسُلاةً أَبِي بَكُمْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةً أَبِي بَكُمْ وَهُو قَانَمُ والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةً أَبِي بَكُمْ وَهُو قَانَمُ والنَّاسُ تَعِامُ ورَسُولُ اللّه ﷺ جَالسٌ .

٩٣٨٩ – وذكرَ أبو مصعبَ في مُخْتَصَره عَنْ مَالِكِ قالَ : لاَ يؤمُ النَّاسَ أَحَدُ قاعداً ، فَإِنْ أَمُهُمْ قَاعداً فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَصَلاَئُهُم .

· 9٣٩ - قالَ : فَإِنْ كَانَ الإمَامُ عَليلاً تَمُّتْ صَلاَّتُهُ وَفَسَدَتْ صَلاَةٌ مَنْ خلفَهُ .

<sup>=</sup> فهذا يدلك على أن الصلاة التي صلاها خلف أبي يكر هي آخر صلاة صلاها وآخر صلاة صلاها وآخر صلاة السيله ﴿ ثُم صلاة صلاها هي صلاة السيله ﴿ ثُم الله صلاة صلاها هي صلاتها يوم الاثنين وكشف هذا الحديث لا يخالف ما ثبت عن الزُهْري ، عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف النبي ﴿ ستر الحُبْرَةِ ونظره إليهم وهم صفوف في الصلاة وأمره إياهم بإتمامها ، ثم إرخاته الستر ، فإن ذلك إلها كان في الركعة الأولى ، ثم إنه وجد في نفسه خفة ، فخرج فأدرك معه الركعة الثانية ، وهو المراد با قال في رواية ثابت .

قادرات معه الرابعة النابية ، وهو المراد به قان في رواية نابت . والذي يدل على ذلك ما ذكر موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب وذكره أبو الأسود .

عن عروة : أن النبي ﷺ أقلم عنه الرعك ليلة الاثنين ، فغذا إلى صلاة الصبح وهو قائم في الأخرى ، فتخلص رسول الله ﷺ حتى قام إلى جنب أبي بكر ، فأستًاخُرُ أبو يكر فاخذ رسول الله ﷺ يَثريه فقيدَه في مصلاه ، فصلها جميعا ، ورسول الله ﷺ الله على الله على الله على الله ﷺ ورسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ والناس جلوس ، فلما معه الركعة الأخيرة ، ثم جلس أبو يكر حين قضى سجوده يَتَشَهُهُ والناس جلوس ، فلما سَلَمُ أَتَمُّ رسول الله ﷺ الركمةُ الأخيرةَ ثم انصرف إلى جلع من جلوع المسجد ، فذكر القصة في دعائه أسامة بن زيد ، وَعَهُده إليه فيما يعثه فيه ، ثم في وفاة رسول الله ﷺ يومنذ أو لائل النبوة للبيهتي (٧ : ١٩٩٨ ) ، والدر (٢١٩ ) ، ومابعدها ].

الله ﷺ بين العباس وعلي ، والصلاة التي صلاها أبو بكر وهو إمام هي صلاة الصبح وهي التي خرج فيها رسول الله ﷺ بين الفضال بن العباس وغلام له . وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب ، وبالله التوفيق .

٧٣٩١ - قالَ : وَمَنْ صَلَّى قَاعداً منْ غير علَّةٍ أَعَادَ الصَلاةَ .

٧٣٩٢ - فَعلى روايَة أَبِي مُصَعَبِ هذه ، عَنْ مَالِكِ تَجِبُ الإِعَادَةُ على مَنْ صَلَّى قَائِماً خُلفَ إِمامٍ مَرِيضٍ جَالِسِ فِي الوقت وبعدَهُ .

٧٣٩٣ - وَقَدْ روي عَنْ مَالِكِ أَنَّهُم يعيدُونَ في الوقت خَاصَّةُ .

٧٣٩٤ - وَدَلِكَ ، واللّهُ أَعْلَمُ ، لحديثه عَنْ هشامٍ بنِ عروةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُصَلِّي بِصَلاَةِ النَّبِيُّ ﷺ وهُوَ جَالِسٌ وأبو بَكْرٍ إلى جَنْبِهِ قَائِمُ والنَّاسَ قِيَامُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ .

٧٣٩٥ - ولما رَوَاهُ في غَيْرِ « المُوطَّأَ » عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَا بَكْمِ كَانَ المقدمَ وأَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصُلِّي بِصَلَاتِه فَلَمَّا رَأَى الاخْتلاق في ذلكُ اخْتَاطَ فَرَأَى الإِعَادَةَ في الوقتِ ؛ لأَنَّ كُلاً قَدْ أَدَّى قَرْضَهُ على حَسَبُ حَاله .

٧٣٩٦ - وَقَد احْتَجُ محمدُ بنُ الحسنِ لِقُولُه وَمَذْهَبِه فِي هذا البابِ بالحديث الذي ذكرَ أبو المصعب أنَّ رسُولَ الله ﷺ قالَ : « لا يؤمُ أُحَدُ بَعْدَى قَاعداً »(١).

٧٣٩٧ - وهُوَ حَدِيثُ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بالخَدِيثِ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ جَابِرُ الجعفيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ مُرْسُلاً ، وجَابِرُ الجعفيُّ<sup>(٢١)</sup> لاَ يُحْتَجُّ بَمَا يَروبِهِ مُسنَداً فَكيفَ بِما يَروبِهِ مُرْسَلاً .

٧٣٩٨ - وأمَّا قولُ محمد بنِ الحسنِ وأصْحابِه في هذا البابِ فَإِنَّهُ قالَ : إذَا صَلَّى الرَّجُلُ لِمَرْضِ بِهِ جَالِساً يَرَكُعُ رَيَسَجُدُ ، ولا يَطْبِقُ إِلاَّ ذَلكَ بَقُومٍ قيامٌ يَركُعُونَ وَيَسْجُدُونَ ، فَإِنْ صَلَاتِه جَالِساً لايطيقُ ، وإنْ كَانَ خلفهُ أَخَدُ جالساً لايطيقُ القيام فَحُكْمَهُ حُكُمُ الإمامِ صَلاَتُهُ جَائِزَةً وَصَلاَةً مَنْ خَلَقَهُ مِنْ قَائِمٍ أَو جَالِس يطيقُ القيام فَحُكْمَهُ حُكُمُ الإمامِ صَلاَتُهُ جَائِزَةً وَصَلاَةً مَنْ خَلَقَهُ مِنْ قَائِمٍ أَو جَالِس يطيقُ القيام الإعادةً .

<sup>(</sup>١) قال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي ، وهو متروك والحديث مرسل لا تقرم به حجة. والسنن الكبرى (٣٠٠٠) ، ونقل البيهقي قول الشافعي عنه : « قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ، وأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه » .
(٢) تقدم في ( ٤ : ٩٤٣١) .

٧٣٩٩ – وقالَ أبو حَنيفةً ، وأبُو يوسُفَ : صَلاَةُ القَائِمين خلفهُ جَائِزَةً .

٠ . ٧٤ - وَهُوَ قُولُ زِفْرَ .

٧٤٠١ - واتُفَقَ أَبُو حَنِيفة ، وأبو يوسُف ، ومحمد : في أنَّ الإمَامَ لو كَانَ مِمْنُ لاَ يَقْدُرُ إلاَّ على الإيماءِ ولا يقدرُ على الجلوسِ ولاَ الرَّمُوعِ وَلاَ السجُردِ جَالِساً، فاقْتَدى بهِ في الإيمَاءِ قوم قيامٌ يَركَعُونَ ويسْجُدُونَ ، لمْ تَجزِهِمْ صَلاَتُهم وأَجْزَأَت الإمَامَ صَلاَتُهُ .

٧٤٠٢ - وكانَ زفرُ يقولُ : تجزِئْهُم صَلاَتُهم ، لاَنْهم صَلُوا على فَرْضِهم ، وصلى إمَامُهم عَلى فَرْضه .

\* \* \*

٢٧٨ – وذكر مَالكُ أيضاً في هذا الباب، عَنْ هشام بن عروة ، عَنْ أبيه : أنَّ رسُولَ الله ﷺ خَرَجَ في مَرضه (فَأَتَى)(١) فوجداً أَبَا بَكُر وهُوَ قَائمٌ يُصلَّى بِالنَّاسِ ، فاستتأخَرَ أَبُو بَكُمٍ ، فَأَشَارَ إليه رسُولُ الله ﷺ أنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رسُولُ الله ﷺ إلى جَنْب أبي بَكُر ، فَكَانَ أبو بَكُم يُصلَّى بِصَلاَةٍ رسُولُ الله ﷺ وكَانَ النَّاسُ يُصلُّونَ بِصَلاَةٍ أبي بَكْر (١٠).

(۲) مرسل ، المرطأ : ۱۳۳ ، وهو طوف من حديث طويل أخرجه الجماعة ، نذكره بتمامه
 ونخرجه من كل طوقه إن شاء الله :

عن مُوسى بن أبي عَائشة بن عَبِيْد الله بن عَبْد الله ؛ قال : دَخَلتُ عَلَى عَرْ مُوسَى بن أبي عَائشة بن عَبْد الله ؛ قال : دَخَلتُ عَلَى عَائشة قَلْتُ لَهَا: الا تُحَدَّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُولَ الله ﷺ ؟ قالتْ : بلّى ، وَمُمْ يَنْتَظُورُنَكَ . يَا رَسُولَ الله ! قال « صَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» تَفْعَلَنا . قاعْتَسَل . ثُمْ دَهَبَ لينُوءَ فاغْيى عَلَيْه . ثُمُ أَقَاقَ فَقَالَ « أَصَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» تَفْعَلَنا . قاعْتَسَل . ثُمْ دَهَبَ يَنْتَظُورُنَكَ . يَا رَسُولَ الله ! فقالَ « صَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» تَفَعَلَنا . فَا تَعْسَل . ثُمْ أَقَاقَ نَقَالَ « أَصَلَى النَّاسُ ؟ » قُلْقا ؛ لا وَهُمْ فَاعْتَسَل . ثُمْ أَقَاقَ لَا الله إ فقالَ « صَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» مَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» مَعُوا لي مَا \* في المُضْبَ» عَلَيْه . ثُمْ أَقَاقَ فَقَالَ « صَعُوا لي مَا \* في المُضَبّ» عَلَيْه . ثُمْ أَقَاقَ فَقَالَ « صَعُوا لي مَا \* في

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليست في (ك)

.....

قَالَ عَبَيْدُ اللّه : فَنَخَلَتُ عَلَى عَبْدِ اللّه بِن عَبّاسِ فَقَلْتُ لَهُ : أَلا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا خَد مَا خَدُتُشْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ ؟ فَقَالُ : هَات . فَعَرَضْتُ خَدِيثُهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكُرَ مَنْهُ شَيْئًا . غَيْرُ أَنْهُ وَقَالَ : أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجْلَ الّذِي كَانَ مَعَ المَيَّاسِ، قَلْتُ : لاَ . قال : هُوَ عَلَى . .

ص طريق هشام بن عروة ، عن أبيد ، عن عائشة : أخرجه الإمام أحمد (٢ : ٢٣١) ، وحديث والبخاري في الصلاة حديث (٢٧٩) ، باب و أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » ، وحديث (٢٨٣) . باب و من قام إلى جنب الإمام لعلة » . وحديث (٣٠٣) في الاعتصام بالسنة ، باب و ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع ، وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا رقم (٢١٦) ص (٢٠٤٦) ، ووقم (٧٧) ص (٢١٤١) من طبعة عبد الباقي ، وأبو عوانة في مسنده (٢: ١١٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٣ : ٨٢) ، وفي ( دلاتل النبوة ) ٧: ١٨٨) .

ومن طريق عبد الرزاق . عن معمر ، عن الزهري ، عن حيزة بن عبد الله بن عمر ، عن عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم (٩١٥) من طبعتنا ص ( ٢: ٤٨١) ، ورقم (٩٤) ص (١ : ٣١٣) من طبعة عبد الباقي ، وأبو عوانة في مسنده (٢ : ١١٤) ، والبيهقي في ( دلائل النبوة ) (١٨٧:٧) .

ومن طريق مسروق ، عن عائشة : أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( Y : ٣٣١ ) . ومن طريق الأسود ، عن عائشة : أخرجه مسلم في الصلاة رقم (٩١٦) من طبعتنا ص ( Y : ٤٨٢) ، ويرقم ( ٩٥ ) ص ( ١ : ٣١٣ ) من طبعة عبد الباقي والبخاري في الصلاة رقم = ٨ - كتاب صلاة الجماعة (٥) ياب صلاة الإمام وهر جالس -٣٩٧
 ٧٤٠٣ - هَذَا مُرسَلُ في « الموطأً » ، وقَدْ وَصَلَهُ حمادُ بنُ سَلَمةَ وابنُ نمير وأبو أسامةً ، فَرَوهُ عَنْ هشام ، عَنْ أبيه ، عنْ عَائِشَة وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلكَ في (التَّمهند » (١).

٧٤٠٤ - وفي الحديث مَا يَدُلُّ على أَنْ قوله على في الإمام : « وإذَا صَلَى
 جَالِسا فَصَلُوا جَلُوساً » مَنْسُوخ ، لأن هذا الغِعل كَانَ سَنَّهُ في عِلْتِهِ التي مَاتَ
 منها على .

٧٤٠٥ - وقولُهُ الأوَّلُ : كَانَ إِذْ صرعَ عَنْ فرسٍ فجحشَ شَقُّهُ فَصَلَّى في بيته

= (۱۹۲۶) ، باب « حد المريض أن يشهد الجماعة » ، فتح الباري (۲: ۱۵۱) ، والنسائي في الصلاة (۲ ، ۹۹۹)، باب « الانتمام بالمأمرم يصلي قاعدا » ، وابن ماجه في الصلاة (۱۲۳۲) ، باب « ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه (۱ ، ۳۸۹) .

أخرجه البخاري في الصلاة جديث (٦٨٧) ، باب و إنما جعل الإمام ليؤتم به » ، فتح الباري (٢ : ٧٧ ) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث (٩١١) من طبعتنا ص (٢ : ٤٧٨ - ٤٧٩) ، باب و استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض » ، ويرقم (٩٠ – (٤٨٨») ص (١ : ٢١١) من طبعة عبد الباقي .

أخرجه النساني في الصلاة في الإمامة ، باب « الانتمام بالإمام يصلي قاعداً » . والإمام أحمد في (مسنده ) (٢٥١:٦) ، وابن أبي شبية ( المصنف ) (٢: ٣٣٢) ، وأبو عوانة (٢ : ١١١) ، والدارمي (١: ٢٨٧) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) . (١: ٤٠٥) والبيهقي في سننه الكبرى (٣ : ٨٠) ، وفي (دلاتل النبوة ) (٧ : ١٩٠) ، كلهم عن زائدة بن قدامة ، عن موسى بن أبي عائشة ، به .

ومن طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، بهذا الإسناد أخرجه مختصراً الحميدي (۲۲۳) ، وعبد الرزاق (۹۷۵) ، والإمام أحمد (۲ : ۲۲۸) ، والإمام أحمد (۲ : ۲۲۸) ، والإمار حديث رقم (۱۹۹۸) في الوضوء ، باب و الفسل والوضوء في المخضب والقدح والحضب والحضب والحضب والحضب والحضب في المحافقة ، وفي المغازي حديث (۲۹۵) ، باب ومرض النبي \$ روفاته ، ومسلم في الصلاة حديث رقم (۹۱۲) ، ص (۲ : ۲۷۹) من طبعتنا ، ورقم (۹۱۱) ص (۱ : ۲۸۳) من طبعة عبد الباقي . وابن ماجه حديث (۱۲۱۸) في الجنائز وأبو عوانة (۲ : ۱۲۸)

(١) « التمهيد » ( ٢٢ : ٢١٥) .

صَلاَةً مِنَ الصَّلُواتِ - يعني : المُكتُريَاتِ - جَالِساً ، وأَشَارَ إلى مَنْ خلفهُ أَنْ يَجْلَسَ وَأَمَرُهُمُ أَنْ يَصَلُوا جَلُوسا إذَا صَلَّى إِمَامِهِم جَالِساً .

٧٤٠٦ - وفي هذا الحديث أنَّ أَيَّا بَكُرُ والنَّاسَ كَانُوا قِياماً خَلْفَا وَهُوَ قَاعِدُ ، قَلْمُ يُشرُ الِيهم بالجلوسِ ، ولا نَهَاهُمْ عَنْ قِعْلُهم ذلك ، فَعُلِمَ أَنْ هَذَا نَاسِخُ لِمَا قَبْلُهُ

٧٤٠٧ - فإنْ قيلُ : إِنْهُ قد اختلفَ عَنْ عَائشَةَ في حَدِيثها هذا ، فرويَ عَنْها أَنْ أَبا بَكُر كَانَ المقدم ، وروي عَنْها أَنْ رسُولَ الله على كَانَ هُوَ الإِمَامُ المتقدمُ في تلك الصَّلاة .

 ٧٤٠٨ - قبل : وليس هذا بالخيلاف ؛ الأنه قد يَجُوزُ أنْ يكونَ أبو بكر المقدم في وقت ورسُولُ اللهِ ﷺ المقدم في وقت آخرَ ؛ الأنْ مَرَضَهُ كَانَ أَيَّاماً خَرَجَ فيها مِراراً ١١٧.

٧٤٠٩ – وقد روى الثُقَاتُ الحَفَاظُ أَنَّ أَبًا بكر كَانَ خلفَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بصَلاَة رَسُول اللَّه ﷺ قاعداً ، وأَبُو بَكْرَ قائمُ والنَّاسُ قيامٌ .

٧٤١ - وَقَدْ ذَكُرْنَا الآثارَ بِنْلَك مِنْ الطُّرُقِ الصَّحَاحِ في كتابِ « التَّمهيدِ »
 قي باب مُرسل هشام بن عروة ، والحمدُ لله(٢).

٧٤١ - وَقَدْ روى شُعْبَةُ ، عَنِ الأَصْشِ ، عَنْ إبراهيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ
 عائشةً ، قالتْ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يقولُ : كَانَ أبو بكر المقدمَ بينَ يديْ رسُولِ اللهِ
 وَمَنْهِم مَنْ يُقُولُ :كَانَ رسُولُ اللهِ
 المشهم مَنْ يُقُولُ :كَانَ رسُولُ اللهِ

٧٤١٧ - وأكثرُ أحوال حديث عائشة في هذا البابِ ( عند المخالف أن يجعل متعارضاً فلا يوجب حكماً ) (٢٦، وإذا كانَ (ذلك)(٤) كذلك لم يحتج بشيء منه، ورجعنا إلى حديث إبن عباسٍ فإنهُ لم يختلف فيه عنه أن رسول الله على خَرَ في

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (٧٣٨٦) وحاشيتها .

<sup>(</sup>۲) ﴿ التمهيد ﴾ (۲۲ : ۲۱٦ – ۲۱۷) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) ، وأثبته من « التمهيد » (٢٢ : ٣٢١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من (ك) .

مرضه يهادي بينَ رَجُليْنِ ، فانْتهى إلى أبي بَكْرٍ وَهُوَ يَوْمُ النَّاسَ ، فجلسَ إلى أبي بَكْرٍ وَأَخَذَ مِنَ الآيةِ الَّتِي انتهى إليها أَبُو بكْرٍ ، فَجَعَلَ أَبُو بكرٍ يَاتَتُمُّ بالنبيُّ ﷺ والنَّاسُ يَاتَشُونَ بابي بَكْرٍ .

٧٤١٣ - وَقَدْ ذكرْنَا خَبَر ابنِ عباسِ هذا مِنْ طُرقٍ في « التَّمهيدِ »(١١) ،

(١) ذكره المصنف في « التمهيد » (٢٧: ٣٢٧) من طريق: إسرائيل ، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عباس وهو في سنن ابن ماجه بهذا الإسناد في كتاب إقامة الصلاة ح ( ١٦٣٥) ، باب « ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه » (١: ٣٩١) :

قَالَ وَكَيْعُ : وَكَذَأُ السُّنَّةُ .

قَالَ : فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ .

في الزوائد : إسناده صحيَح ورجاًله ثقاتً ، إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلسا . وقد رواه بالعنعنة . وقد قال البخاري : لا نذكر لأبي إسحاق سماعا من أرقم ابن شرحبيل . فاوضَحْنا مَعْنَاهُ هُناكَ وأخبرنا عَنِ العلّة المُوجِبة لِقِيامِ أَبِي بِكُمْ وَقِيامِ النَّاسِ مَعْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ هُورَ الإَمَامِ فِي أَوْلِ تَلْكَ الصَّلَاةِ ، وأَنَّهِما لَمْ يَكُونا إِمَامَيْنِ فِي صَلَاةٍ وَاحْدَةٍ كِما زَعْمَ مَنْ أَرَادَ إِلْطَالَ الحديث بذلكَ وأنْ ذَلِكَ إِنَّما كَانَ لأَنَّ الإمَامَ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْمَعَ مَنْ خلفُهُ تَكْبِيرهُ ويظهرَ إليهم أَنْعالهُ ، وكانَتْ حالُ رسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ مَنْ خلفهُ تَكْبِيرهُ ويظهرَ إليهم أَنْعالهُ ، وكانَتْ حالُ رسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ مَرْجَدِهِ حالَ مَنْ يضعفُ عَنْ ذلكَ فأقامَ أَبَا بكر إلى جَنْبِهِ لينوبَ عَنْهُ فِي إسْمَاعِ النَّاسُ التَكْبيرُ ورؤيْتِهِمْ فِخَفْضِهِ ورَفْعِهِ لِيقَتْدُوا بِهِ فِي حَرَّكَاتِهِ وهو جَالِسُ والنَّاسُ وأبي بكر وراءُ قَلْمَ اللهُ والنَّاسُ والنَّاسُ التَكْبيرَ ورؤيْتِهِمْ فِخَفْضِهِ ورَفْعِهِ لِيقَتْدُوا بِهِ فِي حَرَّكَاتِهِ وهو جَالِسُ والنَّاسُ وأبيه بكر وراءُ وقيهُ مَا مُ

٧٤١٤ - وَصَحَٰتْ بِذَلَكَ النُّكَتَةُ النّبي بانَ فيها أنَّ صَلاَةَ القَائِمِ خَلْفَ الإِمَامِ المريض جَائزَةُ وأنَّ قولُهُ : « فَصَلُوا جُلُوساً » مَنْسُوخُ .

٧٤١٥ - وَقَدْ بِينًا أَنْ مَا رُوي عَنَهُ ﷺ : ﴿ لاَ يَوْمُنُ أَحَدُ بَعْدِي قَاعِداْ ﴾ ، مُنْكَرُ بَاطِلُ لاَ يَصِحُ مِنْ جَهَةِ النَّقْل .

٧٤١٦ - وكذلكَ حَديثُ رَبيعةً عَنِ النبيِّ ﷺ مُتَقَطِّعٌ لاَ يَصِحُّ أَيضاً ولا يحتجُّ بمثله على الآثار الثَّابِتَة الصَّحَاح منْ نَقُل الأثمَّة ، وبالله التوفيقُ .

٧٤١٧ - وهذه المسألةُ فيها لِلْعُلَمَاءِ أَقُوالُ :

(أحلَّها) : قولُ أحمدَ بنِ حنبل ومَنْ تَابَعَهُ : « تَجُوزُ<sup>(۱۱)</sup> صَلَّقَ الصَّعِيحِ جالِساً خَلفَ الإمَّامِ المريضِ جَالِساً » ؛ لقولِهِ ﷺ : « وإذَا صَلَّى جَالِساً قَصَلُّواً جُلُوساً » .

٧٤١٨ - ( والثَّاني ) : قولُ الشَّافِعِيَّ ، وأَبِي حَنِفَةَ ، وأَبِي بوسُكَ ، وزُفرَ ، والأوزاعيُّ ، وأَبِي تُورِ ، وداودَ : « جَائزُ أَنْ يَقْتَدِي القَائِمُ بالقَاعدِ فِي الفريضة وغيرِها » ، لأَنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ أَنْ يُصَلِّي كَمَا يَقْدِرُ عَلَيهِ ولاَ يَسَقُطُ قَرْضُ القِيَامِ عَنِ المَّامُومِ الصَّحِيعِ لِعَجْرِ إِمَامِهُ عَنْهُ .

٧٤١٩ - وَقَدْ روى الوليدُ بنُ مسلم ، عَنْ مالك مثلَ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) في (ك) : « تجوز أن » .

٧٤٢ - ( والثالث) : قولُ مَالكِ في المشهُور عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنْهُ :
 «ليسَ لأَخَدُ أَنْ يُؤُمُّ جَالساً وهُوَ مَريضٌ بقُوم أصحًا - قيام ولا قعود » .

٧٤٢١ - وَهُوَ مَلْقَبُ محمد بن الحَسنَ صَاحِبِ أَبِي خَنِفَةَ ، فإنْ صَلُوا قِيَاماً خُلْفَ إِمَامٍ مَرِيضٍ جَالِسٍ ، فَعَلَيهِم عِنْدَ مَالِكِ الإِعَادةُ . قِيلَ عَنْهُ : في الوقْتِ وقيلَ أبداً .

٧٤٢٧ - قالَ سحنونُ : اخْتَلَفَ قولُ مَالِكَ في ذلك ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكَ مَنْ قالَ : يُعيدُ الإمَامُ المريضُ مُعَهم . وأكْثَرُهم عَلَى أَنْهم يعيدُون دُونَهُ .

٧٤٢٣ - وقالَ مَالِكُ ، والحسنُ بن حي، والثوريُّ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ في قَائِمِ اقْتَدَى بِجَالِسِ أَو جَمَاعةً صَلُّوا قِياماً خَلْفَ إِمَام جَالِسِ مَرِيضٍ : إِنَّها تَجَزِيهِ ولاَ تَجَزِيهِم .

٧٤٧٤ - والحُتَلَف أَصْحابُ مَالِك في إمَامَة المريضِ بالمرْضى جُلُوساً كَلَهم :
 قَاجَازَها بَعْضُهُم ، وهُو قولُ جمهور الثُقَها مِ . وكَرْهَها أَكْثَرُهُم ، وهُو قولُ ابنِ
 القَاسم ومحمد بن الحسن .

٧٤٢٥ - وأمّا قولُه في حديث مالك ، عَنِ ابنِ شَهاب ، عَنْ أنس - في هَذَا اللهِ ، عَنْ أنس - في هَذَا اللهِ - عَنِ اللّهِي ﷺ : « وإذا رَكَعَ قَارُكُمُوا ، وإذا رَقَعُ فارتَعُوا .. » ، فَإِنّهُ يَدُلُ عَمْلُ اللّمُومِ يَكُونُ بِعقبِ عَمَلِ الإِمَامِ وَبَعْدَةُ ، فَلا قَصلَ لقولِهِ : «إذا ركَعَ .. » ، وَهَذَا يَعْتَضِي رَكُوعَهُ .

٧٤٢٦ - وكذلكَ يَقْتَضِي قولَهُ : ﴿ وَإِذَا رَفَعَ ﴾ رَفَعَهُ . قَاإِذَا خَصَلَ مِنَ الإِمَامِ الرَّكُوعُ والرَّفُعُ والسُّجُودُ فَعَلَ المَّامُّومُ بَعْدَهُ .

٧٤٢٧ - واخْتَلَفَ قولُ مَالكِ في ذلك :

٧٤٢٨ - فردي عَنْهُ أَنْ عَمَلَ المَامُومِ كُلُهُ مَعَ عَمَلِ الإِمَامِ رَكُوعِهِ وسجُودِهِ وخفضه ورفعهِ مَا خَلا الإخرام والتَّسْليم فإنَّهُ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ بَعْدُ عَمَلِ الإِمَامِ وَيَعْتِهِ . ٧٤٢٩ - وروي عَنْهُ مثلُ ذلكَ أيْضاً مَا خَلاَ الإخْرَامِ والقِيَامِ مِن اثْنَتَيْنِ والسُّلامِ .

٧٤٣ - وكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عمر ( رحمه الله )(١) يَذْهُبُ إلى الرُّوايَة الأولى

(١) هو عالم الأندلس ، وشيئ المالكية ، أبو عمر ، أحمدُ بنُ عبد الملك بن هاشم ،
 والإشبيليُّ ، ابنُ المُكْرى .

تفقّه على إسحاق بنِ إبراهيم الفقيه .

وبرعَ ، وفاق الأقرآنَ ، وانتهت إليه معرفة المذهب وغوامضه مع الصلابة في الدُّين ، والبُّعد عن الهوى ، والإنصاف في النُّظر .

صنَّفَ هُو والعلامة أبو بَكر الْمَيطي معاً كتاب ﴿ الاستيعابِ » في المذهب ، وفي منة جزء ، لصاحب الأندلس المُستَنْصِر ، فسرٌ بذلك ، ووصلهُما بجبلغ ، وقدَمهما للشُّوري .

جزء الصاحب الأندلس المستنصر ، فسرّ بذلك ، ووصلهٔ المبلغ ، وقدّمهما للسّورى . إليه انتهت رياسة العلم بالأندلس حتى صار عثابة « يحيى بن يحيى » في زمانه واعتلى على جميع الفقهاء فكان شيخهم ، ونفذت الأحكام برأيه ، فحكم على الحاكم ، وبعد صبته بالأندلس ، وحاذ رياسة نواديها ، وكان - رحمه الله - من ذوي المتانة في دينه ، والصلابة في رأيه والبعد عن هوى نفسه لا يداهن السلطان عن هوى نفسه ولا يدع صدعه بالحق ، كان البعيد والقرب عنده في الحق سواء انتهت إليه رئاسة العلم بالأندلس في زمانه مع الروع والتقوى .

كان كبير المفتين بقرطية ، مقدما في الفقه على جميع أهل عصره ، عارفا بالفترى على مذهب مالك وأصحابه ، وكان بصيرا بأقرالهم ، وإتفاقهم واختلافهم . ألف كتاب والاستيماب، في مذهب مالك في عشرة مجلدات .

وهو الأستاذ الأول لابن عبد البر الذي لزمه ،وكتب بين يديه وأخذ عنه و المدونة » ، وقد توفي أبر عمر ابن المكري أول انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة في جمادى الأولى (٤٠)هـ. وقال أبو محمد بن الشقاق الفقيه - تليمذه - على قبره رحمك الله يا أبا عمر ، فلقد

فضحت الفقها ، بقوة حفظك في حياتك ، ولتفضحهم بعد مماتك أشهد أني ما رأيت أحدا حفظ السنة كحفظك ، ولا علم وجوهها كعلمك . » وكان ابن زرب – على تقدمه وعلمه – يقول :

و يا أصحابنا الحق خير ما قيل ، وأبو عمر – والله – أحفظ منا كلنا ، فإن كتب ابن
 عبد البر في فقه مالك ، وشرح أحكام الأحاديث فمن أستاذه استقى أكثر علومه وبعلمه
 اقتدى ، ومن فقهه استوحى علمه ، وكتب كتبه .

وَرَأَيْتُهُ مَرَاتٍ لاَ أَحْصِيها كَثْرَةً يَقُومُ مَعَ الإمَام في حين قيامه من اثْنَتَيْن قَبْلَ اعْتداله وَقَبْلَ تَكْبيره وَلاَ يُراعى اعْتدالهُ وتَكْبيرَهُ ، وكَانَ يَقُولُ : هيَ أُصَعُّ عَنْ مَالِكِ قِيَاساً على سَاثرِ حَرَكَاتِ البِّدَلِ في الصَّلاةِ أَنُّهَا يَكُونُ فيها عَمَلُ المَّامُوم مَعَ عَمَل الإمام إلا مَا يَبْتَدئُ به منها الإمامُ .

٧٤٣١– وقَدْ رُوي عَنْ مَالكِ أَيضاً أَنَّ الأُحَبِ إليه في هذه المسألة أَنْ يَكُونَ عَمَلُ المَّامُوم بَعْدَ عَمَلِ الإمَام وَبِعَقبِهِ في كُلُّ شَيْءٍ.

٧٤٣٢ - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي « التمهيد »(١) حَديثَ أبي موسى الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ عَلَّمَ أَصْحَابَهُ الصَّلاَةَ وَسُنَتَها فقالَ في الحديث « وإذا كَبُّرَ وركَعَ فكبُّرُوا واركَعُوا فإنَّ الإمَامَ يَرَكُعُ قَبْلُكُم ويَرْفَعُ قَبْلُكُمْ »،وقالَ ؛ قالَ نبيُّ اللَّه ﷺ ﴿ فَتَلَكَ بَتْلُك ﴾ (٧)

مات فجأةً في جُمادي الأولى ، سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة ، وكانت جنازُتُهُ مشهودةً ، رحمه الله .

جذوة المقتبس : ١٣٢ ، ترتيب المدارك ١٣٥/٤ - ٦٤٢ ، الصلة لابن بشكوال ٢٢/١، العبر ٧٤/٣ ، ٧٥ سير أعلام النبلاء (١٧: ٢٠٦) الوافي بالوفيات ١٤٤/٧، مرآة الجنان ٣/٣ ، الديباج المذهب ١٧٦/١ ، ١٧٧ ، كشف الظنون ٨١/١، شذرات الذهب ١٦١/٣، هدية العارفين ٧١/١ .

<sup>(</sup>١) « التمهيد » (٦: ١٤٧) ، وانظر الحديث في الحاشية التالية .

 <sup>(</sup>٢) عنْ قَتَادَةً ، عَنْ يُولُسَ بْنِ جُنِيْرٍ ، عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الرُّقَاشِيُّ ؛ قَالَ :
 صَلَيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الاشْعَرَىُ صَلاةً . فَلَمَّا كَانَ عَنْدَ القَعْدَة قَالَ رَجُلُ مَنَ القَوْمِ : أُقَرَّتَ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزُّكَاةِ ؟قال : فَلَمَّا قَضَى َ أَبُو مُوسَىَ الصَّلاَةَ وَسَلَّمَ انْصرُّفَ فَقَالَ : أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلَمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : فَأَرَمُّ القَوْمُ . ثُمُّ قَالَ : أَيُّكُمُ القَائلُ كَلْمَةَ كُذَا وَكَذَا ۚ ؟. فَأَرَمُ الْقَوْمُ . فقالَ : لَعَلُّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا :قالَ: مَا قُلْتُهَا ، لقد رهبتُ أَنْ تبكعني بها ، فقال رَجُلُ من القوم : أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الخَيْرَ . فَقَالَ أَبِو مُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ في صَلاَتكُمْ؛ إِنَّ رَسُولَ ٱلله ﷺ خَطَبَنَا فَبَيِّنَ لَنَا سُنْتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا. فَقَالَ « إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقْيَمُوا صُقُوفَكُمْ . ثُمُّ ليَوُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ . فَإِذَا كَبُّرَ فَكَبُّرُوا. وإذا قَالَ : غَيْرُ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمَ وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا : آمينَ . يُجبُّكُمُ اللَّه . فَإِذَا كَبُّرَ =

٤٠٤ - الاستذكار الجامع لمُذَكَاهِ لِمُثَامِ لُتُنَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٥

٧٤٣٣ - وَقَالَ أَبُو بَكُو الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ حنبلٍ يُسَالُ : مَنى يُكَبُّرُ مَنْ خَلفَ الإِمَامِ ومَنى يَرِكُمُ ؟ فَذَكَّرَ الحديثُ« إِذَا كَبُرَ فَكَبُّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا »، ثُمُّ قَالَ : يَتَبعُهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ يصنعُهُ كُلُمَا فَعَلَ شَيْناً فَعَلَهُ بعدهُ .

٧٤٣٤ - وهُوَ مُعنى قولِ الشَّافعيُّ .

٧٤٣٥ - وأمَّا قولُهُ في حديث ابن شهاب ، عَنْ أنس أيضاً في هَذَا الباب عَنْ النس أيضاً في هَذَا الباب عَنْ النَّبِيُّ ﷺ « وإذَا قالَ : سَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَدِدَهُ ، قَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُدُ » ، فَإِنَّهُ يَتُحْتَصُرُ عَلَى قُولُ : « فَإِنَّ اللَّهُ لِمِنْ خَدِدُهُ » وأنَّ اللَّهُ مِنْ قَالَ بَقُولُة : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُدُ » وإنَّ اللَّهُ مِنَ مَقْتَصُرُ عَلَى قُولُ : عَلَى قُولُ : « سَعَ اللَّهُ لِمِنْ حَدِدُهُ » . وأنَّ أَنْ يقولُ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُدُ » وإنَّ اللَّهُ مِنْ حَدِدُهُ » .

رواه مسلم في كتاب الصلاة الحديث (٩٧٩) من طبعتنا ص (٢: ٤٤٦) باب والتشهد في الصلاة ، وصفحة (١: ٣٠٣) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبر داود في الصلاة ، والمساني في الصلاة باب و نرع الربح ، ٩٧٣) باب و التشهد ، (١: ٣٠٥ - ٢٥٦) ، والنساني في الصلاة باب و نرع آخر من التشهد ، عن عبيد الله بن سعيد ، وفي باب و مبادرة الإمام ، عن مؤمل بن هشام، وفي باب و نرع آخر ، عن أبي الأشعث ، ورواه ابن ماجه في الصلاة (٤٤٧) باب و إذا الإمام فأنصترا ، (١: ٢٧٦) ببعضه ، وحديث (٩٠١) باب و ما جاء في التشهد ، وحديث (٩٠١) باب و ما جاء في التشهد »

٧٤٣٦ - وَهُوَ حُجَّةً عِلَى مَنْ قَالَ : يَقُولُ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » كَمَا يَقُولُ الْنَفَرَدُ ، وإنْ المَّامُومَ كذلكَ يَقُولُ أَيضاً .

٧٤٣٧ - ولا أعْلَمُ خِلَاقاً أَنهَ المُنفرِدَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدهُ رَبَّنا لَكَ الْمَمْدُ ، أَو وَلَكَ الْحَمَدُ .

٧٤٣٨ - وإنَّما اخْتَلَفُوا في الإمَامِ والمَاشُومِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : إنَّما يَقُولُ الإِمَامُ : ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ فَقَط ، ولا يَقُولُ : ﴿ رَبُّنَا وَلَكَ السَّمَدُ» .

٧٤٣٩ - ومِمَّنْ قالَ ذلكَ أبو حنيفةً وَمَالكُ وأصْحَابُهما واللَّيثُ بنُ سَعْدٍ . . ٧٤٤ - وحَجَّتُهم ظاهرُ حَديث ابن شهاب ، عَنْ أنْس هذا وما مثلهُ .

٧٤٤١ – وقالَ أبو يوسُفَ ومحمِدُ بنُ الحسنِ والشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلرِ : يقولُ الإمامُ : « سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمدُهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمَدُ » كَمَا يَقُولُ النَّفُودُ .

٧٤٤٢ - وحُجتهُم حديثُ أبي هريرةَ وأبي سَعيد الحدريُّ وعبد الله بن أبي أوفى ، فكُلُهم حكى عَنِ النَّبيُّ ﷺ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدهُ رَبَّنا وَلكَ المَهُدُ » .

٧٤٤٣ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَقُولُ الإِمَامُ أَيضاً : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنا لَكَ الْحَمْدُ » كَمَا يَقُولُ الإِمَامُ والنَّقْرِدُ ؛ لأنَّ الإِمَامُ إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤَثِّمُ بِهِ .

٧٤٤٤ - وَقَالَ مَالِكُ وأَبُو حَنَيْفَةً وأَصْحَابُهِما والثورِيُّ وأَحمدُ بنُ حَبَلٍ : لأَ يُقُولُ المَّامُومُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَبِدَهُ » ، وإنَّما يَقُولُ : « رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ » فقط.

٧٤٤٥ - وحُجَّتُهم حَديثُ ابنِ شهابِ هذا عَنْ أنسِ : « حديث هذا الباب » وحديثُ أبي موسى عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مثلهُ .

٧٤٤٦ - وفي هذا الحديث أيضاً دَلِيلٌ على مَا اخْتَارَهُ مَالِكُ مِنْ قولِهِ :«رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ » بالرَاو . ٤٠١ - الاستذكار الجامع لِيتَكَاهِبِ فَقَهَا.ِ الأَمْصَارِ / ج ه ٧٤٤٧ - ذَكَرُهُ أَبِنُ القَاسِم وغيرُهُ عَنْهُ .

٧٤٤٨ - وحكى الأثرَّمُ قَالَ : سَمِعْتُ أَحمدَ بنَ حنبلِ ثبتَ الواوَ في : « رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ » ، وقالَ : روى الزهريُّ فيه ثلاثة أحاديث أخَدها عَنْ أنس ، والثّاني عَنْ سعيد بن المسبب عَنْ أبي هريرةً ، والثّالثَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه ( يعني حديثَ رَفْع البَدَيْن ) ، وقالَ في حديث عليًّ ( رضي الله عنه ) : « اللّهُمُّ رَبّنًا ولكَ

٧٤٤٩ - واللَّهُ الموفَّقُ للصُّواب لا ربُّ غَيرهُ .

الحَمْدُ ، بالواوَ .

## (٦) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد(\*)

٢٧٩ - ٢٨٠ - ذكر فيه مالك عن حديث (عبد الله بن )(١) عمرو بن العاص ، عن النبي على من طريقين : أحدهما عن إسماعيل بن محمد بن سعد . والثّاني عن ابن شهاب مُرسَلاً عن (عبد الله بن )(٢) عمرو بن العاص أن رسول الله على قال : « صَلاة القاعد مِثْلُ نِصْف صَلاة القاعد مِثْلُ بَصْف صَلاة القاعد مِثْلُ بَسْف مِـ صَلاة القاعد مِثْلُ بَسْف صَلاة القاعد مِثْلُ بَصْف صَلاة القائم »(٣) .

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ١٦٠ - للقادر على القيام أن يتنفل قاعداً ، أو مضطجعاً في الأصح ، لا
 مستلقباً ، ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بهما إن اضطجع ، لعدم وروده في

وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم ، والمضطجع نصف أجر القاعد .

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من الموطأ .
 (٢) ما بين الحاصرتين من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٣٧ - ١٣٧ - ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ،ص ٧١ ، برقمي

<sup>(</sup>١٥٥)، (١٥٦) ، وعند مسلم : حُدَّثَتُ أن رسول الله ﷺ ، قال : ﴿ صَلَاةُ الرَّجُلُ قاعداً نصْفُ الصَّلاَ ﴾ قَالَ نَاتَيْتُهُ فَرَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالساً ، فَرَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَاسَهُ . فَقَالَ : مَالَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍ ؟ قَلْتُ : حُدِّثُتُ، يَا رَسُولَ الله ! آتُكَ قلتَ ﴿ صَلاةُ الرَّجُلُ قَاعداً عَلَى نصفُ الصَّلاَ ﴾ وَأَثْنَ تُصَلَّى قَاعداً ! قَالَ ﴿ أَجَلُ . وَلَكَنْ لَسْتُ كَاخَا مِنْكُمْ ﴾ .

رواه مسلم فَى الصَلاة ، ح (۱۸۸۶) منَ طَيَعتنا ، ص (۳ٌ: ۱٬۰۱) ، باب د جواز النافلة قائما وقاعداً » ورواه أبو داود في الصلاة (۱۹۵۰) ، و د باب في صلاة القاعدي (۲: ۲۰۰) .

ورواه النسائي في الصلاة (٣ : ٢٢٣) ، و باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد».

٧٤٥ - وفي حديث ابن شهاب تفسيرٌ لمديث إسماعيل بقوله فيه : «خُرَجَ رسُولُ الله ﷺ على النَّاسِ وَهُم يَصُلُونَ في سُبْحَتِهمْ قُصُوداً » ، يعني في نافلتهم.
 ٧٤٥١ - وقال رسُولُ الله ﷺ لأصحابه في الأمراء المزخرين للصلاة عَنْ مِيقَاتِها : « صَلُوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها واجْعَلُوا صَلاَتَكُم مَعَهُم سُبْحَةً » . يعني تافلَيْهَ(١).

٧٤٥٢ - وَهَذِهِ اللُّغَةُ فِي السُّبْحَةِ أَنَّ الْمَرَادَ بِهِا النَّافِلَةُ مَعْرُوفَةُ فِي الصَّحَابَةِ مَشْهُورةً وَهُمْ أَهْلُ اللَّسَانِ؟؟) .

٧٤٥٣ - فَدَلًا هَذَا عَلَى أَنَّ المعنى الذي خَرَجَ عليه هذا الحديثُ صَلاةً النَّافَلَة. ٧٤٥٤ - وأُوضَعَ ذَلِكَ الإجْمَاعُ الذي لا رَيَّ فِيهِ ، فإنَّ العُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلُفُوا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاَخَدِ أَنْ يُصَلِّى مُنْفُودٍا أَو إِمَاماً قاعِداً فَرِيضَتَهُ التي كَتَبَها اللَّهُ عَليه وَهُوَ قَادِرُ على القِيَّامِ فِيها وأَنْ مَنْ قَعَلَ ذَلِكَ لِسَّ لَهُ صَلاةً وعليه إِعَادَةً مَا صَلَّى جَالِساً فَكَيفَ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ نِصْفِ القَائِمِ وَهُو آثِمُ عاصِ لا صَلاةً لهُ .

ً ٧٤٥٥ - وَقَدْ تَقَدَمَ مَا لِلْعُلَمَاءُ فَي معنَى قولِهِ في الإمَامِ المَريضِ يُصَلَّى قاعدا بقرم أصحًا ﴿ إِذَا صَلَّى جَالساً فَصَلُّوا جَلُوساً ﴾ .

٧٤٥٦ - وأَجْمَعُوا أَنَّ فَرْضَ القِيَامِ في الصَّلَاةِ على الإِيجَابِ لاَ عَلَى التَّخْبِيرِ.

٧٤٥٧ - قالَ اللَّهُ عَزُّ وجل : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٢٣٨ : البقرة) .

٧٤٥٨ - وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَقُلُ جَالِسًا ، فَبَانَ بِهِذَا ۚ أَنَّ النَّافِلَةَ جَائِزُ أَنْ

 <sup>(</sup>١) تقدم طرف منه في (٧١٦٩) ، وأوله : سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ، وهو عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٢) قال أبن الأثير في « جامع الأصول » ٣١٦/٥ : السبّحة : الصلاة مطلقاً ، وقد تُرِدُ في مواضع بعنى النافلة خاصة كهذا المرضع ، وإنها بالنافلة أخص ، فإن الفريضة قال : كان فيها تسبيح أيضاً ، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضاً ، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة .

مِثْلِ نِصِفِ يُصلِّيها نَ شَاءَ قَاعِداً ، ومَنْ شَاءَ قَائِماً إِلاَّ أَنَّ القَاعِدَ فيها على مثل أُجْر القَائم.

٧٤٥٩ - وهذا كُلُهُ لاَ خِلاَفَ فيهِ ، والحَمْدُ للهِ .

٧٤٦ - وقد أوضَحنا الآثار بعنى ما قُلنا في « التُمهيد » في باب مرسل ابن شهابه(١١) ، وباب إسماعيل أيضاله).

٧٤٦١ - والدَّلِيلُ على أَنُّ القِيَامُ يُسمى قنوتاً قولُ رسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سُلِلَ أَيِّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قالَ : ﴿ طُولُ القنوتِ » يعني طولُ القِيَامِ . لاَّ خِلاَفَ نعلمه عند أحد في ذلك .

٧٤٦٧ - وَاخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي كَيْفَيَّةِ صَلاَةِ القَاعد فِي النَّافَلَةِ وَصَلاَةَ المِيضِ. ٧٤٦٣ - وَسَنَذَكُرُهُ فِي البابِ بعُد هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى ، وَباللَّهِ التَّوفِينُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ر التمهيد ۽ (۱۲ : ۵۰ – ۵۱)

<sup>(</sup>۲) و التمهيد ۽ ( ۱ : ۱۳۹ )

### (٧) باب صلاة القاعد في النَّافلة(١)

ذَكَرَ فيه مَالكٌ ثَلاَثَةً أَحَاديثَ مُسنَدَةً : ( أحدها ) :

٢٨١ - عَنِ الْمُولَلِيهِ الشَّائِيهِ بْنِ يَنِيدَ ، عَنِ السُّائِيهِ بْنِ يَنِيدَ ، عَنِ الْمُطلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ ، عَنْ حَفَّمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ ؛ أَنْهَا قَالَتَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؛ أَنْهَا قَالَتَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَى السَّوْدَةِ فَيُرِتُلُهَا (١٠) ، حَتَّى تَكُونَ فَيُرَتُلُهَا (١٠) ، حَتَّى تَكُونَ أَلْوَلَ مِنْهُ الْآ) ، حَتَّى تَكُونَ أَلْوَلَ مِنْهُ الْآ) .

### \* \* \*

٧٤٦٤ - في هذا الحديث أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَكُلُفُ في عَمَلِ النَّافِلَةِ مَا كَانَ أَعظمَ أَجُراً ، فلمَّا شقَّ عَلَيهِ القِيَامُ الطُّرِيلُ دَخَلَ فيما أباحَ اللَّه لَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة .

<sup>(</sup>۲) ( يرتلها ) ترتيل القراءة ك تر العجلة فيها وتبينها .

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة رقم(٢١) ، باب « ما جاء في صلاة القاعد في
 النافلة » ص (١ : ١٣٧ ) ، والمرطأ برواية محمد بن الحسن : ص (٧٠ – ٧١) ،
 , تــ (١٥٤) .

ومسلم في كتاب الصلاة رقم (١٦٨١) من طبعتنا ص ( ٣ : ١٠٥) ، ويرقم (١١٨) ص (١٠: ٧٠٥) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه الترمذي في الصلاة (٣٧٣) ، باب و ما جاء في الرجل يتطوعُ جالساً » (٢: ٢١٠ - ٢١٢) .

ورواه النسائي في الصلاة (٣ : ٧٢٣) ، باب و صلاة القاعد في النافلة ۽ ، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك .

وعبد الرزاق في المنف ( ٤٠٨٩ ) ، وابن خزيمة (١٣٤٢) ، وابن حبان (٢٥٠٨) ، والبيهقي في الكبري (٢ : ٤٩٠) ، وفي و معرفة السنن والآثار » ( ٤ : ٥٣٩) .

٧٤٦٥ - وَفِيهِ دَلِيلٌ على أَنَّ السَّبُحَةُ اسْمُ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وإنْ كَانَ فِي اللَّقَةِ جَانِوا أَنْ تُسَمَّى كُلُّ صَلَاةٍ سُبُحَةً بِلليلِ قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجلٌّ : ﴿ فَلُولا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسَبُّحِينَ ﴾ (١٤٣ : الصافات) .

٧٤٦٦ - قالُوا : منَ الْمُصَلِّينَ .

٧٤٦٧ - ولكنَّ اسْمُ السُّبْحَةِ بالسُّنَّةِ وقُولِ الصَّحَابَةِ لَزِمَ النَّافِلةَ ، دونَ غَيرِها، واللهُ أعْلَهُ .

٧٤٦٨ - وَقَدْ أُوضَحْنَا ذَلِكَ بِالشُّواهِدِ فِي ﴿ التُّمُّهِيدِ ﴾ .

٧٤٦٩ - وقولُهُ فيهِ : ﴿ فَيُرتَّلُهُا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا ﴾ يعني إذا لمْ ترتل الأخْرى وهرَّ فيها .

٧٤٧ - وفي ذَلكَ دَليلٌ على أَنْ قِرَاءَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَانَتْ تَرْتِيلاً لا هَزا .
 ٧٤٧١ - وَبِثَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ ( عز وجل) فقالَ : ﴿ وَرَتُلُ القُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ (٤ : المزمل )

٧٤٧٧ - والتَّرْتِيلُ : التَّمَهُّلُ والتَّرَسُّلُ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ التدبُّرُ .

٢٨٢ - ( والثّاني ) : حديثُهُ عَنْ هشام بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عائشةً وَوْجَ النّبِي عَنْ أَبِيه ، عَنْ عائشة وَوْجِ النّبِي عَنْ أَبُوا أَنْ الله عَلَمَ بَعْرَ الله عَلَمَ يَعْرَأُ وَاعْدا . حَتَى إِذَا أَرَادَ اللّهَ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الل

 <sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب صلاة الجماعة حديث (٢٢) ، باب و ما جاء في صلاة القاعد في
 النافلة ، ص (١ : ١٣٧) .

وأخرجه البخاري في الصلاة رقم (١١٨) ، باب و إذا صَلَّى قاعداً ثم صَعُ أَوْ وَجَدَ خَفَةً تَمُّمَ ما بَتَيَ ، ورقم (١١٤٨) في التَهَجُّدِ باب: قيام النبي ﷺ في رمضان وغيره ، = =

٧٤٧٣ - والمعنى في هَذَا الحَديثِ نحو المعنى في الذي قَبْلَهُ ، إلاَّ أَنَّ في هَذَا رَدُّ قُولٍ مَنْ قَالَ : لاَ يَكُونُ الْصَلَّى في يَعْضِ صَلَاتِهِ قَاعِداً ۖ وَفي يَعْضِها قَائداً.

ُ ٧٤٧٤ - والَّذي عَلَيهِ جُمهورُ العُلْمَاءِ فيمَنِ افْتَتَحَ صَلاَةً النَّافلَةِ قَاعداً أَنَّهُ لاَ بَالْسَ أَنْ يَقُومَ فِيها ويَقُرْأُ بِمَا أَصَبُ عَلَى مَا فِي الحديثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ .

٧٤٧٥ - واخْتَلَفُوا فِيمَنِ افْتَتَحَها قَائِماً ثُمُّ قَعَدَ :

٧٤٧٦ – فَقَالَ مَالِكُ ، والتَّرويُّ ، وأبو حنيفة ، والشَّافِعيُّ : ويَجُوزُ أَنْ يَقْعَدَ فيها كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْتَتِحُها قَاعِداً » .

٧٤٧٧ – وَقَالَ الحَسنُ بنُ حَيِّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومُحَمدُ : ﴿ يُصَلِّي قَائِماً وَلاَ يَجْلسُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ افْتَتَحَها قَائِماً ﴾ .

٧٤٧٨ - وقَالَ ابنُ جريعٍ : قُلْتُ لِعَطَاء : افْتَتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَرَكَعْتُ ركعةً وَسَجَدْتُ ثُمَّ قُمْتُ ، أقَاجُلِسُ إِنْ شِنْتَ بِغَيرِ ركُوعٍ ولا سُجُودٍ ؟ قالَ : ولا ». ٧٤٧٩ - وَهَذَا يَلِنُّهُ مِن قَولِ عِطَاءَ أَثَّهُ مِنْ صَلَّى رَكُعَةً بِسَجُدْتَيْهَا قَائِماً كَانَ لَهُ أَنْ يَقْعَدُ فِي الثَّائِيةِ مَا لَمْ يَقِفُ فِيها ، فإنْ قَامَ فِيها لَمْ يَجْلِسْ ، كَمَا قَالَ أَبُو

. ٧٤٨ - فَأَمَّا المريضُ فَقَالَ أَبُو القَاسم في المريضِ : يصَلَّى مُضْطَجعاً أَوْ

وأخريد مسلم في الصلاة حديث (١٦٧٣) من طبعتنا ص ( ٢٠٢ ـ ١٠٧) باب و جواز الناقلة قائماً وقاعداً » وبرقم (١١١) ص (١٠٠ ه - ٥) من طبعة عبد الباقي .

و أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٦ - ٤ ، ٤ ٤٠٩٠) ، والإمام أحمد في مسنده (٦٠ د ٤ ، ١ ) ، والإمام أحمد في مسنده (٦ د ٤٠ ، ١٧٥ ) ، وأبو داود في الصاة رقم (٩٥٣) ، باب و في صلاة القاعد ، والنسائي في قيام الليل (٢ : ٢٠٠ ) ، باب و كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً ، ، وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم (٩٢٢٧) ، باب س فيصلاة النافلة قاعداً ، ، وابن خرية رقم (٤٠٠ ) ، والطحاوى (١ ك ٢٣٠) ، وموضعه ف سان البيهقي الكبرى (٤٠ . ٤١) .

قَاعِداً ثُمُّ يُخفَفُ عَنْهُ المرَّضُّ وَيَجِدُ القُّوَّةَ أَنَّهُ يَقُومُ فِيما بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَيَبْنِي على مَا مَضَى مَنْها .

٧٤٨١ - وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَزُفَرَ ، والطُّبريُّ .

٧٤٨٧ - وَقَالَ أَبُو حَنْيَفَةَ ، وأَبُو بُوسُفَ ، ومُحَمَّدُ ، فيمَنْ صَلَى مُضْطَجِعاً .
رَكُعَةُ ثُمُّ صَحُ أَنْهُ يُسْتَغَبِلُ الصَلاةَ مِنْ أُولِها وَلَو كَانَ قَاعِدا يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ .

٧٤٨٣ -ثُمُّ صحُّ بنا في قُول أَبِي خَنْيفَةً ، وَلَمْ يَبْن في قُول مُحَمَّد .

٧٤٨٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، وَأَصْحَابُهُ : إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَانِماً ثُمُّ صَارَ إلى حَالِ الإِيمَاءِ يَبْنِي .

٧٤٨٥ - وروي عَنْ أبي يوسُفَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ .

٧٤٨٦ - وَقَالَ مَالِكُ فِي المريضِ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوعَ ولاَ السُّجُودَ وهُوَ يَسْتَطِيعُ القِيَامَ والجَلُوسَ أَنَّهُ يُصَلِّي قَاتِماً وَيُومِئَ إلى الرِّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ السَّجُود جَلَسَ قَادِماً إلى السَّجُرِد .

٧٤٨٧ - وَهُوَ قُولُ أَبِي يُوسُفَ ، وقياس قولِ الشَّافِعِي .

٧٤٨٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ : يُصَلِّي قَاعِداً .

٧٤٨٩ - وَقَالَ مَالِكُ ، وَأَبُو حَنِيفَةً ، وَأَصْحَابُهِما : إذَا صَلَّى مُضْطَجِعاً تَكُونُ رِجْلاًهُ مَمَّا يلي القَبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ القَبْلَة .

· ٧٤٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، والثَّورِيُّ : يُصَلِّي على جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إلى القِبلةِ .

٧٤٩١ - وَجَائِزُ ذلكَ أَيضاً عِنْدَ مَالِكٍ .

٧٤٩٧ - وَأُمَّا اخْتِلاَتُ العُلْمَاءِ في كَيْفِيَّةِ صَلاّةِ القَاعِدِ في النَّافِلَةِ وَصَلاّةٍ المُريضِ:

٧٤٩٣ - فَذَكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكِ فِي الْمَرِيضِ أَنَّهُ يَتَرَبُّعُ فِي قِيَامِهِ وركوعِهِ فَإِذَا أَرَادَ السَجُودَ تَهَيَّأُ للسَجُودِ فَيَسْجُدُ على قَدرِ مَا يطيقُ ، وكَذَلِكُ المُتَقَلُّ فَاعِداً . ٧٤٩٤ - وَقَالَ الثَّورِيُّ : يَتَرَبَّعُ في حَالِ القِرَاءَ وَالرَّكُوعِ وَيشْنِي رِجْلَيْهِ في حَالِ السجُود فَيَسْجُدُ .

٧٤٩٥ - وَهَذَا نَحُو مَنْهُبِ مَالِكِ أَيضاً ، وَكَذَلَكَ قَالَ اللَّيْثُ .

٧٤٩٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُلِسُ الْتَنَقُّلُ في صَلاَتِهِ كُلُهَا كَجَلُوسِ التَّشَهُّدِ . ٧٤٩٧ - هَذَه روايةُ الزَّنِي عَنْهُ .

٧٤٩٨ - وَقَالَ البُورَيْطِيُّ عَنْهُ : يُصَلِّي مُتَرَبَّعاً في مَوضع القيام .

٧٤٩٩ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، وَزَفَرُ : يَجُلِسُ كَجَلُوسِ الصَّلَاةِ في النَّشُهُدِ وكَذَلَكَ يَرَكُمُ وَيَسْجُدُ .

. · ٧٥ - وَقَالَ أَبُو يوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ : يَكُونُ مُتَرَّبُعا في حَالِ القِيامِ وَحَالِ الرُكُوعِ .

. ٧٥٠ - وَقَدْ روي عَنْ أَبِي يوسُفَ : أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ فِي حَالِ القِيَامِ وَيكُونُ فِي حَال ركُوعه وسجُوده كَجلُوس التَّشَهُدُ .

٧٥٠ - وكُلُّ هذه الأقْوَال قَدْ رُويَتْ عَنِ السَّلْف مِنَ الصَّحَايَة - رضى الله
 عنهم - والتَّابعينَ - رحمهم الله - وذَكَرَتُها في « التَّمهيد ١١٠٠ .

### \* \* \*

٣٨٣ - ( والقَّالِثُ ) : حَديثُهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْمدنيُ ، وَعَنْ أَبِي النَّهِيُّ وَعَنْ أَبِي النَّهِيُّ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ انْنِ عَبْدِ الرَّحِمنِ ، عَنْ عَائشَةَ زَرْجِ النَّبِيُّ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ . فَيَقَرَّأُ وَهُوَ جَالسُ . فَإِذَا بِعَنْ مِنْ قَرَا مَتَهُ وَهُوَ جَالسُ . فَإِذَا بِعَنْ مِنْ قَرَا مَتَهُ وَهُوَ قَائمٌ . بَعْ مِنْ قَرَا مَتَهُ فَقَرَا وَهُوَ قَائمٌ . ثُمُّ صَنْعَ فِي الرُّكُمةِ الثَّانِيةِ مثلَ ذلكَ (١٤).

<sup>(</sup>١) و التمهيد ۽ (٢٢ : ٢٢) (٦ : ٢٢٢–٢٢٣) ر (١ : ١٢٩) وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك في كتاب صلاة المماعة رقم (۲۳) ، پاب و ما جاء في صلاة القاعد في
 النافلة ، ص (۱ : ۹۱۳۸ .

للنفع على (١٠٠٠ . ٠٠٠٠٠ . وأخرجه البخاري في الصلاة رقم (١١٩٩) ، ياب و إذا صلَّى قاعداً ثم صعُّ أَرْ وَجَدَ خَفةً =

٣٠٠٧ - وَلِيسَ فِي هَذَا الحديث مَعْنَى غَير مَا تَقَدَّمَ فِي الحَديثَيْنِ اللَّذَيْنِ فَللَّهُ إِلَّهُ أَنْ قَولاً عَائِشَةً فِيهِ وَكَانَ يُصَلِّي جَالِساً » تَعْنَى فِي النَّافِلَةِ لَولاً مَا تَقَدَّمَ عَنْها إِلاَّ أَنْ قَولاً مَا تَقَدَّمَ عَنْها فِي النَّافِلةِ لَولاً مَا تَقَدَّمَ عَنْها فِي المَّذِينِ فِيلَا اللَّذِينِ قِلْلَهُ أَنْ وَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ حَتَّى أَسَنَ وَضَعْفَ عَنِ القِيامِ ، وكَانَ ذَلِكَ مَنْهُ حَتَّى السَنَّ وَصَعْفَ عَنِ القِيامِ ، وكَانَ ذَلِكَ مَنْهُ قَبْل وَفَاتِهِ بِعَامِ لَكَانَ ظَاهِرُهُ يَقْضَى بِصَلاَةِ النَّافِلةِ جَالِساً على كُلُّ حَال.

٢٨٤ - وأمًّا قولُهُ في هذا الباب أنَّهُ بَلَقَهُ أَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْيرِ ،
 وَسَعيدَ بْنَ الْمُسْيَّبِ ، كَانَا يُصلِّيانِ النَّافِلَة ، وَهُمَا مُحْتَبِيانِ (١٠).

\* \* \*

٤ · ٧٥ – قَقَدُّ روى مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المسيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبي في آخر صَلاَته .

٥ · ٧٥ - ذكره عبدُ الرزاق ، عَنْ مَعْمر .

٧٥٠٦ - وَذُكْرَ عَنِ الثَّرِيُّ ، عَنِ ابنِ أَبِي ذَبْ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابنِ السَّبِ مثلهُ = قالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ ثَنَى رجَّلَهُ وَسَجَد .

٧ . ٧٥ - قَالَ معمرٌ : وَرَأَيْتُ عَطَاءً الخراساني يَحْتَبِي في الصَّلاةِ التَّطَوُّعِ .

٨ . ٧٥ - وَقَالَ : مَا أَرَانِي أَخَذَتُهُ إِلاَّ عَنْ سعيد بنِ المسيّبِ .

<sup>=</sup> قم مًا بَقيَ ، فتح الباري (٢ : ٥٨٩) .

ورواه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٩٧٤) من طبعتنا ص (١٠٣: ١٠١) ، باب و جوازه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٩٧١) ص (١٠ : ٥٠٥) من طبعة عبد الباقي . وأبر داود في الصلاة (١٩٥٤) ، باب و في صلاة القاعد ي (١: - ٢٥٠ - ٢٥٠) . والترمذي في الصلاة (١٣٥٤) ، باب و ما جاء في الرجل يتطوع جالساً ٢٠٠ (٣٣٠) . ورواه النساني في الصلاة (٣٣٠) ، باب و كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً ٢٠ وذكر اختلات الناقلين عن عائشة في ذلك .

 <sup>(</sup>١) الموطأ : ١٣٨ ، والاحتياء : أن يضم الإنسان رجليه إلى يطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها .

٧٥٠٩ - وَمَعمر عَن أيوبَ ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي في التَطْرُعِ
 مُحْتَبيا .

٢٥١ - وكَانَ عمرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يُصَلِّي جَالِسا مُحْتَبِيا ؛ فَقِيلَ لَهُ في
 ذَلِكَ، فَقَالَ : بَلَفْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَمْتُ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ وهُو جَالِسٌ .

### \* \* \*

نجزَ الجُزُءُ الثَّاني بِحَمد اللَّه وَعَونه وَصَلَى اللَّهُ على مُحَمَّد رسُولِهِ وَعَبْده وَعَلَى آلِه وَصَحْبِه وَذُرَيَّته وَأَهْلِ بَيْته وَسَلَم تَسْلِيماً كَثِيراً . وَذَلكَ في الَعَشْرِ الأَوْلَ مِنْ شَعْبَانَ الْمَكَرَّم سنَةً ستَّ وستْمانة ، فَرَحَمَ اللَّهُ كَاتِبَهُ وكَاسِبَهُ والقارِئَ فَيهِ وَمَنْ دَعَا لَهُمْ بالرَّحْمَة والمَعْفِرَةِ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ آمِينَ آمِينَ أَمِينَ . والحَمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ العَالمِينَ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) من نسخة (ك ) فقط.

### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما

## (A) باب الصلاة الوسطى (\*)

٧٨٥ – مَالكُ ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكيمٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَولَى عَانْشَةُ أَنْ أَكْتُبُ لَهَا يُونُسَ مَولَى عَانْشَةُ أَنْ أَكْتُبُ لَهَا يُونُسَ مَولَى عَانْشَةُ أَنْ أَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفَلً . . . ، وَذَكَرَ الحديثُ ، وفيه : فأملتُ علَى يَّ : حَافظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الوُسُطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ – قَالَتْ عَالَمَتُهُ : سَعَتْهَا مَنْ رَسُول الله ﷺ (١١).

#### \* \* \*

(\*) المسألة - ١٩٦١ - صلاة العصر: هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء، بدليل الأحاديث المروية عن عائشة وعن ابن مسعود، وعن سعرة - وتأتي هذه الأحاديث في هذا الباب - وسميت وسطى لأنها بين الصلاتين من صلاة الليل، وصلاتين من صلاة النهار.

والشهور عند مالك : أن صلاة الصبح هي الوسطى لحديث ابن عباس الذي رواه النسائي : « أدلج رسول الله ﷺ ، ثم عرس ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس بعدها ، فلم يصلُّ حتى ارتفعت الشمس ، فصلى وهي صلاة الوسطى » .

(١) رواه مالك في كتاب و صلاة الجماعة ، حديث رقم (٢٥) باب و الصلاة الوسطى ، .
 ص (١ : ١٣٨ - ١٣٩) .

وأخرجه مسلمٌ في كتاب « الصلاة » حديث (١٤٠١) باب « الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي العصر » ، (٢ : ٨٨٥) من طبعتنا ، وصفحة (١ : ٣٧٧ – ٤٣٨) من طبعة عبد الباقى .

و أخرج أبو (أود في الصلاة حديث ( ٤٠١٠) باب و في وقت صلاة العصر » (١ : ١٩١٧) و أخرواه الترمذي في تفسير سروة البقرة ، الحديث (٢٩٨٧) ص (٥ : ٢٩٧٧) . والنسائي في الصلاة (١ : ٢٣١) باب و المحافظة على صلاة العصر » ، وفي الصلاة والتفسير كلاهما في سننه الكبرى على ما ذكره المزى في تحفة الأشراف (١٣ : ٨٣١).

٢٨٦ - وعَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةً أَمُّ الْمُؤْمِنينَ . رضي الله عنها . بمثل مَمَناه . قالَ: قَالَتْ : ( حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوسْطَى وَصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا لله قانتينَ )(١١.

### \* \* \*

٧٥١١ - وَلَمْ يُرْفَعْ حَدَيثُ حَفْصَةً إلى النبي ﷺ .

٧٥١٢ - وَفَي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على صِحّةٍ مَذْهَبٍ مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ التُرآنَ
 أَنْ التُرآنَ
 أَنْ مَنْهُ مَا لَيسَ فِي مُصْحَفَنا اليوم .

٧٥١٣ - ومَنْ قَالَ بِهَذَا يَقُولُ : إِنَّ النَّسْخَ على ثَلاَثَةٍ أُوجُه فِي القُرآنِ .

٧٥١٥ - (أَحَدُها): نَسْخُ الخَطْ والتَّلاوَة والرَّسْم مبيناً ولايعرف ولا يقرأ إلا الله والله ويقرأ إلا الله ويقرأ إلا الله ويقم الله ويقم الله ويقم الله الله ويقم الله ويقم الله الله ويقم الل

٧٥١٥ - وَدُلِكَ نحو مَا جَاءَ فِي الحديثِ أَلَّهُ كَانَ يَقُرُّا ؛ لاَ تَرْغَبُوا عَنَ آبَائِكُمْ فَإِنْهُ كُفُرٌ بِكُمْ(٢).

٧٥١٦ - وَقُولُهُ : لَو أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِياً ، وَلاَ يَمْلاً جَونَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتَوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ ثَابٌ (٣).

(۲) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الفرائض ( ٦٧٦٨) باب و من ادعى إلى غر
 أبيه » . فتح الباري (۲۲ : ۵۶) .

ومسلم في الأيان ، رقم (٢١٤) من طبعتنا ، ص (١ : ١٠٩) باب و بيان حال إيمان من رغب عن أبيه ، ، ويرقم (٦٢) في طبعة عبد الباقي .

والإمام أحمد في « مستده » (٢ : ٥٣٦) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » (١ : ٣٦٨) ، وابن حبان (١٤٦٦) ، وأبو عوانة (١ : ٢٤) .

(٣) أخرجه مسلم في الزكاة ، ح (٢٣٧٧) من طبعتنا ، ص (٤ : ١٤٦) ، باب و لو كان
 لابن ادم واديين لابتخى ثالثاً ، ويرقم (١٠٤٨) - ١١٧ في طبعة عبد الباقي

وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٤٣٦ – ٦٤٣٧) باب و ما يتقى من فتنة المال ۽ . فتح الباري (٢٠١ : ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) الموطأ ١٣٩ .

٧٥١٨ - وهَذَا مِنْ حَدِيثُ مَالِكِ ، عَنْ إسحانَ بنِ عبد الله بنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنْهُ قَالَ : أَنْزِلَ فَي الذِينَ قَتْلُوا بِيتْرِ مَعُونَةً قُرَّانَ قَرْآنَهُ ثُمُّ نُسخَ بَعْدُ : بَلَقُوا قُومَنَا مِنْ وَذَكَرُهُ .

٧٥١٩ - وَمَنِّهَا قُولُ عَانِشَةً : كَانَ فِيما أَنْزِلَ مِنَ القُرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمُّ نُسختُ بخَسْرِ مَعْلَوماتِ<sup>(٢)</sup> .

= والترمذي في و الزهد ۽ (٢٣٣٧) ،باب و لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالثا ۽ .

وعبد الرزاق في مصنفه ( ٣٣٣٧) ، والإمام أحمد في مسنده (٣ : ١٩٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٣٣٥ - ٣٣٣٩) .

(١) أخرجه البخاري (٢٨١٤) في الجهاد : باب فل قرل الله تعالى: ﴿ ولا تحسين الذين قتلوا فس سبيل الله أمراتا ) ، و (٤٠٩٥) في المغازي : باب غزوة الرجيع ، ومسلم (٢٧٧) في طبعة عبد الباقي في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، من طريق مالة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري (٢٨٠١) ، (٤٠٩١) من طريقين ، عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، به .

(۲) أخرجه الإمام مالك في كتاب الرضاع من المرطأ (۲ : ۲۰۸) باب جامع ما جا، في الرضاعة وعنهالشافعي في اأم (۲۱:۵) . وأخرجه من حديث مالك أيضاً مصلمً في كتاب الرضاع ، ح (۲۵۳۳) ، باب التحريم بغمس رضعات (٤ : ۱۱۰۱) من تحقيقنا . وأبر داود في النكاح ، ح (۲۰۱۲) ، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (٢ : ۲۲۳) . والترمي في الرضاع ، ح (۱۱۰) ، باب ما جا، : و لا تحرم المصة ولا المصتان ، (٣ : ٤٥٦) . والنسائي في النكاح (٢ : ۱۰۰) ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . وابن ماجه في النكاح ، ح (۱۹٤٤) ، باب رضاع الكبير

وأخرجه مسلمٌ من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ( عقب حديث مالك ، ح ( ٢٥٣٤ – ٣٥٣٥) في صحيحه الموضوع السابق من طبعتنا . ٧٥٢ - ومِنْ هَذَا قولُ مَنْ قَالَ : إِنْ سُورةَ الأَحْرَابِ كَانَتْ نَحْوا مِنْ سُورةٍ المُحْرَابِ كَانَتْ نَحْوا مِنْ سُورةٍ المُحْرَةِ والأَعْرَاف (١١).

٧٥٢١ - وَقَدْ روى مَالِكُ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وعمرِو بنِ يَنَارٍ .

٧٥٢٧ - وَقَدْ ذَكَرُنَّا ذَلِكَ بَالْسَانِيدِ عَنْهُم في « التَّمْهِيدِ » واتسعنا هَذَا المعنى هَنَاكَ والحَمدُ لله (٧).

٧٥٢٣ - ( والوجهُ الثّاني ) : أنْ يُنسَعَ خَطَهُ وَيَبقى حُكْمُهُ ، نَحو قول عمر بن الخطاب : قَدْ قَرْآنًا عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ ﷺ : الشّبعُ والشّبعَةُ إذَا رَبّياً فَارْجَمُوهُما البّنَةُ ... الحَديثُ على ما ذَكِرَ في « الشّمهيد » وغيرو(١٠) .

٧٥٢٤ - وَمِنْ هَلَا ۚ قُولُهُ : ﴿ وَصَلاَةَ الْعَصْرِ ﴾ عَنْدَ مَنْ ذَهَبَ إلى هَلَا (٤٠) .

٧٥٢٥ - ( والوجهُ الثّالِثُ ) : أَنْ يُنْسَخَ حُكْمُهُ وَيَبْقَى خَطُهُ يُتْلِى فَيِ
الْصَحَفِ ، وَهَذَا كثيرُ نحو قَولِهِ : ﴿ والّذِين يُتَوفُونَ مِنْكُمُ وَيَنْزُونَ أَزُواجاً وَصِيْهُ
الْأَوْاجِهِمْ مَتَاعاً إلى الحول غَير إِخْرَاجٍ .. ﴾ ( ٢٤٠ : البقرة ) يَسَخَتِها فَيَتَرْبُصْنَ بِالنَّسُونُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً .. ﴾ ( ٢٣٤ : البقرة ) ، وهُوَ مِنَ النَّاسِخِ والمُنْسُرِخ والمجتمع عَلِيهِ(١٠) .

٧٥٢٦ - وَقَدْ أَنْكُرَ قَوْمُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ : وَصَلاَةِ العَصْرِ مِنْ بَابِ النَّاسِخِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (٥ : ١٣٢) ، والنسائي في الرجم من سننه الكبرى عل ما جاء في د تحفة الإشراف » (١ : ١٦) ، وانظر ديباجة السورة في تفسير القرآن العطيم لابن كثير .

<sup>(</sup>٢) ﴿ التمهيد ﴾ (٤ : ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) « التمهيد » (٤: ٢٧٧) ، نيل الأوطار (٧: ٥٥) .

 <sup>(</sup>٤) في « التمهيد » (٤ : ٢٧٧) وصلاة العصر في مذهب من نفى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » .

<sup>(</sup>٥) انظر و الاعتبار ، في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (١٠١ - ١١٨) .

والمنشوع ، وقالوا : إنّما هو من معنى السبعة أحرف التي أنْزِلَ القُرآنُ عليها ، وَخَيْرَ رَسُولُ الله ﷺ فِيها وقال ﷺ : ﴿ كُلُها أَنزلت ﴾ فاخْتَارَ الصَّحَابَةُ في زَمَنِ عَثْمانَ لَمّا خَاقُوا على مَنْ دَخَلَ في الدَّين مِنْ سَائِرِ النَّاسِ غير العَربِ ( أن يلحنوا فيه ، فجمعوا ) (١٠ النَّاس عليه ، وهُو حرفُ زيد بن ثَابت .

٧٥٢٧ - وَسَنْبَيِّنُ ذَلِكَ فِي مَوضِعِهِ مِنْ هَذَا الكتابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى (٢).

٧٥٢٨ - قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعة أَحْرُف ۗ ﴿ ٣٠ .

٧٥٢٩ - قَمِنَ الأَخْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ في معنى : وصَلاَةَ العَصْرِ : قراءةً عُمَرَ ( ابن الخطاب )<sup>(٤)</sup> وعبد الله بن مَستُود : « فامضوا إلى ذَكْرِ الله » .

· ٧٥٣ - وقراءَةُ ابن مَسْغُود ﴿ فَلاَ جِناحَ عَليه ٱلأَ(هُ) يَطُونُ بهما » .

٧٥٣١ - وَقَوْمَا مُثُّ أَبَّيٍّ بِنِ كَعْبٍ ، ( وابن عباس:و)<sup>(١١)</sup> أمَّا الغُلامُ فَكَانَ كَافِراً وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ » .

٧٥٣٧ - وَقَوِاءَةُ ابْنِ مَسْعُود<sup>(٧)</sup> : فَلَمَّا خَرُّ تَبَيْنَتِ الْإِنْس أَن لو كانَ الجِنُّ يَعْلَمُونَ ( الغيب ما لبثوا)<sup>(٨)</sup> في العَدَاب المهين .

٧٥٣٣ - وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ قَدْ جَمَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ عُلَمَا ءَ هَذَا الشَّأَنِ .

٧٥٣٤ - وَقَدْ أَنْكُرَ آَخَرُونَ أَنْ يَكُونَ (شيء) (٩) من القُرآن ( إلا ما بَيْنَ

(Y) في باب « ما جاء في القرآن » من كتاب القرآن .

(٣) يأتي الحديث كاملاً في باب ﴿ ما جاء فِي القرآن ﴾ .

(٤) ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) ، وأثبته من « التمهيد » (٤ : ٢٧٨ ) .

(٥) في و التمهيد » ( ٤ : ٢٧٨) : و أن لا » .

(٦) ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) وأثبته من « التمهيد » .

(٧) كذا في (ك) ، وفي « التمهيد » : وابن عباس .

(٨) ما بين الحاصرتين متآكل في نسخة : (ك )

(٩) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، وأثبته من « التمهيد » (٢٠٨ : ٢٧٨).

<sup>(</sup>١) ما بين الحصرتين متآكل في (ك) ، وأثبته من «التمهيد» (٤ : ٢٧٨)، (٢٧٢:٨) .

لَوْحَيْ )(١) مصحف عثمانَ بنِ عَفَّانَ .

٧٥٣٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَتْوَالَهُمْ وَوجُوهَها في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) .

٧٥٣٦ - وفي هَذَا الحديث دَلَيلٌ على أنَّ الصَّلَاةُ الوسْطَى ليسَتْ صَلَاةً العَصْرِ ؛ لقولهِ فيه : وصَلاَة العَصْرِ .

٧٥٣٧ - وَهَلَهَ الواوُ تُسمَّى الفَاصِلَة لأَنَّها فَصَلَتْ بَينَ الصَّلَاةِ الوسطى وبينَ صَلَاة العَصر<sup>(١</sup>).

٧٥٣٨ - وَقَدْ ذَكُرْنَا حديثَ خَفْصَةً مَرْقُوعاً إلى النَّبِيُ ﷺ حَسبَ حديثِ عَائِشَةً في ذَلِكَ في « التَّمْهِيدِ ۽ مِنْ طرق (١٠).

٧٥٣٩ – وَقَدْ رواه حَمَاد بن زيد ، عَنْ عبيد اللهِ بنِ عمرَ ، عَنْ تَافِيمِ ، عَنْ خَفْصَةً ،. قَالَ نَافعُ : فَرَأَيْتُ الوارَ فِيهاً .

٧٥٤ - على أنّه قَدْ رُوي أيضاً في حديث حفصة : حَافظُوا عَلى الصّلواتِ
 والصّلاة الوسطى صَلاة العَصْر . بلا واو .

٧٥٤١ - وَقَدْ ذُكِرَ أَيضاً في ﴿ التُّمْهِيدِ ، (٥) .

٧٥٤٢ - وَلَمْ يُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِ ( عَانشة ،عن)(١١) النبيّ عَلَيْهُ وإنَّما

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين متآكل في (ك) ، وأثبته من « التمهيد » (٤ : ٢٧٨) .

<sup>(</sup>۲) و التمهيد، (٤: ۲۷۸ – ۲۷۹) و (٨: ۲۷۲) وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) قال الباجي في و المنتقى و ( ١ : ٢٤٥) : لأنَّ الشيء لا يعطف على نفسه ، وهذا يقتضى أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف ، وقبل أن تجمع المصاحف على المصاحف التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصار ، لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف ، إلا ما أجمع عليه ، وثبت بالتواتر أنه قرآن .

<sup>(</sup>٤) و التمهيد ۽ (٤ : ٢٨٠) و (٨ : ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٥) و التمهيد ۽ (٤ : ٢٨٠ – ٢٨١) .

 <sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين متأكل في (ك) ، وأثبته بمعناه حسب ما يقتضي المقام من والتمهيد» (٤ : ٢٨٠) ، والعبارة فيه هكذا : و وحدي عائشة هذا صحيح ، ولا أعلم فيه اختلاقاً.

الاخْتِلاَفُ في حديثِ حَفْصَةً ، وفي رَفْعِهِ ، وفي ثُبُوتِ الواوِ فيهِ .

٧٥٤٣ - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ الصَّلَاةَ الوسطى صَلَاةً العَصْرِ : دخُولُ الواوِ فِي قولِهِ تعالى : صَلاَة العَصْرِ ، وخُروجُها وسَقُوطُها مِنْهُ وثَبُوتُها فِيهِ سَواء المعنى فيه خَافَظُوا على الصَّلَوات والصَّلاَة الوسطى صَلاَةِ العَصْرِ .

٧٥٤٤ - واحتجُّ في ذلكَ بِرِواَيَةٍ مَنْ رَوَاهَا كَذَلِكَ : خَافظُوا على الصَّلُواتِ والصَّلَاة الوسطى صَلَاة العَصْرِ .

٧٥٤٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الرَّوَايَةَ بِذَلِكَ في « التَمْهيدِ »(١) .

٧٥٤٦ - واسْتَشْهَد في ذلكَ بِقُولِ الشَّاعِرِ :

إلى الملكِ القَرْمِ وابن الهُما م وليث الكتيبة في المزدَحم (٢)

(١) و التمهيد ، (٤ : ٢٨٣) ، وهي رواية هشيم ، وقال : سقوط الواو وثبوتها في مثل
 هذا الكلام العرب سواء » .

(۲) استشهد به « الرضي » في شرح شواهد الكافية لابن الحاجب على أنه يجوز عطف أحد الخبرين على الآخر كما يجوز عطف بعض الأوصاف على بعضها كما هنا . قال ابن همام . وليث الكتيبة وصفان للملك ، وقد عطفا على الصفة الأولى ، وهي القرم

واستشهد به الفراء في معاني القرآن وصاحب الكشاف أيضاً لهذا الأمر . وبعده بيت أورده ابن الأنباري في الإنصاف وهو :

(ودًا الرأي حين تُغَمَّ الأمور بنات الصَّليل وذات اللجم )

وقال: « نصب ذا الرأي على الملاح » . والقَّرْم بفتح القاف: السيّد . والهُمام : الملك العظيم الهمة ، والسيد الشجاع السخيّ ، والكّتبية : الجيش ، وقيل جماعة الحيل إذا غارت ، من المائة إلى الألف . والمزدحم : محلّ الأزدحام ، يقال ازدحم القوم وتزاحموا أي تضايقوا : وأراد به المعركة . والغم في الأصل : ستر كلَّ شيء ، ومنه القعام لأنه يستر الضوء والشمس ، ومنه أيضا الغم الذي يغم القلب أي يستره ويغشية . وقوله : بذات الصبل ، متعلق بالرأي ، وهو البيضة ، يقال : صلّ البيستر يصلّ صليلا : سُمع طين عند القراع . ذات اللجم : الحيل ، وهو جمع لجام . أراد أنه يمدهم بالسلاح والرجال. خزانة الأدب (١ : ٤٥١) ، (١٠٧٠) ، والإنصاف (٤٦٩) .

٧٥٤٧ - يُريدُ الملكَ القرم ابنَ الهمام ليث الكتيبة .

٧٥٤٨ - لأنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هُوَ دُونَ أَبِيهِ .

٧٥٤٩ - قَالَ : ومِنْ هذَا المعنى قُولُ اللَّهِ تعالَى :﴿ فَيَهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمُانُ﴾ (سورة الرحمن : الآية ٦٨) .

. ٧٥٥ -والمعنى فَاكَهَةً : نَخْلُ وَرُمَّانٌ .

٧٥٥١ - وَمَنْهُ أَيضًا قُولُهُ تَعالَى :﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ ورسُلِهِ وجبريلَ وميكالُ ﴾ ( سورة البقرة : الآية ٩٨) .

٧٥٥٢ - والمعنى : ومَلاَتكَته : جبريلَ وميكائيلَ .

٧٥٥٣ - وَقَدْ خُولفَ هذا القَائلُ في مَا ادَّعَاهُ .

٧٥٥٤ - وَمَنْ هَذَا المعنَى بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ في غَيرِ مَوْضِعِ ، والحَمدُ لِلَّهِ .

٥٥٥٧ - وأمَّا الحَتلاَثُ العُلمَاءِ في الصَّلاَةِ الوسطى فَقَالتْ طَائِفَةً : الصَّلاَةُ الوسطى صَلاَةُ الصُّبع .

٢٨٧ - ذكر مالكُ في مُوطَأه أنّهُ بَلغَهُ عَنْ عليٌ بن أبي طالب ،
 وعبد الله بن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أنّهُما كَانَا يَقُولانِ : الصّلاة السَّطى صَلاة الصّبُح(١).

### \* \* \*

٧٥٥٦ - وَهَٰلَا صَحيحٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِنْ وجُوهٍ صِحَاحٍ ثَابِتَةٍ عَنْهُ (٢) .وغيرُ

 <sup>(</sup>١) مرطأ مالك في كتاب و صلاة الجماعة ، رقم (٢٧) باب و الصاة الوسطى ، ص (١ :
 ١٣٩ ) ورواه عنه أبو داود مرفوعاً في كتاب و الصاة ، باب و في وقت صلاة العصر.

ولكن ورد عن الإمام على رضي اللهه عنه قوله : الصلاة الرسطي هي صلاة العصر . رواه عبد الرزاق في المصنف (١: ٤٦١) ، ورحج الطحاوي في شرح معاني الاثار (١ : ١٠٣) عنه أنها صلاة العصر .

<sup>(</sup>٢) ستأتي طرق حديث ابن عباس بعد قليل.

صَحِيحٍ ، عَنْ على (١١).

٧٥٥٧ - ولا يُوجَدُ هذا القرلُ في الصَّلَاةِ الوسْطى عن عليَّ إلاَّ مِنْ طَرِيقٍ حُسَيْنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ضميرةً ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جدَّهِ ضميرةً بنِ أَبي ضميرةً عَنْ عليًّ ( رضى الله عنه ) .

٧٥٥٨ - وحُسَيْنٌ هَذَا مَتْرُوكُ الحَديث مجمعٌ على ضَعْفه (٢).

(٢) هر حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، روى عن أبيه وعنه زيد بن الحياب وغيره كلبه مالك وقال أبر حاتم متروك الحديث كذاب وقال أحمد لا يساوي شيئا. وقال ابن معن ليس بثقة ، و لا مأمون .

وقال أبو زرعة ليس بشيء يضرب على حديثه (إسماعيل) بن أبي أوبس حدثتي حسين ابن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن تميم المداري رضي الله عنه مرفوعا قال كل مسكر حرام وليس في الدين إشكال (ويه) عن أبيه عن جده عن على رضي قال كل مسكر خور حديث (أمية بن خالد أثنا حسين بن عبد اللهه بن ضميرة عن أبيه عن جده قال كل مسكر خور حديث (أمية بن خالد أثنا حسين بن عبد اللهه بن تضيرة عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اشتدي أزمة تتفرجي انتهي ، وقال ألبخاري في التاريخ الأوسط تركع علي وأحمد وقال الدارقطني متروك ، وقال ابن أبي أوبس كان يتهم بالزندقة ، وقال النصائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه ، وقال ابن الجارود كذاب ليس بشيء ، وقال النسائي ليس بشق ولا يكتب حديثه ، وقال ابن الميارود كذاب ليس بشيء ، الحير بن عديث بن عديث (١ : ٢٤٦ الما الضعفاء الصغير : ٣٣ الجرح (١ : ٢٤٠ الما الضعفاء الصغير : ٣٣ المجرح (١ : ٢٤٠ السان الميزان (٢ : ٢٨٨ ) ، والمجروحين (١ :

٧٥٥٩ – روى حديثَ حسين ِهَذَا عَنْهُ إسماعيل بنُ أَبِي أُويس ٍ، ويحيى بنُ يحيى الأندلسيُّ ، وغيرُهما .

. ٧٥٦ - والمحفُّوظُ المعرُّوفُ عَنْ عليُّ أنَّها صَلاَّةُ العَصر (١١).

٧٥٦١ - وسَنَذكُرُ هَذَا عَنْهُ فيما بَعْدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ (٢) .

٧٥٦٢ - وَإِنَّمَا قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ في الصَّلاَةِ الوسطى أنَّهَا صَلاةً الصُّبْحِ
 قَعَالُومُ عَنَهُ ذَلكَ من طُرق كثيرة .

٧٩٦٣ - ( مَنْها ) مَا خُدَّتناهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عبد الرحمنِ بنِ عليٌّ ، قَالَ : حَدَّثنا الحُسْمِنُ بنُ مُحَمَّد بنِ الضَّحَاك ، حَدَّثنا الحُسْمِنُ بنُ مُحَمَّد بنِ الضَّحَاك ، قالَ : حَدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مُحَمَّد الدُّرُاوَرُدُيُّ. قالَ : حَدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مُحَمَّد الدُّرُاوَرُدُيُّ. عَنْ عَدُ العزيز بنُ مُحَمَّد الدُّرُاوَرُدُيُّ. عَنْ عَدُ العَرْدُ بنَ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الوَسْطَى صَلَاةً الصَّبِعِ تُصَلَّى في سَوادٍ مِنَ اللَّيلِ وَيَيَاضِ مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ أَكْثَرُ الصَلْحَةُ الصَّلِيعِ تَصَلَّى في سَوادٍ مِنَ اللَّيلِ وَيَيَاضِ مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ أَكْثَرُ الصَلْحَةُ الصَّلَاةِ تَقُوتُ النَّسَلَاةَ تَقُوتُ النَّسَلَاةَ تَقُوتُ النَّسَلَاة .

٧٥٦٤ - وَذَكَرُهُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِسْحَاق ، عَنْ إبراهيمَ بِنِ حَمْزَةً ، عَنِ الدُّرَاوَرْدِيُّ بإسْنَادِهِ مثلهُ .

٥٠٦٥ – قال إسْمَاعِيلُ : وحَدَّثنا (به)<sup>(1)</sup> محمدُ بنُ أبي بكرٍ ، قَالَ : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعْثَرِ ، عَنْ ثُورِ بنِ زيد<sub>ٍ</sub> ، عَنْ عكْرِمةً ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مثلهُ ،

٧٥٦٦ - قالَ إسماعيلُ : وَحَدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ أيضاً وعليُ بنُ المدنى ، قالاً : حَدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مُحمدٍ ، قالَ : حَدَّثنى زيدُ بنُ أسْلَمَ ، قالَ سَعِمْتُ ابنَ

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) في الحديث رقم (٢٨٧) وسيأتي يعد قليل .

 <sup>(</sup>٣) الموطأ (١ : ١٣٩) ، ومصنف عبد الرزاق (١ : ٧٩ه) ، وشرح معاني الآثار (١ :
 (١٠١) ، وطرح التثريب (٢ : ١٧٣) ، وسنن البيهقي (١ : ٤١١) والمجموع (٣ :

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من « التمهيد » (٤ : ٢٨٥ ) .

عمرَ يَقُولُ : الصَّلاةُ الوسطى صَلاَةُ الصُّبح(١) .

٧٥٦٧ - قالَ إِسْمَاعِيلُ : يَلَكُ على قول (٢) ابنِ عَبَاسٍ ، وابنِ عمر (٢) ، مِنْ ذَلِكَ قولُ اللهِ (عز وجل ) : ﴿ وقُرْآنَ اللَّغِرِ إِنَّ قرآنَ اللَّغِرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ ذَلِكَ قولُ اللهِ (عضت عليها النّصُ مع أنّها منفردةً بوقتها ، (لا يشاركها غيرها في هذ الوقت ) (٤) ولا تَجْمَعُ مَعَ غيرِها في سَفَرٍ ولا حَضَرٍ ، فَلَلُ على أنّها الوسْطى ، واللهُ أعْلَمُ .

٧٥٦٨ - قَالَ أَبِو عمر : قَد اختلفَ عَنِ ابنِ عمرَ في هَذَا (٥) .

٧٥٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيضاً ، قَدْ رُويَ عَنْها ﴿ الصَّبْحُ » وروي عَنْها ﴿العَصْرُ » .

٧٥٧ - وكذلك اختلف عن إبن عباس في أنها الصبح والعصر جميعاً ،
 إلا أنَّ الرَّواية عَنْهُ أَنَّهَا الصَّبِّحُ مِنْ رِوايةٍ أَهْلِ المدينةِ ، وَهِي أَنْبَتُ عَنْهُ عِنْدُنَا ،
 واللهُ أعلم (١٠).

٧٥٧١ – ومِمَّنْ قَالَ أَنُّها صلاة الصبح : طاووس وعطاء ، ومجاهد .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١ : ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) في « التمهيد » . « ويدل على مذهبه » .

<sup>(</sup>٣) في رواية عن ابن عمر : أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح . سنن البيهةي ( ١ : ٤٦٧) ، وطرح التقريب (٢ : ١٧٣) ، والمحلى (٤ : ٢٠٠) ، والمجموع (٣ : ٣٦).

<sup>-</sup> في رواية ثانية عنه : أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر . سنن البيهقي (١ :

٤٥٨) ، شرح معاني الآثار (١ : ٩٩) ، والمحلى (٤ : ٢٤٩) .

وفي رواية ثالثة عنه : أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . شرح معاني الآثار
 (١٠١ : ١٠١) ، طرح التثريب (١ : ١٧٣) ، المحلى (٤ : ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٤) متآكل في (ك) ، وأثبت العبارة من « التمهيد » (٤ : ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية قبل السابقة .

 <sup>(</sup>٦) الموطأ (١ : ١٣٩) ، وسنن البيهتي (١ : ١٦١) ، ومصنف عبد الرزاق (١: ٥٧٩).
 وشرح معانى الآثار (١ : ١٠١) والمجموع (٣ : ٣٦) .

٧٥٧٢ - وَبِه قَالَ مَالِكُ ، وأُصْحَابُهُ .

٧٥٧٣ - وقَالَ آخرونَ : الصَّلاةُ الوسطى صَلاَةُ الظَّهْرِ ، رُدِي ذَلِكَ عَن زيد بن ثابت وهو أثْبَتُ ما رُدِي عَنْهُ في ذَلكَ ١١٦ .

٧٥٧٤ - وروي (ذلك)(٢) أيضاً عَنِ ابْنِ عِمرَ ، وعانِشَةَ ، وأبي سَفِيدٍ الخدريُّ على الحَتانُ عَنْهِم : أنَّها الطَّهْرُ .

٧٥٧٥ - وروي ذلك أيضاً عن عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير .

٧٥٧٦ - وَقَدْ ذَكُرْنَا الطرقَ بِذَلِكَ عَنْ زيدِ بنِ ثَابِتٍ في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٣) .

٢٨٨ - وَهُو عِنْدَ مَالِك ، عَنْ داود بن الحصين ، عن ابن يربوع المخزوميِّ ، عَنْ زيد بِنِ ثابتَ (٤) .

### \* \* \*

٧٥٧٧ - وقال إسماعيلُ : مَنْ قالَ : إِنَّهَا الطَّهْرُ ذَهَبَ إلى أَنَّهَا وسطُ
 النَّهَار، أو لَعَلَّ بعضهم روى في ذلك أثراً فاتبعه .

٧٥٧٨ - وقالَ آخَرُون : الصَّلاَّةُ الوسطى صَلاَّةُ العَصْر .

٧٥٧٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّ ، رواه عنه جماعة مِنْ أَصْحابِهِ (١٦) منهم : عليَّ رضوان الله عليه ، وغيره . رَوَاهُ عَنْ عليٍّ : يحيى بنُ الجزارِ ،

<sup>(</sup>١) يأتي حديثه بعد قليل برقم (٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) اللوحة في نسخة (ك) متأكلة ، قد أصابتها الرطوية ، فذهبت بمعالمها من أسفل اللوحة، ومن جانبها الأيسر ، وقد أكملت النصوص من و التمهيد ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ التمهيد ﴾ (٤ : ٢٨٦) .

 <sup>(</sup>٤) الموطأ : ١٣٩ ، وفيه أن ابن يربوع سمع زيد بن ثابت يقول : « الصّلاةُ الوسطى صلاةً الظهر ».

<sup>(</sup>٥) تأتي الأحاديث بعد ذلك بقليل.

<sup>(</sup>٢) ﴿ التمهيد ﴾ (٤ : ٢٨٩ ) .

وشتير بن شكل ، وزر بن حبيش والحارث.

. ٧٥٨ - والأحاديث عنه في ذلك صحاح ثابتة أسانيدها حسان.

٧٥٨١ - ذكر إسماعيل ، قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا يحيى ، وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، قال : قلت لحبيدة : سل علياً عن الصلاة الوسطى ، فسأله ، قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله على يقول يوم الحثثة ن : ﴿ شَعَلُونًا عَنِ الصَّلَاةِ الوسْطَى حَتَّى عَرَبُ الصَّلَاةِ الوسْطَى حَتَّى عَرَبُ الصَّلَاةِ الوسْطَى حَتَّى عَرَبُ الصَّلَاةِ الوسْطَى حَتَّى

٧٥٨٧ - هَذَا لَفُظُ أُحَدِهم ، عَنْ علي ( رضي الله عنه ) ، عَنِ النَّبيُّ ﷺ . ٧٥٨٣ - وقَدْ ذَكَرْنَا ذلك في « التمهيد » .

- ٧٥٨٤ – ومِمَّنْ قالَ : إنَّهَا العَصْرُ عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، رُوي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ وجُوهِ .

٧٥٨٥ - وأبو أيوب الأنْصَارِيُّ ، وأبو هريرةَ ، وأبو سعيد الخندي على اختلاف عَنْهُ ، وعَنْ عَائِشَةَ على الْخِيْلاَتِ عَنْها .

٧٥٨٦ - وَهُوَ قُولُ عبيدةَ السلماني ، والحسنِ البصريُّ ، ومحمدِ بنِ سيرين والضحاك بن مزاحم ، وسعيد بن جبير .

٧٥٨٧ – وهُوَ قولُ الشَّافعيُّ ، وأبي حَنيفَة ، وأصْحَابِهم ، وأكثر أهل الأثر. ٧٥٨٨ – ورويَ عَن ابن عَبَّاس خلاف الرواية الأولى .

٧٥٨٩ – وَقَدْ ذَكَرْتُاها في التَّمهيدِ ، وذكرنا الطُّرْقَ عَنْ عليُّ وَعَائِشَدٌ ، وابنِ عَمْر ، وأبي سعيدٍ ، وابنِ عَبَّاسِ ، بالاخْتلاقِ عَنْهم .

٧٥٩٠ - واحْمَعُ مَنْ قالَ : إنَّها الْعَصَرُ بِقُولِدٍ ﷺ : ﴿ الَّذِي تَقُونُهُ صَلَاثًا العَصْرُ فَكَالُما وُبُرِ أَهَلَهُ رَمَالُهُ ﴾ (١٠ .

٧٥٩١ - فَخَصُّها بالذُّكْرِ والتُّأْكِيد .

 <sup>(</sup>١) تقدم الحديث ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

٧٥٩٢ - كما قالَ تَعالى: ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلَاةِ الوسْطَى ﴾ (البقرة: ٧٣٨) تَأْكِيدا لَها وتَعْظيماً ، واللهُ أعْلَمُ .

٧٥٩٣ - واحْدَعُ أيضاً بحديث زيد بنِ أرقم ، قالَ : كُنُّا نتكُلُمُ في الصَّلَاةِ حَنَّى نَزَلَتْ : ﴿ خَافِظُوا على الصَّلُواتِ والصَّلَاةِ الوسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (البقرة : ٣٣٨) فَأُمرُنَا بالسَّكُوت ونهيناً عَنِ الكَّلَامُ (١١).

٧٥٩٤ - قَالُوا : فهذا زيد بن أُرقم يَذكُرُ أَنَّ الآيةَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ ليسَ فيها «وَصَلاة العَصِر» ، وهُوَ الثَّابَتُ بَينَ الرحيين بنقل الكَافَة .

٥ ٩٥٩ – َ أَخْبِرنا عبدُ الوَارِثِ بنُ سفيانَ ، قَالَ : حَدُّتُنا قاسمُ بنُ أَصبغ قالَ : حَدُّننا بكرُ بنُ حماد .

٧٥٩٦ - وحدثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ أسد ، قال : حدثنا بكرُ بنُ محمد بنِ الله ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ خالد ، العَلاَ ِ القشيرِيُّ ، قالَ : حدثنا زياد بنُ الخليلِ . قَالا : حَدُّننا إسماعيلُ بنُ خالد ، عَنِ الحَارِثِ بنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عمرِ الشيبانيُّ ، عَنْ زيد بنِ أَرْقُم ، قالَ : كُنَّا نتكلُمُ في الصَّلاَةِ يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبُهُ في حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هذه الآيةُ : ﴿ حَافِظُوا على الصَّلَاةِ الوسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ ؛ فَأُمِرِنَا بالسُّكُوتِ وَنَهِينَا عَن الكَلام . عَن الكَلام .

ُ ٧٥٩٧ - وَمُمَّا يُؤَكِّدُ أَنُهَا العَصْر حديثُ عمارةً بنِ رويبةً ، قالَ : سَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَولَ : « مَنْ صَلَى قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِها حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ »(١) . عَلَى النَّارِ »(١) .

<sup>(</sup>١) تقدم الحدّيث ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢ : ٣٨٦) ، رواه مسلم في الصلاة (ع٣٢) في المسابع د أبي المسابع في المسابع في المسابع في المسابع أبي المسلح (١٣٥٠) ، يأب و فضل صلاة العصر » ، وأبو داود في الصلاة ، ح (٤٣٧) ) باب و في المحافظة على وقت الصلوات » ، والإمام أحمد في و مسنده » (٤٠٢) ، والبيهقي في الكيري (١ : ٢٦٤) .

٧٥٩٨ - وَهَذَا الحضُّ بيِّنُ يقتضي صَلاَةَ الصُّبْحِ وَصَلاَةَ العَصْرِ .

٧٥٩٩ - وِالاخْتِلاقُ التَّوِيُّ فِي الصَّلاَةِ الوسْطَى إِنَّمَا هَوَ فِي هَاتَمِنْ الصَّلاَتُمِنْ كَانُ مِنْ الرِّكُةُ السَّمَا فَيْ هِي الصَّلاَةِ الوَّسُّى إِنَّمَا هُوَ فِي هَاتَمِنْ الصَّلاَتُمْنِ

وَمَا رُوي فِي الصَّلاَّةِ الوسطى في غيرِ الصُّبِّحِ والعَصرِ ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةً .

٧٦٠ - وَقَدْ روى عاصمٌ ، عن أبي رزينٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَسَبِّعْ بِحَمْد ربَّك قَبْلُ طلوعِ الشَّمْسِ وقبلَ الغرُوبِ ﴾ ( ٣٩ : ق) قال : الصَّلاَةُ المُكتُوبةُ يعني الصَّيْعَ العَمْسِ (١٠).

٧٦٠١ - وَبِه قالَ قُتَادَةُ ، وغيرُهُ .

٧٦٠٢ - وَقَالَ آخرونَ : الصلاة الوسْطى صَلاَةُ المغرب .

٧٦.٣ - روي ذلك عَنْ قبيصة بنِ ذريب ، وقَالَ : أَلاَ تَرَى أَنْهَا ليستُ بأقلها ركمات ولا أكثرها ، وأنَّها لا تقصر في السفر وأنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يُؤخِّها عَنْ وَقْتُها وَلَمْ يُعَجِّلُها .

٧٦٠٤ - قال أبو عمر : كُلُّ مَا ذَكَرْنا قد قيل فيما وصفنا ، واللهُ أعْلَمُ
 بمُراده منْ قوله ذَلكَ تَباركَ اسْمهُ .

٥٠ - ٧٦ - وكُلُ واحدة من الخنس وسطى ؛ لأن قبل كُل واحدة منها صَلاَتَيْن فهي وسطى ، والمُحافظة على جميعهن واجب ، وبالله التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ( ٢ : ٦١٠) من طبعة دار الفكر .

# (٩) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد (\*)

٢٨٩ - ذَكَرَ فبه مَالِكُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غُمَرَ أَبِيهِ ، عَنْ غُمَرَ أَبِيهِ ، عَنْ غُمَرَ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى في تَوْب واَحِدٍ ، مُشْتَمِلاً بِهِ ، فِي بَيْتِ أَمُّ سَلَمَةً . واضعاً طرَقَيْهِ عَلى عَاتقَيْهِ (١) .

(\*) المسألة - ١٦٢ - يجزئ ثرب واحد من اللباس يستر العورة ، هذا عند الشافعية ،
 وعند الحنابلة فإن يعض هذا الثوب الواحد إذا ألقاء على عاتقيه أجزأ ، لما روى البخاري وغيره عن جابر أن النبي ﷺ قال : و إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاترز به » .

ويكره سدل الرداء على الكتفين كالحرام والملاءة ، بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ، هذا إذا كان بغير علر ، وإلا فلا يكره ، يعني يكره إذا كان للخيلاء ، ولا يكره إذا لم يكن للخيلاء عا يعذر به المصلى كما سيأتي أسباب هذا العذر .

وعا هو متفق عليه بين المناهب أن يكون لباس المسلي طاهرا ، لاخيلاء فيه ، وأن عورة الرجل ما دون السرة إلى الركبة ، والتأكيد على أن الفخذ عورةً ، وأن ما يجزئ من اللباس هو ثربٌ واحدٌ يستر العورة ، عا لا تصف البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو أورق لأن الستر لا يعصل بذلك .

وقد أفاض الفقها - في وصف ثباب الفضيلة وهو أن يصلي الرجل في ثريين أو أكثر ، فإنه أبلغ وأعم في الستر ، والمستحب للمرأة أن تصلى في ثلاثة أثواب ، ولم يذكر السادة الشافعية اشتبال الصماء في مكروهات الصلاة ، كما لم يذكروا سدل الرداء في مكروهات الصلاة ، وذكر ذلك الجمهور ، وكرهوا اشتمال الصماء وهو الالتحاف بثرب ، ثم يخرج يديه من قبل صدره كالعباءة اليوم ، كما كره الجمهور أيضاً غير الشافعية السدل : وهن أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ، كما يكره أيضاً إسبال القميص والإزار على وجه الخيلاء .

(١) رواه البخاري في الصلاة (٣٠٤) ، باب و الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ، الفتح
 (١ : ٢٨٤) ومسلم في الصلاة ، ح (١١٣٣) في طبعتنا ، ص (٢ : ٢٥٥) ، باب والصلاة في ثوب واحد ، وصفة لبسه ، ويرقم (٢٥١) في طبعة عبد الباقي .
 ورواه الترمذي في الصلاة (٣٣٩) ، و باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد ، .
 (٢ : ٢٦١) .

٧٩٠ - وذكر فيه أيضاً عَنِ إبْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَائلاً سَالَ رَسُولَ السَله ﷺ عَنْ السَطلاةِ فِي تُوْبِ
 وَاحد؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَوَ لَكُلُكُمْ ثَنِيَّانِ ؟ »(١) .

. 7 - ٧٦ - ( لم يختلُف في لفظهما و) إسنادهما عَنْ مَالِكِ ، وَهُمَا ثَابِتَتَانِ عند الجميع .

٧٦.٧ - والصَّلاةُ في التُوبِ الواحد للرُجُلِ جَائز لاَ خِلاَفَ فيهِ ، ( وكل ثوبَ
 ستر العورة والفخدين من الرجل جازت الصلاة ) (٢١ فيه ، وإنْ كَانَ الاخْتِيَارُ لهُ
 عند العُلماء التَّجَمُّلُ بالثُيَّابِ في الصَّلاة إنْ قدرَ (على ذلك) .

٨٠٠٧ - ( وقال الأخفش : الاشتمال)(٣) هُو أَنْ يَلْتَفُ الرَّجُلُ بِرِدَاته أو بِكِسَائِهِ مِنْ رَاسِهِ إلى قَدَمَهُ بِرِدُ طَنِ الثَّوبِ الأَيْنِ ( على منكبه الأيسر فهذا هو بِكِسَائِهِ مِنْ رَاسِهِ إلى قَدَمَهُ بِرَدُ طَنِ الثَّوبِ الأَيْنِ ( على منكبه الأيسر فهذا هو

- = ورواه النسائي في الصلاة (٢ : ٣٩ ٧٠) ، باب و الصلاة في الثوب الواحد ۽ . وابن ماجه في الصلاة (١٠٤٩) ، و باب الصلاة في الثوب الواحد ۽ . (١ : ٣٣٣) ، والإمام أحمد في مسنده (٤ : ٢٩) .
- (١) رواه البخاري في الصلاة (٣٥٨) ، باب و الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ع .
   فتح الباري (١ : ٤٧٠) ، عن عبد الله بن يوسف .

ومسلم في الصلاة . ح (١١٢٨) في طبعتنا ، ص (٢ : ١٥٥) ، باب و الصلاة في رومسلم في الصلاة الله و الصلاة في ثرب واجد وصفة لبسه ۽ ، ويرقم (١٥٥) – ٢٧٥ في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . وأبي داود في الصلاة (١٦٩) ، و باب جماع أثراب ما يصلى فيه ۽ (١ : ١٦٩) . ورواه النسائق في الصلاة (٢ : ٢٠١) ، باب و الصلاة في الشوب الواحد ۽ ، عن قديدة

والإمام أحمد في ﴿ مسنده ﴾ ( ٢ : ٢٨٥ ، ٣٤٥) .

وعبد الرزاق في ﴿ المصنف ﴾ (١٣٦٤) .

والطحاوي في ﴿ شرح معاني الآثار ﴾ (١ : ٣٧٩).

- (٢) كل ما ورد بين الحاصرتين متآكل في نسخة (ك) ، وأثبته من و التمهيد ، غالباً ،
   ومن عمدة القارئ أثناء نقله عن المصنف .
  - (٣) « التمهيد » (٢١٠ : ٢١٠) . ·

٣٤٤ - الاستذكار الجَامع لِينَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٥ \_\_\_\_\_\_

الاشتمال .

 ٧٦٠٩ - قالاً: والسترشع عُولُ أَنْ يَاخَلْنَ طَرَفَ السَّوْبِ الأَيْسَرَ مِنْ تَحْتِ يَده اليُسْرَى فَيلَقِيه على ( منكبه الأَيْن ، ويلقي طرف الثوب الأَيْن من )(١) تَحت يَدهِ اليُسْنى على منكبه الأَيْسَر .

٧٦١ - قال : فهذا هُوَ التَّوْشُعُ الذي جَاءِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ صلى في ثَوبٍ
 واحدٍ مُتَوَشَّحا بِهِ .

٧٦١١ - وأمًّا حَديثُهُ عَنِ ابنِ شَهَابِ فَلَمْ يختلفْ رواهُ الموطأَ عَنْ مَالِكِ فِي (إستاد هذا الحديث ولامتنه ، وقد ذكرنا من رواه عن ) ابن شهابٍ في «التَّمهيد»(١).

٧٩١٧ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلْمَاءُ على أَنْ مَنْ صَلَى مَسْتُورَ العَروةِ ، ( فلا إعادة عليه ، وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور ) قدميها ويَسْتُر جميعَ جَسَدها إذا سَتَرَتْ شَعْرُها فَجَائِزٌ لها ( الصلاة فيه ، لأنها كلها عورة ، إلا الوجه والكفين ، على هذا أكثر ) أهل العلم .

 ٧٦١٣ – وَسَيَاتَي القَرلُ مستوعباً فيما يجزئ المرأة من ( الثياب في الصلاة في الباب التالي لهذا الباب .

٧٦١٤ - وأمَّا الرُّجُلُ فإنَّ أَهْلَ العلمِ يستحبُّونَ أَنْ يكونَ ( على عاتق الرجل ثوب - إذا لم يكن متزراً )<sup>(١)</sup> في صلاَتهِ ، ويستحبُّونَ لِكُلَّ مَنْ قَدرَ على جميلِ الثَّيَابِ يتجمَّلُ بِها في صَلاَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ في جمعتِهِ مِنْ سَوَاكِهِ وطيبهِ .

<sup>(</sup>١) ﴿ التمهيد ﴾ في الموضع السابق .

 <sup>(</sup>۲) « التمهيد » (۲ : ۳۲۳) ، وقد استكملت العبارة منه حيث إن طرف اللوحة متأكل في نسخة (ك) ، والنص غير موجود في النسخ الخطية الأخرى على ما وصفنا في المقدمة .

 <sup>(</sup>٣) كل ما ورد داخل حاصرتين متآكل في نسخة (ك) ، وأثبته من و التمهيد ، (٦:
 ٣٦٩) .

٧٦١٥ - وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (١) حديثَ ابنِ عسرَ إذْ رَأَى نَافِعاً مَرِلاً يُصِلِّ إِذْ رَأَى نَافِعاً مَرِلاً يُصِلِّ إِنْ قَالَ : قُلْتُ : بلى قَالَ أَرَيْنَ وَ قَالَ : قُلْتُ : بلى قَالَ أَرَيْنَ لَا أَرْسَلْتُكُ إِلَى فَلانَ ، أَكُنْتَ تَنْفَبُ فِي تُوبِ واحدٍ ؟ قُلْتُ : لا . قالَ : فَاللَّهُ أَمْ النَّاسِ ؟ قُلْتُ : بَل اللّهُ . ثُمُّ قَالَ : قالَ رسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ وَجَدَ أَخَدُكُمْ ثَوِينُ لَلْيُصِلُّ فِيهِما ﴾ (١٦) .

٧٦١٦ - وفي قَولِه ﷺ « أو لكُلكُم ثَويَانِ » دَلِيلُ على أَنْ مَنْ كَانَ مَعهُ
 ثورَان ثَيْبَرُرُ بالواحد وَيَلْبَسُ الآخرَ أَنَّهُ حَسَنُ أَنْ يُصَلَّى فيهما مَعاً .

٧٦١٧ - وإنَّمَا قُلْنَا إِنْ ذَلِكَ صَنَّ وليسنَ وَاجِيـاً ؛ لأَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى وَاصْحَابُهُ قَدْ صَلُوا في قُوبِ واحد ومَعهم ثيَّابُ .

٧٦١٨ - وَوَلِكَ عِنْدِي تَعْلِيمُ مِنْهُم لِمَنْ يَأَخُذُ الدِّينَ عَنْهُم ، وقبولُ لرخْصةِ اللّهِ تَعالى فيما رخصَ عَنْهُ مِنْ وينهِ .

٧٦١٩ - وَهَذَا يغنى عَنْ إعادَةَ القَول في .

## \* \* \*

٢٩١ – حديث أبي هريرة حَيثُ يَقُولُ : إِنِّي لأَصْلَي في تُوبٍ واَحِدٍ وإنَّ ثِبابي لَعَلَى المُشَجِبِ (١٣. جَوابا مِنْهُ لِمِنْ سَالَهُ عَنِ الصَّلَاةُ (٤٠ في الثوبِ الواحد .

٢٩٢ – وكذلك القولُ في حديث جابر أنّهُ كَانَ يُصلّي في الثّوب الواحد(٥).

<sup>. (</sup> ٣٦٩ : ٦) (١)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الصلاة (۹۳۵) ، باب و من قال : و يتزر به إذا كان ضيقاً (۱ :
 ۱۸۷۲) .

<sup>(</sup>٣) ( المشجب ): عيدان تضم رؤوسها ،ويفرج بين قوائمها ، توضع عليها الثياب وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) الموطأ : ١٤١ .

٢٩٣ - وَحَديثُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمِ أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي في القَميصِ الواحد(١).

 ٢٩٤ - وكذلك أعلى ذلك ما رواه مالك ، عن جابر ، عن النبي النبي النبي .
 « من لم يَجِدْ تَوَبَيْنِ فَلْيُصل في تُوبِ واحِدٍ مُلتَحِدًا بِهِ . وإنْ كَانَ قصيرا فَلْيَتُزر به (٢).

بر - وَهَلْاً بِيَّنُ فَمَنْ وَجَدَّ ثَوِيْنِ أَنْ يُصَلِّي فيهما . ٧٩٢١ - وَقَدْ استحبُّ مالك لِمَنْ صَلَّى في ثَوبٍ واحدٍ أنَّه يجْرِيدٍ إذَا سَتَرَ منه عَورَته (٣).

٧٦٢٧ - والاختيارُ: التَّجَمُّلُ بالثِيَّابِ في الصَّلَاةِ، فَهِي مِنَ الزَّيْنَةِ. ٧٦٢٣ - وقالاً عمرُ بنُ الثَّطَابِ - رضي الله عنه : جَمَعَ امْرُةُ عَلَيه ثِيابَهُ صَلَّى في قَسِيصِ ورداء في قميص وإزار في إزار ورداء وإذا وسعَ اللهُ عَليكُم فوسَّعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ (<sup>1)</sup>.

٧٦٢٤ – وَقَدْ روى أَنْسُ أَنَّ آخِرَ صَلاَةً صَلاَهَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ في تُوبِ وَاحِدِ مُتَوَشَّعاً به خَلْفَ أبي بكرٍ .

٧٦٢٥ - وَتَهَذِيبُ آثارٍ هَذَا البابِ على كَثْرَتِهِ حَمَّلُهَا على ما وصَقْنًا ، وباللَّهِ

 ٢٩٢٧ - وكَانَ مَالِكُ ( رحمه الله ) مَعَ اسْتِحْبَابِهِ أَنْ يكونَ على عَاتِقِ
 المُصَلِّى في القبيصِ ثُوبٌ قَدْ خصٌ لهُ في الصَّلَاةِ في القييصِ مَحْلُول الأزرارِ ليسَ عليه سَراويلُ ولا إزارٌ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) قاله مالك في الموطأ: ١٤١. (٤) الموطأ : ٩١١ ، والبخاري في الصلاة ، باب الصلاة في القميص والسراويل ، وسيأتي

في أول باب من كتاب اللياس.

٧٦٢٧ - وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنيفَةً وأَبِي ثَورٍ .

٧٦٢٨ - وكَانَ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ يُصَلِّي محلولَ الأزرارِ .

٧٦٢٩ - وقالَ داود الطَّائيُّ : إذَا كانَ عظيم اللحية فلا بَأْسَ بِذَلِكَ .

٧٦٣ - وَقَالَ الشَّافِيُّ : إِذَا كَانَ الشُّوبُ صَبَّقاً يِرْهُ أَو يَخْلُه بِشِي، لَتُلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عررة ، فإنْ لَمْ يفعلْ وَرَأَى عَوِرتَهُ أَعَادَ الصَّلاَثَة.

٧٦٣١ - وَهُوَ قُولُ أُحمدَ بِنِ حَنبِلٍ .

٧٦٣٧ - وَأَجْمَعُ العُلْمَاءُ على أَنَّ سَتَّرَ العَوزَّ فَرْضُ واجب بالجملة على الآدميين ، وَأَلَّهُ لاَ يَجُوزُ لاَحَد أَنْ يُعلَى عُرْبَاناً وَهُوَ قَادِرٌ على مَا يَسْتُرُ بِهِ عَورتَهُ مِنْ الثَّيَابِ ، وَإِنْ لُمْ يَسْتُرُ عَورَتُهُ ، وكان قادِراً على سَتْرِهَا لَمْ تُجْوهِ صلاته .

٧٦٣٣ - واخْتَلَقُوا هَلْ سَتْرُها مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ أَمْ لاَ ؟ ٧٦٣٤ - فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العلم وجمهورُ الفَقَاء : إِنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاة .

واستَدَلَّ اللَّهُ وعرف والله وي بأنَّ الله وعرف وجلً وقرنَ أخذَ الزَّينة بإنِّيَانِ المستجدِ يعني بالصَّلاَة المأشور بها في قول الله عَزَّ وجلُّ : ﴿ ﴿ خُلُوا زِينتَكُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٍ ﴾ ﴿ وَ٣١ : الأعراف ﴾ هي الشَّيابُ السَّارَةُ للفَرِزَة ، لأنَّ الآية نَزَلتُ مِنْ أَجُلُ اللَّهِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بالبيت

٧٦٣٦ - وَهَذَا مَا لاَ خَلاَفَ فيه بِينَ العُلْمَاء .

عُراةً.

٧٦٣٧ - وروي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتِ الْمُرَأَةُ تَطُوفُ بالبيتِ وهي عربانة ، وتقولُ :

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٤٣٩) ، ونسبه لابن أبي شيبة ، ومسلم ، والنسائي ، وغيرهم عن ابن عباس .

٧٦٣٨ - وَقَدْ أُورَدْنَا هَذَا المعنى في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ ، والحَمْدُ لله (١١).

٧٦٣٩ - قال أبو عمر : سَتْرُ السَعَوْرَةِ مِنْ قَرَائِض السَصَّلَامِ ، واستُدَلُّ بالإجْمَاعِ على أَنَّهُ لاَ يَعِوزُ لاَحَدِ أَنْ يُصَلِّي عُرِيَّاناً وَهُوَ قَادِر على الاستتار به ، وَأَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلاَ صَلاَةً لَهُ ، وَعَلِيه إِعَادَةً مَا صَلَّى على تلكَ الحال .

٧٦٤ - وَهَذَا سُنَةُ وَإِجْمَاعٌ لا خِلافَ فِيهِ وأن الآية في أُخْذِ الزَّينةِ نَزَلَتْ فيمنْ كَانَ يَطُوفُ بالبّيت عُريّاناً .

٧٦٤١ - وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَادِيهُ فَنَادَى أَن لا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان .

٧٦٤٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الإسْنَادَ بِذَلِكَ في غير هذا المُكَانِ .

۷٦٤٣ – قال أبو عمر : استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثريه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا .

٧٦٤٤ - وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين ، لا من أجل الصلاة : وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ، ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك ، وصلى عربانا ، فسدت صلاته وكما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة .

٧٦٤٥ – ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره ؛ والقول الأول أصح في النظر ، وأصح أيضا من جهة الأثر ، وعليه الجمهور .

٧٦٤٦ - واخْتَلْفَ العُلْمَاءُ في العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ مَا هِيَ ٢

٧٦٤٧ - فَقَالَ الشَّافعي وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والأوزَاعِيِّ وأبو ثورٍ : مَا دُونَ السُّرة إلى الرُكْبَة عَرْرَةً .

٧٦٤٨ - وقالَ الشَّافِعِيُّ : لَيست السُّرُّةُ ولا الركبتان من العورة .

٧٦٤٩ - وقال أبو حنيفة : الرُكْبَةُ عَورةً .
 ٧٦٥ - وكذلك قال عطاء .

<sup>( (</sup> TV4 - TVV : ٦ ) ( \ )

٧٦٥١ - وحَكى ابنُ حَامد الترمذيُّ أنَّ للشَّافعيُّ في السرة قولين .

٧٦٥٢ - واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضاً على ذينك القولين ؛
 قَطَائفَةً منهم قَالَت : السرة من العورة . وطائفة قالت : السُّرة ليست بعررة .

٧٦٥٣ – قال : وأكْرُهُ لِلرُّجُلِ أَنْ يَكُشْفِ فَخْلَنَهُ بِعَضْرَةِ زَوجَتهِ .

٧٦٥٤ - وهَذَا مَا لا أَعْلَمُ أَنَّ أَخَداً قَالَهُ غَيرهُ .

٧٦٥٥ - وَقَالَ ابِنُ أَبِي ذَنْبٍ: العَرْرُةُ مِنَ الرَّجُلِ: الدُّبِرُ والقُبلُ ، دَونَ غيرهما .

٧٦٥٦ - وَهُو َ قُولُ دُوادُ وَأُهُلِ الظَّاهِرِ وَقُولُ ابنِ عَلَيَّةً ، والطبريُّ .

٧٦٥٧ - فَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ قالَ أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ عَوْرَةً مَا روي عَنِ النَّبي ﷺ أَنْهَ قَالَ : ﴿ الفَخَذُ عَرِرَةً ﴾ .

٧٦٥٨ - روي ذلك عَنْهُ عَقَّهُ مِنْ خَسْمَةٍ أُوجِهُ : مِنْ حديثِ عليَّ بنِ أبي طَالِبٍ. وَمِنْ خَدِيثِ إبنِ عَبَّاسٍ ، وحديثِ محمد بنِ جحشٍ ، وحديثِ قبيصةً بنِ مخارقٍ ، وَخَديثِ جَرهُم الأسلميُّ .

٧٦٥٩ - وأنَّ أبا هريرةَ قبَّـلَ سُرَّةَ الحَسَنِ بن عليُّ سَأَلَهُ كَشْفَ ذَلكَ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَدَنه نَقَبُلُها وَقَالَ : أقبَلُ مَنْكَ ما منَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَبْلُ مَنْهُ .

. ٧٦٦ - فَلُو كَانَتِ السُّرَّةُ عَوِرَةً مَّا قَبُّلُهَا أَبُو هَرِيرةَ وَلاَ مَكُّنَهُ الحَسَنُ مِنْها .

٧٦٦١ - ومِنْ حُجُّة مَنْ قَالَ أَنَّ الفَخْذَ ليستَ بِعَورَة خَدِيثُ عَانشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

٧٦٦٢ - وَهَذَا الحديثُ في أَلْفَاظِهِ اصْطِرَابٌ .

## (١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (٩)

٢٩٥ - ذكر فيه مالك ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَانِشَةَ ، زَوْجَ النبي عَنْ ،
 كَانَتْ تُصَلَّى في الدُّرْعِ وَالْخَمَارِ (١٠).

٢٩٦ - وَعَنْ مُحَمَّد بَن زَيْد بْن قُنْفُد ، عَنْ أَمَّه ؛ أَنْهَا سَالَتْ أَمُّ
 سَلَمَة زَوْج النّبي ﷺ ، مَاذَا تُصلّي فيه الْمَرَأَةُ مِنَ النّبياب ؛ فقَالَتْ :
 تُصلّي في الْحَمَار وَالدَّرْع السَّابِمَ إِذَا عَبَيْبَ طَهُورَ قَدَمَيْهَا (١٠).

٧٩٧ – وَعَنَّ الشَّقَةَ عِنْدَهُ مَ عَنْ بُكِيْرِ بَنِ عَبْد الله بْنِ الأَشَجُ ، عَنْ بُكِيْر بْنِ عَبْد الله بْنِ الأَشَجُ ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ الأَسْوِد الْخَوْلَاتِيُّ ، وكَانَ في حَجْرٍ مَيْمُونَة مَ ذَوْج النَّبِي عَنَّ عُبَيْد اللَّه عِ وَالْخِمَارِ . مَيْمُونَة كَانَتْ تُصَلِّي فِي اللَّرْعِ وَالْخِمَارِ . لَيْسُ عَلَيْها إِزَارُ (١٠).

## \* \* \*

٧٦٦٣ - فَأَمَّا حديثُ عَائِشةً - رضي الله عنها -فَذَكرهُ أَبُو بكرِ بْنُ أَبِي شَيبةً قالَ : حَدَّننا ابنُ فضيلٍ ، عَنْ عَاصِ بنِ سليمان الأحْرِّل ، عَنْ مُعَادَّةً ، عَنْ

<sup>(</sup>ج) المسألة - ١٦٣ - المستحب للعرأة أن تصلي في ثلاثة أثراب : خمار تغطي به الرأس والعنق ، ودرع تغطي به البدن والرجاين ، وملحفة صفيقة ، تستر بها الثياب ، لقول عمر رضي الله عنه : و تصلي المرأة في ثلاثة أثراب : درع وخمار وإزار » ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : و تصلي في الدرع ، والخمار والملحفة » .

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « تصلي في اللرع ، والخمار والملحقة ع . والمستحب أن تكثف المرأة جلبابها ، حتى لا يصف أعضاءها ، وتجافي الملحقة عنها في الركوع والسجرد ، حتى لا يصف ثيابها .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٤٢ ، والموطأ بمرواية محمد بن الحسن : ٧٧ ، رقم (١٦٣) ، وقال عقبة : وبهذا كله نأخذ ، وأخرجه أبو داود في الصلاة ، باب و في كم تصلي المرأة » .

 <sup>(</sup>٣) الموظأ : ١٤٢ ، والموظأ برواية محمد بن الحسن : ٧٧ ، برقم ١٥٩ ، عن مالك ، عن
 بكير دون ذكر الثقة .

- ٨ - كتاب صلاة الجماعة (١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار -٤٤١

عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي في درْعِ وَخِيَارِ (١). ٧٦٦٤ – قالَ : وحدثنا عيسى بنُ يُونس ، عَن الأوزَاعيُّ ، عَنْ مَكْحُول ،

قالَ : سُنِلتْ عَانِشَةُ : فَبِكُمْ تُصَلِّي المرأةُ ؟ فَقَالَتْ الْتُ عَلِياً فَاسَّالُهُ ثُمُّ ارْجِعْ إلَيُّ فَقَالَ : فِي دِرْعِ سَابِغِ رِخِسَارٍ ، فَرَجَعَ إليها فَاخْبَرها فَقَالَتْ : صَدَقَ (٢).

٧٦٦٥ - وروى حمادُ بنُ سَلَمَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ ، عَنْ صفية بنت الحَارِث ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال : ﴿ لا يَقَبَّلُ اللَّهُ صَلاَةً خَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ﴾ (٢).

٧٦٦٦ - وأمًّا حديثُ أمَّ سَلَمَةً ، فَرَوَاهُ مَرَوُهُ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً ، كَمَّا رَوَاهُ مَلِكُ مِن عَلَى أَمُّ سَلَمَةً ، كَمَّا رَوَاهُ مَاكُ ومِسمَعيلُ بنُ مَاكُ ومِسمَعيلُ بنُ عَلِيهُ اللهُ مَنْ أَمَّ ، عَنْ أَمَّ مَنْ أَمَّ سَلَمَةً مَرَّوُوفًا عَلَيها، جَعَفُ مَن أَمَّ مَنْ أَمَّ سَلَمَةً مَرَّوُوفًا عَلَيها، ورقَعَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عبد الله بنِ دِينَارِ عَنْ محمد بنِ زيد بنِ قنفد ، عَنْ أَمَّهُ أَنّها سَلَتَ أَمُّ سَلَمَةً أَنّها سَلَتَ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّها سَلَتَ أَمْ سَلَمَةً أَنَّها سَلَتَ النَّبِي عَقَى هَا أَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْحَمَّلِي فَيهِ المَرَّأَةُ ؟ قَالًا : « في الْحِمَارِ والدرْع السَّابِعَ الذِي يُغَيِّبُ ظهورَ قَدَمَيْهَا » .

٧٦٦٧ - وأمًّا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ ، فالثَقَةُ الذي رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ هُوَ اللَّيثُ بنُ سَعْد<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) المصنف (٢ : ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣ : ١٢٨ ) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٧٢٥) ، والمحلى (٣: ٢٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبر داود في الصلاة ، ح (١٦٤١) ، باب و المرأة تصلي بغير خمار » ، وابن ماجه أخرجه أبر داون أبي ماجه في الطهارة (١٥٥) ، باب و إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار » ، وابن أبي شيبة في المصنف (٢ : ٢٧٩ ، ٢٧٨ ، ١٥٠٠). والإمام أحمد (٢ : ١٥٠ ، ٢٩٨ ، ٢٥٩). والدرمذي في الصلاة (٢٧٧) باب و لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار » وصححه الحاكم والخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٢ : ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٤) في التهذيب (٧٠:٨) أن الثقة مخرمة بن بكير ، وهذا واضح في رواية الدارقطني .

٧٦٦٨ - ذَكَرُ أَبِرِ الْحَسَنِ عَلَيُّ بِنُ عَمِرِ الْحَافِظُ الدَّارِقَطَنِيُّ قَالَ : حدَّثنا به إسماعيل بن محمد الصفار ، قالَ : حدَّثنا محمدُ بنُ الفرج الأزرقُ ، قالَ : حدَّثنا منصورُ بنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حدُّثنا اللَّيْثُ بنُ سعد ، عَن بكيرِ بنِ عِبدِ الله بنِ الأَشَجُ ، عَنْ يُسِرِ بنِ سعيد ، عَنْ عبيدِ اللهِ الحَولانيُّ ، قَالَ : رأيتُ مَيمُونَةَ تُصَلِّي في درعِ سابِغ (ليس عليها إزار ) .

٧٦٦٩ - قال أبو سَلَمَة : مَنْصُورُ بِنُ سَلَمَة : وهَذَا مَا رَوَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنسٍ ،
 عَن اللَّيث بن سَعْد .

. وقال أبو عمر : أكثرُ مَا ( يقول مالك : حدثني الثقة فهو مخرمة ابن بكير الأشَعُ .

ابن بحير أدسج . ٧٦٧١ - وقال أصحاب مالك : ابن وهب وغيره : كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر فيها )<sup>(١)</sup>

عبه يعيو وله يا عدد من عام المراد المراد على المراد والدرع السَّابِغ ، عَنِ ابنِ عَبَّاس ،

وعروة بن الزييرِ ، وعكرمة ، وجابرِ بن زيد ، وإبراهيم ، والحكم . ٧٦٧٣ – عن جابر بن زيد : تصلي المرأة في درِّع صفيق وخمار صفيق<sup>(٢)</sup> .

٧٦٧٤ - وَهُوَ قُولُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ .

٧٦٧٥ - وَقَالَ ابنُ عمر : إذَا صَلَّتِ المُرَأَةُ ( فلتصلُّ في ثيابها ) كلها : الدرع والخمار والملحفة (١٠).

٧٦٧٦ - وروي عَنْ عبيدة . أنَّ المرأأة تُصلَّي في اللَّرْع والحِمَارِ والحَمْوِ .
 ٧٦٧٧ - روَاهُ ابنُ أبي شيبة (٤٠).

 <sup>(</sup>١) ما ورد داخل حاصرتين فمكانه قد أصابته الرطوية ، وأكلته الأرضة ، فأخفت معالم الحروف والكلمات والجمل ، وأغلب التكملات من مصنف ابن أبى شببة .
 (٢) مصنف ابن أبي شببة (٢ : ٢٢١) .

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢: ٢٢٥) ، والمغنى (١: ٣٠٣) والملحفة : الجلباب .
 (٤) في الصنف (٢: ٢٢٥) .

٧٦٧٨ - وقالَ مُجَاهدُ : لا تُصَلِّي المرآةُ في أقلَ منْ أَرْبَع أَثْوابٍ .

٧٦٧٩ - وَهَذَا لَمْ يَقُلُهُ غَيرُهُ ، وهذه الأثواب : الخمار ، والدرع ، والملحفة ، والإزار .

٧٦٨ - قال أبو عمر : لِهَذَا واللهُ أَعْلَمُ ترجم مالك ( رحمه الله )
 (......)(١) في صَلاَة المُراة في اللهُرْع والخنار .

٧٦٨١ - حدثنا محمد بنُ عبد الملك ، قَالَ : حدثنا ابنُ الأغرابي ، قالَ حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قالَ : حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قالَ : حدثنا محمد بن إسراهيم التيمي ، عَنْ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تُصلّي المراة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع ، وخِمَار .

٢٩٨ - وأمّا حَدِيثُ مَالك ، عَنْ هشام بين عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ المِرَّاةَ اسْتَفْتَتُهُ ، فَقَالَتْ ؛ إِنَّ المُنْطَقَ يَشُقُ عَلَيْ . أَقَاصَلَي فسسي درْع وَخَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . إِذَا كَانَ الدُرْعُ سَابِغًا (١٠).

## \* \* \*

٧٦٨٢ – فَإِنَّ المِنْطَقَ هَاهُنَا الحَقْوُ وَهُوَ الإِزَارُ والسَّرَاوِيلُ .

٧٦٨٣ - والَّذِيَ عَلَيْهُ فَقَهَاءُ الأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ والعِرَاقِ أَنَّ عَلَى الْمِرَّاةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُعَطِّى جِسْمَهَا كُلُّهُ بِدِرْعِ صفيق سَابِغِ ، وَتُخَمَّرُ رَاسَهَا فَإِنَّهَا كُلُهَا عَرَزَّةً إِلاَ وَجُهْهَا وَكُفِّيها ، وَأَنْ عَلِيها سَتُوْمَا عَدَا وَجُهها وكُفِيها .

٧٦٨٤ - واخْتَلَفُوا في ظُهُورِ تَدَمَيْها .

٧٦٨٥ - قَتَالَ مَالِكُ ، واللَّيثُ بنُ سَعْدٍ : تَسْتُرُ قَدَمَيْها في الصَّلاةِ قالَ مالكُ: فإنْ لَمْ تَفْعَلْ أَعَادَتُ مَادَامَتْ في الوقتِ ، وَعِنْدَ اللَّيثِ تعيدُ أَبَداً .

٧٦٨٦ - وقالَ الشَّافعيُّ : مَا عَدا وَجْهها وكفِّيها عَورَةٌ فَإِن انْكَشَفَ ذَلك

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٤٢ .

منها في الصَّلاة أعادت .

٧٦٨٧ -ولا إعادة عندة مندة مشورة على الوقت في شيء من الصلاة ، وكل ما قال فيه عليه الإعادة ، وذلك عندة في الوقت وبعثة .

٧٦٨٨ - وَقَالَ أَبُو حنيفة والثَّرويُّ : قَدَمُ الرَّأةِ لِيستْ بِعَررة إِنْ صَلَتْ وَقَدَمُها
 مَكْشُوفَةً لَمْ تُعِدْ .

٧٦٨٩ - قَالَ أَهِو عمر: لا خَلِاتَ عَلِمْتُهُ بَينَ السَّحَابَةِ فَسِي سَتْرِ ظَهُورِ قَدَمَي المَرَّاةِ فِي الصَّلَاةِ وَحَسَبُكَ بِما جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمَّهَاتِ المسْلِمينَ ( رضي اللهُ عَنْهِنَّ ) .

٧٦٩٠ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ السَّجُلِنَ إِذَا صَلَى وَشَيَّ مِنْ عَورَتِهِ مَكْشُوفُ أَعَادَ أَعَادَ الْعَادَ الْعَادَ الْمَادَةُ الْمَرَّةُ فَي اَلْصَلَاةِ وَالْمَجَّ ، أَبَدا ، والمَرَّةُ الْمُرَّةُ عَرَقَ كُلُها حَاشَى مَا لاَ يَجُورُ لَها سَتُرَّهُ فِي الصَّلاةِ وَالْمَجَّ ، وذلكَ وَجُهُهُمَا وَكَفَاهَا فَإِنَّ الْمِرَاةُ لاَ تَلْبَسُ الثَّقَازَيْنِ مُحْرِمَةً وَلاَ تَلْتَفِتْ فِي الصَّلاةِ وَلا تَتَبَرَقُعُ فِي الْحَجَّ .

٧٦٩١ - وأَجْمَعَ العُلْمَاءُ على أنَّها لا تُصَلِّي مُتَنَقَّبَةً وَلاَ مُتَبَرِّتُعَةً .

٧٩٩٧ - وفي هَلَا أُوضَحُ الدُّلَالِ عَلَى أَنَّ وَجُهَهَا وَكَفَّيْهَا لَيَسَ شَيَّهُ مِنْ ذَلِكَ عَوِزَةً . وَلِهِنَا لَهُ يَجُوزُ النَّظُرُ إِلَى وَجُهِهَا في الشَّهَادَةِ عَلَيهَا ، وأَمَّا النَّظُرُ لِشَهُوةِ إِلَى غَيرِ خَلِيلَةٍ أَو مِلْكَ يَمِينِ مِمَ التَّأْمُلِ فَمَخَطُورٌ غَيرٌ مُثَاحٍ .

٧٦٩٣ - وقَدْ رُوي عَنْ أَبِي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ المُرَاةَ عَرِزَةً حَتَّى ظَفرها .

٧٦٩٤- وَٱقُولُ : لاَ نَعَلَمُهُ قَالَهُ غَيْرُهُ إِلاَ أَحَمَدُ بِنُ حَنْبِلِ فَإِنَّهُ جَاءَتْ عَنْهُ وَإِلَّهُ بَاعْتُ عَنْهُ

٧٦٩٥ - والحُتَلَفَ العُلمَاءُ في تَأْوِسِل قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وجلُّ : ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زَيْنَتَهُنُّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها ﴾ ( سورة النور : ٣١) .

٧٦٩٦ - فروي عَنِ ابنِ عمرَ ، وابنِ عَبَّاسٍ في قُولِهِ ﴿ إِلَّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾

------ ٨ - كتاب صلاة الجساعة (١٠) ياب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - ٤٥٥ قال : الرَّحَةُ والكفّان(١) .

٧٦٩٧ - وروي عَنِ ابنِ مَسْعُود أَنَّه قالَ : البنانُ والقرطُ والدملجُ (٣) . ٧٦٩٨ - وروى عَنْهُ أيضًا أَنْهُ قَالَ : الخلخالُ والحَاتُمُ والقلارَةُ .

٧٦٩٩ - واخْتَلُفَ التَّابِعُونَ في ذَلِكِ على هَذَيْن القَولَيْن .

٧٧٠ - وَعَلَى قولِ ابْنِ عِبَّاسٍ وابنِ عمرَ جَمَاعَةُ الفُّقَهَاءِ ، وَبَاللَّه التَّرفيقُ .

\* \* \*

الحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله ، وسلم تسليما .

تم المجلد الخامس من « الاستذكار » واسال الله سبحانه المعونة على إنمام الكتاب كله بمدايته وتوفيقه ، إنه سميع الدعاء

> يليه المجلد السادس واوله د كتاب قصر الصلاة في السفر ،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ( ٦ : ١٨٠) .

<sup>(</sup>Y) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦ ؛ ١٧٩) ونسبه لعبد الرزاق ، والغريابي ، وسعيد ابن منصور ، وابن أبي شبية ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنثر ، وابن حاتم ، والطبراني ، والحاكم – وصححه – وابن مرديه ، عن ابن مسعود .



|                            | فهرس محتوى كتب وأبواب واح                |
|----------------------------|------------------------------------------|
| لجامع لمذاهب فقهاء الأمصار | المجلد الخامس من ﴿ الْاستذكارِ ﴾ ا       |
| طأ" من معاني الرأي والآثار | وعلماء الأقطار فيما تضمنه "المو          |
| رقم الصفحة                 | الموضوع                                  |
| 179-Y                      | ه - كتاب الجمعة                          |
|                            | (١) باب العمل في غسل يوم الجمعة          |
|                            | (*) المسألة – ١١٤ – في سُنَّة الاغتسال و |
| ٧ ت                        | الثياب لمن يأتي الجمعة                   |
|                            | ١٩٧ – حـديث أبي هريرة : " من اغتسل ي     |
| ب بدنة"٧                   | ثم راح في الساعة الأولى فكأتما قر        |
| معة ٩                      | – في الحديث الندب إلى الاغتسال يوم الجد  |
| ٩                          | - بيان الساعات التي في الجمعة            |
| 17                         | – رواية أخرى لحديث أبي هريرة             |
| 17                         | - تفسير لفظة " المُهَجَّرِ إلى الجمعة "  |
| لمي البقر في الضحايا١٤     | - استطراد من المصنّف في تفضيل البُدْنِ ع |
|                            | ١٩٨ – حديث أبي سعيد الخدري :" غسل        |
|                            | کل محتلم "                               |
| اجب علی کل محتلم           | ١٩٩ – قـول أبي هـريرة : غــــل الجمعة و  |
|                            | كغسل الجنابة                             |
|                            | - غسل الجمعة بين الوجوب والندب عند ف     |
|                            | - حديث أبي سعيد الخدري :" من أتى الج     |
| معة فبها ونعمت"١٩          | – ومثله حديث سمرة :" من توضأ يوم الح     |

| ع رقم الصفح                                                  | الموضو  |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| الاستدلال مـن قــول أبي سعيد الخدري : ثلاث هُنَّ على كل مسلم | _       |
| يـوم الجمعة : الغـسل، والسواك، ويمس طيِباً إن وجد، ومعلوم أن |         |
| الطِّيب والسواك ليسا بواجبين ، فكذلك الغسل ٢٠                |         |
| · بيان أن المراد في حديث أبي هريرة الهيئة والكيفية ٢١        | _       |
| شهود سيدنا عثمان الجمعة بالوضوء فقط                          | _       |
| - حديث :" دخل رجل من أصحاب رسول الله 🏶 المسجد                | - ۲۰۰   |
| يوم الجمعة وعمر يخطب " الحديث                                |         |
| التحقيق أن هذا الرجل هو سيدنا عثمان رضي الله عنه ٢٥          | _       |
| تفسير لسبب ورود الغسل في يوم الجمعة من حديث عائشة وابن       | -       |
| عمر بأن الناس كانوا يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا  |         |
| وعليهم ثياب درنة، فشكوا ذلك إلى النبي 🥰 فقال:" من جاء منكم   |         |
| الجمعة فليغتسل"                                              |         |
| · أثران عن ابن عمر ، وابن عباس بأن الغسل أطهر وأطيب٣١        | -       |
| الإجماع على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزأته الجمعة ٣١       | -       |
| - غسل الجمعة بين السنة والاستحباب                            | -       |
|                                                              |         |
| ب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٤١ – ٦٣          |         |
| سألة - ١١٦ - في الإنصات أثناء الخطبة عند أصحاب               |         |
| اهب الأربعة ٤١ ت                                             |         |
| - حديث أبي هريرة : " إذا قلت لصاحبك : أنصت ،والإمامُ         | - 4 • 4 |
| يخْطُبُ يَومَ الجُمعةِ فَقَدْ لَفَوْتَ ٤٢                    |         |
| - معنى قوله : " قد لغوت "                                    | -       |

| الموضوع رقم الصفحة                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>هل يردُّ السلام ويشمت العاطس والإمام يخطب ؟</li></ul>      |
| ٢٠٣ – حـديث ثـعـلبة بن أبي مـالك القـرظي أنهم كانوا في زمان         |
| عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، وفيه:                 |
| أنهم كانوا يتحدثون حتى يجلس على المنبر                              |
| (*) المسألة – ١١٨ – صلاة تحية المسجد والإمام يخطب ١٩ ت              |
| – حديث أبي هريرة : " إذا كان يـوم الجمعة كـان على كـل باب مـن       |
| أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم" ه                     |
| – قول النبي ﷺ لِسُليك الغطفاني : "صلِّ ركعتين وتجوز فيهما " ٣٥      |
| ٢٠٤ - قول سيدنا عشمان: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة               |
| فاستمعوا وأنصتوا ٦٠ ت                                               |
| - حديث أنس: " تراصوا ، وأصلحوا صفوفكم " ٦٠                          |
| - حديث آخر عن أنس: " سُوُّوا صفوفكم ، فإن ذلك من تمام               |
| الصلاة "                                                            |
| - وحديث عائشة :" إن الله وملائكته يُصلُّون على الذين يَصلُونَ       |
| الصفوف " ١٢                                                         |
| <ul> <li>وحديث البراء بن عازب:" رصُّوا المناكب بالمناكب"</li> </ul> |
| ٢٠٥ – عبد الله بن عمر يحصب رجلين يتحدثان والإمام يخطب               |
| ٢٠٦ – أشرعن سعيد بـن المسيب في عـدم تشميت العـاطس أثنـاء            |
| الخطيةنا ١٣                                                         |
| (٣) باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ٦٤ – ٦٨                           |
| (*) المسألة – ١١٩ – من أدرك في أي جزء من صلاته أكـمل                |
| الجمعة وأدركها                                                      |

| <ul> <li>٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمصار / ج ٥</li> </ul> | _ | الأمصار / ج ٥ | لمذاهب فقهاء | الجَامع | - الاستذكار | ٤٥ |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|---------|-------------|----|
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|---------|-------------|----|

| رقم الصفحة                             | الموضوع                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| لمعة ركعة ،                            | ٢٠٧ – قـول الـزهـري : مـن أدرك مـن صلاة يوم ا-                        |
|                                        | فليصلَّ إليها أخرى                                                    |
| درك الصلاة ٢٤                          | ٢٠٨ – حديث : من أدرك من الصلاة ركمة ، فقد أد                          |
|                                        | <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار فيمن فاته ركعة أو ركوع</li> </ul>        |
| کها "                                  | ٢٠٩ – حديث : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أد                          |
|                                        | – الاستدلال بحديث :" ما أَدْرَكَتُم فَصَلُّوا ، وما فاتكم             |
| ولايقدر على                            | – القول في الـذي يصيبه الزحام يـوم الجمعة فـيركع                      |
| ٦٧                                     | السجود                                                                |
| V1 - 14                                | <ul> <li>(٤) باب فيمن رعف يوم الجمعة</li> </ul>                       |
| 19                                     | <ul> <li>من رعف أثناء الصلاة ، هل يبني على ما صلَّى ؟</li> </ul>      |
| Y                                      | (٥) باب ما جاء في السعي يوم الجمعة                                    |
| ٧٢ ت                                   | (*) المسألة – ١٢٠ – السعي للجمعة واجب                                 |
|                                        | . ٢١ – حول الآية الكريمة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا        |
|                                        | من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾                                   |
|                                        | - الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة الت                          |
|                                        | 11                                                                    |
|                                        | (٦) باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجم                          |
|                                        | <ul> <li>(*) المسألة - ۱۲۱ - في انعقاد الجمعة بعدد معلوم .</li> </ul> |
|                                        | – ليس على مسافر جمعة                                                  |
| 1 YA                                   | <ul><li>(٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة</li></ul>         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | (*) المسألة – ١٢٢ – في فضل يوم الجمعة                                 |

| رقم الصفحة |  | الموضوع |
|------------|--|---------|

| ٧ – حديث أبي هريرة أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد         |
|-----------------------------------------------------------------|
| لم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ٧٨               |
| <ul> <li>- ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث</li> </ul>               |
| - شرح قوله :" وهو قائم يصلي "                                   |
| – اختلاف الآثار في الساعة المذكورة يوم الجمعة                   |
| - حديث جابر :" يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة"                      |
| – وحديث عمرو بن عوف في سؤاله النبي ﷺ عن هذه الساعة              |
| - وحديث أبي موسى :" إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبدُ فيها ربَّه |
| إلا أعطاه "                                                     |
| - حديث الأوابين في أثر عن الإمام على                            |
| - آثار عن الصحابة والتابعين في تحديد هذه الساعة                 |
| ٢ – حـديث أبي هـريرة في لقائه كـعب الأحبار ، وحديثه معه         |
| عن يوم الجمعة                                                   |
| – وفي الحديث الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض                  |
| <ul> <li>وفيه إباحة الحديث عن المستقبل من الأمور</li> </ul>     |
| – وفيه دليل على أن الإنس والجن لا يعرفون من أمر الساعة ما تعرف  |
| الدواب                                                          |
| - حديث أبي هريرة :" الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يـوم الجمعة  |
| بعد العصر إلى غروب الشمس"                                       |
| - وحديث جابر:" التُّمِسُوها آخر ساعة بعد العصر"                 |
| - وفي الحديث أن من سمع الخطأ وهو يعلمه ينكره                    |

| ه ٤ – الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ فُقهاء الأَمْصارِ / ج ه                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                                                            |
| (٨) باب الهيئة ، وتخطُّي الرقاب واستقبال الإمام يوم                                   |
| الجمعة                                                                                |
| (*) المسألة - ١٢٣ - من سنن صلاة الجمعة لبس أحسن الثياب ١٠١ ت                          |
| (*) المسألة – ١٢٤ – التَّخَطِّي مكروه باتفاق العلماء أثناء الخطبة ١٠١ ت               |
| ۲۱۲ – حـديث : " ما على أحدكم لو اتَّخذ ثوبين لجمعته ، ســوى                           |
| ثوبی مهنته "                                                                          |
| - اتصال هذا الحديث من وجوه حسان عن النبي ﷺ من حديث                                    |
| عائشة وغيرها                                                                          |
| <ul> <li>- في هـذا الحديث النَّدْبُ لكل مَنْ وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان</li> </ul> |
| للأعياد والجمعات                                                                      |
| - حديث :" إذا أنعم الله على عبد نعمة أحبُّ أنْ يرى أثرها عليه" ١٠٣                    |
| – قول الفاروق : إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ١٠٣                            |
| ٢١٤ – كان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا أدُّهَنَ وتطَّيُّبَ                          |
| ٢١٥ – قول أبي هريرة: لأن يصلِّي أحدُكم بظهر الحَرَّةِ خير له من                       |
| تخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة                                                          |
| - حديث أبي هريرة وأبي سعيد: " من اغتسل يوم الجمعة                                     |
| واستن"                                                                                |
| - حديث عبد الله بن عمرو :" يحضر الجمعة ثلاثة نفر"                                     |
| – حـدبث عبـد الله بـن بُسـر في رجل تخطَّى رقاب الناس ، فقــال لــه                    |
| النبي ﷺ : " اجلس فقد آذیت ً "                                                         |
| - حديث سلمان الفارسي : " لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ويمس                                |
| 1.0                                                                                   |

| رقم الصفحة         | الموضوع                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1.1                | – آثار عن التابعين في كراهة التخطُّي مطلقا           |
|                    |                                                      |
| ، ومـن تركها       | (٩) بــاب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء           |
| 179-1.4            | من غير عذر                                           |
| ۲۰۸ ت              | (*) المسألة – ١٢٥ – سنة القراءة في صلاة الجمعة       |
| 🥸 يـوم الجـمعة     | ٢١٦ – حـديث النـعمان بن بشير في قراءة النبي          |
| الجمعةا            | <ul> <li>مل أتاك حديث الغاشية ﴾، بعد سورة</li> </ul> |
| ۔ ﴿ سَبِّع اسم ربك | – حـديث النعمان بـن بشير في قـراءة النبي ﷺ بـ        |
| 11                 | الأعلى ﴾ و ﴿ هِلْ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْغَاشِيةَ ﴾     |
| ون في حديث أبي     | – قراءة الرسول ﷺ سورة الجمعة وسورة المنافة           |
|                    | هريرة                                                |
| 111                | - وكذا روى عبد الله بن عباس                          |
| عة بـ ﴿ سبح اسم    | - وحمديث سمرة بن جندب في القراءة في الجم             |
| 111                | ربك الأعلى ﴾ و ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾              |
| 117                | – ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة                  |
| 1112               | – كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب             |
| ر طبع الله على     | ٢١٧ – مَنْ ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عا            |
| 110                | قلبه                                                 |
| ث مرات" ۱۱۵        | - حديث أبي الجعد الضمري:" من ترك الجمعة ثلا          |
| 117                | – وحديث أبي قتادة بهذا المعنى أيضا                   |
|                    | - التشديد في ترك صلاة الجمعة                         |
| * 7                | د. فيأر هي قيال سينا أقيام ميكوم الم                 |

| رقم الصفحا                                                                                                                              | الموضوع                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۸ "                                                                                                                                   | – حديث جابر : " إن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا                                                                                                                                                                 |
| 119                                                                                                                                     | - وجوب الجمعة على من سمع النداء                                                                                                                                                                                      |
| 119                                                                                                                                     | - إجماع علماء الأمة أنَّ الجمعة فريضة على كل حرَّ بالغ ذَكَرٍ                                                                                                                                                        |
| 17                                                                                                                                      | <ul> <li>مسائل الاجتهاد لا تقوى قُوَّة تُوجب القطع عليها</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 17                                                                                                                                      | له: ، مد<br>– السنة سنتان : سنة فريضة ، وسنة غير فريضة                                                                                                                                                               |
| 171                                                                                                                                     | – صلاة الجمعة في القرى الصفار                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         | (*) المسألة - ١٢٨ - تجب الجمعة على المقيم في بلد                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                         | ٢١٨ – حديث صفة خطبة يوم الجمعة                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         | <ul> <li>(*) المسألة - ١٢٩ - خطبة الجمعة عند أصحاب المذاهب الأر</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                         | - أقوال فقهاء الأمصار في صفة خطبة يوم الجمعة                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| V4 - 171                                                                                                                                | ٣ – كتاب الصلاة في رمضان                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         | <ul> <li>٣ - كتاب الصلاة في رمضان</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| £0 - 177                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳۳ – دع<br>اهـب                                                                                                                        | (١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۳ – ۶۵<br>اهب<br>۱۳۳ ت                                                                                                                | <ul> <li>(١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان</li> <li>(*) المسألة - ١٣٠ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب المذ</li> </ul>                                                                                               |
| ۱۳۳ – ۶۵<br>اهب<br>۱۳۳ ت                                                                                                                | <ul> <li>(١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان</li> <li>(*) المسألة ٣٠٠ - ٣٠ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب الملا</li> <li>الأربعة</li> </ul>                                                                          |
| اهپ<br>اهپ<br>۱۳۳ ت<br>ت                                                                                                                | <ul> <li>(١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان</li> <li>(١) المسألة - ١٣٠ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب المدا الأربعة</li> <li>٢٠٩ - حديث عائشة أن رسول الله على صلى في المسجد ذان ليلة ، فعملى بصلاته ناس</li> </ul> |
| اهپ<br>اهپ<br>۱۳۳ ت<br>ت                                                                                                                | <ul> <li>(١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان</li> <li>(١) المسألة ٥٠٠١ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب الملاة</li> <li>الأربعة</li></ul>                                                                              |
| اهب<br>۱۳۳ ت<br>۱۳۳ ت<br>۱۳۳ به ۱۳۳                                                                                                     | (۱) باب الترغيب في الصلاة في رمضان (*) المسألة - ۱۳۰ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب الملا الأربعة                                                                                                                   |
| اهب ۱۳۳ ت اهب ۱۳۳ ت ۱۳۳ ۱۳۵ ۲۳ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳ | (١) باب الترغيب في الصلاة في رمضان<br>(﴿) المسألة ٣٠٠ - ٣٠ - تختص بصلاة التراويح عند أصحاب الملا<br>الأربعة<br>٢١٩ - حديث عائشة أن رسول الله ﷺ صلَّى في المسجد ذار<br>ليلة ، فصلى بصلاته ناسٌ                        |

| رقم الصفحة           | الموضوع                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| خرج النبي وإذا الناس | - بـدء صلاة التراويح في حـديث أبي هريرة :                |
| 177                  | يصلون في رمضان                                           |
| صيام رمضان وسننتُ    | يصلون في رمضان<br>– حديث أبي هريرة :" إن الله فرض عليكم  |
| 177                  | لكم قيامه"                                               |
| ع العمل وهو يحب أن   | - حديث عائشة: إن كان رسول الله ﷺ ليد                     |
| 18V                  | يعمل به                                                  |
| ل الله ﷺ في شهر      | يعمل به                                                  |
| ١٣٨                  | , مضان                                                   |
| ان جائز أن يضاف إلى  | -<br>- كمل همذه الأحماديث تدل على أن قيام رمض            |
| ١٣٨                  | النبي ع                                                  |
|                      | ٢٢٠م – حديث أبي هريرة :" من قام رمضان إ                  |
|                      | - ذكر الاختلاف على مالك ، وعلى ابن                       |
| -                    | الحديث ومتنه                                             |
|                      | - في الحديث من الفقه: فضل قيام رمضان                     |
|                      |                                                          |
| 174-187              | (٢) باب ما جاء في قيام رمضان                             |
|                      | (*) المسألة - ١٣١ - لا يستحب النقصان                     |
| 187                  | التراويح                                                 |
|                      | ۲۲۱ – حديث جمع الفاروق عمر النـاس عـ                     |
|                      | صلاة التراويح                                            |
|                      | – تفسير ألفاظ هذا الحديث                                 |
|                      | <ul> <li>فيه دليل على أن قيامهم كان أول الليل</li> </ul> |

| رقم الصفحا                             | لوضوع                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| كعب وتميما الداري أن يقوما             | ٢٢١ – الفاروق عـمر يـأمر أبي بنَ      |
| 101                                    |                                       |
| مان : كان الناس يقــومون في زمــن      | – معارضة هـ ذا لقول يزيد بن روه       |
| , ركعة١٥١                              | عمر في رمضان بثلاث وعشرين             |
| 107                                    | - بيان أن تميماً الدَّاري أقيم للنساء |
| رتوجيهها في لسان العرب١٥٢              | – قول الفاروق :" نعمت البدعة" و       |
| 107                                    | – الثناء على المستغفرين بالأسحار      |
| ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل" ١٥٣     | – حديث:" ينزل الله تعالى إلى سـ       |
| بر رمضان                               | – القيام مع الناس والانفراد في شه     |
| لناس صــلوا في بيوتكم ، فإن صلاة       | - حديث زيد بن ثابت : " أيها ا         |
| 10A                                    |                                       |
| باننان                                 | ٢٢٤ – حديث لعن الكفرة في رمض          |
| نصر من لعنَ رسُولُ الله ﷺ١٦٦           | – استطراد إلى اللعن عموما ، وح        |
| ابة وجـلَّة التابعين في المدينة في لعن | - استطراد آخر إلى فعل الصح            |
| 177                                    |                                       |
| رمضان                                  | ٢٢٦ – في قراءة ذكوان للناس في         |
| •                                      |                                       |
| 1 141                                  | ٧ – كتاب صلاة الليل                   |
| YY - 1AY                               | (١) باب ما جاء في صلاة الليل          |
| ملاة التهجد ۱۸۳ ت                      |                                       |
|                                        | ۲۲۷ – حدیث عائشة : " ما من ام         |
| جـر صــلاته ، وكان نومه عليه           | عـليها نـوم إلا كتـب له أ.            |
| ١٨٣                                    | * 25.1.0                              |

| قم الصفحة | الموضوع ر                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | - ترجمة الرجل الرضي الذي ورد ذكره في الحديث ، وبيان أنه                           |
| ۱۸٤ ت     | الأسود بن يزيد                                                                    |
|           | – حديث أبي الدرداء :" من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من                       |
| ۱۸۰ ت     | الليل فغلبته عيناه "                                                              |
| ۱۸٦       | – حديث :" نية المؤمن خير من عمله"                                                 |
|           | – حديث أبي هريرة وابن عباس :" من هُمُّ بحسنة فلم يعملها كتبت ل                    |
| ٠ ٢٨١     | حسنة "                                                                            |
| ۱۸۷       | - حديث أنس:" إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا"                   |
|           | <ul> <li>وحديث أبي موسى الأشعري : من كان له عمل فشغله عنه علة أو</li> </ul>       |
| ۱۸۷       | سفر ، فإنه يكتب له                                                                |
|           | – مرسل عـطاء بن يسار في المريض يكتب له أجر ما كان يعمل في                         |
| ۱۸۸       | صحه                                                                               |
| ١٨٨       | <ul> <li>قول ابن عبد البر: صلاة الليل من أفضل نوافل الخير</li> </ul>              |
| ۱۸۸ ت     | (*) المسألة – ١٣٣ – قيام الليل بين الواجب والسنة                                  |
| 144       | - قيام الليل في أقوال الصحابة والتابعين                                           |
| 144       | <ul> <li>حديث: "رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله"</li> </ul>          |
| 19        | - حديث ابن عباس :" استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار"                        |
|           | - بيان جهة ضعف حديث :" من كَثْرَتْ صلاته بالليل حَسُنَ وجها                       |
| 19        | بالنهار"                                                                          |
|           | ٢٢٨ - حديث عائشة : كنت أنام بين يدى رسول الله 🏶                                   |
| 197       | ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني                                                    |
|           | <ul> <li>بيان أن فيه من الفقه أنه لا تبطل صلاة مَنْ جعل المرأة سترة في</li> </ul> |
| 146       | , mal                                                                             |

| رقم الصفحة                                                       | الموضوع     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| - ١٣٤ - بيان أن المراد يقطع الصلاة : القطع عن                    | (*) المسألة |
| الذكر                                                            | الخشوع و    |
| إد المصنّف وسرده لأقوال من قال بقطع الصلاة على المصلي ١٩٥        | – استطر     |
| ي الحديث :" ورجلاي في قبلته " فيه دليل على أن الملامسة           | – قوله فې   |
| "تنقض الطهارة                                                    | باليد لا    |
| عتراض طويل ذكره المصنِّف في التمهيد ، وأوردناه هنا ١٩٧ت،ومابمدها | – ذِكْرُ ا  |
| ث عائشة :" إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى                     | ۲۲۹ – حدیہ  |
| ب عنه النوم"                                                     | يدهـ        |
| بديث دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ٢٠٦      | – في الح    |
| لضحاك بن مزاحم ، وترجمته                                         |             |
| ن النعاس ليس بالنوم الثقيل                                       | – بيان أر   |
| يث :" إن الله لا يمـلّ حتى تملُّوا ، اكْلفُوا مـن العمل          | ٠٣٠ – حدي   |
| م به طاقة "                                                      |             |
| ىن أسند هذا الحديث ووصله                                         |             |
| ، قوله :" إن الله لا يمل حتى تملوا "                             |             |
| ل ابن مسعود :"كان النبي ﷺ يتخوُّلنا بالموعظة مخافة السآمة        | – حدیث      |
| Y1                                                               |             |
| ك: " لا تشادُوا الدين "                                          |             |
| ث :" إن هذا الدين متين "                                         |             |
| لنبي ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص                                | – قول ا     |
| مطرف بن عبد الله الغلوُّ في أعمال البر سيئة ، والتقصير سيئة ٢١٢  | – جعل       |
| ة مط ف د عد الله                                                 | - ت حم      |

| رقم الصفحة                            | الموضوع                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تملوا" خرج على مثال لفظ ، وأن         | <ul> <li>بيان أن لفظ :" إن الله لايمل حتى </li> </ul> |
| لَّ الناسُ أو لم يملُّوا٢١٣           | الله سبحانه وتعالى لا يمل ، سواء •                    |
| ضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له ،        | – معروف من لغة العرب أنهم إذا وم                      |
| ٤                                     | ذكروا بمثل لفظه ، وأمثلة على ذلا                      |
| 🥞 ما داوم عليه صاحبه وإن قلُّ ٢١٤ ··· | - كان أحب العمل إلى رسول الله ،                       |
|                                       | – حديث عائشة في قيام أصحاب رس                         |
| T18                                   |                                                       |
| لليللليل                              | ٣٣١ – أثر عن صلاة الفاروق عمر باا                     |
| النوم قبل العشاء                      | ٢٣٢ – قول ابن المسيب : كان يكره                       |
| ه ﷺ ينهى عن النوم قبلها " ٢١٧         | – حديث أبي برزة :" كان رسول الل                       |
|                                       | <ul> <li>حديث على :" مرَرْتُ ليلة أُسريَ</li> </ul>   |
| ماء الآخرة "                          | بالصخر كانوا ينامون عن العث                           |
| الليلا                                |                                                       |
| د العشاء إلا لمصلِّ أو مسافر " ٢٢٠    | - حديث ابن مسعود : " لا سُمرَ بعا                     |
| YY1                                   |                                                       |
| في تهجده من كل ركعتين٢٢١ ت            | (*) المسألة - ١٣٥ - السنة أن يسلم                     |
|                                       |                                                       |
| ر                                     |                                                       |
| ة في ركعتي الفجرة                     |                                                       |
|                                       | ٢٣٤ – حـديث عائشة : " أن رسول                         |
| ها بواحدة ، فإذا فرغ اضطجع            |                                                       |
| YYA                                   | على شقه الأيمن"                                       |

| اوضوع رقم الصف                                                                                                                                             | IJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن قيام الليل سنة</li> </ul>                                                                                    |    |
| - حديث أبي هريرة : " إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح                                                                                                      |    |
| فليضطجع على يمينه"                                                                                                                                         |    |
| - احتجاج من لم يَرُ الاضطجاع سنة بحديث عائشة :" كان رسول                                                                                                   |    |
| الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر ، فإن كنت نـائمة اضطجع ،وإن                                                                                                     |    |
| كنت مستيقظة حدثني"                                                                                                                                         |    |
| - الآذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر                                                                                                                    |    |
| ٣٣ – حديث عائشة :" ما كان رسول الله 🏂 يزيد في رمضان                                                                                                        | ٥  |
| ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا" ٢٣٥                                                                                                             |    |
| – السلام من ركعتين أو من أربع                                                                                                                              |    |
| ٣٣ – حديث عائشة : كان رسول الله 🏂 يصلِّي من الليل ثلاث                                                                                                     | ٦  |
| عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين                                                                                                           |    |
| خفيفتين ٢٤٢                                                                                                                                                |    |
| – الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي روتها عائشة عن النبي ﷺ٢٤٣ ت                                                                                             |    |
| ٢٣ – حـديث ابن عباس في بياته ليلة عند ميمونة ، وصفة وضوء                                                                                                   | ٧  |
| النبي 簭 وصلاته بالليل                                                                                                                                      |    |
| <ul> <li>فوائد الحديث ، وفيه مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم ، والتّحرّي</li> </ul>                                                                          |    |
| في الألفاظ والمعاني ، وقراءة القرآن على غير وضوء ، وغيرها                                                                                                  |    |
| - ذكرالاختلاف في مسُّ المصحف على غير طهارة                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                            |    |
| *) المسألة – ١٣٧ – هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم ٢٤٨ ٢٤٨ ر                                                                                          | )  |
| <ul> <li>المسألة - ١٣٧ - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم ٢٩٨ ٢٤٨ ر</li> <li>ذكر أقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في هذه المسألة أيضا ٢٤٨</li> </ul> | :) |
|                                                                                                                                                            |    |

| رقم الصفحة        | الموضوع                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ل طويلتين أم      | - أقوال عـلمـاء الأقطار فــي ركعتـي صــلاة الليـ                       |
| 701               | خفيفتين؟                                                               |
| 7A0 — 70T         | (٣) باب الأمر بالوتر                                                   |
|                   | ·<br>(*) المسألة – ١٣٨ – أقـل الوتـر وأكـثـره عـند أص                  |
| ۲۰۳               | الأربعة                                                                |
| ن ، فإذا خشي      | ٢٣٩ – حـديـث ابـن عمر :" صـلاة الليل مثنى مثن                          |
|                   | أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد ص                                   |
|                   | <ul> <li>استدلال المصنّف أنّ النهاروالليل في صلاة النافلة م</li> </ul> |
| Y00               | <ul> <li>اختلاف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل</li> </ul>       |
| YoY               | <ul> <li>قول لابن عمر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى</li> </ul>        |
|                   | – اختلاف العلماء بجواز الوتر بركعة منفصلة مما قبله                     |
| بن الله عمز وجمل  | - حديث عبادة بن الصامت : " خمس صلوات كتبه                              |
| ***               | على العباد"                                                            |
|                   | - في هذا الحديث مع حديث ابن عمرو :" إن الله ق                          |
| جوب الوتر         | وهي الوتر ، فحافظوا عليها" دليل على لمن يقول بو                        |
| فليس منًا "       | - وحديث بريدة الأصلمي :" الوتر حقٌّ فمن لم يوتر                        |
| أمثلة على ذلك ٢٦٤ | – قول ابن عبد البر أنها كلها آثار محتملة للتأويل ، و                   |
| Y7V               | – الفرائض لا تثبت إلا يبقين                                            |
| ۲۲۸ ت و ما بعدها  | – استطراد لطيف في مُضَيَّع الصلاة                                      |
|                   | ٢٤١ – كان رسول الله 🏖 يوتر على البعير                                  |

|          | / NI     | -1 - 22 . | Ali.I | - 111 | الاستذكار | _ 477 |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| <br>- 7- | ,دحسار ا | ,40       |       | رجامع | , a       | 411   |

| رقم الصفحة | لموضوع                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| بد         | - في الحديث دليل أن الوتر لا يشبه المكتوبات التي لا يجوز لأح   |
| YYY        | أن يصلي على الدواب شيئا منها                                   |
| YY£        | ٢٤٧ - في وتر الصديق أبي بكر ، ووتر الفاروق عمر آخر الليل       |
|            | (*) المسألة – ١٤١ – في تأخير الوتر عن أول الليل                |
|            | – حديث عائشة :" من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ "                 |
|            | ٢٤٢ – قــول عائشة : مـن خشـي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أد    |
| YY7        | ينام                                                           |
| YYY        | ٢٤٤ – جواب ابن عمر : أوثر رسول الله 🍇 وأوثر المسلمون           |
| ۲۷۷ ت      | <ul> <li>(*) المسألة – ١٤٢ – في نقض الوتر</li></ul>            |
| YYA        | رد.<br>۲۶۵ – ابن عمر یشفع الوتر بعد النوم                      |
| YY9        | - اختلاف ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وحجة كل منهما               |
| ۲۸۰        | – حديث :" لا وتران في ليلة "                                   |
|            | ٢٤٦ – كــان عبد الله بـن عــمـر يسلم بين الركعتين والركعة حتو  |
| YA•        | يأمر ببعض حاجته                                                |
|            | (*) المسألة – ١٤٣ – أقلُّ الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة          |
| YA1        | – أقوال السلف والخلف في هذه المسألة                            |
| •          | – حديث أبي أيوب :" من شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس :      |
| ۲۸۳ ۰۰۰۰۰۰ | ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة "                     |
|            | ٧٤٧ – كان سعد بن أبي وقاص يوثر يعد العثمةيركعة واحدة           |
| YAE        | – ذكر أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة                       |
| YA0        | ٢٤٨ – قول ابن عمر : صلاة المغرب وتر صلاة النهار                |
| ا          | - استدلال البعض أن الوتر لا ينبغي أن لا يكون إلا بعـد صلاة أقل |
| ۲۸۰        | ركعتان                                                         |

| رقم الصفحة                         | الموضوع                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 74 7A7                             | (٤) باب الوتر بعد الفجر                |
|                                    | - الأحاديث من ( ٢٤٩ ) إلى ( ٥٤         |
| YAT                                | بعضهم كان يوتر بعد الفجر               |
| الوتر وهـل يُصلَّى الوتـر ما لـم   | - اختلاف السلف والخلف في وقت           |
| YAY                                | يُصلُّ الصبح ؟                         |
| YA9                                | – آثار في قضاء الوتر إذا طلعت الشمم    |
| ضة لصلاة مسنونة                    | - إجماع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريد  |
|                                    |                                        |
| r1 r 1                             | (٥) باب ما جاء في ركعتي الفجر          |
| السنن المؤكدةا ٢٩١ ت               | (*) المسألة – ١٤٤ – ركعتا الفجر من     |
| 🛎 ركعتين خفيفتين قبل أن            | ٢٥٥ – حديث حفصة في صلاة النبي غ        |
| 791                                | تُقام الصلاة                           |
| Y9Y                                | - الآذان للصبح كان عند طلوع الفجر      |
|                                    | ۲۰۲ – حديث عـائشة :" إن كان رسو        |
| يهما يأم القرآن أم لا ؟ " ٢٩٣      | الفجر حتى أني لأقول : أقرأ ف           |
| ئ ، وأنه حديث صحيح ثابت ٢٩٥        | – ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث     |
| ه المستحب عند أكثر العلماء ٢٩٦     | – وفي الحديث دليل على التخفيف وأن      |
| ن لابد منها في كل ركعة             | – وفيه دليل أيضا على أن قراءة أم القرآ |
| اتحة الكتاب"                       | – حديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بف  |
| القرآن فهي خداج "                  | - حديث :" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم     |
| ما بـ : ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ | - حديث أن النبي ﷺ كان يقرأ فيم         |
| Y9Y                                | و﴿ قل يا أيها الكافرون﴾                |

|  |  |  | - الاستذكار |  |
|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |             |  |
|  |  |  |             |  |

| نم الصف | الموضوع رة                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Y4A     | - بيان أن هذه الأحاديث كلها ثابتة                              |
| Y4A     | – ذكر أقاويل الفقهاء فيما يقرأ به في ركعتي الفجر               |
|         | (*) المسألة – ١٤٥ – ما يقرأ به في ركعتي الفجر عند أصحاب        |
| ۲۹۸ ت   | المذاهب الأربعة                                                |
|         | ٢٥٧ – أبـو سلمة بـن عبد الرحمن :" أصلاتان معاً" وذلك في        |
| ۳۰۲     | صلاة الصبح ، والركعتين اللتين قبل الصبح                        |
| ۳۰۲     | – رواية هذا الحديث من طريق أنس بن مالك                         |
|         | - في الحديث :" النهي عن أن يصلي أحد في المسجد نافلة ويترك      |
| ۳۰٤     | فريضة قائمة "                                                  |
| ۳۰٤     | – حديث :" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "             |
|         | – اختلاف الفقهاء في الذي لم يصلُّ ركعتي الفجر وأدرك الإمامَ في |
| ۳۰٤     | الصلاة                                                         |
|         | ٢٥٨ - ٢٥٩ - قضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ركعتي         |
| ۳۰۹     | القجر بعد طلوع الشمس                                           |
| ۳۰۹     | (*) المسألة – ١٤٦ – لا يقضى في السنن شيء إلا ركعتي الفجر       |
| ۳۰۹     | – إجازة أن تُصلَّى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح   |
| ۳۰۹     | - حديث : " صلاة الصبح ركعتان "                                 |
|         |                                                                |
| o – ۳17 | ٨ - كتاب صلاة الجماعة                                          |
| ۳۱۳     | (١) باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ                         |
| ۳۱۳     | (*) المسألة – ١٤٧ – في فضل صلاة الجماعة                        |
|         | ٢٦٠ - حديث ابن عمر :" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد بسبع         |
| ۳۱٤     | وعشرين درجة"                                                   |

حة

| رقم الصف                                       | الموضوع                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ريرة :" صلاة الجماعة أنضل من صلاة              | ۲۲۱ – حدیث أبي هر                          |
| مسة وعشرين جزءاً "                             | أحدكم وحده بخ                              |
| و" الدُّرَجة"                                  | – ذكر معنى " الجزء"                        |
| الخـدري :" صلاة الـرجل في جماعة تـزيد على      | – حديث أبي سعيـد                           |
| ۳۱۰                                            | صلاته وحده"                                |
| حاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها ٣١٦  | – الاستدلال بهذه الأ                       |
| عكم صلاة الجماعة عند أصحاب المذاهب             | (*) المسألة – ١٤٨ – -                      |
| CT1A                                           | الأربعة                                    |
| ث : إحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة ،     | - الاحتجاج بأحادي                          |
| نَّداء " ، وحديث : " لا صلاة لجار المسجد إلا   | وحديث :" أتسمع اا                          |
| ضيلة صلاة الجماعة                              | في المسجد " على ف                          |
| ة : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر           | ۲۲۱ – حديث أبي هريرا                       |
| ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا         |                                            |
| مالف على رجال فأحرق عليهم بيوتهم" ٣٢٢          | فيؤم الناس ثم أخ                           |
| ليث                                            | _                                          |
| ن : أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا           | ۲۲۲ – قول زيد بن ثابت                      |
| TYA                                            | لصلاة المكتوبة                             |
| ع من وجوه صحاح                                 |                                            |
| ن الأحاديث أنها في المكتوبات لا في النوافل ٣٢٩ | – وفيه تفسير لما قبله م                    |
|                                                |                                            |
| تمة والصبح                                     | ٢) باب ما جاء في ال                        |
| لد الجماعة صلاة العشاء والصبح ٣٣١ ت            | <ul> <li>(*) المسألة – ١٤٩ – آك</li> </ul> |

| رقم الصفحة           | لوضوع                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ر عمل<br>٢٦ – حديث :" بيننا وبين المنافقين شهود صا                                                |
| TT1                  | يستطيعونها"                                                                                       |
| 771                  | - جواز تسمية العشاء بالعتمة                                                                       |
| ٢٣٢                  | - ذكر الأحاديث المسندة في معنى هذا الحديث                                                         |
|                      | و در او عدیت این هریره :"بینما رجل بمشنی ا                                                        |
|                      | مروك على الطريق فأخره فشكر الله أ                                                                 |
| ٣٣٥                  | نوع الأذى من الطريق من أعمال البر                                                                 |
|                      | <ul> <li>- حديث : " الإيمان بضع وسبعون شعبة)</li> </ul>                                           |
|                      | الطريق"                                                                                           |
| * .SN                | الطريق                                                                                            |
|                      | – عديث : ﴿ وَ يُعْسِمُ أَوْمُوابُ صَلَى اَسْمُ صَـــ<br>٢٦٦ – قول الفاروق : لأن أشهد صلاة الصب    |
| TTV                  | ۲۱۱ – قول الفارول . دل المهد طعره العلمية<br>إلىَّ من أن أقوم ليلة                                |
|                      | إلى من أن أقوم نيله<br>٢٦٧ – قول سيدنا عثمان : من شهد العشاء ف                                    |
| ****                 | <ul> <li>٢٩٧ - قول سيدنا عتمان : من سهد العساء</li> <li>ومن شهد الصبح فكأتما قام ليلة.</li> </ul> |
|                      | ومن فيهد الصبح فكاعًا قام ليله.                                                                   |
| رم                   | - أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحا                                                         |
| 75 M WWW.            | 1 Mr. and Mr. and A                                                                               |
| 17-171               | (٣) باب إعادة الصلاة مع الإمام                                                                    |
| دا أن يعيد الصلاة في | (*) المسألة – ١٥٠ – يجوز لمن صلى منفره                                                            |
| TT4                  | جماعة                                                                                             |
| وإن كنت قد صليت" ٣٣٩ | ٢٦٨ – حديث :" إذا جِئْتَ فصلٌ مع الناس،                                                           |
| عسلم                 | - في الحديث دليل على أن تارك الصلاة ليس                                                           |
|                      | (ع) المسألة - ١٥١ - جاحد الصلاة كافر مر                                                           |

| رقم الصف                      | الموضوع                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| TET                           | <ul> <li>أقوال الصحابة في تارك الصلاة …</li> </ul>      |
| TET                           | - أقوال علماء الأقطار في تارك الصلاة                    |
| ِ ترك الصلاة "                | - حديث جابر :" بين العبد وبين الكفر                     |
| ينهم الصلاة ، فمن تركها فقد   | – حديث بريدة : " العهد الذي بيننا و ي                   |
| T { {                         | كفر"كفر                                                 |
| TE1                           | <ul> <li>استتابة تارك الصلاة ، فإن أبى قتل .</li> </ul> |
| الصلاة والزكاةالعملاة والزكاة | – الصديق أبو بكر يقاتل من فرقوا بين                     |
| To1                           | - حديث :" إنِّي نُهيت عن قتل المصلِّيز                  |
| يته ثم دخل المسجد فأقيمت      | - في هـذا الحديث : أن من صلى في                         |
| ٣٠٠                           | عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم                         |
| ى جواز إعادة الصلاة في        | (*) المسألة - ١٥٢ - اتفاق الفقهاء علم                   |
| ۳۰۰ ت                         | جماعة لمن صلى منفردا                                    |
| To 7                          | – أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة                    |
| ب أو الصبح ثم أدركهما مع      | ٢٦٩ – قول ابن عمر : من صلى المغرم                       |
| ToA                           | الإمام قلا يعد لهما                                     |
| يعد العصر                     | (*) المسألة – ١٥٣ – في كراهة التنفل                     |
| ت يجوز للمصلي وحده إعادتها    | - أقوال فقهاء الأمصار في أيُّ الصلوان                   |
| ٣٦٠                           | مع الإمام                                               |
| يأتي المسجد فيجد الناس        | ٢٧٠ – ٢٧١ – فيمن يصلي في بيته ثم                        |
|                               | يصلون أيصلي معهم؟                                       |
| في المعيد لصلاته أيتهما       | - أقوال علماء الأقطار وفقهاء الأمصار                    |
| T1T                           | المكتوبة، وأيتهما النفل                                 |
| ئل صلى في بيته ثم أتى         | ٢٧٢ – جواب أبي أيوب الأنصاري لسا                        |
|                               | المسجد فوجد الإمام يصلي ، ه                             |

|  | الأمصارِ / ج ٥ . | الجَامع لِمَذاهِب فُقهاء ا | ۲۸ ع – الاستذكار |
|--|------------------|----------------------------|------------------|
|--|------------------|----------------------------|------------------|

| ااء نامة   | •                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموصوح                                                                                      |
| ***-**     | <ul><li>(٤) باب العمل في صلاة الجماعة</li></ul>                                              |
|            | (*) المسألة – ١٥٤ – يكره تطويل الصلاة على القوم تطويلا زائدا                                 |
| ۲۲۸ ت      |                                                                                              |
| TIA .      | ٣٧٣ – حديث أبي هريرة: إذا صلَّى أحدكم بالناس فليخفف"                                         |
| ۳٦٩        | <ul> <li>في الحديث أوضح الدلائل على لزوم التخفيف لأئمة الجماعة</li> </ul>                    |
| ۳٦٩        | <ul> <li>وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف</li> </ul>                              |
|            | - حديث أنس :" كان رسول الله ﷺ أخف الناس كلهم صلاة في                                         |
|            | تمام"                                                                                        |
| ۳۷۰        | – النبي ﷺ نهى عن نقر الغراب                                                                  |
| ۳۷۱        | - شرط الاعتدال في الركوع والسجود                                                             |
|            | <ul> <li>قول النبي عَلَيْكُ لمعاذ إذ شكاهُ بعضُ قومه أنُّه يطول بهم : " أفتان أنت</li> </ul> |
| ۳۷٦        | يا معاذ؟ "                                                                                   |
|            | – أثر عن الفاروق عمر في نصحه للأئمة أن لا يطولوا على الناس في                                |
| ۳۷۷        | الصلاة                                                                                       |
|            | ٢٧٤ – عبد الله عمر يخالف بيده فيجعل نافعا حذاءه عن يمينه في                                  |
| <b>TYY</b> | صلاة من الصلوات، وليس معه غيره                                                               |
| ۳۷۷ ت      | (*) المسألة - ١٥٥ - موقف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة                                     |
|            | - حديث ابن عباس :" بتُّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي ﷺ                                      |
|            | فتوضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن                                               |
| ۳۷۸        |                                                                                              |
| ۳۷۸        | - إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة أن يقوموا خلفه                                    |
| TYA        | - من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه                                                      |

| ٦٩. | الخامس – | ، الجلد | محتوى | فهرس |
|-----|----------|---------|-------|------|
|-----|----------|---------|-------|------|

| م الصفحة     | الموضوع رق                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              | ٢٧٥ – في رجل كان يـؤم الناس بالعقيق فـأرسل إليه عمر بـن عبد           |
| <b>TYA</b> . | العزيز فنهاه                                                          |
|              | (*) المسألة - ١٥٦ - الصلاة خلف ولد الزني عند أصحاب                    |
| ۳۷۸ ت        | المذاهب الأربعة                                                       |
| TY9 .        | – بيان اختلاف الفقهاء في إمام ولد الزني                               |
|              |                                                                       |
| £ • 7 - TA   | (٥) باب صلاة الإمام وهو جالس                                          |
|              | (*) المسألة - ١٥٧ - في صحة صلاة القائم خلف القاعد العاجز              |
| ۳۸۱ ت        | عن القيام                                                             |
|              | – حديث عائشة : " صلى رسول الله ﷺ وهو شَاكِ جالسا ، وصلى               |
| 7A1 ·        | وراءه قوم قياما"                                                      |
|              | ۲۷۷ – حديث أنس :" أن رسول الله 🏖 ركب فرسا فصرع عنه،                   |
|              | فجحش شقه الأيمن ، فصلى صلاة من الصلوات وهــو قاعد ،                   |
| ۳۸۲ ۰۰       | وصلينا وراءه قعودا"                                                   |
| TA E         | - فيه ركوب الخيل لأهل الدين والفضل والتقلب عليها                      |
|              | - حديث أنس : أن رسول الله ﷺ ركب فرسا في حين فرغ أهـل                  |
|              | المدينة لحيل أغار بها عيينة بن حصن ثم انصرف رسول الله ﷺ               |
| ۳۸٤ ۰۰       | وقال : (لن تراعوا ، لن تراعوا)                                        |
| ۳۸۰          | <ul> <li>معنى قوله في الحديث:" إنما جُعل الإمام ليؤتم به "</li> </ul> |
|              | – اختلاف العلماء في صلاة ما كانت نيته فيها خلاف نية إمامه             |
|              | (*) المسألة - ١٥٨ - صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي                  |
| _ ,,,,       | – متى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم         |
| <b>TAY</b>   | d.NLA.                                                                |
| 101          |                                                                       |

| قم الصفحة   | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | – قول النبي ﷺ لمعاذ :" لا تكن فتَّانًا ، إما أنْ تصلي معي وإما أن |
| . TAY       | تخفف على قومك"                                                    |
|             | – صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة                          |
|             | - إجماع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم            |
| ۳۹۰         | - إجماع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض              |
|             | - لايجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو         |
|             | محيح                                                              |
|             | – في صلاة النبي ﷺ بصلاة أبي بكر                                   |
|             | ٢٧٨ – حديث صلاة أبي بكر بصلاة رسول الله 🥰 ، وصلاة                 |
|             | الناس بصلاة أبي بكر ، وذلك في مرض النبي 🏖                         |
|             | - الرجوع إلى حديث ابن عباس ، وفيه : فجعل أبو بكر يأتم بالنبو      |
|             | ﷺ والناس يأتمون بأبي بكر                                          |
|             | - بيان أن صلاة القائم خلف الإمام المريض جائزة                     |
|             | – بيان أن ماروي عنه ﷺ :" لا يؤمنُّ أحدُّ بعدي قاعدا " منكر باط    |
| ٤٠٠         | لا يصح من جهة النقل"                                              |
| ٤٠٠         | – وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال                                 |
| · 4 – £ · Y | (٦) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد                           |
| ٤٠٧ ت       | (*) المسألة - ١٦٠ - للقادر على القيام أن يتنفل قاعدا              |
| 3           | ٢٧٩ - ٢٨٠ - حديثان في : " صلاة القاعد مثل نصف صلا                 |
| £.Y         | القائم "                                                          |
| ٠:          | - قول النبي ﷺ لأصحابه في الأمراء المؤخرين للصلاة عن ميقاتها       |
|             |                                                                   |

| فهرس محتوى المجلد الخامس – ٤٧١                                |
|---------------------------------------------------------------|
| الموضوع رقم الصفحة                                            |
| - الإجماع على أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على      |
| التخيير                                                       |
| – كان رسول الله ﷺ يتنفل جالسا                                 |
| (٧) باب صلاة القاعد في النافلة(٧)                             |
| ٢٨١ - حديث حفصة :" ما رأيت رسول الله 🏖 صلى في                 |
| سبحته قاعدا قط ، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في          |
| سبحته قاعدا"                                                  |
| - إذا شق القيام على المتنفل دخل فيما أباح الله له             |
| - السبحةُ اسم لصلاة النافلة                                   |
| ٢٨٢ – حـديث عـائشة "أنـها لم تُـرَ رسـول الله 🏖 يصلي صـلاة    |
| الليل قاعدا قط حتى أسنر"                                      |
| – في صلاة المريض                                              |
| ٣٨٣ – حديث عائشة "أن رسول الله 🍣 كان يصلى جالسا فيقرأ         |
| وهو جالس ويقرأ وهو قائم"                                      |
| ٢٨٤ – عروة بـن الزبير ، وسعيد بـن المسيـب كانا يصليان النافلة |
| وهما محتيان                                                   |
| (٨) باب الصلاة الوسطى                                         |
| (*) المسألة - ١٦١ – الصلاة الوسطى عند العلماء ٤١٧ ت           |
| ٧٨٥ – حديث عائشة في إملائها عند كتابة المصحف : (حافظوا        |
| على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله             |
| قانتين)                                                       |

| رقم الصفح | الموضوع                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| £1A       | ٢٨٦ - رواية أخرى للحديث عند مالك ، وينفس اللفظ                    |
| ان القرآن | - في هذا الحديث دليل على صحة مذهب من ذهب إلى أ                    |
|           | نُسخ منه ماليس في مصحفنا اليوم                                    |
| £\A       | - بيان أن النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن                          |
| لعصرلعصر  | - استدلال المصنّف على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة ا                |
| ٤٢٣       | <ul> <li>حجة من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر</li> </ul> |
| لى صلاة   | ٧٨٧ – أثر عن الإمام علي ، وابن عباس في الصلاة الوسه               |
|           | المبح                                                             |
|           |                                                                   |
| rq - £rr  | (٩) باب الرحصة في الصلاة في الثوب الواحد                          |
|           | (*) المسألة - ١٦٢ - يجزئ ثوب واحد من اللباس يستر                  |
|           | ۲۸۹ – حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله 🕏                    |
|           | قى ثوب واحد ······                                                |
|           | • ٢٩ – حديث أبي هريرة في سائل سأل رسول الله 🌣                     |
|           | الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال :" أَوَ لِكُلكُمْ ثُوْبَانِ             |
|           | - الصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه                   |
|           | – تعریف :" الاشتمال "                                             |
| ٤٣٤       | – تعریف :" التوشح "                                               |
|           | - إجماع العلماء أن من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه             |
|           | ۲۹۱ – ۲۹۲ – نی صلاة أبی هریرة ، وجابر نی ثوب وا                   |
|           | ٢٩٣ - وكان محمد بن عمرو بن حزم يصلي في القميص                     |
|           | ٢٩٤ - حديث جابر:"مَنْ لم يجد ثوبين فليصلُّ في ثوب                 |

> تم فهرس محتوى المجلد الخامس من " الاستذكار " والحمد لله رب العالمين

والدرع السابغ ..